



Bibliotheca Alexandrina



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# سياسة الإحتلال تجاه الحركة الوطنية من ١٩١٤ - ١٩٣٦

د . مضطفى النحاس جَبر





# مقسدمة

تتناول هذه الدراسة فترة هامة من تاريخ مصر المعاصر ١٠ اذ بتعرض لقدمات ثورة مصر التاريخية في عام ١٩١٩ ومتغيراتها التي طبعت المسار البورى للحركة الوطنية الديمقراطية عبر سبوات طويلة وهامة حبى اضطر الاحتلال واضطرت الحركة الوطنية معه الى توقيع معساهدة ١٩٣٦ وفي خلال هذه الفترة ناضلت الحركة الوطنية حين فجرت الثورة الوطنية الديمقراطية سنة الفترة ناضلت ضد مخططات الاحتلال والامبريالية نحو الحاق مصر أو فرض التبعية عليها كما ناضلت ضد محاولات الاحتلال في حصسار الحركة الوطنية الشورية واخمادها ، وحين نجح الاحتلال في استقطاب فئات اجتماعية الى صفه فان الحركة الوطنية الديمقراطية استطاعت أن تسسقط بعض مخططاته ومشروعاته ،

على أن الحركة وهى تواجه قوى عاتية دولية ومحلية تعرضت لمخطط الاحتلال في تعبئة الشورة المضادة في شكل تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢، واستطاع الاحتلال معتمدا على الملك في قمة الساطة وعلى الفئات الاقطاعية والملاك الكبار وكبار الماليين من وكلاء الشركات الاستعمارية والاجنبية ، استطاع أن يحول الحركة الوطنية الديمقراطية عن الأساوب التورى الى الأساوب القانوني ، على أن هذا النجاح كان جزئيا اذ استمرت الحركة الوطنية تواجه هذا بكل ما تملك من امكانيات جماهيرية ،

وقد قسمنا هذه الرسالة الى فصل تمهيدى وعشرة فصــول رئيسية · وتناول الفصل التمهيدى الظروف التى نجح فيها الاحتلال فى فرض الحماية على مصر ·

اما الفصل الأول: « تهيئة طبقات المجتمع المصرى للثورة » •

فقد تعرضنا فيه الأهم المتناقضات العسالمية والداخلية التي تبلورت في المجتمع المصرى بطبقساته الاجتمساعية المختلفة لكى يتهيأ للمرحلة المقبلة .

وتعرض الفصل الثانى: « الثورة الوطنية الديمقراطية سنة ١٩١٩ » ٠ لأهم الظروف الدولية والمحلية التى ساعدت على اندلاع الثورة كما تعرض لتطور هذه الثورة وبداية مخططات ضرب الثورة ٠

وفي الفصل الثالث: « محادثات ملنر وانقسام الوفد ، •

حاولنا أن نعرض لتطبيق خطة الاحتلال لضرب التسورة من داخاها ومحاولة صنع الثغرة داخل حصن الثورة وفرزها اجتماعيا وسياسيا ·

وفى الفصل الرابع: « انقسام الوفد ومفاوضات عدلى « كيرزون » عرضنا لانقسام الوفد كسامل موضوعى داخل ظاهرة الحركة الوطنية وكظاهرة احتماعية داخل الاطار العام للحركة • تعتمد عليه قدوى السيطرة الامبريالية •

واما الفصل الخامس : « تصريح ٢٨ فبراير أر الثورة الضادة » •

فقد تعرضنا فيه لظاهرة التصريح كتعبير عن السياسة الامبريالية التى تحاول، أحكام القبضة على مصر من الانفلات بعيدا عن الحلقة الاستعمارية والتى تحاول اضفاء طابع التنازل في قالب من التشدد والشدة ، مستفيدة من التناقضات الاجتماعية ومن الصراع الاجتماعي ومعبئة كل القوى المتهادنة الى قوى للثورة المضادة وتحويل الصراع الوطنى في جوهره الأساسى الى صراع الخالى .

وتعرض بحثنا في الفصل السادس : « الوفد المصرى في الحكم ، اعلان ٢٨ فيراير في التطبيق » ٠

تعرضنا فيه الى الصراع بين القوى الوطنية في الحكم وخطط الاحتلال في استيعابها ثم الانقلاب عليها

وفى الفصل السابع: « انهيار جبهة الرجعية وقيام الحكومة الائتلافية » •

عرضنا لفشل مخططات الانقلاب الاستعمارية والرجعية بحكم التناقضات داخل هذه الجبهة وصمود الحركة الوطنية ٠

أما في الفصل الثامن : « الاحتلال بين سياسة الانقلاب والمعاهدة » .

فقد عرضنا فيه لمارسة الاحتلال المختلفة للضغط على القوى الوطنية ثم محاولات الاتفاق معها •

وفي الفصل التاسع : « انقلاب اسماعيل صدقى والغاء الدستور » •

عرضنا الأهم أسباب الانقلاب وجهدوره وارتباطاته وخطره على القوى الوطنية وشهبه الدسمتورية والنضال الشعبى ضهد الانقلاب وانتهينا فى بحثنا الى الفصل العاشر ، •

« انهيار نظام اسماعيل صدقى وانسار القوى الوطنية ، ·

الذى عرضنا فيه الى نجاح المقاومة الوطنية في اعلاء التناقضات الداخلية داخل حركة الانقلاب وانهياره من الداخل بفعل الظروف الموضوعية والصراع الدولى • تلك أهم الخطوط الرئيسية باختصار شديد جدا في بحننا • والتي حاولنا منهجيا أن تكون سلسلة متصلة الحلقات تاريخيا نظرا للالنصاق الوثيق المتلاحق لأحداث تلك الفترة •

ويهمنا في هذا الصدد أن نشير الى أهم مصادر الرسالة وليس بالوسع أن نتكلم عن أهمية هذا المصدر أو ذاك ، أو هذه الوثيقة أو تلك ، فكل المصادر والوثائق بل والمراجع أيضا كانت ذات قيمة وأهمية في بحثنا ، فقد اجتهدنا ولعلها الصعوبة الكبرى التي واجهتنا ، اجتهدنا في تحقيق أغلب بل كل هذه المصادر والوثائق بحيث لا تخدعنا أو تسيطر علينا ، فعملنا بقدر ما وسعنا الجهد أن تدخل كل هذه المصادر والوثائق في قالب واحد متكامل يكمل بعضا وفي هذا السبيل فقد اجتهدنا كذلك أن نعتمد على مراجع تكون أقرب الى الدراسات الوثائقية ومنها على سبيل المثال الدراسات الوثائقية الهامة التي قدمها الاستاذ الوثائقية ومنها على سبيل المثال الدراسات الوثائقية الهامة التي قدمها الاستاذ طارق البشرى في كتابه « سعد زغلول يفاوض الاستعمار » و « الحركة العمالية المصرية في ضوء الوثائق البريطانية » للاستاذ الدكتور « رؤوف عباس » وكذلك « تاريخ الوزارات المصرية » للاستاذ الدكتور « يونان لبيب » وغير ذلك الكثير ، وهي تعتمد أساسا على الوثائق البريطانية في الفترة موضع بحثنا ،

كما اعتمدنا كذلك على المصادر المصرية في تلك الفترة .

ويهمنا أن نشير الى اعتمادنا على الوثائق السرية لاخارجية البريطانية فى الفترة من ١٩٣٠ \_ ١٩٣٦ وهى تقع فى ١٤ مجلدا يضم كل مجلد مالا يقل عن الخمسمائة وثيقة وهى تتناول فترة ما قبل ١٩٣٠ أيضا فى خطوط السياسة البريطانية العامة ٠

واعتمدنا كذلك على كل ما نشر عن الفترة من ١٩١٤ ـ ١٩٣٠ من وثائق تضمنها كتاب الأهرام ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ أو الكتاب الأبيض الانحليزى أو تقرير لجنة ملنر أو غير ذلك الكثير ٠ مما غطته بعض المراجع الأجنبية المعتمدة على الوثائق البريطانية في الفترة موضع الدراســـة ومنها على سـبيل المثال، ( مصدر Kedourle ) الوثائقي ٠

غير أننا لا بد وأن نشمير كذلك الى المذكرات وبخاصة مذكرات و سعد زغلول ، وعبد الرحمن فهمى ومذكرات محمد كامل سليم : التى نشرت فى ثلاثة أجزاء وغير ذلك .

وأيضا لا بد وأن نشير الى الكم الهائل من الوثائق المصرية التي أطلعنا عليها سواء في مركز تاريخ مصر المعاصر ، أو في دار الوثائق القومية · وبصفة خاصة

نلك الوثائق التى كانت موجودة فى مركز تاريخ مصر المعاصر والتى عثرنا على الكثير من المجهول منها حتى الآن ومنها بعض التقـــارير الهامة والخطية ومنها البيانات السياسية وبخاصة « الوفد المصرى » ومنها وثائق الحركة البرلمانية والمدستورية وتقارير الأمن وغير ذلك الكبير وكلها كانت بمثابة التحقيق العلمى لبحثنا حتى لم نتعرض لتحليل واحد دون سند تاريخى ووبائقى •

وعلى أية حال فاننى أترك الرسالة نفسها توضح اذا استطاعت أهمية هذه الوثائق ودقتها ·

وبعد ، فها نحن مرة أخرى نلتقى مع أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور « محمد أنيس » لنشكر له ان وجهنا الى هذا العمل وأصر عليه ، وأستاذنا الدكتور « أنيس » على أية حال هو أحد البنسائين الكبار للمدرسسة العلمية الاجتماعية في دراسة المجتمع المصرى ونحن لم بجلس اليه مريدين أو في حلقات نبعية فهو أبعد عن هذا فكانت العلاقة التي تحكمنا معه هي العلاقة الدبمقراطية الكاملة فهو أسستاذ من جيل فريد يتميز بالعطاء ، وسعة الصلدر والأفق العلمي .

ولا يسعنى كذلك ، الا أن أشير الى المساعدات الكبيرة والنصائح الثمينة التى قدمها لنا الأستاذ الدكتور « رؤوف عباس » واصراره على الأخذ بيدنا منذ كنت طالبا « للماجستير » الى أن أصبحت طالبا « للدكتوراه » بل لا يسعنى الا أن أشكره غاية الشكر على أنه استطاع حل الكتير من المشاكل التى تواجهنى، ومنها على سبيل المثال أنه قدم الى مجموعة الوثائق البريطانية كاها التى اعتددن، عليها في بحسى وأرجوه أن يغفر لى ذكر ذلك ·

ولا يسمعنى أيضا الا أن أتقدم بوافر الشمسكر الى الأسناذ الدكتور و عبد العزيز نوار ، الذى شرفنى بقبول مناقشة هذه الرسمالة رغم جسامة مسئولياته والدور الهام الذى يقوم به فى سبيل المحافظة على المدرسة التاريخيه فى مصر واستمرارها فى ظروف صعبة ، وغاية فى القسوة .

أساتذتي الأعزاء جميعا لكم خالص الشكر وعظيم المحبة والتقدير

القساهرة ٠ أول يوليو ١٩٨١ ٠

مصطفى النحاس جبر

# سمهيد

#### مصر قبيسل اعسلان الحمساية

كانت مقدمات الحرب العالمية الأولى ـ بالسبة لصر ـ عامة وحاصه · الما العامة فتبدو في الموقف كما رسمه انقسام الدول العظمى الى معسكرين (١) و فقد شهدت السنوات الأولى من القرن العشرين زيادة في حدة التناقضات بين الدول الاستعمارية الكبرى ، (٢) • كما شهد المسرح الأوربي بزوغ قوى جديدة للامبريالية خرجت الى الساحة الدولية بعد أن استطاعت القوى القديمة تقسيم العالم • وكان أمام القوى الجديدة أن تستخدم أساليب الصراع المختلفة " بغرض ايجاد ثغرة تنفذ من خلالها الى تحقيق مكاسب ذاتية ، ونعنى بتلك القوى الجديدة ، الامبراطورية الالمائية ، (٣) وحليفاتها •

وأما المقدمات الخاصة للحرب فنعنى بها ما حسدت للدولة العثمانية من تقسيم منذ قيام الدستور مما كان ظاهرا معه « أن الملك العثمانى فى سسبيل الزوال » وسعت الدول فى السيطرة عليه وبخاصة المانيا التى كان سعيها فى صورة الصديقة والحليفة لتركيا فنفذ توغلها عبر الأناضول فأرض الرافدين حتى الخليج • كما « استجابت العصابة التركية العسكرية ، للفكرة العسكرية الألمانية » وانبعثت سياسة التريك وحلم استرجاع مصر (٤) •

 <sup>(</sup>١) محمد شفيق غربال : تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية الجزء الأول ، النهضسة بالقاهرة سنة ١٩٥٢ ــ ص ٣٣ ، ٣٤ ،

 <sup>(</sup>۲) مصطفى النحاس حسر ۱ « سياسة الاحتلال تحام الحركة الوطنية من ١٩٠٦ ــ ١٩١٤ ء
 الهيئة المصرية العامة للكتاب ــ القاهرة سنة ١٩٧٥ من ١٥٥٠

<sup>(</sup>٣) عبد الخالق لاشين : سعد زغلول ودوره في السياسية المصرية ، الطبعة الأولى بيروت ، ١٩٧٠ من ١٧٠ ٠

<sup>(</sup>٤) بونداریفسکی : میاستان ازاء العالم العربی ٠ دار التقدم ٠ موسکو ١٩٧٥ ص ٧٩ ٠

أما من ناحية الامبراطورية البريطانية ، فان الخطر الدولى المحدق كان يدفعها أيضا للتفكير في حير الطرق للحفاظ على مصر • وهي البلد ذات الاحمية الكبرى للمصالح الامبراطورية والتي عبر عن اهميتها « كرومر » فاسمهل كتابه « مصر الحديثة » بقول « نابليون » « مصر هي أهم بلد في العالم » (٥) • والتي زاد من أهميتها منذ قولة « نابليون » أهمية قناة السرويس والقطن المصرى (٦) •

فاهمية مصر اذن بالنسبة لبريطانيا لاترجع الى كونها في موقع خطير بالنسبه للمواصلات الامبراطورية ، بل أيضا بحكم الموارد الهامة التي يمكن أن نوفرها لعجلة الحرب • فمصر كانت ايضا تحت الوصاية الاقتصادية والمالية المفروضة عليها منذ عزل الحديوى اسماعيل • (٧) فكان يصرف من ميزانية مصر على مد السكة الحديدية وأعمال انشائية تعود بالفائدة على المقاولين الاستعمارين ، بايجاد سوق للصناعة البريطانية الثقيلة واستغلال العمل الرخيص في مصر • فقد استعجدم المقاولون الاستعماريون على سبيل المثال سبعة عشر ألف عامل من صعيد مصر في مشروع رى الجزيرة •

وغير ذلك ، كانت هناك شركات النقل البحرى والبنك الاهلى الذى بلغت ارباحه ٢٢٠٠٠٠٠ جنيه فى سنة ١٩١٣ وحدها ، وكان هناك أيضا البنك الزراعيي وله مع البنك الاهلى صلات بتسع وعشرين بيتا ماليا فى العالم ، ثم هناك أيضا عدة شركات أخرى وشركات صغيرة منها شركة مصر لحلج الأقطان وشركة سيناء للتعدين وشركة الاراضى المتحدة وشركات للسجاير والمياه والنور والتموين بالفحم وشركات التأمين التى كان ٩٠٪ منها منشآت انجليزية ، وقد قدر الرأسمال البريطانى المستغل فى مصر فى سنة ١٩١١ ب ، ، ر ، ، ر ٤٤ جنيه لايدخل فيه شراء الاراضى والديون والودائع ولا فروع الشركات البريطانية والمنشآت الصيناعية والتجارية الخاصة (٨) ، وقد قدر البعض حجم التوظيفات الرأسمالية البريطانية الموظفة فى الرساميل البريطانية الموظفة فى تركيا تقريبا وضعف الاستثمارات البريطانية فى الصين تقريبا أيضا (٩) ،

والخطر العالمي لم يبدأ بطبيعة الحال مع قيام الحرب العالمية الأولى · بل بدأ مع نذر هذه الحرب والوضع في منطقة البحر المتوسط الذي فرض على بريطانيا بالتالى ، أن ترسم سياستها على تطوراته · فمنذ احداث المغرب أوائل عام ١٩١١

<sup>(</sup>٥) تقس المرجع ٠

Harris, M. Egypt under the Egyptians London 1925, p. 1.

<sup>(</sup>٧) ابراميم عامر : ثورة مصر القومية ٠ دار النديم ٠ القاهرة ١٩٥٦ ص ٥٥ ٠

 <sup>(</sup>۸) بیرنز ، الیثور : الاستعمار البریطانی فی مصر ۱۰ ترجمة أحمد رشدی صالح القاهرة ۱۹۶۲ ص ۵۱ ... ۵۹ ۰

<sup>(</sup>٩) بولداريفسكى : المرجع السابق ص ٥١ ٠

وهجوم ايطاليا على طرابلس الغرب واحتلالها جزر الدوديكانيز ثم اثنتى عشرة جزيرة في بحر ايجه أهمها رودس ، وغير ذلك من أحداث ، تأكد لبريطانيا أهمية تعيين رجل عسكرى مثل كتشنر كان عليه أن ينجز عسكريا تأمين الدفاع عن غرب قناة السويس بعد أن أمنت انجلترا الدفاع عن شرقه وكان هذا مهما لتأمين الدفاع عن مواصلات الامبراطورية الى الهند والشرق الاقصى ٠ (١٠)

ومصداقا للأهمية العسكرية لتعين « كتشنر ، انهماكه منذ أيامه الأولى في مصر في تحويلها الى رأس جسر للتغلف ل في هسبه الجزيرة وفلسطين وسوريا ، وانهماكه كذلك في مد السكك الحديدية وشق الطرق وزيادة عدد القوات البريطانية الرابضه في البلاد (١١) وكانت مشروعات كتشنر في توسيع ميدان باب الحديد ، أو ميدان صلاح الدين بالقلعة ـ والتي حاول جذب الأنظار اليها باعتبارها مشروعات اصلاحية وتجميلية للقاهرة ـ الا لاعتبارات حربية لتسهيل نقل الجنود ، كذلك فاننا نلاحظ ان « كتشمنر ، اهتم ببناء الطرق الاستراتيجية والترسانة كجزء من تهيئة مصر كقاعدة لبريطانيا في الحرب (١٢) .

وكان على « كتشنر » كذلك أن يؤمن الوضع الداخلي الذي يحتفظ بمصر ساكنه هادئه حسب ما عبر وزير الخارجية البريطانية حتى يمكن السير في الاجراءات السياسية واستغلال فترة الهدوء لوضع حد نهائي للهياج في مصر٠ وكان ذلك يعنى تصفية الحركة الوطنية في مصر ، وخاصة ان ضرورات الموقف الدولي والموقف في منطقة الشرق الأوسط يعتمان ضرورة اتخاذ هذه الخطورة . فكانت مهمة « كتشنر » ان يعيد النظام بالارهاب كأجراء للقبض « على كل السلطة في مصر » (١٣) · وعلى هذا الأساس فان كتشمنر « أبرز منذ وصوله الى مصر السيادة الانجليزية علنا فجعل دار المعتمد البريطاني هي المسئولة عن حكم البلاد • ومضى يحكم مصر حكما حقيقيا فأصر على ان يكون له مكانا خاصا في د البروتوكول ، وألا يكون قنصلا جنرالا كباقي قناصل الدول فعضر الى عابدين مرتديا بزة فيلدمارشال وأراد قطارا خاصا وطلب كل مظاهر تكريم أمير البلاد (١٤) • والواقع انه سبق مجيء « كتشمنر » التوسع في القوانين المقيدة للحريات ، فتوسست الحكومة في تطبيق قانون المطبوعات ومن ذلك عدم اعطاء رخص جديدة لاصدار الصحف ومنم تداول بعض الصحف العربية وتفتيش دور الطباعة ومصادرة الكتب الوطنية والتضييق على حرية التمثيل المسرحي الذي تبعته اصب الله ما سمى « لاثحة التياترات ، التي حوت قيودا

<sup>(</sup>١٠) مصطفى التحاس جس : نفس المرجع ص ١٦٠ - ١٦٣٠

<sup>(</sup>۱۱) يونداريفسكي ١ نفس المرجع ص ٧٨ ٠

<sup>(</sup>١٢) مصطفى التحاس حسر: تقس الرجع ص ١٨٧٠

<sup>(</sup>١٣) مصطفى البحاس جير ١ بقس الرجع ص ١٨٧ -

<sup>(</sup>۱٤) تأسن الرجع من ۱۷۷

Weigall, A, Egypt from 1798-1914, London 1915 p. 260.

بغيضه على اعتبار « التياترات » مجالا للنشاط السياسى والاجتماعى وفرصة للاجتماعات • وسرت لاتحتها على « السيرك » ـ ونوادى العرض السينمائى ومقاهى الموسيقى وما اشبه (١٥) •

والحق أنه ما أن وصل « كتشنر ، حتى طلب تقريرا ملحا من وزير المدخلية على أن يكون يوميا لرصد الحالة في مصر · واشتد على أثر هذا نشاط جهاز البوليس السياسي السرى الذي أنشأ في أواخر سنة ١٩١٠ ـ واتجه نشاط هذا البوليس الى ناحيتين ، الأعضاء القياديين في الحزب الوطني ، والوكالة الألمانية ومن يتردد عليها من مصريين من ناحية ، ومراقبة أعمال البوليس السرى نفسه من ناحية أخرى وشمل نشاط البوليس السرى معرفة العلاقات السياسية للطلبة الهنود بالأزهر والمراسلات مع الجمعيات السرية الموجودة في أوربا وعلاقة محمد فريد مع الصحف الالمانية ، ثم تركز نشاط البوليس على الحزب الوطني ومؤتمسره في مارس ١٩١٢ فقد كلف البوليس السياسي بالحضور في المؤتمر وكتابة نقرير شامل (١٦) ،

وقد حدث بعد اجتماع الحزب الوطنى المشار اليه ، ان استدعى «فريد» لاستجوابه بالنيابة عن الكلمة التى القاها فى مؤتمر الحزب · فاحس فريد من مراقبة الشرطة ومن تحذيرات تلقاها من البعض من رفاقه ان بنية الحكومة القاء القبض عليه ، فقرر الهجرة الى خارج البلاد وفر هاريا على احدى البواخى الروسية (١٧) وكان سفر « فريد » أو هجرته مما أثر على الحزب الوطنى ووحدته وترك فراغا كبيرا فى البلاد · وامتد الأمر بعد ارهاب « فريد » وحزبه الى تصفية المعارضين داخيل الحكومة فاضطر « سيعد زغلول » الى الاستقالة ، التى كان من أهم أسبابها محاولة محاكمة « محمد فريد » (١٨) ·

وبالتخلص من « محمد فريد » و « سعد زغلول آ » تفرغ كتشنر للقضاء على الجيوب الوطنية متخذا من محاكمة « فريد » نقطة البداية لحمله ارهابية شملت بيوت زعماء الحزب الوطنى وأعضائه وغلق وتعطيل الصحف • وصاعد كتشنر الارهاب فلفقت الاتهامات للكثير من الوطنيين وكر الابلاغ عن قضايا ملفقة وصار دخول رجال النبابة والشرطة مألوفا للمنازل وساقوا الناس مكبلين الى أقسام الشرطة • وصدرت أحسكام قاسية في بعض القضايا • وداهم البوليس المطابع والصحف والمكتبات وانتشرت الجاسوسية في الريف

<sup>(</sup>١٥) مصطفى النحاس جبر : نفس المرجع ص ١٦٦

۱٦٧) تغس المرجع ص ۱٦٧ .

<sup>(</sup>۱۷) أوراق محمد قريد : مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ــ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٨ ص ٧٣ ــ ٧٦ ٠

<sup>(</sup>١٨) مصطفى النجاس جبر : المرجع الطابق ص ١٧٠٠

واستدرج الناس للكلام عن الأحوال الحاضرة للتنكيل بهم · وبلغ الارهاب ان فقد الحزب الوطنى جميع صحفه في سنة واحدة هي سنة ١٩١٢ حتى اعترفت « اجبشين جازيت » بعدم وجود صحافة حرة في مصر (١٩) ·

وزيادة في الامعان لتصفية الحركة الوطنية لجأت السلطات الى مراقبة الوطنيين في خارج البلاد فعينت مراقبين للطلبة المصريين في الخارج (٢٠)

موقف « كتشنر » من الأعيان والخديو : كانت سياسة «جورست» الذي سبق « كتشنر » تعتمد أساسا على تحسين العلاقات بين المعتمد والحديو وتوسيع سلطات ما يسمى بالمجالس الدستورية • وقد تعارض الأمر الأخير مع سلطات ونزعة الخديو الاوتوقراطية ، وهو ما أوحى للخديو ان « جورست » ضعيف أمام القومية ، فرأى الوقت مناسبا لضرب الانجليز والقوميين وتقوية مركزة السخصى(٢١) وحين جاء « كتشنر » فانه نبذ هذه السسياسة التي تقوم على التوازن فلجأ الى سياسة غير متخفية فحكم « وكأنه ملك شرقى مطلق الارادة ، لا ترد له كلمة ولايدانيه أحد • وأثر « عباس » في البداية أن ينزوى في قصره وخاصة انه معزول عن أية قوة يمكن أن يناوى؛ بها الحكم الاستعماري المباشر» وحين « حاول عباس » جذب الحزب الوطني اليه بعد أن أثار أعضاءه بعضهم على بعض ، تدخل « كتشمنر » في الأمر وأظهر له أن لاضرورة للاحزاب في البلاد » (٢٢) ثم توترت العلاقات أكثر بينهما حين تكررت الشكاوي ضله الخديوي بالاتجار في الرتب والنياشين ، وحين رغب في بيع سكك حديد الخديوي بالاتجار في الرتب والنياشين ، وحين رغب في بيع سكك حديد مربوط لبنك « دى روما » المشتراه لحساب ألمانيا وكذلك لأن الخديو يسدد أموال الأوقاف (٢٢) .

وكان الصدام شهديدا في مسهالة الأوقاف بين الخديو « وكتشنر » لأن عوائد الأوقاف كانت موضع فضائح عديدة ، بما جعل « كتشبنر ، يصر على اقامة وزارة مستقلة للأوقاف (٢٤) .

ويذكر « عباس » بصدد مسألة الأوقاف ان صدامه حولها مع «كتشنر» وصل الى تهديد « كتشنر » له بخلعه وتولية الأمير « سعيد حليم » (٢٥) في مكانه ٠

<sup>(</sup>١٩) نفس المرجع السابق ص ١٧٨ ــ ١٨٠. ٠.

<sup>(</sup>۲۰) أوراق محمد فريد : الصدر السابق ص ۱۰۸ ، ۱۰۸ · Promition Deletions (1900 1960 Tondon

Marlowe, J., Anglo Egyptian Relations, 1800, 1958 London, 1954, p.p. 198-200. (Y1)

<sup>(</sup>٢٢) مصطفى اللحاس جس : المرحم السابق ص ١٨٣٠

<sup>(</sup>٢٣) لامبللان ، روجه : في سبيل الاستقلال ، ترجمة ميخائيل شــارة داود القــاهرة ١٩٢٣ ص ٧٧ ٠

Chriol, V., The Egyptian Problem London, 1920. p. 116.

<sup>(</sup>٢٥) مذكرات عباس حلمي الثاني : حريدة المصرى من البريل - يوليسو ١٩٥١ المصرى :

ە يولىو ١٩٥١ ·

وادت الخلافات بين « كتشنر » والخديو ، الى أن شن الأخير حربا سرية ضد الانجليز في القاهرة والآستانة ، وفي كل مكان ووصف « كتشنر » أعمال الخديو لمدام « روشبرون » فقال : انه شاب « مغرور غشوم لا يدرى ماذا يفعل وأنه أى اللورد « كتشنر » — لا يسمح له بالطواف بالبلاد كما فعل هذه السنة قبل سفره الى أوربا « وكان الانجليز يخشون طواف عباس بالاقاليم » لأن عباساكان على صلة طيبة مع بعض أعيان البلاد وأكد صلته هذه « طلعت بك » أحد الزعماء الأتراك لمحمد فريد حين رؤى الاتفاق مع « عباس » بعد قيام الحرب الأولى » (٢٦) » .

وبدأ « كتشنر » فى تقليم أظافر الخديو فوجه له ضربتين أولاهما منعه من منح الألقاب دون مؤافقة مجلس الوزراء مسلمة أو موافقة « كتشنر » وأما الضربة الثانية فكانت منعه من رياسة مجلس الوزراء (٢٧) •

والخلاصة أن السياسة الانجليزية لم تكن تثق في « عباس » الذي كان يمتبر نفسه تابعا للسلطان ويحرص على ابداء الولاء له • ورغم ان عباس اعتمد على عبد الحميد حين كان يحكم فانه كان « مستعدا أن يلقى بنفسه في أحضان جمعية الاتحاد والترقى بعد الثورة التركية وكانت سياسته هذه تلقى تأثيرا لدى الارستقراطية التركية » (٢٨) •

وكان على « كتشنر » المذى أقصى الخديو أن يعتمد فى حكمه على قوة أخرى تحالف السلطة الاحتلالية ، ووجد « كتشنر » ضالته فى الحليف التقليدى ، وهم أعيان الريف الذين رحبوا به منذ وصوله وعمدوا الى تنبيهه الى ولائهم للاحتلال منذ عهد « كرومر » فتكلم « لطفى السيد » الى « البجازت » عن قصة تكوين حزب الأمة بارتباط ورضا الوكالة البريطانية ( وكرومر ) وأضاف « لطفى السيد » فى تصريحه قوله بأن حزبه يتمنى مساعدة انجلترا على تقريب يوم الجلاء « ولكنه يعلم أن ارادتهم رأى أرادة المصريين لا تؤثر فى فلك وأن الجلاء لا يكون الا متى بلغ المصريون درجة من القوة والمدنية لاتجد أنجلترا عندها عذرا تعتذر به لأوروبا عن استمرار الحالة الحاضرة » ثم قدم أنجلترا عندها عذرا تعتذر به لأوروبا عن استمرار الحالة الحاضرة » ثم قدم وفاق الانجليز مع الخديو هم ومن الأمثلة الدالة على موقف الأعيان من الانجليز و « كتشنر » أن « مصطفى باشيا خليل من أعيان الشرقية دعا عددا عظيما من ضباط الأسطول الانجليزى هم الى بلدته واحتفل بهم احتفالا عظيما هو وصفف

<sup>(</sup>٢٦) مصعفى النحاس جبر : المرجع السابق ص ١٨٧ - ١٨٤ -

<sup>(</sup>۲۷) مصمعاتي النحاس جبر: المرجع السابق ص ۱۸۳ ــ ۱۸۶ •

<sup>(</sup>۲۸) تقس المرجع من ۱۸۱ • •

<sup>(</sup>۲۹) تفس المرجع ص ۱۸۶ ــ ۱۸۵ •

لهم الخفراء على جانبى الطريق من المحطة الى منزله · ثم زاد الطين بله بأن خطب بينهم مطربا أعمال الاحتمال ، (٣٠) وأكثر من ذلك ان عبد الرحيم الدمرداش باشا قطب « حزب الأمة « وأحد مؤسسيه ذهب الى الاعملان في « الجازت » — التى تبارى أقطاب الحزب في اعلان ولائهم للاحتلال على صفحاتها — عن الترحيب بالانجليز و « كتشنر » ، بل ودعا مواطنيسه الى معاونتهم على ما أسماه ترقية البلاد وتعدينها فطلب من المصريين العدول عن الهياج والشكوى من الاحتلال (٣١) ·

كانت هذه الطبقة من كبار ملاك الأرض المصريين هي التي اعتمد عليها وكتشنر ، أساسا ... في فترة دقيقة من الصراع الدولى ... ورأى فيها الاحتلال مساعدة في تنحية الخديو والفئة الاقطاعية التركية الحاكمة ذات الصلة الوثيقة بتركيا بحكم الجنس والصلات التاريخية والاجتماعية .

أما كبار الملاك المصريون فكانوا وثيقى الصلة بالاحتلال تاريخيا ومصلحيا لذلك فتح لهم كتشنر أبواب سرايه واستقبلهم بالمئات فاجتمع عنده من الأعيان وكبار علماء الاسلام وغيرهم نحو خمسمائة ، « وكانت تلك الفئة تستقبله بالترحاب وكلمات الود وتعده واحدا من أبناء البلاد » (٣٢) .

وسهلت هذه الفئة لكتشنر عقد الصلات بالأهالي والريف ، والتي كان 
« كتشنر » يتقرب بها في جولاته الى الفلاحين لاستجلاب عواطفهم فسهل له 
كبار الأعيان ذلك وعلقوا اللافتات التي تعلن عنه « كصديق للفلاح » ! الأمر 
الذي أدى الى قول البعض ان هذه الجولات أكسبته « شعبية غير عادية » وقول 
البعض الآخر ان كتشنر » استفاد من معرفته بطباع المصريين ، فطوف البلاد 
معتمدا على عدد كبير من أصدقاء كانوا له في الأقاليسم وبذلك « احتك بكل 
طبقات المجتمع الريفي » (٣٣) .

ويرى البعض فى سياسة «كتشتر» وما قام به من مشاريع فى الريف عودة بالذاكرة الى أيام الاحتلال الأولى • « أيام العطف على أصحاب الجلاليب الزرقاء» (٣٤) ولكن الواقع ان أحد مشاريع «كتشنر» كمشروع الخمسة أفدنه »، قد أدى الى حرمان صغار الفلاحين من فرصة رهن أراضيهم وزاد من اعتمادهم على المرابين، وهو الذى قال عنه مؤرخو الاستعمار الجديد انه صدو

<sup>(</sup>٣٠) أوراق محمد قريد : الصدر السابق ص ١٢٦ ٠

<sup>(</sup>٣١) مصطفى التحاس حس المرجع السابق ص ١٨٥٠ .

<sup>(</sup>۳۲) تفس المرجع ص ۱۸۵ – ۱۸۳ •

Magnus P., Kitchener Portrait of An Imperialist, London, 1964, pp. 267-268, Schirol, V., Op. cit. p. 188.

<sup>(</sup>٣٤) مصطفى النحاس جبر : المرجع السابق ص ١٨٦ وهو رأى للاستاذ شعيق غربال •

لحماية الملاك الصغار من المرابين(٣٥) وثمة مشروع آخر ، من مشاريع «كتشنر» طبلت له صحافة الاحتلال كالمقطم ووصفته « بالمشروع الجليل » وذلك المشروع لم يتعد توزيع ستمائة فدان من الأراضى البور وكذا ردم البرك والمستنقعات وغيرها وكان الهدف الأساسي من وراء أمثالهسا « تضليل الجماهير وتحويل اهتمامها عن السياسة • فضلا عن أن اهتمام كتشنر بأمنال هذه المشاريع كان اهتماما استراتيجيا استعدادا لظروف الحرب وحتى تكون مصر مركزا لتموين القوات المحاربة في أثناء الحرب (٣٦) •

لقد كشفت أحداث حكم « جورست » أمام عينى « كتشنر » ضرورة البجاد حكومة قوية وعادت السياسة الى أولوية الحكومة الادارية المتمرسه ، الأمر الذى تطلب « جملة اصلاحات ادارية » وكانت خطة انساء الجمعية التشريعية من مجلس واحد ضمن هذه الاصلاحات (٣٧) ومن الجدير بالذكر ان « كتشنر » استشار « كرومر » فى أمر انشاء الجمعية التشريعية فأجابه « كرومر » ان التمثيل القومى فى مصر سخف واضح للعيان فالمصريون ليسوا أمه ١٠٠ انهم مجرد خليط بالصدفة لمختلف العناصر المركبة « ومن الغريب ان يصدر هذا الوصف المسبع بالاهانة والاحتقار \_ وفى وثيقة رسمية \_ عن شمخص متل طوال ربع قرن على شاطىء النيل بريطانيا « الليبراليه » (٣٨) ،

وفى رأينا ان خطة انشاء الجمعية التشريعية ، كانت جزءا من سياسة « كتشنر » فى الاعتماد على كبار ملاك الأرض فكان بين أعضاء الجمعية تسعة وأربعين من مجموع ستة وستون عضوا \_ من كبار ملاك الأرض (٣٩) .

على أن « كتشنر » الذى اعتمد على جذب الأعيان فى اتجاهه الى عزل الخديو فأصدر قانون انشاء الجمعية التشريعية • لكنه لم يترك أى شىء للصدفة فعمل على التسويف فى اتمام انتخابها ، ثم عمل على وضع الاشراف على انتخابها تحت يده وتوجيهه وسلماء نجساح سعد زغلول فى انتخسابات الجمعية التشريعية (٤٠) •

<sup>(</sup>٣٥) نفس المرجع والصفحة

Chernyak, G., Advocates of Colonialism Progress Publishers, Moscow, 1968 p. 134.

<sup>(</sup>٣٦) مصطفى النحاس . المرجع السابق ص ١٨٧ .

Marlowe, J., Op. cit., pp. 204-210. (77)

<sup>(</sup>۳۸) يونداريغسكي المرحع السابق ص ۷۸ .

Landau, J., Parliaments and Parties in Egypt, New York, 1954 - pp. 52-55.

۱۹۳ - ۱۸۸ مصمطعی النجاس جس : المرجع البابق من ۱۸۸ - ۱۹۳ .

وعلى أية حال فقد انتهت حياة الجمعية بعد فترة قصيرة ، حين دأى الاحتلال تجمع المعارضة فيها تحت لواء سعد زغلول فما كادت الجمعية تنهى دور انعقادها الأول حنى التقط الوزراء أنفاسهم •

## قيام الحرب والتمهيد لاعلان الحماية:

أعلمت الحرب العالمية الاولى في منتصف ليلة ٤ أغسطس سنة ١٩١٤ وكان الاعلان نهاية طبيعية لاحتدام الصراع بين الدول الامبريالية والذي استعلت انجلترا له باعتبار مصر تمثل المفتاح الرئيني لحماية المصالح الامبراطورية في المنطقة وما وراءها • فضلا عما تمنله مصر من قيمة هائلة للمواصلات وباعتبارها أيضا موردا بشريا وماديا ممتازا • وأخذت انجلترا في اعداد مصر للحرب منذ مجيء كتشنر كما ذكرنا \_ كما صرح تشرشل وزير البحرية \_ انذاك \_ بأنه من الضروري انشاء معطة جديدة للسافات في الاسكندرية وتنفيذ ذلك حالا ، وأقيم حصن للدفاع عن هذه القاعدة ووضعت خرائط عسكرية لمصر والبلاد المتاخمة (٤١) •

ووجدت مصر نفسها في وضع فريد • فمع انها دولة غير محاربة أو محايدة فانها أصبحت في « قلب الصراع » وغدت مسرحا للحرب « وجبهة قتال ذات أهمية بالغة » وكان على بريطانيا تعزيز مركزها في مصر حربيا وسياسيا بأن تقيم « علاقة جديدة مع المصريين » • « ومجابهة المطالب الناجمة عن هذا الموقف الطارى » ( ٤٢) •

واذا كان لدى وزراة الحربية البريطانية خططها الكاملة ، الا انه يبدو ان لم يكن لدى الخارجية « خطط معدة أو نهائية لمواجهة مثل هذا الموقف « فوجدت نفسها أمام عدة طرق ~ ١ ~ ضم مصر الكامل ~ ٢ ~ ضمها باعتبارها مستقلة ذاتيا ~ ٣ ~ منح مصر الاستقلال ~ ٤ ~ اعلان الحماية (٤٣) .

وفيما نرى فان منح مصر الاستقلال لم يكن أمرا مطروحا على الخارجية فهو فضلا عن تناقضه الصارخ مع المصالح البريطانية فهو مناقض أيضا لخطط وزارة الحرب والأمر كله كان فيما يتعلق بجل عدة مشكلات تتعلق بالوضع القائم في مصر • فعلى بريطانيا لكى تجند مصر في مواجهة المتطلبات الحربية والمصالح الامبريالية ان تحل عدة مشكلات أولها وضح مصر في مواجهة المتطلبات السريعة للحرب • وثانيا : مواجهة مسألة علاقة مصر بتركيا • وثالثا ـ علاقة انجلترا نفسها بحلفائها • ورابعا : الوضح الداخلي في مصر

<sup>(21)</sup> علمين المرتبع ، من ٢٠١ ،

<sup>«</sup>٤٢) عبد الحالق لاشين · المرجع السابق س ٢٢ - ٢٤ ·

<sup>(</sup>٤٣) عبد المنالق لاشين : افس المرجع والمسلحة •

أ - رسميا : ويمثل ذلك الحديو والوزراء و ب - شعبيا : ويمثل ذلك القوى الوطنية والمعارضة « هذه هي المشكلات الأساسية التي حكمت انجلترا في المحتيار الشبكل الاكثر ملائمة لتشديد قبضتها على مصر وتحضيرها للحرب، (٤٤)

واجهت انجلترا المطالب العاجلة للحرب بأن اذاع حسين رشدى ومجلس الوزراء في « أغسطس ١٩١٤ نصريحا يتضمن عدة قرارات لم تترك مجالا للشك في تحديد الاتجاه الذي ستتبعه مصر وكان ضغطا محددا من جانب الوكالة البريطانية قد فرض لاستصدار مثل هذا التصريح كما يعترف بذلك دبلوماسي بريطاني كبير ، وكما يبين أيضا من خللا عبارات التصريح ذاته » (٤٥) .

وبهذا التصريح أعطت انجلترا نفسها أن تتمتع بجميع حقوق الحرب فى جميع المدن والموانى والمواصلات وتستولى على ما تريد • ومنعت به \_ أى بالتصريح التعامل مع اعدائها واستولت على سفنهم ، كما أعلنت الرقابة على جميع البريد والبرق داخلا إلى البلاد أو خارجا منها (٤٦) •

وتبع تلك الإجراءات اعلان تأجيل اجتماع الجمعية التشريعية \_ وكان مقررا عقده في نوفمبر \_ بمقتضى القرار الصادر في ٨ سبتمبر ١٩١٤ وكضمان لعدم حدوث رد فعل لهذا التأجيل من جانب أعضاء الجمعية فرادى أو مجتمعين ، ونظرا لعدم وجود نص في القانون النظامي يمنع أعضاءها من الاجتماعات الخاصة (٤٧) صدر القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ باسم خديو مصر يقضى بأن كل تجمهر من خمسة اشخاص على الاقل من شائه تهديد الأمن ، يعاقب من يخالف أمر تفريق هذا التجمهر بالحبس مدة لا تزيد عن سبتة شهور وغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ، فاذا كان الغرض من الاجتماع ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل قانون أو التأثير على السلطات ١٠٠ المن يعاقب بنفس العقوبة السابقة ، كما نص القانون على جواز زيادة مدة الحبس يعاقب بنفس العقوبة السابقة ، كما نص القانون على جواز زيادة مدة الحبس المعقوبات حتى لو كانوا بعيدين عنه (٤٨) ،

والواقع أن هذا القانون قد صدر لقمع عناصر كثيرة في البـــلاد كانت معادية لانجلترا وحلفائها ، وكان ثمة من يميل الى جانب الفائز ، ففي الاسابيع

<sup>(</sup>٤٤) مصطلى المحاس جبر : نفس المرجع ص ٢٠١ - ٢٠٢ •

<sup>(</sup>٤٥) عبد الخالق لاشين : نفس المرجع من ٢٧ - ٢٨ •

<sup>(</sup>٤٦) محمد كامل سليم : ثورة ١٩١٩ كتاب اليوم العدد ٩٥ مايو ١٩٧٥ ص ٣٣ ـ ٣٣٠٠

<sup>(</sup>٤٧) عبد الخالق لاشين : سعد زغلول ص ٣٥٠

<sup>(</sup>٤٨) وزارة الخارجية : محفوظات مجلس الوزراء برقم ٩ أ مجموعة ٥١/٢١/٢٨ دار الوثائق القومية ٠

الأولى من الحرب ارتد الجيش الانحليزى أمام الالمانى فى بلجيكا فغمرت مصر « روايات هذا الارتداد البريطاني » (٤٩) -

وبهذه الاجراءات وعيرها واجهت بريطانيا المتطلبات العاجلة للحرب وكان عليها معالجة علاقة مصر بتركيا فقد كانت تركيا نرتبط بمعاهدة سرية مع ألمانيا تفرص على الباب العالى أن يعاون الدول الوسطى (٥٠) \_ ألمانيا وحليفاتها \_ وحست ألمانيا تركيا على أرسال حملة الى مصر كما نددت الصحافة التركية بتصرفات انجلترا في مصر ولم تتلق الخارجية البريطانية عن سؤالها للاتراك عن سبب حشد جيوشهم على الحدود المصرية الاردا في شكل سؤال للانجليز عن سبب وجود قواتها في مصر ولما أصر « أدوارد جراى » على معرفة نيات تركيا في غزو مصراجابه السلطان « لما كانت مصر ولاية من ولاياته فكيف يحلم بغزوها » (٥١) .

ويقول « محمد فريد ، في مذكراته : انه سسافر من حنيف في ٢٨ أغسطس ووصل الاستانه في ٦ سبتمبر حيث قابل الخديو الذي أخبره بميله للاتفاق مع الترك وقابل « فريد » أيضا مترجم السفارة الألمانية الذي أبدى استعداده للمساعدة \_ في الحملة على مصر \_ بالضباط والسلاح ويضيف « فريد » بأن الاستعدادت بدأت في وزارة الحرب التركية \_ للحملة \_ وفي ١٦ سبتمبر قابل « فريد » ستة من أعضاء اللجنة الادارية للحزب \_ الهاربين من مصر نظرا للملاحقة البوليسية \_ وأحبروه بتحفز الأمة للوتوب بمجرد تحرك مصر الخيش العثماني \_ وفي ١٧ سبتمبر ١٩١٤ قابل « فريد » « أنور باشا » الذي أكد لفريد أن الجيش التركي أخذ يتجمع على الحدود المصرية (٥٢) ،

وفي مواجهة بذلك الخطر ، فكرت انجلترا في وضم مصر اراء تركيما قانونيا وازاء علاقة انجلترا بالدول أيضا · وطرحت انجلترا للبحث قضية ضم مصر ، ، أو اعلان الحماية ·

فمن الناحية القانونية كانت انجلترا ـ كما قال لورد « ملنر » ـ لم تفعل شيئا طوال سبع وعشرين سنة لتجعل مركزها شرعيا في مصر • فكانت مصر نظريا تحت حكم الخديو ومجلس الوزراء المصريين والجمعيات الشورية وكان المعتمد البريطاني اسميا « وكيل سياسي وقنصل جنرال » ولكنه أصبب المحاكم الفعلى بعد الاحتلال (٥٣) ويؤيد « ويجل » هـذا الرأى ويضيف ان

<sup>(</sup>٤٩) اقبال على شاه : فؤاد الأول نقله بتصرف محمد عبد الحبيد القاهرة ١٩٣٩ ص ٦٤ \_ ٦٥

<sup>(</sup>٥٠) نفس المرجع ص ٥٨ ــ ٥٩ ٠

Weigall, A., Op. Cit., pp. 269-278. (01)

<sup>(</sup>٥٢) أفراق محمد فريد ٠ المصدر السابق ص ١٦٣ ـ ١٦٨٠

<sup>(</sup>٥٣) تقرير اللجنة الخصوصية لمصر ٠ ص ٨ ٠

انجلنرا حافظت على المعاهدة المصرية التركية التى لا تسمح بأن تقوم مصر بحسرب أو تعلنها على أى دولسة وأقسرت الحسكومة الانجليزية ذلك فى سنة ١٨٩٢ (٥٤) ٠

أما من الناحية الدولية فقد انتقلت السلطة في مصر بعد الاحتلال من الولاة الى ممثلي أكبر دولة ترتكز على امبراطورية قوية وكانت هذه تلقى ضمن. ما تلقى معارضة الدول الكبرى وخاصة فرنسا « وقد كان من شأن معارضة الدول تلك أن بقى مركز انجلترا في مصر دون سند قانوني صحيح » (٥٥) •

اما كرومر فقد رأى « أنه ليست هناك حاجة لاى اعلان رسمى ... من جانب بريطانيا ، وكان يعنى الحماية ... فلقد تعسودنا أن نسير على ما سرنا عليه حتى الآن وسيكتشف العالم ذات يوم أننا أقمنا في مصر ، محمية دون أن يعرف أحد أننا فعلنا ذلك فان الأوضاع التي طرأت على الموقف الدولى كانت تتطلب من انجلترا ضرورة تحديد موقفها تجاه مصر بشكل أكثر وضوحا • فها هي الدولة العثمانية ... صاحبة السيادة الشرعية في مصر ... قد وقعت في الثاني من أغسطس ١٩١٤ معاهدة سرية تنص على التحالف والاتفاق العسكرى مع الامبراطورية الالمائية ، (٥٦) •

والواقع أنه كان ثمة رأيين أساسيين مطروحين على الخارجية البريطانية « فكانت الامبريالية البريطانية تحسب أن ترسيخ أقدامها في مصر ابان الحرب ، بتحويلها الى مستعمرة » (٥٧) •

يقول « ريشمونه » بأن الضم كان له من يناصره فى لندن ويؤيده فى ذلك « ستورز » الذى قال بأن « جراى » وزير الخارجية قد صرح بأن موضوع الضم كان يدور فى خلد الساسة البريطانيين فتصبح مصر من مستعمرات بريطانيا (٥٨) •

وفى نفس الوقت كان هناك من هم ضد الضم وعنههم الحجج المبررة لذلك فهم يرون ان ثبة صعوبات دولية ستثار ، فضلا عن الحاجة الى وجود انجليزى فى مصر قادر على تشكيل حكومة فى وقت تحتاج انجلترا الى كل

Weigall. A., Op. Cit., pp. 269-278.

<sup>(</sup>٥٥) صبحى وحيدة : في أصول المسألة المصرية القاهرة ١٩٥٠ ـ ص ١٧٨٠

<sup>(</sup>٥٦) عبد الخالق لاشين : المرجع السابق ص ٢٠ ــ ٢١ •

<sup>(</sup>٥٧) تاريخ الأقطار المربيه : الجرَّء الأول دار التقدم موسكو ١٩٧٥ ص ١١٠

Richmond, J.C.B. Egypt 1798-1952 London 1977 p. 170. Storrs, R., Orientations London 1949 pp. 135-137.

ومحمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية · الجزء الأول · النهضة بالقاهرة سسئة المحرد من ١٩٥١ من ٢٠ سنة

الكفاءات لادارة مجهودات الحرب ثم كانت هناك حجة القائم باعمال المعتمد البريطاني القائلة بأن الحرب قد تخلق خللا في الادارة لا داعي لان تنحمل انجلترا المسئولية عنه • ثم كان هناك أيضا الاحساس بالعالمية الاسلامية (٥٩) الذي يعنى ان قرار الضم سيستفز مشاعر المسلمين •

ورؤى فى البداية ان اعلان الجماية هو اسهل الطرق للحفاظ على الوضع مصر وأرسل سير « أدوارد جراى » وزير الخارجية الى القائم بالاعمال البريطانى فى مصر فى ٢٧ سبسمبر سنة ١٩١٤ يقول : « وضعنا صيغة بيان قصير وبسيط يعلن وضع مصر تحت حماية صاحب الجلالة وينهى السيادة التركية ، ونرى ان يصدر البيان هنا فى حالة هجوم تركيا على مصر ثم نبعث به اليك على الفور فى برقية مفتوحة » (٦٠) ونلاحظ أن تاريخ هذه البرقية جاء بعد حشد الجيوش التركية على الحدود المصرية على نحسو ما أشرنا من قبل ، ولكن اعلانا كهذا كان لابد له من تمهيد بالنسبة للوضع الداخلي فهناك مسألة الخديو والوزراء ، وهناك الأهم من ذلك الشعب المصرى « فقد كان الشعور فى كثير من انحاء مصر عند نشوب الحرب معاديا لبريطانيا الى مدى بعيد ، وبدأ أن الكثير من الأحزاب منقاد فى اتجاهه لنفوذ السلطان الواهن العقل الذى وضع على رؤوس البحارة الألمان الطربوش التركى التقليدى ، وكان هناك آخرون يرجون الفوز لتركيا وانصارها ، ولكنهم يتمنون فى نفس الوقت الا يكون لهذا الفوز عندهم أى أثر » (٦١) ،

ولما كان اقتراح اعلان الحماية المرسل من « جراى » يتضمن عرض عرش الخديو على الأمير حسين كامل (٦٢) وكان السبب في اختياره « انه كان معروفا ويحظى باحترام المصريين باعتباره مزارعا عمليا · ويعظى باحترام الاحانب والسلك السياسي باعتباره سيدا عظيما تربى في بلاط التويلري ولأنه شقيق الخديو توفيق وابن الخديو اسماعيل » (٦٣) ·

ولكن الأمير حسين كامل رأى أن يكون هناك ضمان ضد اعمال النورة التى قد تشتعل فى البلاد اذا ما أعلنت الحماية فقال: « ان أهم وجهات نظره أنه لا يستطيع فى الوقت الذى تثور فيه مشاعر المصريين بدخول الحسرب ضد الخليفة أن يقبل الخديوية بدون منح مصر أو وعد بمنحها الاستقسلال، الذاتى تحت السيادة البريطانية » (٦٤) •

Marlowe, J., Op. Cit., p. 217. (09)

<sup>(</sup>٦٠) مصطفى النحاس جس : المرجع السابق ص ٢٠٢٠

<sup>(</sup>٦١) اقبال على شاه : المرجع السابق ص ٦٢ ـ ٦٣ ـ يتكلم هنا عن الحملة التركية ويقصد بالأحزاب الاتجاهات •

<sup>(</sup>٦٢) مصطفى البحاس : المرجع السابق ص ٢٠٣٠

<sup>(</sup>٦٣) عبد الخالق لاشين : المرجع السابق ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٦٤) مصطفى النحاس : المرجع السابق ص ٢٠٣٠

والواقع أن حسين كامل لم يعارص أساسا في اعتلاء العرس « وانما كان متخوفا من مركزه في العالم الاسلامي كخاف عينته دولة محتلة أو حامية لحديو مخلوع صاحب سلطة شرعية فراح يطيل في أمد المباحثات مع السلطات البريطانية في مصر على أمل الحصول على شروط أفضل بل انه أحذ \_ ومعه الوصى على العرس \_ يتعللان بحجة أن الحديو قد أرسل مندوبين لاغتيالهما في حالة قبولهما المطالب البريطانية » (٦٥) ٠

ورأى رسدى ـ وكان قائمقام خديو حينند ـ انه لن يكون « مسئولا عما يعتبره عملا من أعمال التورة التى قد تنجم عن فرض الحماية » (٦٦) •

واذن فلم يكن موقف الأمير ورشدى معا موقف الرفض للحماية وانما كانا متأثرين بالخوف من الخطر الذى قلم ينجم فيما اذا لم تنتصر انجلترا فى الحرب وكانا يريدان نوعا من التعويض » ولم يكن التعويض اكثر من منح مصر استقلالا زائفا أو وعدا يمنحها هذا الاستقلال • وأخيرا أعلن رشددى عن استعداده للبقاء فى الحكم « فى حالة اعلان القائد العام الأحكام العرفية ، واذا أجريت اعتقالات للاتراك واتخذت اجراءات للسيطرة على الموقف من جانب الانجليز • فقد « يعد أى حسين رسدى حفى نفس الوقت بأن يضمن التأييد من جانب رجال الدين » (٦٧) •

وفعلا صدر بيان وقع عليه سبعة وعشرون شيخا من رجال الدين بينهم المفتى وشيخ الجامع الأزهر يدعو السكان الى احترام النظام الفائم والامتناع عن اتيان أي عمل سياسي » (٦٨) .

وفى ٢ نوفمبر صدر اعلان الحكم العرفى ، وسبقته اجراءات طويلة ارهابية منها أمر قائد جيش الاحتلال بمعاقبة كل من يدخل الى مصر اسلحة أو دخرة أو يساعد على ذلك • ثم عمدت قوات الاحتلال الى الطواف بشوارع العاصمة وغير ذلك وعلى أثر اعلان الحكم العرفى وفرض الرقابة على الصحف ، وتأييد الصحافة الموالية للاحتلال اعلان الأحكام العرفية فقد سارعت الشرطة والقت القبض على عدد كبير من الجالسين في المقاهي بدعوى « ترويجهم للسياسة الألمانية » وطورد على الفور أعضاء الحزب الوطنى وضبطت أوراقه وشتت شمل الألمانية أو من اشتبه انه من أنصاره واعتقلوا في مختلف الأنحاء والسجون ونفى البعض الى مالطة وأوربا (٦٩) وصدر كذلك مرسوم بتعطيل الجمعبة

<sup>(</sup>٦٠) عبد الحالق لاشبن : المرجع السابق ص ٣٠ ٠

<sup>(</sup>٦٦) مصطفى النحاس : المرجع السابق ص ٢٠٣٠

<sup>(</sup>٦٧) تفس المرجع ص ٢٠٣ ــ ٢٠٥ ،

<sup>(</sup>٦٨) عبد الخالق لاشين : المرجع السابق ص ٣٧ ٠

<sup>(</sup>٦٩) مصطفى النحاس جبر : المرجع السابق ص ٢٠٦ •

التشريعية الى أجل غير مسمى ، (٧٠) وكانت المفاوضات مستمرة في نفس الوقت مع حسين كامل الذي كان ما يزال متخوفا وأشيع ان ضغطا قد مورس سرا مع حسين كامل ـ من خلال مبعوثين من الاستانه ـ لاطالة فترة المباحبات حتى منتصف بناير من العام التالي ـ أي عام ١٩١٥ ــ وهو الوقت الذي سيكون فيه الأتراك مستعدين لغزو مصر وعندئذ يمكن قطعها ، (٧١) لهذا عاد رئىدى وعدلى يهددان بالاستقالة ما لم تعط مصر حظا من الحسكم الذاتي عند اعلان الحماية • ورفض حسين كامل كدلك العرش مرتين عند سبر غوره في نوفمبر فاضطرت بريطانيا الى اعلان قرار يضم مصر الى الامبراطورية علمت به الوكالة البريطانية في ١٣ نوفمبر فأحدث صدمة شديدة لدى موظفى الوكالة ٠ ذلك أن « كرومر » « وحورست » « وكنشنر » قالوا جميعا بالاحتلال المؤقت الذي كان سياسة الحكومات المتوالية في بريطانيـا وكان « ستورز » ـ السكرتير الشرقى ـ ضد سباسة الضم ومع اعلان الحماية وبنى رأيه على أن تجريد بلد من قوميته أو محاولة امتصاص جنس ما في القرن العشرين انما هو أمسر جد متخلف ، وإذا كان هذا ممكنا ممارسته في بلد آخر ، فعسير هو في مصر الني امتصت تربة نيلها العمرانيين والفرس والاغريق والرومان والأتراك فلم تبق لهم على آثر (٧٢) ٠

وأدلى المعارضون للضم بحجج أخرى قائلين بأن مخاطر جسيمة ستترتب على الحكم بغير الوزراء المصريين كانقطاع أسباب الاتصال مع العناصر الدينبة ، مما يمكن أن يؤدى الى متاعب خطيرة في المستقبل (٧٣) واستطاع « ملن شينام » أن يطرح حججا قوية عن استحالة الحكم عن طريق عير الادارة المصرية (٤٤) .

ورأت انجلترا ان اعلان الحماية أفضل فهى من ناحية وجدت نفسها في وجه المعارضة الشديدة من رجال الركالة البريطانية كما وجدت ان الحماية نظام « مرن تتفاوت معانيه ، ففى أقصى طرفيه سيطرة قوبة وفى طرفه الآخر لا يختلف كتيرا عن منطقة النفوذ السياسى ، ولكنه يتضمن فى حالاته جميعها قيما بين الطرفين ـ الدفاع عن البلاد المحمية ومراقبة سياستها الخارجية » ومقدار التدخل فى الأمور الداخلية للمحمية ، قابل للمد والجزر ، حسب الظروف (٧٥) .

Marlowe, J., Op. Cit., p. 213.

<sup>(</sup>٧٠)

<sup>(</sup>٧١) عبد الخالق لاشين : المرجع السابق ص ٣٠٠

Storrs, R., Op. Cit., pp. 135-137. (VY)

<sup>(</sup>۷۳) يونان لبيب رزق : تاريخ الوزارات المصرية مركز الدراسات السياسية والاستراتيحية بالأحرام سنة ١٩٧٥ ص ١٨٩ ٠

Richmond, J.C.B. Op. Cit., p. 170 (V1)

<sup>(</sup>٧٥) محمد شغيق غربال : المرجع السابق ص ٣٧٠

ولم يبق أمام الوكالة البريطانية بعد حصولها على موافقة الحارجية على الماية أفصل من الضم ، الا أن تقنع حسين كامل ، الدى كان ما يزال يسوف • فعصحه « سنورز » بأن يقبل لأن المعليمان لديهم بعضى ، ان هو رفض ان تصبح مصر محمية بلا حاكم مصرى ، ووافق الأمبر بعد استشدارة الوزراء (٧٦) • وبعد ان أكد له « ستورز » سوا ، بنفسه أو من خلال وساطات بأنه \_ أى الأمير سيكون في وضع أفضل للمساومة وهو على العرش • وأن الخارجية ستمنحه « قدرا كبيرا من المنقة ويدا طليقة في المستقبل » (٧٧) •

وبعد اعلان الحكم العرفى كما تقدم ـ وقبيل اعلان حالة الحرب بين انجلترا وتركيا حصلت انجلترا على تأييد رجال الدين كما وعد رشدى ووفى بالوعد وسبق هندا طلب من رئاسة المجلس الأعلى للأزهر من الطلبة الابتعاد عن المجتمعات والتزام بيوتهم من بعد الغروب · بل وطلب الانجليز تعطيل الدراسة بالأزهر ، فلما أفهمهم المسئولون عنه باستحالة اغلافه لكونه جامعا تؤدى فيه شيعائر الدين ، فكر الانجليز في تخفيض عدد الطلاب فخفضيوا فعلا الى النصف (٧٨) ·

وفى الناسع من نوفمبر أعلن جيش الاحتلال ان انجلترا وتركيا أصبحنا فى حالة حرب منذ ٥ نوفمبر وأدعى ان انجلترا تحارب للدفاع عن حرية مصر وحقوقها التى كسبها محمد على كما ذكر ان انجلترا نحارب أيضا عن سلم البلاد ورخاءها الذى كسبته فى اتناء الاحتلال (٧٩) .

واستمرت أعمال الارهاب التى كان آخرها قبل اعلان الحماية تصفيه معقل هام من معاقل الحركة الوطنية وهو نادى المدارس العليا (٨٠) وقبيل اعلان المماية بأيام قليلة أعلنت الخارجية بأن الدولة الحامية مسئولة وحدها عن العلاقات الحارجية « وأن المندوب السامى سيصبح وزيرا للخارجية كما هو الحال في تونس ومراكش » (٨١) ٠

واذا كان رشدى قد حاول الاستفادة من ابعاد الدولة العثمانية فان الاحتلال رأى في أبعادها ما يحسب قبل أى شيء لرصديد النفوذ البريطاني فيها » (٨٢) وكان هذا يتفق مع سياسة تشديد القبضة فقد جاء في تقرير بريطاني مؤرخ في أول سبتمبر ١٩١٤ أنه سيترتب على الوضع الجديد « أن

Storrs, R. Op. cit., pp. 137-140. (V7)

<sup>(</sup>۷۷) عبد الخالق لاشين ، المرجع السابق ص ۳۰ ... ۳۱ ،

<sup>(</sup>۷۸) مصطفی الناس : المرجع السابق ص ۲۰۷ ،

<sup>(</sup>٧٩) مصنطفى اللحاس جبر : المرجع السابق ص ٢٠٧ ٠

<sup>(</sup>۸۱) يونان لبيب : المصدر السابق ص ١٩٠ - ١٩١ -

<sup>(</sup>۸۲) نفس المصدر ص ۱۸۸ -

الوزراء سيكونون أكثر اعتمادا على الاحتلال ولن يتمزقوا بينه وبين القصر كما كانوا خلال العام السابق « وأنه مع الحفاظ على المؤسسات المصرية قائمة بدون تغيير ، فانه يجب أن تزداد السيطرة البريطانية عليها » (٨٣) .

وبعد الانتهاء من سياسة الارهاب ، كما سبق \_ أعلنت الحماية في ١٢ ديسمبر ١٩١٤ والفائل بأن مصر أصبحت مشمولة بالحماية البريطانية « من الآن فصاعدا ، وأصبح ممثل بريطانيا في مصر لا يدعى بالقنصل الجزال ولا الوكيل السياسي بل المندوب السامي وغداه اعلان الحماية خلع عباس وعن كامل سلطانا والغيت وزارة الخارحية (٨٤) .

ورضخت مصر للقوة القاهرة ، وقبلت الدول الغربية شريكة انجلنرا اعلان الحماية وأصبحت بريطانيا قادرة على ان تنال في ظل هذا النظام « كل ما تريده من مصر » (٨٥) ٠

<sup>(</sup>۸۳) نفس المصدر ص ۱۸۸ ــ ۱۸۹ •

<sup>(</sup>٨٤) مصطفى النحاس جبر : المرجع السابق ص ٢٠٩ - ٢١٠ •

<sup>(</sup>٨٥) محمد شفيق غربال . المرجع السابق ص ٣٨٠

# تهيئة طبقات المجتمع المصرى للثورة تحت نظام الحماية

لعرف أن مصر قله تدهورت من سىء الى أسلوا تحت حلم الاحتلال البريطانى ، وسلمل هذا التدهور جميع نواحى الحياة من اقتصادية واجتماعية وسياسية .

وجاءت الحرب ونظام الحماية ليزيدا من وطأة القهر الاستعمارى لا على الشعب وحده وانما حتى أيضا على الطبقات العليا من المجسم المصرى ، بدرحة أدت أكتر من أى وقت مضى الى استداد حده الأزمة والتناقض بن طبقات المجنمع كلها نقريبا وبين الاحتلال والحماية .

### المة الريف والمدينة اول الحرب:

كانت أولى هذه الأزمات ، أزمة القطن التي أثرت نأتيرا كبيرا على حياة البلاد في أوائل الحرب وبخاصة على صغار المزارعين · والواقع أن هذه وثيقة الصلة بالاحتلال والحرب ، فقد كانت خطة الاحتلال الاعتماد على دعم زراعة القطن بالبلاد (١) تزويدا لمصانعه بالخام الرخيص في صناعة المنسوجات وعو ما أفضى الى هذه الأزمة · ففي بداية الحرب كانت الصناعة الانجليزية موجئة أساسا الى الحرب ومن ثم قل استيراد القطن المصرى نتيجة الاضطراب ومنافسة القطن الأمريكي مما أدى الى كثرة شكاوى الملاك والمزارعين في أول الحرب ، وكان أن تكونت منهم وفود لمقابلة الحديو ووزير الزراعة والمستشار المالى (٢) ·

وكى تواجه الحكومة هذه الأزمة عمدت الى استصدار أمر عال في ٢٢

<sup>(</sup>۱) أمين مصطفى عفيفى عبد الله : تاريخ مصر الاقتصادى والمالى في العصر الحديث · القامرة ١٩٥٤ ــ ص ٣٣٠ ·

۲) الأعرام : أكتوبر ... ديسمبر ١٩١٤ .

سبنمبر ١٩١٤ بتقليل المساحة المنزرعة قطنا (٣) وحدمة في نفس الوفت لصالح الاحتلال العاحلة في الموين ·

واستمرت أزمه القطن مدهورت أسعاره بشكل لم يسبق له مبيل اذ نزل سعره تدريجيا الى حوالى عشرة ريالات بعد أن كان قبل الحرب أربعه جنيهات (٤) .

ويذهب البعض الى أن أسعار القطن قد هبطت الى ثمانية ريالات وستة ريالات في بعض الأحيان نتيجة المطالبات الأميرية مما أضطر صغار الفلاحين الى بيع القنطار بأدبى من السعر المقرر « حبى انه لما تشددت الحكومة في حمع المال الأميري باع الفلاحون الصغار المحصول أو العقار أو الحلى مقابله » (٥) •

فقد توقفت البنوك « عن التسليف على القطى ، في حين أخذت السوك المقارية تقسو في المطالبة بأقساطها • وكان هم الحكومة في هذه المأساة ان يتم لها تحصيل الضرائب في مواعيدها ، فأصدرت تعليماتها الى الحكام الاداريين والصيارفه باستعمال الشدة في تحصيل الأموال الأميرية ومطلوبات المنك الزراعي القديم ، فبلغ الضيق غايته حين احتمعت مطالب الحكومة الى مطالب البنوك العقارية ، وساءت حالة الزراع واضطر الكثير منهم الى بيع أقطانهم بأدني من الحد الذي هيطت اليه الأسعار » (٦) •

وحين اضطر الفلاحون مع الغلاء الفاحش الى رهى مصاغهم وحلبهم أو الاستدانه بالربا الفاحش لدفع الضرائب (٧) أصدرت الحكومة بيانا تنبىء فيه عن علمها « ان فريقا من الناس حاولوا بيع مصوغات وحلى ذهبية لكى يسددوا ما عليهم من الأموال الأميرية ، ولكنهم بسبب الاضطراب في المعاملات ، لم يفلحوا في الحصول على القيمة الحقيقية لتلك المصوغات والحلى » ، ودعا بيان الحكومة الى تعامل الناس مع المسمنين الرسميين لنسديد الأموال الأميرية (٨) ،

وحاولت الحكومة معالجة هبوط أسعار القطن بالمبادرة الى « اقفال البورصة وتصفية المراكز تصفية لا تؤدى الى الخراب ، الا ان المستشار المال الانجليزى وكان يومئذ اللورد « ادوارد سيسل » نقض ما أبرمته الحكومة وأثر عودته الى

٣) محموعة قوانين الكومة المصرية سنة ١٩١٤ • الطبعة الأميرية • القاهرة ص ٥٣ •

<sup>(</sup>٤) سعيد اسماعيل على . المحتمع المصرى في عهد الاحتمال الريطاني ١٨٨٢ - ١٩٢٣ القاهرة سنة ١٩٩٧ ص ١٩٥٩ - ١٦٠ ٠

<sup>(</sup>٥) محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة ص ٧١ ٠

٦٠) سعيد اسماعيل على ١ المرجع السابق ص ١٦٠ ٠

<sup>(</sup>٧) محمد كامل سليم : ثورة ١٩١٩ المصدر السابق ص ٣٩٠

<sup>(</sup>٨) سعيد اسماعيل على : المرجع السابق ص ٢٢٣٠

مصر واستصدر الأمر بفتح البورصة واستئناف الأعمال فيها ، فازدادت الحالة بؤسا والجو قتاما » (٩) ·

وهذه الأزمة هي في الحقيقه قد لحقت بالجميع ، فكبار الملاك قد أضبروا من نقليل المساحة المنزرعة ، ومن هبوط الأسعار أيضا · ولكن الأزمة قد أصابت في الصميم صغار الملاك الذين صرخوا بالشكوى · كما ان الأزمة قد سحقت المستأجرين وفقراء الريف الذين بات عليهم دفع نفس الفيمة الايجارية برغم التدهور الشديد في قيمة العائد نتيجة الانهيار المروع في الأسعار وباتت مكاتب المحامين في الريف مكانا يهرع اليه الفلاحون للشكوى من جور الملاك · الا أن الحكومة نصحنهم بالتفاهم مع المسلاك وقالت بأن الشكوى ليست من حقهم (١٠) ·

ومما يشير الى تفاقم الأزمة بالنسبة للفلاحين الفقراء ، أن لجأ هؤلاء الى يبع ماشيتهم \_ على أهميتها كأدوات انتاج للفلاح حتى يسددوا ضرائب المكومة (١١) .

وأدنت الأزمة في بعض الجهات الى صدام بين الفلاحين والحكومة بعد ان بات الفلاحون مضطرين الى مقاومة الحجز على أقطانهم فلجأوا الى رمى البوليس بالحجارة وأقامت المتاريس وقطع خطوط الهاتف ، فكان مسرح احدى هذه الأحداث « منشية الاخوة » بالدقهلية (١٢) .

وليس أدل على استفحال فى الريف المصرى واستهانة رجال الادادة بالفلاحين من لجوء الادارة الى خلع بيوت الفلاحين بالقوة والهجوم على محاصيلهم وبيعها استيفاء للضرائب (١٣) .

ودلت احصاءات نزع الملكية على تزايد الحراب الذى لحق بصغار الفلاحير فبلغ عدد ما طرح في المزاد من أملاك ٢٠٦٦ ملكا سنة ١٩١٤ مقابل ٢٠١٣ ملكا سنة ١٩١٦ ولم تجد الحكومة شيئا تقدمه لهؤلاء المساكين الا أن تدعوهم على لسان مستشارها الى « مقابلة هذه الحسائر بطيبة نفس ، (١٤) .

وصحبت هذه الأزمة الشديدة في الريف ، أزمة أخرى في المدن . هي

<sup>(</sup>٩) سعيد اسماعيل على : المرجع السابق ص ١٥٩ -- ١٦٠ •

<sup>(</sup>۱۰) الأهرام : أكتوبر - نوفمس ١٩١٤ ·

<sup>(</sup>۱۱) الأبيرام : ۲۸ أكتوس ۱۹۱۴ ·

<sup>(</sup>١٢) نفس المصدر : وقد كذبت الحكومة الخبر وعلق د الأهرام ، فأكد حدوثه .

۱۹۱٤) الأحرام : أول توقمير ۱۹۱٤ .

<sup>(</sup>١٤) الأهرام : ١٥ توهمبر ١٩١٤ ٠

أزمة البطالة الني هي نتيجة للأزمة العامة فبعد اعلان الحرب لوحظ ان أخبار البطالة الخنت تزداد « ويتردد صداها في أنحاء البلاد » بأن القطر المصرى قد أصبح يضم « جيشا من العمال » بلا عمل أو مورد للرزق · وزاد عدد هؤلاء عن العشرة آلاف . وكانت الأسباب هي نأتر بعض المهن والصناعات بالحرب ، فاخدت في تخفيض الأجور وتوفير العمال ، كما رحل بعض أصحاب الأعمال من الاحانت الى الخارج وصفوا أعمالهم في مصدر ، ونوقفت أيضا مشروعات البناء والتشييد (١٥) ·

وتكونت لجان فى القاهرة والاسكندرية وغيرها من أجل الاكتتاب للعمال العاطلين الذين بات الكثير منهم يتضورون جوعا حتى بلغ عدد الذين توزع عليهم محافظة الاسكندرية خبزا ، ثلاثة آلاف عامل (١٦) •

واذ لجا الفلاحون في الريف الى بعض أعمال العمم ومقاومة المسلطة الادارية فان عمال القاهرة قد لجاوا كذلك الى التظاهر بعد حوالى سنة ونصف من بله الحرب (١٧) •

حقيقة أن الأزمة قد خف تحدثها من بعد نتيجة الرواج الذي صاحب قدوم الكثبر من جنود الحلفاء من النيوزيلنديين والاستراليين وغيرهم •

على ان الازمة هذه ، اتجهت ... كما نعتقد ... لتصبح أزمة اجتماعية في نوع آخر ، فتوارت جزئيا أو كليا تحت ستار أعمال هابطة خلقيا وانسانيا و فقد انتشر النغاء في مدن القاهرة والاسكندرية والمنصورة وكفر الشيخ وغيرها ، وزادت تجارة الرقيق الأبيض حتى أن فتيات قاصرات ، بل في سن الطفه لة ، أجبرن على مزاولة الرذيلة فضلا عن زيادة الاصابات بالأمراض الخطيرة (١٨) و وترايد عدد اللصوص والمحتالين الذي نسبته الصحافة الى الحرب (١٩) ولئن لم ينغمس الجميع في مهاوى الرذيلة واللصوصية الا ان أزمة البطالة الظاهرة استمرت ، حتى ان الشرطة جمعت حوالى مائتين من العاطلين في القساهرة وأرسلوهم للمحافظة أو رحلوا الى الريف (٢٠) .

ولم نمس الأزمة فئات الملاك والفلاحين المعدمين والفقراء في اأريف · أو العمال والصناع وأصحاب الحرف وفقراء المدن وحدهم · بل امتدت الى التجار الصغار وآية ذلك أن عدد حالات الافلاس بلغت نحو ثلاثة آلف في نوفمبر ١٩١٣ مقابل مائتي حالة فقط في نوفمبر ١٩١٣ (٢١) ·

<sup>(</sup>١٥) سعيد اسماعيل على : المرجع السابق ص ٢٣٦ ·

<sup>(</sup>١٦) الأمرام : ١٣ اكتوبر - ٣٠ ديسمبر ١٩١٤ ٠

<sup>(</sup>۱۷) البصير : ۳۱ مايو ۱۹۱۳ .

<sup>(</sup>۱۸) البصير : ۷ الريل ۱۹۱۳ •

<sup>(</sup>۱۹) البصير : ٣ ابريل ١٩١٦ ٠

<sup>(</sup>۲۰) البصير : ٤ مايو ١٩١٦ ٠

۲۱) الأهرام : توقعبر ۱۹۱٤ •

ولم يفلت صغار الموظفين من هذه الأزمة ، فظهر ميل في المصالح الحكومية لتوفير بعضهم ، كما لجأت بعض الشركات الى فصل بعض موظفيها محجة الحاجة الى الاقتصاد في المصروفات (٢٢) .

واثر بشدة تحول مصر الى قاعدة حربية عامة للحلفاء ، « حنى خيل للرأى العام أن عدد الجنود الأجاس لا يقل عن عدد الأهالى الصريين » فمدفقت جيوش من بريطانيا واستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب او يقيا (٢٣) ومع اهمال الرقابة الصحية نتيجة الأعداد الهائلة للحنود ، وتزابد البؤس واختلاط هؤلاء من شتى الأجناس ، كثرت الاصابات الخطرة بأمراض قاتلة كالسل والحمى الراجعة والتيفوس والجدرى الى غير دلك من الأمراض (٢٤) .

#### الأوضاع التي مهدت للثورة

#### ١ - تفاقم الوضع الاقتصادى والاجتماعي: التجنيد الإجباري •

سارعت بريطانيا بعد اعلان الحرب بحشد كل موارد مصر المادية والبشرية لحساب المصالح الاستعمارية (٢٥) وابتدعت السلطة العسكرية ما سمى بتجنيد الناس ، وتدعى المصادر الاستعمارية وكتابها بأن الأهالي ، كانوا راضين عن شروط هذا التجنيد وعن الرواتب الجيدة التى نفعت الفقراء (٢٦) كما تدعى أيضا أن الأهالي كانوا متطوعين عن رضا ، فكان التجنيد في مصر عن طريق السلطات المحلية في الأقاليم الذين كانوا يقدمون عددا من الناس راغبين راضين ، وكانت مرتباتهم وأحوالهم جيده ، حتى ان من حاولت السلطة تسريحه منهم بعد ستة شهور ، أثار شغبا بالفعل حتى يجددون تجنيده (٢٧) ،

ويفند ذلك ما كتبه معاصر له أهميته الكبيرة في الرواية كسعد زغلول فكتب يقول: «حضرت اليوم من مسجد وصيف في الاكسبريس الأول بعد ان بت في العزبة ليلتين ، ورأيت الناس يشكون من كون مديرية الغربية كلفت العمد أن يقبضوا على الناس ويسفروهم الى القفار · وتوجهت الى رشدى وأخبرته بذلك فوعدني بأن ينظر في المسألة بما يمنع من الشكوى وأخبرت عدلى في الكلوب بها (٢٨) ·

<sup>(</sup>۲۲) الأهرام ، توقعين ديستمبن ١٩١٤ ،

<sup>(</sup>۲۳) محمد کامل سلیم ، ثورة ۱۹۹۹ ص ۳۳ .

<sup>(</sup>٢٤) البصير ، الوطن : ابريل ١٩١٦ ٠

<sup>(</sup>۲۰) ابراهیم عامر : ثورة مصر القومیة ص ۵۱ ، ۵۷ .

<sup>(</sup>٢٦) تقرير اللجنة الحصوصية لمصر : ص ١٥ - ١٦ .

Harris, M., Egypt. Op. Cit., p. 142.

ويدكر معاصر آخر بأن فرقة العمال المصريين « ساركت قسرا داحبارا » في تعبيد الطرف على مسافة ألوف الأميال في سيناء ورصفها · وحعلتها صالحه لسير السيارات المدرعة وأنواع المركبات كافة ، كما مدت حطوط السكك الحديدية في هذه الصحراء القاحله ، وحفرت الآبار في كل مكان وأوصلت الجاء العذبة الى كل نقطة ، وسادت الحصون والاستحكامات وحفرت الحادق ونظمتها ، بمهارة كبيرة · ونقلت المهمات والذخيرة الى مسافات شاسعة في أرض وعره يصعب فيها المسبر » (٢٩) ·

وكان رجال السلطة ينتظرون رجوع الفلاحين من حقولهم وقب العروب فيحيطون بهم كما لو كانوا من الدواب ، وينتقون حيارهم للخدمة • ثم كاست هى الوسيلة لنسخيرهم ، « والجلد من الأعمال اليومية في معسكرات هؤلاء المحندين » « لقد كانوا يموتون كالذباب في الصحراء » وكبيرا ما رفضت السلطة السحماح لهؤلاء بالعودة الى بلادهم حتى عبروا عن آلامهم بالأغاني الشهمة •

بلدی یا بلدی وانا بدی اروح بلدی بلدی یا بلدی والسلطة خدت ولدی (۳۰) •

لقد جندت السلطة بالفعل « أكتر من مليون مصرى فيما يسمى بفيائق العمل التى كانت تعمل فى فرنسا وعلى الجبهة التركية وقد قتل أكثر من ثلاثين آلفا من المجندين المصريين على الجبهسة ، وأصبح عشرات الآلاف منهم عجزء مشوهين » (٣١) .

ويعترف « مارلو » بأنه رغم الوعسد الذى قطعته السلطة البريطانية بعدم تحميل مصر اعباء الحرب فقد نقضت هذا الوعد بارسال المدفعية المصرية للدفاع عن القناة ، وظل الوعد سليما بالنسبة للشعب طيلة العام الأول ولكنه مع نهاية عام ١٩١٥ وحملة فلسطين ازداد الطلب الحربى البريطاني على الشعب في مصر فكانت حملة « المتطوعين » بالاكراه في البلاد كلها ، وكذلك الحيوانات والنقل ٠٠٠ النع مما أدى الى ضرب من الاستبداد أفضى الى انحطاط العلاقات بن السلطات المربية والسلطات المدنية (٣٢) ٠

ولم يقتصر الأمر على حملات التجنيد الاجبارى للفلاحين والعمال بل أصدر وزير الحربية بترخيص من مجلس الوزراء قرارا في ٢٠ يناير ١٩١٦

<sup>(</sup>٢٩) عبد الرحين الراقعي : تاريخ الحركة القومية كتاب الشعب الحزء الأولى ص ٣١٠٠

<sup>(</sup>٣٠) شهدى عطية الشافعى : تطور الحركة الوطنية المصرية ١٨٨٢ ــ ١٩٥٦ الطبعة الأولى القاهرة ١٩٥٧ ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣١) تاريخ الأقطار العربية · الجزء الأول ص ١١ ·

Marlowe, J., Op. Cit., pp. 221-222. (77),

باستدعاء الاحتياطى للخدمة عدا الموظفين وذلك استجابة لطلب القائد العام للجيش البريطانى فى مصرحتى يقوموا بأعمال التشيبد فى خطوط السكك الحديدية (٣٣) .

وكثرت حوادث الهرب والتمرد بين أولئك الذين استدعوا للخدمة نتيجة لهذا القرار ، فكانت مظاهرة عابدين احتجاجا على قسوة المعاملة ورداءة الغذاء وأصيب فيها رجال الاحتياطي بجروح بالغة نتيجة الاعتداء عليهم فكان صدى ذلك بعيدا في النفوس (٣٤) .

#### نهب الريف:

وجاء من بعد جمع الرجال « دور الحيوانات الداجنة من جمال وثبران وبقر وجاموس وحمير » وجرت هذه الجراثم دون التفات « الى الصعاب والملف الذي تلحقه بزراعة الأرض » (٣٥) ويبرر « مارلو » أعمال النهب في الريف المصرى بأنها لم تكن الا محاولة من صغار الموظفين الذين قاموا بها لارضاء رؤسائهم (٣٦) غير ان « ويفل » يعترف بأن رجال الحرب اضطروا للضغط على الحكومة المصرية وأدى ذلك بدوره الى أشنع صور الضغط في القرى » فكان رجال الادارة يستولون على الحيوانات والمحصولات حتى كانت تؤخذ الأموال أحيانا باسم اكتتاب للصليب الأحمر ، « ووقع العبء الأكبر على أشد "ماس فقرا وأقلهم نصيرا » (٣٧) ،

وكانت حكومة « رشدى » عونا للحماية فى نهب الريف ، فقد استصدر رشدى مرسوما فى ٢٠ أكتوبر ١٩١٧ بالتطوع لحدمة السلطة واستحث الناس بامتيازات غير أن الذى حدث فى الواقع أن زادت على أثر هذا المرسوم « مصادرة الابل والدواب » (٣٨) •

ولم تسلم محاصيل الفلاحين وارزاقهم من عمليات النهب ، فصادرت السلطات الحاصلات الزراعية واستولت عليها بسعر بخس وفرضب مقدارا معينا من الحبوب يجب توريده للجيش بابخس سعر واضطر الفلاحون الى شراء هده المقادير المحددة من السوق بسعر مرتفع لتقديمها «كرها بالسعر البخس» (٣٩) •

<sup>(</sup>٣٣) عبد الخالق لاشين : سعد زغلول ص ٧٨٠

<sup>(</sup>٣٤) عبد الرحمن الراقعي : المصدر السابق ص ٣١ •

<sup>(</sup>٣٥) لا مبللان ، روجه : المرجع السابق ص ٧٧ ٠

Harris, M., Op. Cit., p. 124.

<sup>(</sup>۳۷) ویقل : اللنبی فی مصر ، ترجمة علی ابراهیم الاقطشن وآخر · مکتبة مدبولی ـ القاهرة پدون تاریخ ص ۳۷ ۰

<sup>(</sup>٣٨) محمد كامل سليم : ثورة ١٩١٩ ص ٤١ - ٤٢ ٠

<sup>(</sup>٣٩) سعيد اسماعيل على : المرجع السابق ص ٣٧٢ - ٣٧٣ ٠

ولم تملك « لجنة ب ملنر » الا ان تعترف بأن مصادرة الحبوب كانت من أسباب ضيق الفلاحين أكنر من الدواب لأن أسعارها ارتفعت نظرا لطلبات الجيش ، ولكنها انترعت من الفلاحين بسعر يقل كتيرا عن أسعار السوق ، كما فرض على كل مركز ان يقدم مقدارا معينا منها ، ولكنها تعود فببرر هذا بأن العمد كانوا يجمعون مقادير أكبر ويبيعون الباقي ، وأما الذين لم يكونوا يملكون الحبوب المطلوبة فكانوا مضطرين للشراء باسعار السوق العالمية ثم تقديم ما اشتروه للسلطة بالأسعار الرخيصة ، ولم تدفع الأتمان في بعض هذه الحالات ، ونسب هذا الى الانجليز (٤٠) غير اننا نتعجب لمنل هذا التبرير الأعرج فان اللجنة تعترف بأن ثمة اكراه شديد وقع حتى ان الفلاحين الذين تبرير هذا الذي ينسب منل هذه الأعمال الى العمد والموظفين بينما الادارة تبرير هذا الذي ينسب منل هذه الأعمال الى العمد والموظفين بينما الادارة الانجليزية متحكمة بالفعل في رقاب الناس ،

لقد كانت الحكومة « المصرية » مؤتمره بامر السادة الانجلير ٠٠ وكان الوزراء ورئيسهم فى خدمة الموظفين الانجليز ٠ وتكشف الوثائق المصرية عن ذلك بما كتبه أحمد حلمى وزير الزراعة ردا على كتاب رئيسسه « رشدى » بخصوص شراء الشيعير الذى طلبته السيلطة العسكرية (٤١) ٠ كما كتب « رشدى » كذلك الى المديريات والمحافظات بتسهيل مأمورية المفتش الانجليزى مستر « ماكلوب » وهو وأن كان يطلب بالسعر المقرر رسميا شراء التبن اللازم للجيش البريطانى الا انه يقول « ولا يخفى على حضرتكم ان السيعر المقرر بالتسعيرة هو الحد الأقصى الذى لا يمكن تجاوزه وهذا لا يمنع بالطبع من الشراء بأقل من هذا السعر » (٤٢) ٠

ووفق « لا يمنع » هذه كان يمكن أن يجرى أى شىء · فهذه مكاتبة رسمية ليس أكثر · · تراعى فيها القواعد أو بعضها ·

# نهب المال:

وبعد نهب الرجال والحيوان والدواب والمحاصيل · جاء دور الأموال فيقول سعد زغلول في هذا الصدد : « شرع السير مكماهون نائب جلالة الملك في اكتتاب عام بالقطر المصرى لجرحى الحرب البريطانيين » ·

وعقد لذلك احتفالا بالاسكندرية وآخر في القاهرة خطب في كل منهما خطبا طويلة في بيان مزايا الصليب الأحمر والخدمة التي يؤديها وأن حاجت

<sup>(</sup>٤٠) تقرير اللحنة القومية لمصر : ص ١٦ ٠

<sup>(</sup>٤١) وزارة الخارجية : محفوظات محلس الوزراء محفظة ٢٩ مجموعة ١٥/١٥/١٤ ٠

<sup>(</sup>٤٢) ئاس المدر •

الى المال انما هى للأمور الكمالية التى تسلى الجرحى لا للوازم الضروريه النى تقوم الحكومة بدوفيرها على غاية ما يرام · وما بلغت هذه الدعوة حكام الاقاليم حنى فاموا يحبون الأهالى على الاكتناب وأخد الناس يقبلون عليه ويتبارون فيه ويتزايدون عليه حنى بلغ المجموع مبلغا عظيما قدرناه بمائة ألف حبه على التقريب » ويضيف سعد « ولكن الذى ساعد على دلك الاقبال الرهبة من الاحكام العرفية وتنفيذها وان لم يهدد بها الحكام فعلا » ( ٤٣) ·

والأكر دلالة على طبيعة الارهاب في هذه « التبرعات » وقد بدأت في تاريخ سابق بنحو العام عن التاريخ الذي ذكره « سعد زغلول » ... هو ما أوصت السلطات العسكرية به الى العمد والأعيان بأن ينبرعوا أو يجمعوا البرعات لجنود الخليفة الجرحى ، وبلغت هذه التبرعات من أكتوبر حنى ديسمبر ١٩١٤ ، ألوف الجنيهات وجاءت من مختلف أنحاء القطر المصرى ، منها تبرعات « البرنس » الوف الجنيهات وجاءت من مختلف أنحاء القطر المصرى ، منها تبرعات « البرنس الأحمر ولجنة الهلال الأحمر المصريتين (٤٤) ولم يكن هذا الاكتتاب ، الذي كان الأحمر المربطاني ، لا عملا اجباريا « اذ قسم المدير ، ما يرى تحصيله بين المدن والقرى ، ففي الأقسام والمراكز يضرب المأمور أو العمدة الضريبة على الأهالي ، ويهدد انهم بغضب الحكومة اذا لم يدفعوا » (٤٥) ،

#### المهانة القومية:

كانت مصر مرتعا لجيوش الاستعمار ابان الحرب فغمر البلاد سيل جارف من بريطانيين غير مجربين ضباطا ومدنيين ، عاملوا المصريين كما لو كانت مصر لا وزن الأهلها أو رغباتهم • كانوا يعاملون مصر كمستعمرة انجليزية خالصة فهم يستخدمون القوة ويحتقرون الأهالى ، كما أن الجنود السكارى « كانوا يأخذون البراقع عنوة من فوق وجوه السيدات المصريات » (٤٦) •

والى هذه المهانة القومية لمشاعر المصريين فقد كان الموظفون الانجليز في معاملاتهم مع الشعب المصرى يكشفون عن احساس بالاستعلاء من ناحيتهم وضرب من التفوق يعز لا على المصريين وحدهم بل على الأجانب أيضا وهذا الصلف كان يرفضه المصرى أيا كانت ديانته ، حين ينفر من احساس الرجل الأبيض بالتفوق والاستعلاء عليه •

<sup>(27)</sup> مذكرات سعد زغلول ، ك ٢٦ ص ١٣٧٥ ٠

<sup>(</sup>٤٤) الأهرام ، أكتوبر ــ ديسمس ١٩١٤ .

<sup>(</sup>٥٤) لامسللان ، روجه ، المرجع السابق ص ٧٧ ـ ٧٨ .

<sup>(</sup>٤٦) كيرك جورج ، موجى تاريخ الشرق الأوسط ترجمة عمر الاسكندرى الألف كتساب (١١٤) ص ٢٠٢ ٠

وثمة متال على هذا الاسمعلاء ان الانجليز حرموا المصريين بجميع طبقاتهم من دخول نادى الجزيرة الرياضي (٤٧) ·

ومى الوقت الذى كانت فيه الثقافة والمعليم يتدهوران فتحرم الجامعة المصرية التي جاهدت الأمة من أجلها ، تحرم من الاعانة السنوية للأوقاف التي كانت تبلغ أربعة آلاف جنيه في العام ، حيث الزلت الى ١٣٠٠ جنيه فقط بينما الطبيعي ان تزداد واضافة الى ذلك فقد تحولت المدارس المصرية يوما بعد يوم الى مستشفيات عسكرية (٤٨) ، وكان حريج الجامعة المصرى لا يمفاضي أكثر من تسعة جنيهات سهريا بينما الموظف البريطاني الذي لا يؤدى حدمة كبيرة لجهلة باللغة العربية ، يتقاضى أربعمائة جنيه في العام ، وفي وظائف لا تستلزم دربة فنية أو معرفة خاصة ، ولم يكن يميز الانجليري سوى اعتمار التفوق الأدبي (٤٩) ولقد زاد في هذه الفنرة ــ الحماية ــ عدد الموظفين الانحايز في جميع الوزارات والمصالح والفروع والأقسام ، وفي الجيش والبوليس فقد استلزم نظام الحماية عددا كبيرا من الموظفين الانجليز اختيروا من الجيش ، وكانت المدرحات الكبرى من الرابعـة وما فوقهـا من نصيبهم وزاد تعاليهـم وغطرستهم على المصريين (٥٠) .

وشغل الانجليز جميع الوطائف العليا ابتداء من رؤساء الأقسام حتى وكلاء الوزارات وكانت تسعة أعشار الدرجات الأولى لهم ونلاثة أرباع الدرجات من الرابعة حتى الثانية لهم كذلك ، أما جميع الوطائف الرئيسية في الجيش والبوليس فكان يشغلها الانجليز أيضا · اضافة الى ذلك فان قرابة النصت من ميزانية الموظفين كانت تذهب الى جيوب الموظفين الانجليز الذين لم بكن عددهم يكاد يزيد عن ١٥٪ من موظفى الحكومة من المصريين (٥١) ·

### ٢ ـ نمو الرأسمالية المصرية والطبقة العاملة :

جاءت الحرب والحماية ليضيفا تناقضات حادة بين الأمة المصرية من جانب والاستعمار البريطانى • فاذا كانت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قد تفاقمت وتتفاقم ، فان الحرب والحماية قد اضافا تطويرا آخر هو فى الحقيقة اضافة الى أضعاف السيطرة الاستعمارية والتورة عليها •

والسيطرة الاستعمارية البريطانية في مصر ، كانت في المضمون الأساسي

Harris, M., Egypt, pp. 116-120.

<sup>(</sup>٤٨) النصير ١٨ انريل ١٩١٦ والأهرام أكتونر ـ ديسمبر ١٩١٤ ٠

Harris, M., Op. Cit, p. 228. (19)

<sup>(</sup>٥٠) محمد كامل سليم : ثورة ١٩١٩ ص ٤١ ، لامبللان ، روجه : المرجع السابق ص ٨١ ٠

<sup>(</sup>۱۵) محمد کامل سلیم : أزمة الوقد الکتری ــ کتـــات الیوم العدد ۱۰۷ مارس ۱۹۷۲ ص ۱۳۰ ــ ۱۳۱ ۰

سيطرة امبريالية وأعنى ، أنها كانت تصديرا للرأسمال الاسنعمارى بهدف استثمار الأيدى العاملة الرخيصة والخامات المصرية وهده المهمة اقتضت فى البداية تحطيم الصناعات المصرية الناشئة ، وأضعاف البرجوازية الناشئة بالتالى وجعل بعضها تابع للنشاط الرأسمالى الانجليزى والأجنبى • وبلغت رؤوس الأموال الاستعمارية فى مصر سنة ١٩١٤ : ١٩٢٩/١٠٠١ جنيه (٥٦) ووقف الرأسمال المصرى المتواضع عاجزا أمام هذا الطغيان المالى الأجنبى فقد منلت الاستثمارات الأجنبية ٩٢٪ من حجم رأس المال وكان ٨٪ فقط رأسمالها محليا ومعظمه مملوك لأجانب متمصرين من أمنال « سوارس » و « موصيرى » و منشه » و « صيدناوى » ومثل من نسبة ال ٨٪ جزء ضئيل كان يكون نواه الرأسمالية المصرية (٥٣) •

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى كانت السيطرة الاستعمارية توجه الاستثمارات المحلية نحو العقار والزراعة (٥٤) ·

لقد بأ الاستعمار لا الى عرقلة التطور الصناعى المصرى ، بل سعى فى الأساس أيضا الى تخريب ما كان قد شيد منها ، فلجأ الى فرض رسوم جمركية قدرها ٨٪ على قيمة الفحم الوارد وحط من زراعة القصب كما حط من زراعة الدخان (٥٥) .

واذا كان القطن هو الزراعة الباقية التى نمت وسمح لها الاحتلال بالبقاء فانها كان ذلك لحاجة صناعته القطنية اليها ، لكنه قضى من ناحية أخرى على تطوير الصناعة القطنية المصرية « ففرض رسما قدره ٨٪ على جميع المصنوعات القطنية وبذلك اندثرت صناعة غزل القطن المصرية التى قامت فى مصر زمنا وبشرت بمسنقبل حسن » (٥٦) ومن هنا فسياسة الاستعمار تجاه الحاصلات الزراعية المصرية كانت فى القضاء على اتجاهها « للانتاج الصناعى الأهلى » (٥٧) ،

وحاول المصريون تبعا لذلك ، كما حاولت حركتهم الوطنية ، بجهودها السياسية والاقتصادية ، ان تفتح الطريق للافلات من هذه السيطرة ، ودعم جهود البلاد اقتصاديا وسياسيا ، وهي جهود شهدتها البلاد على أيدى طلعت

<sup>(</sup>٥٢) أمين مصطفى عليفي : المرجع السابق ص ٣٣٩ ٠

<sup>(</sup>۵۳) رفعت السعيد / تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر ١٩٠٠ ــ ١٩٢٥ ــ دار الثقافة العبدة الثانية سنة ١٩٧٥ ص ٢٢ سـ ٢٣٠٠

<sup>(</sup>٥٤) أمين مصملفي عفيفي : المرجع السابق ص ٥٣٧ ٠

<sup>(</sup>٥٦) نفس المسدر •

<sup>(</sup>۵۷) أمين مصطفى عفيفى : ص ۵۳۷ ، وروز شتين . المصدر السابق ص ۴۵۸ حيث ذكر انه بين عامى ۱۸۹۰ ــ ۱۹۰۸ صطت صادرات السكر المصرية من ۲۲۸ مليون كيلو الى ۳۹ مليون كيلو

حرب ومصطفى كامل وعمر لطفى « الذين راوا انه يجب تحريك همة المنظمين بالعمل على تشجيع الديمقراطية المالية فى الشركات وفى جماعان النعاون ، خصوصا وأن الرأسمالية الأجنبية طغت طغيانا عظيما فى النواحى المصرية مما استوجب القضاء عليها من ناحية المصريين بتهذيب الأهالى وتعليمهم مزايا الديمقراطية المالية الأهلية حتى تلعب دورها فى الحياة المصرية الصحيحة ، وكان المقصود وبذلك كان تنمية رأس المال المصرى ليقف فى مواجهة الرأسمال الأجنبى من ناحية ومن ناحية أخرى ، محاولة \_ تربية « كوادر » من العمال المصريين الاكفاء ليكون الاثنان معا نواة لاقامة صناعة وطنية ناهضة ، وساعد على هذا الاتجاه انشاء ادارة التعليم الفنى \_ على عهد سعد زغلول \_ وكذا انشاء مدرستى التجارة العليا والمتوسطة لتكوين فريق من السباب المصرى مهيىء للقيام بالأعمال التجارية المحتكرة من الأجانب (٥٨) ،

وهذا النضال الذي خاضته نواة الرأسمالية المصرية ، سرعان ما وجد فرصته الى حد ما مع قيام الحرب العالمية الأولى •

حقيقة ان بدايات الحرب لم تكن في صلى البرجوازية التجارية بن والصناعية في مصر ، وذلك نظرا لحظر التصدير لبعض المنتجات والحاصلات الا أن الحرب مكنت بعد قليل لنواة الرأسمالية المصرية من توسيع نفوذها داخل السوق المحلية ، وهو المجال الرئيسي لنموها • وكان ذلك في الواقع راجعا الى عدة عوامل ، أولاها ، ان انشغال الدول الاستعمارية بالحرب جعلها تتجه الى الصناعات الحربية ، وأوقف بالتالى التدفق المستمر لرؤوس الأموال الأجنبية الى مصر سواء أكانت انحليزية أو فرنسية أو غيرهما •

ان النتيجة التاريخية للحرب مدلنا على زيادة استشمار رأس المال المصرى على حساب وقف تدفق رأس المال الأجنبى الاستعمارى •

بل ونقص حجم رأس المال الأجنبى بنحو ٢٤٠١٣٣/٠٤٢ جنيه (٥٩) وحاء هذا النقص من الحظر الذى فرضته السلطات الاستعمارية البريطانية فى مصر التى صادرت أيضا النشاط الاقتصادى للرأس مال الألمانى فبين سنتى ١٩١٤ - ١٩١٦ أقفلت ١٧ شركة مساهمة و ٦٦ بيتا من بيوت الأعمال الهامة على أنها من ممتلكات الأعداء وكان معظمها ألمانيا ونمسويا (٦٠) .

هذا عن نقص الرأس مال الموجود ، أما عن نقصن رؤوس الأموال المنفولة

<sup>(</sup>٥٨) أمين مصطفى ععيمى ١ المرجع السابق ص ٧٢٥ ــ ٣٨٥ ٠

<sup>(</sup>٥٩) أمين مصطفى عقيقى : المرجع السابق صد ٣٤٠٠

<sup>(</sup>٦٠) نفس المرجع : ص ٣٣٩ ٠

فقد أدى قيام الحرب الأولى واغلاق البحر المتوسط « الى صعوبة ورود الكثير من الانتاج الأحنبي » (٦١) ·

هذا عن نقص رأس المال الأجنبي الموجود والمنقول •

أما مصادر رأس المال المصرى فقد جاءت نتيجة ما حدث من اقبال عالمي على القطن وبالتالى زيادة أسعاره وهبوط الديون العقارية للمزارعين (٦٢) بما أدى الى اتجاه هذه الأموال الى الاستثمار الداخل الذي أتاحته ظروف الحرب من صعوبة ورود الكثير من الانتاج الأجنبي ، وحاجة السوق المحلية الى تغطية احتياجاتها ، فضلا عن وحود القوات البريطانية وحاجة الانتاج الحربي الى بعض مستلزمات الانتاج المصرى وارتفاع أسعار المواد التي يحتاج اليها الجيش الى غير ذلك (٦٣) .

أضافة الى ذلك ، ان أثرياء المصريين لم يستطيعوا الذهاب الى أورويا لقضاء أجازاتهم فاحتفظت البلاد بالأموال التى كانت تنفق فى هذه الاجازات » ويقال ان السراة « كانوا ينفقون فى أوربا ما لا يقل عن مليونى جنيسه سنويا » (٦٤) ٠

وفضلا عن ذلك فان انكماش حجم التجارة الدولية بسبب صعوبة النقل البحرى وبسبب اتجاه جزء كبير من الانتاج والموارد للناحية الحربية ـ كما تقدم ـ فهبطت الواردات في العام الأول للحرب ثم عادت الى الارتفاع على النحو السابق أما الصادرات فزادت زيادة كبيرة ففي عام ١٩١٤ لم تتعد ٢٤ مليون جنيه ووصلت في عام ١٩١٨ م الى نحو ٤٥ مليون جنيه فسجلت فائضا في الميزان التجارى من ١٩١٤ ـ ١٩١٨ (٢٥) .

لقد حققت تناقضات الحرب تراكما في الرأس مال المصرى اللازم للصناعة وكلما نقص حجم الاستثمارات الأجنبية من ناحية أخرى ووقف تدفقها بما فتع شهية البرجوازية المصرى تجارية وصناعية لتوسيع نطاق نفوذها على السوق الوطنية ومن بعد الى تفتح شهيتها السياسية بالثورة لتحقيق وترسيخ نفوذها ومن بعد الى تفتح شهيتها السياسية بالثورة لتحقيق وترسيخ نفوذها والمساسية بالثورة المحقيق وترسيخ نفوذها والمساسية بالثورة المحتمدة والمساسية بالثورة المحتمدة وترسيخ نفوذها والمحتمدة وترسيخ المحتمدة وترسيخ

<sup>(</sup>٦١) راشد البراوى ومحمد حمزة عليش . التطور الاقتصادى في مصر القساحرة ١٩٤٤ من ١٩٢ .

<sup>(</sup>٦٢) تغس الرجع ، ص ١٨٥ ،

<sup>(</sup>٦٣) سبعيد اسماعيل : نفس المرجع ص ١٦٠ هـ ١٦١ وأمين مصطفى عقيقى : نقس المرجع ص ٣٤٠ ٠

<sup>(</sup>٦٤) أمين مصطفى عفيفى : نفس المرجع ص ٣٤٠٠

<sup>(</sup>٦٥) سعيد اسماعيل على : المرجع السابق ص ١٦١ •

وقد بدأ النمو في الشركات المساهمة التجارية التي بلغت سبعا (٦٦) ومع الانفراجة الاقتصادية للقطن في عام ١٩١٥ وما بعدها تنبهت البرجوارية المصرية الى استخدام رأس المال المصرى وتنمية نفسها والنغلب على مصاعبها فتكونت لجنة التجارة والصناعة في أوائل عام ١٩١٦ (٦٧) والتي وضعت « تقريرها الذي يعتبر دستورا للسياسة الصناعية والتجارية » (٦٨) ٠

ووالت هذه اللجنة اجتماعاتها بانتظام تدرس المصاعب أمام الصناعة وتذللها وتطور ما كان موجودا من صناعات وتضع الخطط وتوجهها وتنفذها وتقيم المعارض (٦٩) .

وصاحبت هذه الجهود حملة اعلامية دؤوب نبهت الى ضرورة التوسع الصناعى وحماية الصناعة الوطنية للوقوف أمام الصناعة الأجنبية فقالت: ان « ترقية الصناعات الصغرى عندنا وبرك الصناعات الكبرى فى الخارج تستولى على صناعاتنا أمر لا نتيجة له الا التهاء صناعاتنا بالقشور بينما اللباب يسمع به غيرنا » (٧٠) •

وليس هناك أبلغ من هذه الحماة الدعائية للبرجوازية النامية في مناقضها مع الامبريالية وبالتالى مع الوجود الاحتلالى في مصر ـ واشتد التناقض حتى حفز الى الدعوة بضرورة سيطرة المصريين على الثروة الزراعية والمنجمية للبلاد ومرد هذا الى ما أثارته الزيادة في انتاج البترول من منطقة البحر الاحمر فكتبت جريدة و البصيد ، تقول : « هل من سبب لان يستخرج من أرضنا زيت البترول ويرسل الى أوروبا لتصفيته واعادته وهل من سبب لان يرسل كل قطننا في أوروبا لنسجه واعادته » (٧١) .

بل ان التناقض وصل الى الرغبسة فى الحد من التبعية السسياسية والاقتصادية فقالت د البصير ، كذلك : « ونحفظ لانفسنا فى المستقبل حق توفيق معاملاتنا الآتية على ما تباشره انكلترا حاميتنا مع عدم الاضرار بحريتنا أسوة بانكلترا أيضا ، (٧٢) .

<sup>(</sup>٦٦) الأهرام : ٥ ديسمبر ١٩١٤ ٠

<sup>(</sup>۱۷) البصير : ابريل ۱۹۱٦ وتجدر الاشارة منا الى ان رفعت السعيد : تاريخ الحركة الاشتراكية ص ۲۲ ــ ۲۳ قد ذكر ان لحنة التجارة والصناعة في سنة ١٩١٧ ومذا عير صحيح •

<sup>(</sup>٦٨) أمين مصطفى عفيفى : المرجع السابق ص ١١٠

<sup>(</sup>٦٩) البصير : ابريل ١٩١٦ وما سده والوطن ، ابريل ١٩١٦ ٠

<sup>(</sup>۷۰) الوطن : ابریل / مایو ۱۹۱۳ •

<sup>(</sup>۷۱) البصير : ۳ و ۱۰ ابريل ۱۹۱۸ ٠

<sup>(</sup>۷۲) البصير : ۱۹ ابريل ۱۹۱۳ •

وساعد على نمو البرجوارية الناشئة مى مصر ابان الحرب حاجة الجيش البريطانى وقد نضخم عدده الى صلاعات الغداء والكساء والذخيرة وصيانة الأسلحة (٧٣) لاسيما وفد زادت نفعات هذا الجيش بنحو خمسة ونصف مليون جنيه و وبجانب ذلك تزايدت حاجة السوق الوطنية الى بعض النسائج الشرقية التى توقف ورودها من الشام نتيجة للحرب وأصبحت تنسج فى القاهرة (٧٤) ولقد زاد فى هذه الفترة انشاء مصانع غزل ونسبج القطن والكتان والصوف والحرير وزادت الانوال المنتشرة فى القرى والمدن وكثرت معاصر الزيوت ومصانع الدباغة ورفعت شركة الغزل الأهلية بالاسكندرية انتاجها للمسيل المثال للمباغة ورفعت شركة الغزل الأهلية بالاسكندرية انتاجها على ويقول تقرير للجنة التجارة والصناعة ، أن العمالة فى هذه الشركة قد تأثرت بوضوح بظروف الحرب ، اذ اضطر مديروها الى مغلادة البلاد وكانوا من الاوروبين فسنحت الفرصة لسبر كفاءة العمال الوطنيين (٧٥) .

اضافة الى ما سبق ، فقد نمت كذلك مطاحن الغلال الآلية ومصانع السجاد والكليم والزجاج والخزف والتريكو والملابس والأسرة والادوات المنزلية (٧٦) « وورش السباكة والحدادة والنجارة والصناعات الدقيقة » • « وكذلك ثنتت مصانع كان مركزها متهاويا قبل الحرب » (٧٧) •

ورغم أن المصانع التى نشأت فى فترة الحرب كانت للصناعات الصغيرة فكانت معظمها « من النوع الفردى محدود الوارد الذى يتبع أساليب الانتاج الفنية القديمة » (٧٨) رغم ذلك فقد ظهرت مصانع تضم خمسين عاملا فاكثر، واثرى بعض التجار الوطنيين وزاد ثراء البرجوازية الوطنية والمدن وزاد نفوذها الاقتصادى وتطلعت الى السوق (٧٩) وراودتها الاحلام بسيل لارباح يتدفق اليها بدلا من الأجانب (٨٠) ونتيجة لنمو البرجوازية الوطنية فقد زاد حجم الطبقة العاملة المصرية أيضا • « ورغم ذلك انتكست الحركة النقابية بدلا من نموها بنمو الطبقة العاملة « وذلك ان الأحكام العرفية قد زادت ظروف العمل سوءا ، • فاذا أخذنا فى الاعتبار ان الرخاء النسسبى الذى جلبته الحرب لم يستفد منه الا التجار وملاك الأراضي الزراعية ، أما العمال فلم تزداد دخولهم •

<sup>(</sup>۷۲) أمين مصطفى عليفي المرجع السابق ص ١١٠ •

<sup>(</sup>٧٤) نفس المرجع والصفحة ٠

<sup>(</sup>٧٠) أمين مصطفى عفيفي المرجع السابق ص ١١٠ •

<sup>(</sup>٧٦) رؤوف عباس حامد : الحركة العمالية في مصر ص ٧٣٠

<sup>(</sup>۷۷) شهدی عطیة الشاقعی : المرجع السابق ص ۲۹ ۰

<sup>(</sup>٧٨) سعيد اسماعيل على : المرجع السابق ص ١٦٣٠

<sup>(</sup>٧٩) شهدى عطية الشاقعي : المرجع السابق ص ٢٩ ٠

<sup>(</sup>٨٠) رفعت السعيد ، المرجع السابق ص ٢٣ ٠

برغم ارتماع تكاليف المعيشية عن ١٠٠/ عما كانت عليه قبل الحرب، ومن ثم كان اشتراك العمال في البورة ١٩١٩ » (٨١) ·

#### ٣ \_ اضطهاد الحريات:

عمل الاحتلال على تصفية الحركة الوطنية نحت فيادة الحزب الوطنى - على نحو ما قدمنا .. ولم يبق للحزب الوطنى الا فلول ، وان كانت من العماصر التى تميل الى الجامعة الاسلامية فتم تصفية معظمها بالاعتقال داخل البلاد أو فى مالطة وأما « محمد فريد ، فقد هاجر الى الخيارج فلم تقدر له العودة .

والواقع ان الحزب الوطنى كان قد انتهى موضوعيا لا بحكم التغيرات العالمية بل بحسكم التطور الذى طرأ على المجتمع المصرى وبنيته الاقتصادية والاجتماعية • وفضلا عن ذلك فان الارهاب الذى تعرض له الحزب كان شديدا حتى بعد الناس عنه وأنكروه وسنخروا منه حتى من كانوا من أركان محمد فريد (٨٢) •

وثمة دور للوطنيين في خارج البلاد ، لكن الحرب وتحالف فرنسا مع المجلترا جعل هذا الدور محدودا • فقد حالت الرقابة الفرنسية على المطبوعات بين الوطنيين المصريين هناك ، وبين نشر مالا يروق للسلطات البريطانبة حنى غالت في ذلك • كما تعرض المصريون في فرنسا للمضايقة والمراقبة • بل امتد هذا الى البلاد المحايدة كسويسرا وغيرها (٨٣)

وازاء الارهاب العسكرى فى الداخل ، لم يجد الوطنيون من وسيلة الا التعبير السلبى أو الفردى • ومن ذلك التعبير السلبى رفض طلبة الحقوف المحضور الى مدرستهم حين اعتزم السلطان حسين كامل زيارتها فى ١٨ فبراير ١٩١٥ فكان ان قررت الحكومة فصل أربعة وخمسين طالبا وحرمت ثلاثة عشر آخرين من امتحان آخر العام (٨٤) وكانت نقمة السلطان عليهم باعتبارهم من المحزب الوطني (٨٥) •

والواقع أن السلطان كان ناقما على الأمة ، بل كان يحرض جيش الاحتلال على اعتقال البعض (٨٦) وكان ساخطا على طرق التعليم باعتبارها مهددة لعرشه

<sup>(</sup>٨١) رؤوف عباس حامد . الحركة العمالية المصرية في ضوء الوثائق البريطانية ١٩٣٤ -- ١٩٣٧ ، القاهرة ١٩٧٠ ص ١٩

<sup>(</sup>۸۲) مذکرات سعد زغلول . کراس ۳۱ ص ۱۷۲۰ .

<sup>(</sup>٨٣) محبود أبو الفتح : المسألة المصرية والوقد · بدون تاريخ ص ١٠ ·

<sup>(</sup>٨٤) عبد الرحمن الراقعي : ثورة مصر القومية ... المصدر السابق ص ٢٧ - ٢٨ ٠

<sup>(</sup>۸۵) مدکرات سبعد : ك ۲۵ ص ۱۳۱۳ ۰

<sup>(</sup>٨٦) نفس المصندر ص ١٣١٢ ٠

كما كان ضد عقد الجمعية التشريعية متجاوبا في ذلك مع سلطاب الاحسلال التي طربت لذلك كثيرا (٨٧) ·

ويكشف سعد زغلول عن سر اضطهاد طلبة الحقوق . بأن الاحتلال كان وراء هدا وان كان يغطيه السلطان وحسين رشدى (٨٨) وفي نفس الوقت كان السلطان ينقرب الى الناس ويحاول أن يثبت لهم محاولاته للتخفيف عنهم ودفع غائلة الأحكام العرفية (٨٩) •

والواقع ان السلطان والوزراء كانوا مسخرين تماما لصــالح الحماية وسلطان الاحتلال فرغم ان السلطان كان ممنوعا حتى من الحديث مع الصحف بحرية في الشئون العامة ، وحذفت له الرقابة حديثا أو مقتطفات منه نشرته احدى الصحف كما عنفه السير « مكماهون » المندوب السامي بسببه •

وبلغ من اذلال الانجليز للسلطان ان طلب منه « مكماهون » ان يعرض عليه الأمور في دار الحماية لانه نائب الملك « يزار ولا يزور » صحيح أن السلطان قد رفض ، لكنه ذهب سرا الى دار الحماية حيث دخل من باب خلفى ليتسلم نيشانا من ملك انجلترا حيث أراد « مكماهون » تسايمه له في حفل يعقد بدار الحماية (٩٠) .

وأما الوزراء فكانوا خضوعا للحماية « فهم فى الحقيقة موظفون خاضعون لأوامر الحماية ولا يمكن أن يحسدت من الخلاف بينهم ـ أى بين السلطان والوزراء ـ الاكما يحدث بين موظفين تابعين لسلطة واحدة » (٩١) .

ومن هنا استهدف السلطان والوزراء لحوادث الاعتداء الفردية وكان هذا هو الأسلوب الثانى لبعض الوطنيين غير العمل السلبى • وأول حادث من حوادث الارهاب الفردى وقع على السلطان نفسه فأطلق عليه « خردواتى » من المنصورة ـ يدعى « محمد خليل » النار في عابدين يوم ٨ ابريل ١٩١٥ (٩٢) •

واعترف هذا الشاب انه أراد قتل السلطان لخيانته · وسلمت أوراقة للسلطة العسكرية للسرعة في الحكم ، وللحكم كذلك بالاعدام الذي لا تحكم به المحاكم العادية وللرغبة أيضا في تجنب الجلسات العلنية (٩٣) ·

<sup>(</sup>۸۷) تقس المصدر ص ۱۳۱۶ •

<sup>(</sup>۸۸) مذکرات سعد : کراس ۲۰ ص ۱۳۱۵ \_ ۱۳۱۳ .

<sup>(</sup>۸۹) بلس الصندر من ۱۳۱۷ -

<sup>(</sup>٩٠) نفس المصدر ص ١٣٢٤ ـ ١٣٢٧ ٠

<sup>(</sup>٩١) تغس المصندر ص ١٣٢٨٠

<sup>(</sup>٩٢) تقس المصدر ص ١٣٣٧ ٠

<sup>(</sup>٩٣) مذكرات سعد زغلول : كراس ٢٥ ص ١٣٣٧ ٠

وبالرعم من أن السلطان أخطأته العيارات النارية فان الحكم صدر باعدام المتهم وأعدم بالفعل في ٢٤ ابريل ١٩١٥ (٩٤) ·

أما حادب الارهاب الثاني فقد وقع على السلطان أيضا بالاسكندرية أعى وليو ١٩١٥ م القيت عليه قنبلة فأخطأته . واتهم في هذه المحاولة « محمد نجيب الهلباوي » و « محمد شمس الدين » وآخرين ، وصدر على الاولين حكما بالاعدام ثم خفف بطلب السلطان الى الأشغال الشاقة المؤبدة (٩٥) .

واستهدف حادث ثالث أحد وزراء الحماية وهو « ابراهيم فتحى » باشا الذي حاول شاب قتله طعنا بسكين ثم أطلق عليه الرصاص وأعدم بطل الحادث أيضا في ١٣ أكتوبر ١٩١٥ (٩٦) وفي الحوادث التسلاث ظهر \_ أيا كانت الدوافع الأخرى \_ اتهام مرتكبيها للسلطان والوزراء بالخيانة · بل وحاهر المتهم الأخير الذي حاول قتل « ابراهيم فتحى » بأنه كان في عرمه قتل «رشدى» و « مكماهون » ، و « ثروت » · فهي محاولات من الوطنيين حرت في ظل أعمال ارهاب وقتل الحريات واضطهاد الوطنيين · وهي وان أرادت التخلص من السلطة العميلة ، فقد ساعدت على ربطها أكثر بها · فأصبح كلا ممهما في حمى الآخر ، وحاول الوزراء كما صرح « عدلي يكن » لسعد رغلول الخادها حجة « لحرمان البلاد من التمتع ببعض مزايا الحكم الذاتي » (٩٧) ·

وكان تعليل « سعد زغلول للحوادث الفردية تعليلا صحيحا ، فسبها الى غياب الحريات وخاصة حرية الصحافة ٠

كان من نتيجة هذه الحوادث ذعرا عند الحكومة ، ولكنها زادت من الاستخفاف « بامن الناس وحريتهم الشخصية وسوء الظن فيهم فالقت القبض على كثير منهم لاقل الشبهة وأزعجت عائلاتهم ازعاجا شديدا ولم تسأل الكثير منهم عن مهمته الا بعد أن أمضى الكثير من الأيام في السبجن » وسيق بعصهم الى سبجن الانفراد والبعض لم يوجه له المحقق أى اتهام ، ومنعت الصحف من نشر أخبار القبض أو الافراج عنهم (٩٨) .

ولم تكتف الحكومة بالفبض على الكثيرين بل أشاعت القبض على كل العظماء تقريبا بما فيهم بعض الوزراء حتى ظن كل واحد أنه وأن لم يقبض عليه فعلا فلا يبعد أن يحدث هذا • « وهكذا اضطربت القلوب وانكسرت النفوس ايما اضطراب وأى انكسار » (٩٩) •

<sup>(</sup>٩٤) نفس الصدر والصفحة •

<sup>(</sup>٩٥) عبد الرحمن الرافعي ، لصيدر السابق ص ٢٩ ٠

<sup>(</sup>٩٦) نفس الصدر والصفحة ٠

<sup>(</sup>٩٧) مذكرات سعد : كراس ٢٤ ص ١٢٣٢ - ١٢٣٤ -

<sup>(</sup>٩٨) مدكرات سمد رعلول . كراس ٢٤ ص ١٢٣٢ ـ ١٢٣٤ ٠

<sup>(</sup>٩٩) نفس المصندر : س ١٣٢١ – ١٣٢٢ •

وفى تلك الفترة الكثيبة من حياة البلاد ، سعى سعد زغلول للافراج عن البعض ومنهم « عبد اللطيف المكباتى » ب الذى حارب سعد حربا ظالمة من بعد به وأمين يوسف » و « أمين الرافعى » • وكان من وراء دفاع سعد وسعيه للافراج عن « المكباتى » ان اتهم سعد بالدفاع عن الحزب الوطنى ومهاجمة الحكومة • ولكن سعدا أوضح للسلطان أن الناس أصابهم عنت شديد ، حتى ان حرية العرد صارت رهنا « بكلمة يقولها جاسوس أو نمام » وأنه ب أى سعد وأن لم يكن من رجال الحزب الوطنى به كما قال للسلطان في فانه لا دؤيد القبض على رجال الحزب ولا يؤيد القبض على طلاب الحقوق (١٠٠٠) •

وكان المعتقلون يلقون معاملة سيئة في سبجون الحماية يذكرها «سعد» في صفحات كثيرة من مذكراته • ويقدول عنها أنها تجاوزت المحد بين وضع المعتقلين في خيام أو حبسهم انفراديا أو تعذيبهم • واستخدام ما يضعف الارادة بالاكثار من الاستجواب واطالة التحقيق لحملهم على الاعتراف (١٠١) •

ولم تكتف السلطة بذلك ، فلجأت الى تلفيق التهم ونسبج مؤامرات خيالية مثل ما زعم عن جماعة المنصورة التي قيل تلفيقا بعزمها على احداث ثورة ومساعدة الانراك واستغلت الحكومة الرواية التي لفقتها في القبض على كثبر من الناس وخصوصا طلبة الحقوق فرغم علم « جورج فيلبيدس » بتلفيقها فقد اهتم بها رشدى (١٠٢) .

ونستطيع القول بأن هذه الفترة قد عمقت من احساس « سعد زغلول » القومى ، وأكدت صلاته بالكثير من السخصيات السياسية مدافعا عنها وساعيا من أجل حريتها ٠٠ كما مهدت هذه الفترة كذلك لسعد زغلول أن يتعرف الى جيل جديد من الشهاب الذين شهاركوا بجههد كبير في حسركة الثورة عام ١٩١٩ (١٠٣) ٠

ونستطيع أن نقول كذلك ، أن الكثير من هذه الشخصيات المضطهدة قد جذبوا الى الثورة القادمة خلال تلك الفترة ، التي أكدت وبلورت تفكير «سعد» السياسي ازاء السلطة من الاحتلال الى السلطان والوزراء وهو ما عبر «سعد» عنه فقال اننى عاهدت الأمة وقت الانتخابات للجمعية التشريعية لل أكون «مدافعا عنها ساعيا في رفعة شانها ما استطعت الى ذلك سليلا وقلت في

<sup>(</sup>۱۰۰) نفس الصدر ، ص ۱۲۱۹ ، ۱۲۲۶ ، ۱۲۲۳ ، ۱۳۶۲ ،

<sup>(</sup>۱۰۱) غس الصدر: ص ۱۲۶۲ - ۱۲۹۰ ، وكراس ۲۲ ص ۱۳۵۱ - ۱۳۷۱ .

<sup>(</sup>۱۰۲) نفس المصدر : كواس ٢٤ ص ١٢١٦ - ١٢٢٣ وكراس ٢٦ ص ١٣٥١ ٠

<sup>(</sup>١٠٣) عبد الرحمن الرافعي ، المصدر السابق ص ٢٧ ــ ٢٨ حيث ذكر أسماء طلاب المعقوق الذين فصلوا فكان منهم يوسف المجندي وصبري ابو علم ومرسى بدر وغيرهم ،

الجمعية التشريعية انما أنا رجل وضعت فكرى وبيسانى تحت تصرف أمتى فلا يمكننى أن أخالف هذا العهد أبدا رضيت الحكومة عبى أو غضبت وانى أكون خائنا لذلك العهد اذا فضت على علاقة الولاء للسلطان والصداقة لأكبر وزرائه أن أسكت في حق أو أبطق في باطل » (١٠٤) .

### الحماية والقوى السياسية في البلاد

كان موضوع المطالبة بعقد الجمعية التشريعية من المواضيع المطروحة منذ العامة الحماية • وفي فبراير ١٩١٥ أثار « سعد » هذه المسألة مجددا ورأى بعض القيود التي يراد ادخالها على التعديلات المقترحة لما يسمى بتوسيع حقوق الجمعية فاعترض عليها « سعد » بشدة ، وقال بأن من الأفضل عدم التعديل لانها منحة تافهة » ، بعدما ضاعت البلاد • ورأى «سعد» ان هذه المنحة لا يجب أن تقابل بالارتياح وأعلن ذلك لرشدى وعدلى ، لكنه اكتشف ان القيود من وضع الوزراء أنفسهم بل أن الوزراء والسلطان ذهبوا الى عدم أهلية الأمة للحرية (١٠٥) •

وكان وراء ذلك ، مكماهون ، والاحتلال الذى كان يرفض فك القيود عن الجمعية ، بل ويرفض عقدها حتى نهاية الحرب (١٠٦) .

ومع صدور المرسوم السلطانى بتأجيل اجتماعات الجمعية ووقف العمل في تجديد العضوية فيها أو في مجالس المديريات ، فقد « سعد » الأمل في عودة الجمعية التشريعية الى العمل (١٠٧) •

ومع ربيع عام ١٩١٧ اضطرت دار المندوب السامى ـ وكانت صحة السلطان حسين تقدهور ـ الى اعادة النظر فى وضع مصر السياسى ، اذا ما مات السلطان (١٠٨) ويبدو أن السلطان ومعه الوزراء ، ألحوا فى تحديث معنى الحماية والعودة الى حكم الاستقلال الذاتى الذى وعدت به مصر منذ عام ١٨٨٣ (١٠٩) .

ومرة أخرى عاد موضوع الضم ليطرح على بساط البحث فحث عليه « ونجت » الذى خلف « مكماهون » • فقد كشمفت الحرب عن أهمية مصر طريقا المبراطوريا ، وفى نفس الوقت كان انحلال الامبراطورية التركية يطلق

<sup>(</sup>۱۰٤) مذکرات سعد رغلول : کراس ۲۹ س ۱۳۵۷ ۰

<sup>(</sup>۱۰۵) مذکرات سعد : کراس ۲۰ ص ۱۳۱۶ - ۱۳۱۰ ۰

<sup>(</sup>۱۰٦) مذكرات سعد ۱ ك ۲۵ ص ۳۳۸ - ۱۳٤٠ ٠

<sup>(</sup>١٠٧) عند الخالق لاشين ٬ المرجع السابق ص ٧٦ ٠

Marlowe, J., Op. Cit 225-226.

<sup>(</sup>١٠٩) عيد الخالق لاشين : المرجع السابق ص ٨٥ ٠

يد الحلفاء في السيطرة على هذا الميراث الكبير (١١٠) . فبدا من الصعب على بريطانياً أن تتخلى من هذا الطريق الحيوى الى أى دولة حليفة أخرى »(١١١) وخاصة بعد توقيع اتفاقية ، سايكس بيكو ، في مايو ١٩١٦ اذ أن هذه الانفاقية أثارت سخطا شديدا في لندن لأنها فتحت الطريق أمام فرنسا للاقتراب من فلسطين المتاخمة لقناه السويس لذلك وضعت الخطط لسيد الطريق أمام فرنسا (١١٢) نضيف الى ذلك أن انجلترا كانت تواجه مصاعب في اختراق خط الدفاع التركي \_ الألماني بين « غزة ، و « بشر السبع ، (١١٣) لذلك كله طرح موضوع ضم مصر وأعد « روبرت سيسل » مذكرة أوضع فيها أن الوقت قد حان لكي تسلم ادارة مصر الى وزارة المستعمرات • وقد عارض كل من « رونالد جراهام » ولورد « هاردينج » هذا الاتجاء ، اذ رأى فيه الأول خطوة تجاه الضم ينظر اليها كل من السلطان والوزراء على أنها مخالفة للمبادىء ٠٠ بينما رأى أورد هاردنج انه سواء كان الوضيع القائم في مصر مرضيا أم لا ، فان أى تغيير فيه بوضعها \_ أى مصر \_ تحت اشراف وزارة المستعمرات أو وزارة الهند سوف يكون بالتأكيد تغيرا الى أسوأ طيلة السنوات العشسر القادمة » (١١٤) لهــذا يبدو أن انجلترا رأت الابقــاء على الوضع كمــا هو ، فبينما كانت انجلترا لا تريد تخفيف قبضتها على مصر ٠ فقد كانت غير مستعدة ولا تريد معاداتها وهي سه اى مصر به التي شاركتها أعباء الحرب . ومن ثم لم تشأ انجلترا الرجوع عن كلمتها لمصر ، ورأت الابقاء على الحمايـة ، والثقة بالمستقبل في ارضاء الوطنيين على نحو ما · ومن ثم لما مات « حسين » تولى فؤاد وبقيت الحماية (١١٥) .

وقبل وفاة السلطان ، أعد رشدى مشروعا لاتفاق بين السلطان وانجلترا يتضمن تكوين حكومة ملكية دسيورية تحت رئاسة سيطان وراثى ووزراء ينتخبهم السلطان ويكون من حقه منح الحكم الذاتى بالتدريج ، وألا يكون له ممثلون في الخارج ولكنه يقبل ممثلي الدول الأجنبية ، وأقر هسذا المشروع لانجلترا الحق في احتلال أى نقطة من الأراضي المصرية ، وأن يكون « سردار » الجيش والمستشار المالي من الانجليز ؛ ويكون للأخير الحق في حضور جلسات مجلس الوزراء ، ولا يتصرف في شيء من مال الحكومة الا باذنه (١١٦) ، كما

Marlowe, J. Op. Cit. Loc. Cit.

<sup>(11.)</sup> 

<sup>(</sup>۱۱۱) لاشين اللس المرجع والصفحة ٠

<sup>(</sup>۱۱۳) بوندار یفسکی : سیاستان ازاء المالم العربی ص ۸۹ ۰ (۱۱۳) نفس المرجع . ص ۱۱۱ ۰

<sup>(</sup>١١٤) عبد الخالق لاشين ، المرجع السابق ص ٨٥ \_ ٨٦ .

Marlowe, J., pp. 225-226 (\\°)

١١٦١) مذكرات سعد : ك ٢١ ص ١٧٥٥ ٠

نص مشروع « رشدى » أيضا ، على تعيين مستشارين فى كل وزارة ىكون سلطتهم شورية د وألا تعيى الحكومة المصرية للوظائف العنيسة الا مى الانجليز (١١٧) •

غير أن سعدا رفض هذا المشروع حين عرضه عليه « رشدى » • ورأى كذلك أن اتفاقا كهذا سيكون مدعاة للتعلل مستقبلا بعدم عرض قضية مسر على مؤتمر الصلح ما دام قد نم اتفاق بن مصر وانجلنرا • وأبدى « رسدى » في رده على « سعد » رأيا مؤداه أن ليس من اللياقة أن يبدى سلطان معين من الانجليز مطالب ضدهم في مؤتمر الصلح • غير أن سعدا قال لرشدى « دان اللياقة أو عدمها لا تدحل تحت حياة الأمم » (١١٨) •

ورأى « سعد » في هذه المذكرة أيضا مدحا للحماية فأوضح لرشدى عدم موافقته ، كما رأى أن الاعتماد على سلطان وراثى فيه مغامرة بحقوق البلاد والأفضل أن يتعين عن طريق جمعية دستورية نيابية حقيقية ، كما رفض «سعده فكرة احتلال الانجليز لأى من الأراضى المصرية وما دام الغرض هو احتلال القنال فلافضل ـ وهذا رأى « سعد زغلول » \_ ألا تحتل انجلترا غير هذه النقطة ، فالأفضل ـ وهذا رأى « سعد زغلول » \_ ألا تحتل انجلترا غير هذه النقطة ، واعترض « سعد » كذلك على سهلة المستشار المالى ، والمستشارين الآخرين الذين سيكون من الصعب تقييدهم ( ١١٩ ) .

غير أن سعدا أبدى من بعد ذلك لعدلى أنه من الأفضسل ، أن نعرض أن « تكون مصر حرة » ولا يكون للانجليز «سلطة فيها وننتظر ما يعرضونه» (١٢٠، وهى فكرة الاستقلال التام كما ترى •

وجاء بعد « حسين كامل » فؤرد « الذي اعتلى العرش في ٩ أكتوبر ١٩١٧ واختارته انجلترا للين عريكته وقلة أصدقائه في مصر وبذلك فلن تواجه انجلترا منه المتاعب (١٢١) ولكنه ، ولدهشة انجلترا ، قد خيب أملها اذ أنه « اشترط لقبوله العرش ، أن تتم تعديل صيغة الكتاب الموجه اليه من « ونجت » بحيث ينص فيه على أن العرش قد عرض عليه بحكم الوراثة وليس كما في الأصل نتيجة لوقوع اختيار الحكومة البريطانية عليه » • « كما أنه رغب ان يشتمل الأمر الصادر

<sup>(</sup>١١٧) نفس المصدر •

<sup>(</sup>۱۱۸) مذکرات سعد زغلول : کراس ۳۱ ص ۱۷۵۵ •

<sup>(</sup>١١٩) نفس المصدر ص ١٧٥٦ -

<sup>(</sup>۱۲۰) نفس المصدر من ۱۷۰۱ - ۱۷۰۷ .

<sup>(</sup>١٢١) عبد الخالق لاشين : سعد زغلول ص ٩٤٠

منه الى رشدى على عبارة تدل على رغبنه فى توسيع الحكم الذانى ، وقد سملت له السلطان البريطانية فى المطلب الأول «وأبت عليه المطلب الثاني» (١٢٢)

وبدأ « فؤاد » حكمه باثنات وجوده وانه « سبيد في سراياه » ، كما بدأ التقرب من أعضاء الجمعية التشريعية ، و « سعد زغلول ، وقال بأنه سبيعمل لخدمة الأمة وطلب من « سعد ، النعاون والاتحاد معه (١٢٣ ) .

ومع اقتحام « اللنبى » أراضى الدولة العنمانية ـ أى اقتراب الحرب من نهايتها ـ رأى « فؤاد » أن يؤكد سلطاته كلسطان فرغب فى ابعاد وزيرين وتعيين « سعد زغلول » و « عبد العزيز فهمى » محلهما • ورفض « ونجت » دخول « سعد » الوزارة ؛ بدعوى مهاجمة « سعد » للوزارة على عهد أسلافه كما قال « ونجت » أن الحكومة البريطانية قررت استبعاد « سعد » من أية مشاركة فى العمل الرسمى فى البلاد اذ معنى هذا الاشتراك تشمجيع الآمال الوطنية المصرية» وأما « عبد العزيز فهمى » فقد رفض لنقص كفاءته الادارية (١٢٤) ويذكر البعض بأن :

« رشدى » والسلطان قد تقدما مع مطلب استبعاد الوزيرين وتعيين آخرين ؛ بطلب آخر هو « تحديد حجم التدخل البريطانى فى شئون الوزارة وكان نص الطلب ، كما بعث به للمندوب السامى هو : « يجب تحديد حقوق بريطانبا العظمى فى التدخل خاصة فيما يتصل بالنواحي المالية والعلاقات الخارجية والجيش وربما العدل » (١٢٥) .

ولكن هذا الطلب ، لم يتقدم به رشدى أو السلطان وانها فهمه المندوب السامى من خلال مذكرة « رشدى » ـ السابق الاشارة اليها ـ والتى كان قد اعدها قبل وفاة « حسين كامل » ويوضح « سعد » هذه الحقيقة بانه عند مقابلته للسلطان فؤاد فى أواخر ديسمبر ١٩١٧ كان السلطان ثائرا على رشدى فذكر لزغلول بان « رشدى نكلم مع « برونييت « وأفضى اليه بخطته السياسية ـ أى مذرة المشروع - فما كان من هذا الا أنه عقب الحديث سطرا ما جرى منه يالقلم وأرسله الى لوندرة فكان هذا ـ والكلام للسلطان ـ من أسباب اخفاق مسعانا » (١٢٦) ويقصد مسعاه فى تعيين سعد وعبد العزيز فهمى • وطقا لهذا نقل « برونييت » الحديث المسطور مع « رشدى » الى « ونجت « ونقله هذا

<sup>(</sup>۱۲۲) نقس المرجع ص ۹۶ ـ ۹۰ -

<sup>(</sup>۱۲۲) تقس المرجع ص ۹۳ •

<sup>(</sup>١٢٤) يونان لبيب : المصدر السابق ص ١٩٥ - ١٩٦٠

<sup>(</sup>۱۲۰) تفس المصدر ص ۱۹۵۰

<sup>(</sup>۱۲۹) مدکرات سعد زغلول : کراس ۲۸ ص ۱٥١٧ ـ ١٥١٨ ٠

بدوره الى الخارجية و و كد هذا أن « رشدى » في معابلة له مع « سعد » سبقت مقابلة الأخير للسلطان ذكر « عدلى و « رشدى « لسعد أن لندن لا رغبة لديها في أى تغيير سياسى أو وزارى أثناء الحرب « وأن بروجرام الرئيس \_ أى رشدى \_ الذى تكلم في له مع « برنييت » لا يمكن النظر فيه الآن « وأصاف « رشدى » قائلا لسعد الن لندن قالت أن ترشيع « سعد » للوزارة » لا يمكن الاقرار عليه لأن الغرض منه تقوية الرئيس \_ أى رشدى \_ في خطته وانها ترجو بناء على ذلك أن الرئيس يسحب طلبه » (١٢٧) •

وانتهت السياسة البريطانيسة الى رفض التغيير الوزاارى ' وان سويت المسألة بمقابلة « ونجت « لعتحى وزير الأوقف وطلب منه الاستفالة وعيى « زيور» محافظ الاسكندرية ـ وفق تقارير للبريطانيين عنه ـ وكتب « ونجت » « بذلك الى لورد « هاردنج » فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٩١٧ وذكر له « فلنأمل \_ ولو فى الموقت الحاضر على أية حال \_ ألا نواجه مزيدا من هذه البرامج السياسية التقدمية وان كان علينا أن نتوقع عرضا صريحا جدا للأمانى الوطنية حين تنتهي الحرب»

» والى أن يحين ذلك الوقت فانى ، على أية حال ، آمل فى آن تكون مباحثات لجنة الامتيازات قد نقت الجو الى حد كبير » (١٢٨) ·

وكانت هذه اللجنة التي أشار اليها « ونجت » في كتابه الى الخارجية هي اللجنة التي صدر قرار بتشكيلها من مجلس الوزراء في ٢٤ مارس ١٩١٧ (١٢٩)

وشكلت هذه اللجنة لجانا فرعية ضمت أغلبية من الالجانب ومنها اجنة لدراسة مشروع لائحة المحامين في المحاكم المختلطة والأهلية بعد ما يتم توحيد القضاء وضمت هذه اللجنة « عبد العزيز فهمي » فاصطدم بحدة مع « برونييت» ووقف « موقفا وطنيا مشرفا » سانده فيه مجلس نقابة المحامين » (١٣٠) ٠

كذلك فان سعدا تقابل مع « برونييت » بشأن هذه اللجنة وأوضح للأخير بأن توحيد التشريع الذى تعمل فيه اللجنة يجب أن يكون فى صالح مصر ، فقد كان الانجليز فى أول أمرهم ممثلين ثم صاروا حماة ولا يدرى أحد ماذا سيكونون بعد ، وأضاف « سعد » قائلا « وما دام الأمر يرجع الى القوة فلا كلام لنا » وأن أى تقدم فى البلاد يجب أأن يكون بارادة المصريين (١٣١) ،

<sup>(</sup>۱۲۷) مذکرات سعد : ك ۲۸ ص ۱۰۰۸ س ۱۰۰۹

<sup>(</sup>١٢٨) مركز الوثائق والمحوث التاريخية بالاهرام . ٥٠ عاما على تورة ١٩١٩ القاهرة

۱۹۷۰ می ۸۸ ۰

<sup>(</sup>١٢٩) عبد الخالق لاشين : المرجع السابق ص ٨٦ - ٨٧ .

<sup>(</sup>١٣٠) نفس المرجع السابق ص ١٢١ - ١٢٢٠ •

<sup>(</sup>۱۳۱) مذکرات سعد : ك ۲۸ ص ۱٤٩٦ ٠

ادن فالسياسة البريطانية · بعد سياسة العسف والتنكيل بالجماهير كانت تردرى الورراء والسلطان جميعا ،كما نزدرى بسياسيين آخرين أمنال «عبد العزين فهمى » وتصطدم بهم · وترفض الاستجابة لمطالب السلطان والوزراء المتواضعة وكانب لجنة الامتيازات في الحقيقة عود الى فكرة كرومر (١٣٢) الني أوضحنا من قبل بانكارها للفومية المصرية (١٣٣) ·

#### ه - الازمة العامة تستفحل:

وصلت السياسة البريطانية في نهايات ١٩١٧ والشمهور الأولى من عام ١٩١٨ الى وضع أغضب كل الفئات وزاد من حنق الطبقات الشعبية وحقدها . فقد تهاطلت برقيات وعرائض الشكاوى بشأن اعتقال السلطة للمصريين في سجون « طرة » و « درب الجماميز » و « الاسمئناف » و « الاسكندرية » ومعتقل « مالطة » وغيرها ، وصدرت هذه البرقيات والشكاوى من طبقات وفئات مختلفة منها « باشوات » وفلاحين ومزارعين وملاك ومشايخ وطلاب

وأما الحالة الاقتصادية والاجتماعية فقد تفاقمت فاستفحلت الأزمة بنقص محاصيل الطعام واشتداد الغلاء حتى ارتفع بنسبة ٢١١٪ عام ١٩١٨ (١٣٥) وعانت « بروليتاريا ، المدن معاناة أكبر كما عانى الموظفون أيضا ، وارتفعت معدلات الوفيات الذي كان يمثل نحو ٢٠٠٠٠٠ قبل الحرب فارتفع الى ٢٠٠٠٥ بعد عام ١٩١٦ ووصل في عام ١٩١٨ الى ٢٠٠٠٠٥ فزاد في الواقع عن عدد المواليد (١٣٦) واستفحلت في الوقت نفسه عمليات صيد البشر وخطف الناس فكتب « سعد » في ما يو ١٩١٨ يقول : ان الحكومة التي تباهت بالمعارضة في شأن التجنيد الإجباري أخذ حكامها يخطفون الناس في هذه الأيام من الأسواق والطرقات والمساكن والقرى ، واستخدمت الحكومة القسوة والاعتداء على الناس حتى الاشتباك واطلاق النيران على الأهالي فقتل البعض وتهرب الوزراء من المسئولية ،

ووصف « سعد » ما دار في هده الأيام بأنه « أشهد أنواع مصادرة الأمة في حريتها » « بانزالها منزلة الأنعام السائمة » وأضاف بأنه لم تمر على مصر أيام

<sup>(</sup>١٣٢) عبد الخالق لاشين ١ المرجع السابق ص ٨٦٠

<sup>(</sup>۱۲۳) راحم التمهيد ،

<sup>(</sup>١٣٤) محعوظات محلس الوزراء : دار الوثائق القومية محفطة ٩ س٠

وراجع : التماسات الديوان العالى السلطاني . مركز وثائق وتاريح مصر المعاصر ٠

<sup>(</sup>١٣٥) رفعت السعيد : المرجع السابق ص ٢٢ ٠

Issowi, Charles, Egypt in Revolution P. 30. (177)

من العرضى أكنر من هده وأن الحكومة نحارب الأمة أكنر من أى وقت مصى فسلبت منها ئلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه وقدمنها هدية للحكومة الانجليزية كما حددت من الأقطان (١٣٧) .

وكانت مسألة القطن في الواقع ، هي إمحرك كل الطبقات في المجتمع المصرى عام ١٩١٧ هـ ١٩١٨ فتحركت عناصر كثيرة من السلطان الى كبار الملاك وفئات البرجوازية لمناقشتها ، وبدأت المسالة بمنشور أصدره القائد العام للقوات البريطانية في ٢ أغسطس ١٩١٧ تضمى « نحريم التجارة في محصول بذرة القطن سنة ١٩١٧ ـ ١٩١٨ نظرل لقدوم حكومة جلالة الملك على شراء هسذا المحصول » وعينت « لجنة مراقبة بذرة الغطن » التي تشترى نيابة عن الحكومة البريطانية ، محصول البذرة عن سنة ١٩١٧ ـ ١٩١٨ (١٣٨) وصدر بلاغ رسمى في ٣ امارس ١٩١٨ بتحديد ثمن شراء القطن باثنين وأربعين ريالا للقنطار (١٣٨) في الوقت الذي كان فيه سعره عليا ٢٢ ريالا بل سبعة وسبعين ريالا (١٤٠) ،

وحركت هذه المسالة كما قلنا كل القوى السياسية فى البلاد ففى مقابلة بين السلطان و « سعد » فى ٢١ مارس ١٩١٨ شكى الأول من مجلس الوزراء و « رشدى » اللذين لم يحيطوه علما بالكثير من المسائل ففى مسالة القطن مثلا رغب « رشدى » فى عقد مجلس الوزراء ولم يحط السلطان علما بها الا قبل انعقاد المجلس حيث أتى «رشدى» بكتابة بالانجليزية وأخذ يترجمها \_ للسلطان \_ نتفا ننفا .

وقال آله أن ( المسألة ) غاية في الاستعجال ولم يمكنه من تأجيلها لقتلها بحثا ولا من رفع السعر عن المقدار الذي تحدد ، (١٤١) .

زدهب « سعد » بعد ذلك الى مقابلة « ونجت ، فى ٢٣ مارس ١٩١٨ فبادره « ونجت » بالكلام عن الهجوم العام للحلفاء اغير أن سعدا طلب اليه الكلام فى مسالة هامة وهى مسالة التموين الذى شكلت له لجنة هـ و الآخر لتحديد السان زهيدة بالنسبة لنفقات المحصول ، ولم يكن بين هذه اللجنة أعضاء من المصريين الا بصفة استشارية وبرر « ونجت » هذا بأن مسألة التموين مسألة تعلق بالجيش وهى عسكرية لا يصمح لأحد الاطلاع عليها ، فانتقل « سعد » الى مرضوع القطن الذى تقررت أسعاره بغتة ومن غير بسؤال أصحاب الشأن فيها ،

<sup>(</sup>۱۳۷) مذکرات سعد زغلول : ك ۲۸ ص ۱۵۸۵ - ۱۵۸۸ •

<sup>(</sup>۱۳۸) محفوظات مجلس الوزراء : محفظة ٩ ب ٠

<sup>(</sup>١٣٩) وزارة الخارجية : محلوظات مجلس الوزراء محفظة ٩ ١ مجموعة ١٩/٢١/١٥ ٠

٠٠ ١٥٥٧ شهدى عطية الشافعي : المرجع السابق ص ٣١ ومذكرات سعد : ك ٢٨ ص ١٥٥٧ ٠

<sup>(</sup>١٤١) ملكرات سعد : ك ٢٨ ص ١٥٥٤ ـ ١٥٥٥ ٠

غير أن « ونجت » لف ودار من حول الموضوع تارة باتهام المصريين بالتطرف ، وتارة بالقول بأن مسألة الفطن مسألة حربية وتارة ثالتة بالادعاء بأن المحكومة حمت الفلاح بهذا التحديد من تقلبات الاسعار ، لكن سعدا قال بأن المسألة موضوعة بين يدى « الخواجات » ورد مره الخرى على ما قاله « ونجت » من عرضها على الوزراء ، بأن مصر بها نظهم دسنورى ونواب ويرى أخذ رأيهم في عدم المسألة الهامة » فتهرب « ونجت » باحالة » سعد » على » برونييت » (١٤٢) .

والمحقيقة ان المسألة كما قلنا قد شسخلت الكبيرين ، فذهب « اسماعيل صدقى » الى عرضها على « سعد » وانتقل منها الى الأوضاع العامة ، فرد « سعد » بأن الأحكام العرفية قد « ألقت الرعب فى قلوب الناس وكل خائف يترقب كل عمل يأتيه فرد أو أفراد مما لا يجدى » « واجتماع جمع يعتد به غير متأت ولقد ذكرت لبعض الناس انه يلزم » · · \* \* « ففرقوا من هذا والنتيجة أن ظروف الأحوال صعبة وحرجة وقد فاتحت بعضهم فى لزوم التفكير فى مصيرنا بعد الحرب · · وافترقنا على أن لا نفعل شيئا » (١٤٣) ·

ويبدو لى ان هذه المقابلة كانت بايعاز من السلطان لأن و صدقى » روى لسعد عن ضيق السلطان الشديد واحساسه الصادق ورغبته في سعادة شهبه ولكنه به أى السلطان بد لا يجد معينا من أمة ولا من وزارة » (152)، •

وعلى أية حال فقد فجرت مسألة القطن وقبلها الامتيازات ٠٠ فجرتا الأزمة السياسية في البلاد ٠ وطرحت على القوى السياسية والوطنية ضرورة العمل فطرح و محمد محمود و على « سعد و التفكير في حالة مصر بعد الحرب ، وقال بضرورة تأليف جماعة من أصحاب الرأى فجرى ذكر أسماء شعراوى وعبد العزيز فهمي ولطفي السيد وسعد ومحمود وعدلى وتأجل البحث في هذه المسألة (١٤٥)٠

ومى جلسة أخرى \_ فى ١٨ يناير ١٩٨١ \_ عند محمد محمود ، وضمت شعراوى ولطفى السيد وعبد العزيز فهمى وسعد ، وجرى الحديث فى أغلبها حول مصر ومصيرها واتفق الجميع على صعوبة المسألة \_ والرواية لسعد زغلول \_ وكان أكثرهم يأسا عبد العزيز فهمى ، وشعر « سحه » بالاكتئاب لأن روح التضامن غير موجودة وأيضا روح التضحية حتى أن سعدا لام نفسه لأنه تكلم بشدة وبعض عبارات آلمت البعض (١٤٦١) من اليائسين ،

<sup>(</sup>۱٤۲) تقس الصدر من ٥٥٠ · .. ١٥٨ ·

<sup>(</sup>大) كلمة لم نستطيع قراءتها ويبدو الها قارعة ( ثورة ) لأن ما بعدها ينبى، عن ذلك ،

<sup>(</sup>١٤٣) مذكرات سعد ١ ك ٢٨ س ١٥٥٢ \_ ١٥٥٣ -

<sup>(\$11)</sup> تقس المصيدر من ١٥٥٣ -

<sup>(</sup>١٤٥) تقس المسدر من ١١٥١٠ -

<sup>(</sup>١٤٦) تفس المصدر من ١٥٢٧ ــ ١٥٢٨ ٠٠

والحق أن مسألة وحدة الأمة ومزاياها أخذت تشغل سعدا في الشبور الأولى من عام ١٩١٨ (١٤٧) ٠

وثمة اجتماع آخر عقد مى ١٨ ابريل بحضور جمع من السياسيين المصريير وتمت فيه مناقشة المسألة المصريه أيضا ببيت سعد زغلول (١٤٨) .

وكل هذا انما يدل عن تعجر الأزمة العامة في البلاد التي فرضت على هؤلاء وعيرهم ضرورة التفكير قبل العمل · وكان طبيعيا أن يصغى المنسحفون في الريف والمدينة ويسمع الذين هبطت بهم الحاجه والفقر الى أصوات المتعلمين الذين أوضاحوا لهم ان أخطاء الاحتلال والحماية هي من هوت بمصر الى العبودية (١٤٩) ·

وكان واضحا بعد ١٩١٥ أن الطلبة سيشكلون رأس الحربة في التطلعات القومية فقد بلغ الغضب أوجه بين الدوائر الثقافية تحت الاشراف الثقيل للحمانة ولم يكن من منفذ للقومية سوى العنف أو مناشدة قوة أجنبية كبرى (١٥٠) ولم تذهب حياة مصطفى كامل عبثا فقد استمرت خطبة وكتاباته توحى الى المصيين بالمثل العليا الوطنية وساعدت شجاعتها في مواجهة الغاصب الأجنبى عدو البلاد ومهدت للنهضة الثقافية والثورة (١٥١) .

ومن كل ما تقدم صنعت جبهة سياسية قومية تضم كبار المزارعين والمهنيين ورجال الأعمال · كما تكونت جبهة اقتصادية نتألف من تفس الكبار الذين مهما كانت أحقادهم الشخصية ، قد وحد بينهم التصميم على الاحتفاظ بالنصيب الأكبر من النورة الوطنية · وهذا هو الموقف الذي واجهته بريطانيا في سنة ١٩١٩ فقد ووجهت باتحاد من الامتياز المحصن سياسيا ، وقوميا ، ورجعيسا اجتماعيا وكان التحالف بين القومية والرجعية مخيفا حقا · (١٥٢)

<sup>(</sup>١٤٧) تقس الصندر : ص ١٥٤٧ •

<sup>(</sup>١٤٨) تقس المسدر : ص ١٥٧١ ٠

Chirol, V., The Egyptian Problem, op. cit., pp. 151-153.

Lacouture, J. and S, Egypt In Transition. London, 1958, pp. 83-84.

Goldschmidt, A., The Egyptian Nationalist Party 1892-1919, London(\°\) 1968 (Edited by Holt) p. 333.

Marlowe, J., Op. Cit., pp. 258-259. (107)

## الثورة الوطنية الديمقراطية سنة 1919

### التأثيرات العالمية والمحلية على الثورة:

بينما كانت الحرب العالمية الاستعمارية الأولى تقترب من نهايتها ، كان حدث جبار يهز العالم والنظام الاستعمارى الامبريالى بأسره وكان هذا الحدث هو ثورة أكتوبر الاشتراكية في الروسيا .

ولقد زعزعت الثورة كيان السيطرة الاستعمارية في المنطقة ، التي وصل تأثيرها اليها في مستهل عام ١٩١٨ ، وأساسا الى سوريا ومصر والعراق . فوصلت أنباء الثورة والمراسيم الأولى لسلطة السوفيتات » وصار النداء اللينيني الشهير « نداء الى جميع المسلمين الكادحين في روسيا والشرق » يستقل من يد الله يد » (١) .

وثمة دلائل كثيرة على أن المصريين كانوا يتتبعون الثورة الروسية فقد نشر أحمد محرم قصيدة تحت عنوان « عرض القياصرة » فى سنة ١٩١٧ دعا فيها للنضال والتحرر فى وقت اشسسته فيه الخناق على المصريين فتأثروا بالتورة الروسية » وعلقوا عليها الآمال الكبار « خاصة وقد تردد صدى الثورة الاشتراكية فى جميع الأنحاء (٢) « وسمعت أصداءها فى مصر وبصفة خاصة فى المدن الكبرى مثل الاسكندرية والقاهرة ، حيث مناطق التركيز العمالى » بل أن « محمد فريد » بعث فى منفاه فى أواثر عام ١٩١٨ برقية الى « نينين » يشكره فيها على تصريحه الذى طلب فيه تحرير مصر والهند (٣) .

<sup>(</sup>١) بونداريمسكى : سياستان أزاء العالم العربي ص ١٢١ - ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سعيد اسماعيل على ' المجتمع المصرى في عهد الاحتلال ص ٢٤٦ .. ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) عند الخالق لاشين : سعد زغلول ص ١١٥ ٠ ١١٦٠

ويعترف «اللنبي » حين تمتب الى « كيزون « في ٤ مايو ١٩١٩ بأثر الثورة البولشفية على الموقف وان هذا الأمر لم يكن كبيرا (٥) .

وبفدها المتطرفون بصيغة بولشفية كما ادعى تقرير « باترسون » في مايو وبفدها المتطرفون بصيغة بولشفية كما ادعى تقرير « باترسون » في مايو واكد أن الذان « سعد زغاول » قد نفي هذه الاشاعة ووصفها بالكذب ، وأكد أن التورة » منبعثه من نفس مصر » (٧) و تمة تأثير ثان على النورة المصرية سنة ١٩١٩ ، تمثل فيما اعلنه « ويلسون » من مبادى عن حق المسعوب في تقرير مصيرها وتحرير الشعوب العربية الخاضعة لسيادة تركيا ومنحها الاستقلال بما اثر تأثيرا سريعا وعميقا وحاسما في الرأى العام المصري وقوى من المشاعر التي كانت تختمر في صدور المتعلمين في مصر منذ زمان طويل (٨) و ورتبط بتأثير مبادى « ويلسون » التصريح البريطاني الفرسي طويل (٨) و رتبط بتأثير مبادى « ويلسون » التصريح البريطاني الفرسي المسترك في نوفمبر ١٩١٨ – السسادر الى الشعوب العربية تحت الحكم هو تحرير الشعوب التي طالما ظلمها الأتراك تحريرا نهائيا وتأسيس حكومات وادارات أهلية تبنى سلطتها على اختيار الأهالي الوطنيين لها اختيارا حرا وقيامهم ولم يكن هذا التصريح بأقل أثرا من اعلان ويلسون (٩) وأكد تأثير هذا التصريح ما كتبه المندوب السامي في مصر الى حكومته في المامن

<sup>(</sup>٤) مذكرات عبد الرحم فهمى : دار الوثائق القومية محفظة ١ ملف ٤ ص ٣٢٣ وهى ترجمة مذكرة مقدمة من مكرم عبيد الى المستشار القضائى ٠

<sup>(</sup>٥) مركز الدراسات والوثائق : بالاهرام : ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ س ٢٨٠٠

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ص ٢٦٥ - ٢٦٩ ٠

<sup>(</sup>٧) مذكرات سعد زغلول : ك ٣٥ ص ١٩٢٧ ٠

<sup>(</sup>A) محمد كامل سليم : ثورة ١٩١٩ ص ٥٠ ــ ٥٥ .

<sup>(</sup>٩) تفس الصدر ص ٥١ ــ ٥٢ ٠

من نوفمبر فقال : " أظن من المحمل أن يكون لسياسة تقرير المصير » ورد فعلها بين المواطنين المصريين الذين سيرغبون ، ولا شك في أن تعامل مصر ينفس المعاملة » نم قال " وليس لدى رأى محدد على أن أعمال الاثارة بهذا المعنى مرجع الحدوث في الوقت الحاضر ولكن هناك شائعات لا يمكن تجاهلها كلية بأن المواطنين الفلاحين يريدون مندوبا أمريكيا هنا « حتى يتسنى لأمانيهم بأن تبلغ الى مستر ويلسون » نم طلب المندوب السامي تزويد حكومته له هالنصائع في حالة بحث الصحف لموضوع هستقبل مصر (١٠) ، والجدير بالنسبة لمبادئ « ويلسون » والتصريح المسترك لانجلترا وفرنسا أنهما كانا لا يعنيان أكثر من تضليل العالم العربي • فقد أوضح ارشيف أنهما كانا لا يعنيان أكثر من تضليل العالم العربي • فقد أوضح ارشيف ويلسون غير المنشور كليا بعد « أن الرئيس الأمريكي كان قد اطلع على جميع معاهدات الحلفاء السرية بما فيها اتفاقية سايكس بيكو » ، في ٣٠ نيسان ( ابربل ۱۹۱۷ ) (۱۱) كما أن « لويد جورج » في كتابه « حقيقة معاهدات الصلح » أعترف بأنه « لم يخطر في بال أحد تحرير الأمم المضطهدة في أوربا والامبراطورية التركية من السلاسل التي قيدها بها الحكام الأجانب » (١٢) •

وعلى أية حال فهدا لا ينفى أن التصريحين كان لهما تأثيرهما أذ أن المصريين لم يكونوا على علم بنوايا الاستعماريين · وأن وجب علينا وضعهما في اطارهما التاريخي الصحيح ·

ولا يمكن هنا أن نغفل ترابط التأثيرات التي تحدثها منطقة الشرق البعيد والقريب في بعضهما • فقد تحالف مسلمو الهند في عام ١٩١٦ مع الهندوس وقاموا بمنساوئة الانجليز بعد الحرب فقامت في الهند مظاهرات عنيفة (١٣) وخاصة أن الصحافة العالمية كانت تحدث تأثيرها في المتعلمين (١٤) • وبالمثل فان أحداث العالم العربي قد أثرت بعضها في بعض وخاصة احداث انتفاضة النجف بالعراق في ١٩١٨ – وربيع عام ١٩١٩ (١٥) • نضيف الى كل هذه الناثيرات ما كان عليه الوضع الداخلي في مصر عشية الحرب وتهيؤ الكثير من رجال السياسة لبحث مستقبل مصر • فقد كان لاعلان الهدنة وتخفيف الأحكام

<sup>(</sup>۱۰) الاهرام : ٥٠ عاما على ثورة ٠٠ ص ١٠٢ \_ ١٠٥ ٠

<sup>(</sup>١١) جونداريفسكي : المرجع السابق ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>١٢) تاريخ الاقطار العربية المعاصرة : الجزء الأول ص ١١ .

<sup>(</sup>١٣) روثوفن ، بيير : تاريح القرن العشرين تعريب نور الدين حاطوم لبنان ١٩٦٥ ص ١٤١

<sup>(</sup>١٤) محمد كامل سليم : ثورة ١٩١٩ ص ٥١ .. ٥٢ .

<sup>(</sup>١٥) بونداريغسكى : المرجع السابق ص ١٢٢ \_ ١٢٣٠ .

العرفية حتى لم بعد يشعر أحد في مصر بوجودها . وكذا كان لاهمال قانون منسم النجمهر · كان لذلك نآئيره ، فأخذ المصريون يكثرون من المقابلات والاجتماعات في الأندية وفي المنازل ويتناقشون خفية وجهرة » فقد زاد أمل الناس في الاستقلال لأن مصر كانت مستقلة في الأصل ولن تستطيع بريطانيا مجادلتها في هذا الحق (١٦) ·

### تكوين الوفد والصراع السياسي :

يعلل بعض الباحدين اختلاف الروايات حول قيام الوفد على أساس ان الفكرة لم تكن من انشاء شخص بعينه وانما هي ثمرة الالحكار أكثر من واحد في وقت واحد · وان فكرة الوفد « لا يمكن أن تكون وليدة لخطة معينة أو ساعة محددة وانما هي حصيلة براكم طويل لعدد من الافكار التي جالت في رؤوس الكنيرين طوال مدة الحرب سواء أكانوا حكاما أو محكومين وتجمعت في النهاية في شكل الوقد المصرى » (١٧) ونحن نتفق مع هذا الرأى الذي يؤكد ما ذهبنا اليه من قبل(ﷺ) وانما نريد تأكيد أن تطور المجتمع المصرى ابان الحرب العالمية الأولى قد كشف عن ظاهرتين أولاهما الضعط الهائل وغير الطبيعي على جماهير الشعب المصرى من الفلاحين الفقراء والمتوسطين الى جماهير المدن من البروليتاريا والحرفيين وصغار التجار منضمنا اليهم جماهير المتعلمين والموظفين وصغار الضباط ٠ وبالتالي فان التناقض كان حادا وعدائيا بين هذه الفئات وبين الامبريالية المتمثلة في الاحتلال والحماية • والظاهرة الثانية أن تطور البرجوازية المصرية أثناء الحرب وبوسعها الى حد ما ، وزيادة ثروتها قد أدى الى نمو وعيها واحساسها بأهمية السوق الوطنية ٠ أو بتعبير آخر ان مصر العشرينات لم يعد بالامكان اخضاعها للأنظمــة الامبريالية لأن صناعتها الناشئة جعلتها في موقف المعادى للاتفاقات التحارية الاستعمارية (١٨) وهذا هو التناقض العدائي الثاني بين البرجوازية من حهة والاحتلال من جهة أخرى •

نضيف الى هذين التناقضي الرئيسيين العدائيين نناقضات أخرى بين الفئات العليا من الملاك ، وكذا الطبقة البرجوازية الكبيرة حيث يمكن بفعل الضعط الهائل للحماية والحرب ، تحويل التناقضيات بينهما وبين الاحتلال الى تناقضات آكثر حدة يمكن أن تدخل طرفا في التناقضين الأولين .

ومن هنا فمجمل الظروف التبساريخيه لمصر مضـــافا اليها ظروف الحرب

<sup>(</sup>١٦) محمد كامل سليم : المرجع السابق ص ٥١ - ٥٢ .

<sup>(</sup>١٧) عبد الخالق لاشين : المرجع السابق ص ١٣٠٠

<sup>(\*)</sup> أنظر العصل الأول .

Lacouture, J. Op. Cit., p. 82.

والحماية قد أسفرت \_ كما ذكر ما من قبل \_ عن جبيـة واسعة تضم الشعب والوطنبين الديمقراطين وأنصار الدستور كما تضم الرجعية أيضا •

ولكنه يبقى في الأســاس قطبان رئيسيان في الحركة هما البرجوازية الناشئة كقطب اول ، بما تضمنه وتجذبه من منقفين ومنعلمين وغيرهم . وهذه الطبقة احتلت عمة التعبير السياسي « والايديولوجي » · أما الفطب الآخر عي الحركة الثورية فكان في القاعدة ، وملنه الجماهير الفقيرة المسحوقة وما جذبته من منقمين ومتعلمين وغيرهم • وقد دار حول هذين القطبين الطبقات العليا من المجتمع التي اضيرت بفعل ظروف الحماية والحرب ، وليس كنتيجة للاحتلال أساساً • وهذه الطبقات ، أو الفئات العليا من المجتمع احست بضرورة الحصول على مكاسب عاجلة أو استرداد ما خسروه بفعل الحماية وللحرب • ومن هنــــا سعت هذه الفئات العليا الى السيطرة على الحركة الوطنية واخضاعها لشروطها ٠ ومن هنا كان تحرك « أحمد فؤاد » أو « رشدى » و « عدلي » · كما كان أيضا تمر ك مجموعة « حزب الأمة » القديمة · وليس مصادفة ان سعى هؤلاء الأخيرون الى « سعد زغلول ، كممثل للبرجوازية المصرية الديمقراطية المعادية للاحتـلال والتواقة الى الدستور · وثمة أدلة كتيرة على نقرب هؤلاء ، فأن « رشدى ه و « عدلي » قد عرضا مشروعهما الأول بشأن الاستقلال الذاتي على «سعد زغلول» كما تكلم غيرهم كمحمد محمود واسماعيل صدقى مع « سعد زغلول ، بشان مستقبل مصر وتكوين وفد أو جماعة (﴿ ) وتفسير ذلك أن سعدا كان الرجل الرحيد تقريبا صاحب التأييد الشعبي ، كما ان « عمر طوسون » عرضها على « سمعه « « لشخصيته البارزة في الهيئة الاجتماعية وفي الجمعية التشريعية » (١٩) كما أن محمد على علوبة حدث سعدا عن مصير مصر بعهد الحرب ، « وحمله مسئولية العمل باعتباره وكيسلا منتخبا عن الشعب في الجمعية التشريعية « (٢٠) ·

على أن هؤلاء جميعا كانوا يختلفون نظرا لطبيعة المصالح الاقتصادية التى تحركهم ، أى نظرا لاوضاعهم الطبقية وبالتالى ما يطرحونه تبعا لذلك من فكر سياسى • فاذا نظرنا الى مشروع رشدى \_ عدلى ، على سبيل المثال فانه لم يكن يذهب الى أكثر من تنظيم الحماية \_ وليس الاستقلال الى حد أن ذهب « سعد » الى الاعتقاد بأن المشروع وضع باتفاق مع الانجليز (٢١) • كذلك فان « طوسون » و « سعيد » ومعهما جمع كبير من رجال ، كانوا يتطلعون الى الحصول \_ فقط \_ « على كل ما يمكن الحصول عليه من التنازلات لمصر في

<sup>(\*</sup> راجع الفصل الأول •

<sup>(</sup>١٩) عبد الخالق لاشين ، المرجع السابق ص ١٣٥٠

<sup>(</sup>٢٠) نفس المرجع ص ١٣٩٠

<sup>(</sup>٢١) تغس المرجع : ص ١٣٧٠

اطار الحدود القانونية الدقيقة ، ومع احترام الوضع الحالى للحماية الريانية على البلاد ، وأكتر من ذلك ان سعى الأمير « عمر طوسون » الى منع المعتدلين من الانضمام الى المتطرفين ، بل وذهب محمد سعيد الى ابلاغ المندوب السامى عن النشاط الوطنى للمنطرفين في مختلف المدارس (٢٢) ،

اذن ففكرة التحرك نفسها ممكن أن تكون متناقضة فى ذاتها ، أى أن يكون هناك تحرك وتحرك مضاد داخل الحركة أو خارجها ومن هنا رأينا قبل تورة ١٩١٩ تعدد الوفود وتعدد الطرح وحيرة القطب الوطنى وتردده بين هؤلاء فسعد زغلول يرى فى البعض يأسا أو عدم قوة الشعور ويرى على البعض الآخر شبهة فى العمل من أجل الحماية أو صدورا عن فكرة البيت المالك المسلط كما رأى فى طوسون وأباظه (٣٣) .

كما أن سعدا كان يتحرك وسط شكوك تاريخية في هــنه المجموعة أو بعضها والتي قدر له الحركة بينها ، كما أنه كان يتحرك بحذر بالع فرضنه ظروف القهر والشوق الى المخلاص فنراه لا يبلغ « محمد على علوبة » بأسماء الشخصيات التي نرى علوبة يجتمع معها بعد أيام فقط من لقاءه بسـعد (٢٤) وبعض هذا يدل على قدرة متميزة لسعد زغلول في القيادة ، حتى نراه ينجح في اتخاذ القرار الحاسم في بعض متعرجات التورة الخطيرة .

واذا كان تكوين الوفد قد اتخذ شكل الصراع السياسي ، وهو ما كان له تأثيره على مجرى الصراع ، وموقف القوى الاستعمارية ، فانما يجب ان نعرض للمصالح المختلفة لقوى الصراع ،

### موقف كبار الملاك ومتوسطيهم:

عمل الاحتلال والاستعمار على ضمان ايجار الأرض عن طريق منظمات من كبار الملاك ، واعتمد الأخيرون على السسوق الاستعمارية لتصريف محصولهم الرئيسي ، القطن واعتمد كبار الملاك أيضا على السلف من الأموال المصرفيسة الاجنبية ، وكانوا يقومون أحيانا بايداع الفائض من أموالهم لدى البنسوك الاجنبية مقابل فائدة محددة فيؤدون دورا وثيق الصلة بالمصالح الرأسماليسة الاستعمارية ، وعلى هذا الأساس زاد الاحتلال من نفوذ هؤلاء في مصر وقام كبار الملاك بحماية النفوذ الاستعماري أيضا (٢٥) ،

على ان ثمة ظروف دفعت بهؤلاء احيانا الى التناقض مع الاحتلال منهـــا

<sup>(</sup>۲۲) الامرام : ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ ص ١١٤ - ١١٥ ٠

<sup>(</sup>٢٣) عبد الخالق لاشين : المرجع السابق ص ١٤٥ - ١٤٦٠

<sup>·</sup> ١٤٣ ـ ١٤٠ س المرجع ص ١٤٠ - ١٤٣ .

۲۵) ابراهیم عامر : ثورة مصر ص ٤٤ •

ظهور مجموعة من الاغنياء الجدد عملوا مع مجموعة المهنيين الاغنياء « على كسر الحاجز الاجنماعي الذي تقف خلفه الارستقراطية التركية بهدف توسيع قاعدة النبو والانطلاق لكبار الملاك ومن على شاكلتهم تحت راية الوطنية ومن هنا نشأت جبهة وطنية سياسية ٠٠٠ » (١٦) الغ٠٠ ومن ذلك أيضا ان أزمسة القطن التي حدثت أثناء الحرب كان تدخل الاحتلال فيها لغير صالحهم (٢٧) كما أن أزمة الديون العقارية قد عرضت أمسلاك البعض منهم للبيع وكانت استدانه بعضهم من البنوك العقارية قد امتدت الى مجموعة بارزة من عسائلات مصر الثرية منها عائلات « عدلى يكن » و « سلطان » و « شريعي » و « المصرى السعدى » ، « والباسل » ، و « حسين رشسدى » و « يوسف نحاس » ،

ومن المسائل الهامة التي أبرنت التناقضات بين كبار الملاك والاحتلال انجاه الأخير الى الغاء امتيازات، وتصريح « برونييت » آكثر من مرة بأن الغاءها سيؤدى الى اطلاق يد الحكومة في الضرائب « فترك هذا التآكيد شعورا عاما بأن البريطانيين يعتزمون زيادة الضرائب ولا سيما ضريبة الأرض زيادة كبيرة ، وزاد من هذا الشعور التقرير المنكود الذي وضعته لجنة الصحة العامة وضمنته برنامج شديد الطموح ومقترحات بزيادات ضخمة في مرتبات الموظفين البريطانيين وغيرهم من البريطانيين » (٢٩) كان موقف كبار الملاك في الواقع يمثل تناقضا بين الولاء للانجليز والتصدى لهم ، يمثل « علاقة مزدوجة ، فمن ناحية كانوا يميلون أكثر من غيرهم الى تأييد الاحتلال البريطاني الذي اعتبرهم عمد الحياة في الاقاليم ، فقد كانت خطة كرومر استمالة الاسرة الكبيرة وتعيين أفرادها في الادارات الحكومية العامة ، ومن ناحيه أخسري ، كانوا يودون استعادة في الادارات الحكومية العامة ، ومن ناحيه أنسريطانية الى حد كبير » (٣٠) .

ومن هنا دفعوا الى مناهضة الاحتلال أكثر وان بقيت خطتهم السياسية قائمة على استعادة السلطة التشريعية تدريجيسا ومعارضة العلاج السريع والنسورة (٣١) .

ونحن نستثنى من هـــؤلاء فئتين المزارعين الاغنياء والمتوسطين الذين

<sup>(</sup>٢٦) عاصم الدسوقى كبار ملاك الأراضى الزراعية ودورهم فى المجتمع المصرى ــ داار الثقافة الجديدة سنة ١٩٧٥ ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>۲۷) تقس المرجع ص ۲۵۷ ،

<sup>(</sup>۲۸) نفس المرجع من ۲۵۵ ــ ۲۵۲ .

<sup>(</sup>٢٩) الاهرام : ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ ص ٢٧٠ \_ ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣٠) عامم الدسوقي : المرجع السابق ص ٢٥٠ ــ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣١) أحمد بها، الدين : أيام لها تاريخ الطبعة الثالثة القاهرة بدون تاريخ ص ١٥٠ ــ ١٥١ رفعت السعيد . المرجع السابق ص ١٧ ـ ١٨ .

يزرعون الأرض ، بأنفسهم ويستخدمون عمالا أو يستأجرون مساحات ، وأرباحهم هي من المحاصيل أساسا (٣٢) · فهذه الفئة أكثر معارضة للاحتلال ·

وثمة فئة نانية هى العناصر التركية الارستقراطية التى كانت ما تزال محتفظة بامتيازاتها وتسيطر على نسبة كبيرة من الوظائف الهامة « وكانوا يفضلون التعامل مع الانجليز على ان يصبحوا اتباعا للمصريين الذين اعتادوا ، أى الأنراك ، حكمهم واخضاعهم لسيطرتهم ، وفى كل الأحوال كانوا يدركون تماما ، ان الحكم الذاتى للمصريين لا يعنى طريقا مفروشا بالورود والرياحين لهم » (٣٣) ،

### نواة الراسمالية المحرية:

مثل الرأسماليون التجاريون والصناعيون العلاقات الرأسمالية الحرة واستطاعت هذه الفئة ان تنمو أثناء الحرب وهم ممن حبذ الثورة ، فقد عانوا من الازمة من ناحية ورغبوا في السوق الوطنية من ناحية أخرى وهم كذلك ، مترددين بين الثورة والمسالمة نتيجة للخوف من حسركة الجماهير ولانهم من انصار الاصلاحات المحدودة اجتماعيا في الريف والمدينة (٣٤) وقد أثار هذه الفئة التحكم الأجنبي واختزنت هذه سخطها ، وانتظرت ثورة الشعب ومع أن هذه الفئة التحكم الأجنبي من المهادنة فان جناحا منها رفض التهادن وهو المشل للفئات الدنيا من البرجوازية من صغار التجار ومتوسطيهم والمثقفين الليبراليين « وبعض الفئات الدنيا من النواة الرأسمالية وبعض متوسطى الملاك الزارعيين وأصحاب المهن الحرة » كالمحامين والأطباء والمعلمين وبعض ضباط الجيش (٣٥) وأصحاب المهن الحرة » كالمحامين والأطباء والمعلمين وبعض ضباط الجيش (٣٥) .

لقد جندت البرجوازية الناشئة في الريف والمدينة ، جمسوع الجماهير فأثارتها ونظمتها للحركة ضد الاحتلال وحسب ما يقول تقرير « باترسون » فقد لعب المتطرفون بمشاعر الفلاحين والمثقفين وعمقوا الاحسساس بالشكوى فركزوا في الريف على تشكيل فرقة العمال المصريين وجمع المحصول للجيش أما بين المتعلمين ، فقد تركزت دعاية المتطرفين على الحماية وعلى شغل الانجليز لمراكسز كبيرة لا سسيما « برونييت » و « دنلوب » المكروهين خاصسة من المتعلمين (٣٦) ،

والخلاصة أن جميع الطبقات والفئات اتفقت « على أنه لابد من تغيير ولابد من عمل شيء ٠٠ كل مدفوع بدافعه الخاص : فسؤاد يريد أن يصبح ملكسا

<sup>(</sup>٣٢) عاصم الدسوقي : نفس المرجع ص ٢٧٠ ــ ٢٧١ •

<sup>(</sup>٣٣) نفس المرجع والعقحة •

<sup>(</sup>٣٤) ابراهيم عامر : المرجع السابق ص ٤٦٠ -

<sup>(</sup>٣٥) رفعت السعيد / المرجع السابق ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٣٦) الاهرام : ٥٠ عاماً على تورة ١٩١٩ ص ٢٧٠ .. ٢٧٢٠

لا سلطانا صغيرا وملكا مطلقا ٠٠ فهو لا يفكر في خروح الانجلبز » ولا يريد في نفس الوقت دسبورا حقبقيا يسلبه سلطانه ، وأصحاب المصالح الحفيقية من رجال حزب الأمة القديم يريدون « زحزحة الاحتلال الذي يضع قبضته على كل سيء » بأن « يتخلى لهم عن بعض مناطق النفسوذ المداخلي » ويريدون في نفس الوقت دستورا يكفل لهم ان يكونوا شركاء لفؤاد • وأما الطبقة الوسطى النامية المائره ودن ورائها الجماهير الفقيرة فهم « يريدون دستورا واسعا » يشملهم المائره ودن ورائها الجماهير الفقيرة فهم « يريدون دستورا واسعا » يشملهم ويحعلهم أيصا شركاء ، هم آكثر من يريد الاستقلال بشدة لأنهم أكدر من غيرهم من ذاق « لذعة الحرب والاحتلال » في الحقول والسوارع والحانات (٣٧) •

ومن مجمل هذا جاء تكوين « الوفد المصرى » على هذه الصورة ، معبرا عن موقف الطبقات والفئات المختلفة ، وتحت قيادة البرجوازية النامية التي لعبت دورا أساسيا في طلب الاستقلال • وليس أدل على دور هذه البرجوازية من خطاب « طلعت حرب » الذي القاء في حفل تكريم التجار لقائد ثورة ١٩١٩ « ســعد زغلول » في ٣ أبريك ١٩٢٠ • قال « طلعت حبرب » : ان الرقي الاقتصادى يتوقف على الننمية الزراعية والصلاعية والتجارية وعلى تنمية الكفاءات العلمية • ولكن هذا لن يمكن الا بعد ، أن نأخذ أمرنا بيدنا ومن أجل ذلك نطلب الاستقلال ، ثم هاجم « طلعت حرب » الاحنلال الذي عرقل تأسيس الغرف التجارية وتنظيم النقابات الزراعية والصناعية واصدار التشريعات التي تحمى الصناعات والمحاصيل المصرية · وبين « طلعت حرب ، الخطر الذي يواجه البرجوازية النامية ، قبل وبعب الحرب من المنافسة والمزاحمة الرأسمالية الأجنبية المدججة · « بأحسن طراز من الأسلحة الحديثة \_ يعنى التكنولوجيا \_ كما هاجم « طلعت حرب » اضعاف الاحتلال للصناعات الموجودة وسيطرة البنوك الاستعمارية ودعا الى ان يكون للبرجوازية رأى في كل المعاهدات التجارية والتعريفات الجمركية · وأكد « طلعت حرب ، أنه لكل ما ذكره طلبنا ونطلب « الاستقلال التام » (٣٨) •

## الوفد المصرى يتقدم بمطالب البلاد:

تكون الوفد المصرى فى بادى الأمر من « سعد زغلول » و « على شعراوى » و « محمصه محمصود » و « عبد العزيز فهمى » و « لطفى السميد » و « محمد على علوبه » (٣٩) وأختير عنه ثلاثة يمتلون هيئة الوفد التى ستتقدم بمطالب البلاد الى المندوب السمامى هم « سعد زغلول » و « على شعراوى » و « عبد العزيز فهمى » حيث توجه هؤلاء النلائة الى دار المندوب السامى فى.

<sup>(</sup>٣٧) أحمد مهاء الدين . المرجع السابق ص ١٦١ - ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣٨) مذكرات عبد الرحين فهمي : محفظة ٢ ملف ١٢ ص ١٢٤٦ ـ ١٢٤٨ ٠

<sup>(</sup>٣٩) عند الحالق لاشين : المرجع السابق ص ١٤٢ - ١٤٣

المقابلة الشهيرة التى ذكر البعض أن النلاثة حاولوا فيها عدم التعرض لطلب السفر الى مؤتسر الصلح وانها اتعقوا على عرض هدا الطلب ضمنا ، وان يتركز المحديث مع المندوب السامى « حول ثقل الأحكام العرفية وضرورة تخفيفها » الا أن « وبجت » فيما يبدو « نجح في استدراجهم الى التعرض لمسائل أخرى تقضية الاستقلال » (٤٠) وتفسير ذلك عند هذا البعض ان انقابلة التي أجراها الأمير « عمر طومسون » مع الوفد ، والتي اتفق فيها معهم على عقد اجتماع عام ألم الرأى لتكوين الوفد .. حسب ما يراه طوسون ثم ذكر لهم « طوسون » مئائه لا يمامع في ذهاب الثلاثة الى المندوب السامى ومحادثته بصفة عامة (١٤)٠

أى ان الباحث الذى عرض لهذا يقول ان تدخل « عمر طوسون » لتكوين وقد جديد ، قد آدى الى الاتفاق على ان تكون المقابلة من الثلاثة للمندوب السامى بعيدة عن النعرص للمسائل الأساسية فى مطالب البلاد · غير ان هذا يكون صحيحا فى رأينا لو أن « سهم وصحبه كانوا مقتنعين بالاتفهاق مع همر طوسون » أو حتى اشتراكه فى أعمالهم وهذا مالم يحدث فالباحث الذى عرض لهذا يقرر بنفسه ان المجتمعين أى مؤسسى الوفد \_ كانوا قد أزمعوا أبعاد عمر طوسون عن ذلك (٤٢) أى من الاشتراك فى الوفد والحركة بصفة عامة · وهذا الأبعاد يتفق مع التحليل العام · اذن فمن غير المعقول أن يلتزم الوفد وفى مقابلة هامة كهذه مع « ونجت » بالكلام العهام أو بالكلام فى الأحكام وفى مقابلة هامة كهذه مع « ونجت » بالكلام العهام أو بالكلام فى الأحكام العرفية « وضرورة تخفيف وقعها على الناس » (٤٣) ·

ونحن نرى من جهة ثانية ان المقابلة مع « ونجت » تناولت عديدا من القضايا أولها قضية الاحكام العرفية والمراقبة • وثانيها قضية التمثيل الشعبى والدستورى وثالثها قضية الفرق بين حزب الأمة القديم والحزب الوطنى ، ورابعها قضية الاستقلال ، وخامسها قضية التحالف ، وأخيرا قضية السفر الى لندن لعرض المطالب المصرية (٤٤) ومن غير المعقول مرة أخرى أن يستدرج الوفد للحديث في كل هذه القضايا دون ترتيب أو اعداد • وخاصة أن الوفد قد طرح قضية الحكم العرفي والمراقبة فاستجاب لها « ونجت » أو مال الى استجابتها (٤٥) بل أن البعض يذكر أن الوفد قد طرح أيضا قضية بقاء المستشار المالى الانجليزى « وتخويله سلطات صندوق الدين » (٤٦) •

١٤٣ -- ١٤٢ سالرچم ص ١٤٢ -- ١٤٣٠

۱٤٢ س ۱٤١ س ١٤٢ ٠ ١٤٢ ٠

<sup>(</sup>٤٢) نفس المرجع : ص ١٤٢ •

<sup>(</sup>٤٣) عبد العزيز فهمي ٠ هذه هي حياتي كتاب الهلال ١٩٤٥ القاهرة ١٩٦٣ ص ٧٥ ـ ٧٦ ٠

<sup>(</sup>٤٤) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية في مصر ١٩١٨ ــ ١٩٣٦ ـ القاهرة ١٩٦٨

حص ۸۹ ـ ۹۰ ۰

۸۹ نفس المرجع س ۸۹

<sup>(</sup>٤٦) عبد العالق لاشين ، المرجع السابق ص ١٤٣ -

وهذا يدل على طرح القضايا كلها تقريبًا من جانب الوفد •

وثهة قضية أخرى تستحق النقاش بصدد مقابلة الوقد لونجت فقد زعم البعض أيضا أن العرض الذى تقدم به الوقد أمام « ونجت » لم يخرج كثيرا أو قليلا عن « المشروعات » التى جرى وضعها خلال الحرب سواء من جانب الحكومة أم القادة أنفسهم ، كما أنه وهو الأهم لن يبتعد كثيرا عن مشروع الوقد خلال مباحثاته مع ملنر فيما بعد بل وحتى مشروع ملنر ذاته فى خطوطه الرئيسية » (٤٧) •

وفى هذا نحن نختلف تماما مع ما ذهب اليه الباحث ١٠ أن مشروع « رشدى » الذى قدم الى « سعد » فى ٢٢, يوليو ١٩١٧ كان يقول بانشاء حكومة يرأسها سلطان من حقه ان يمنح « الحكم الذاتى بالتدريج » هذا أولا • وثانيا الا يكون لمصر « وكلاء فى الدول الأجنبية » وثالثا « أن يكون للدولة الحامية الحق فى أن تحتل أى نقطة من الديار المصرية » وأن يكون لها كذلك « سردار المجيش والمستشار المالى » الذى يكون له حق حضور اجتماع مجلس الوزراء • وقد رفض « سعد زغلول » كل هذا وان قبل باحتلال منطقة قناة السويس» (٨٤)

فأين هذا المشروع الملىء بالقيود والقابل بالحماية والاحتلال مما عرض في مقابلة ١٣ نوفمبر عن احتلال المنطقة القناة فقط عند الاقتضاء (٤٩) •

هذا عن المشروع الأول - رشدى - وأما عن المشروع الشائى لرشدى أيضا والذى تضمن حق حماية الدولة الحامية للقناة ومحافظتها على سلامة مصر ومراقبة ماليتها ، وعدم عقد المعاهدات السياسية دون موافقتها (٥٠) • • النح •

فهو مشروع ظاهر فى اقراره للحماية وتنظيمها ليس الا • وأما المشروع الثالث الذى « يبدو » أن سعدا اتفق مع لطفى السيد فيه فيقول بحكومة ملكية دستورية ومجلس نيابى منتخب • وأن يبقى الموظفون الانجليز حتى نهاية عقودهم ثم يعين مصريون بدلهم • وأن تبقى وظيفة المستشار المالى على أساس المذكرة المقدمة من شريف باشا يد ويكون رئيس أركان الجيش من الانجليز • ويحق لقوات انجلترا احتلال مدن القنال الثلاث فى حالة الاعتداء (١٥)

<sup>(</sup>٤٧) تعسى المرجع ، ص ١٤٤ ــ ١٤٥ •

<sup>(</sup>٤٨) مذكرات سعد زغلول : كراس ٣١ ص ١٧٥٦

<sup>(</sup>٤٩) عبد لحائق لاشين : المرجع السابق ص ١٤٣٠

<sup>(</sup>٥٠) عبد الخالق لاشين : المرجع السابق ص ٥٦ ... ٥٧ .

 <sup>(</sup>٥١) ★ وهو ما يعنى عدم أحقية المستشار المالى في حضور جلسات الوزراء ٠ مذكرات
 سعد ك ٣١ ل ص ١٧٥٧ ٠

<sup>(</sup>٥١) عبد الخالق لاشين : المرجع السابق ص ٨٩ ٠٠ ٠

٠٠ النع ٠ هذا المشروع السيىء ، يذهب الباحث الى القول بشأنه أنه « يبدو »
 أن سعدا اتفق مع لطفى السيد على وضعه (٥٢) ٠

على أننا نرى من كلمة « يبدو » هذه ، ان واضع المشروع الحقيقى غير معروف بل انها لا تدل على رأى « سعد زغلول » الصحيح • بل أن سعدا يقول بعد ذلك ، اى بعد وضع المشروع المشار اليه ، وكما قرر الباحث نفسه « ان لا فائدة به والرأى لسعد زغلول به من السعى لدى الحكومة لأن السعى الفعال تمنعه ولا تسمح به ، وغير الفعال لا فائدة منه من جهة ، ومن جهة أخرى فانها لا ترجع عن قصدها الا بشمن غال لايرضى به محب لوطنه • انها تريد أن يقبل الناس حمايتها وأن يعلنوا ذلك حتى تقدم قبولهم عذرا لها في مؤتمر الصلح الذى لابد أن يكون من موضه وضهاته البحث في هذه الحمهاية ومسوغاتها » (٥٣) •

واليس في هذا ما يقطع برفض « سعد زغلول » للمشروع الذي قيل انه من وضعه ، بل ولكل المشروعات الأخرى •

وعلى أية حال فكما يتضبح فان المشروعات المقدمة جميعاً لا تتفق في كثير مع ماعرض أو دار في مقابلة « وتجت » والوفد في ١٣ نوفمبر ١٩١٨ ٠

انتهت هذه المقابلة ، وبعدها بساعات كان رشدى باشأ رئيس الوزراء عند السير « ونجت » ليطلب اليه أيضا أن يسافر هو وزميله « عدلي يكن » الى لندن للمناقشة في شئون مصر ، وذكر « رشدى » للمندوب « ان السلطان موافق على ذلك تمام الموافقة وأن مؤتمر الصلح سيوافق على الحماية رسميا ، وعليه لا يمكن ترك ماهيتها وكنهها بلا ـ تعريف وتحديد » (٥٤) •

وكما يقول البعض الآخر ان « رشدى » قد طلب فى هذه المقابلة السماح للوفد بالسفر وهو الذى استخلص منه هذا البعض أن السلطان وحكومته « كانو، على علم تام بتحرك الوفد أولا بأول · بل آكثر من هذا يبدو أنهم كانوا متفقين فى ذلك » (٥٥) وهو ترديد لما قاله « عبد العظيم رمضان » بأن مقابلة « رشدى » كانت « الجزء الثانى من الخطة » (٥٦) أى خطة الوفد · ونحن بخالف هذا الاعتقاد الذى ذهب اليه الباحثان المتقدمان ذلك ان خطة الوفد تختلف أساسا مع مشروع السلطان ورشدى وأضرابهما فشتان ما بين خطة

<sup>(</sup>۵۲) نفس الرجع : س ۸۹ ٠

<sup>(</sup>۵۳) نفس المرجع : ص ٦١ - ٦٢ ٠

<sup>(</sup>١٤) عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ٩٣ .

<sup>(</sup>٥٥) عبد الخالق لاشين :المرجع السابق ص ١٤٧ - ١٤٨٠

<sup>(</sup>٥٦) عبد العطيم رمضان : المرجع السابق ص ٩٣٠

الا مقلال وحطة تنظيم الحماية • وأما القول بأن الهدف من ذلك « ان يكون عدا مسعيان أحدهما رسمى » « والآحر شعبى يشد أزر الرسميين لدى الشعب المسرى » » ولدى الرأى العام الانجليرى وغيره من الدول » • وكذلك ليعتمد وقد الحكومة على تشدد الوقد الشعبى في طلب الاستقلال » (٥٧) •

وليس لهذا من معنى سوى أن الخطة الأساسية هي تنظيم الحماية ، وهي التي قام من أجلها الوقد المصرى ٠٠ ودوره فقط أن يسلماند الوقد الرسمى الحكومي ٠ ونعتقد أن هذا لا يتفق عليه أحد أذ أن اتفاقا يصلل اليه الوقد الرسمي سيعرقل تماما مهمة الوقد المصرى الذي ستكون مهمته شاقة وعسيرة بعد توقيع أى اتفاق ٠

وعلى أية حال ، فقد أسفرت مقابلة « رشدى » مع « ونجت » عن تطور آحر فى أهية دور الوفد المصرى • ذلك أن « ونجت » أبدى دهشته لرشدى ان يتكلم رجال ثلاثة عن أمة بأسرها ، دون ان يخولههم أحد هذا الحق (٥٨) فلما علم سعد بذلك اجتمع وصحبه للتشاور فى الطريقة التى يعلنون بها صعتهم فى التحدث عن الامة وقرروا تأليف هيئة تسمى الوفد المصرى » وأن تحصل هذه الهيئة على توكيلات من الأمة تخولها هذه الصفة وتألف الوفد فعلا يوم ١٣ نوفمبر » (٩٥) •

وتفجر الخلاف بعد هذا بين الوفد وسعد من جهة والأمير « عمر طوسون» من جهة أخرى حيث جمع الأخير البعض من شخصيات المجتمع معه وبعد جدال ومحاورة بين سعد زغلول وجماعة عمر طوسون والحزب الوطنى ضم « سعد للوفد سبعة أعضاء جدد هم اسماعيل صدقى وسينوت حنا ومحمود أبو النصر ومحمد الباسل وجورج خياط ومصطفى النحاس وحافظ عفيفى ، وبعضهم من وفد الأمير والبعض الآخر يمثل اتجاه الحزب الوطنى ، كما مثل الطائفة القبطية بأثنين والعصبيات وذوى المكانة بواحد (٢٠) .

ويقول بعض الباحثين ان هذا التشكيل كان بمثابة تجمع وطنى او جبهة وطنية « ضم عناصر من مختلف الأحزاب والقوى الاجتماعية في مصر ، (١٦) .

ويفهم من هذا بداهة هذه الأحزاب والقوى الاجتماعيسة تعنى تمثيل

<sup>(</sup>٥٧) عبد الغالق لاشين : المرجع السابق ص ١٤٩٠ .

<sup>(</sup>٥٨) عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٥٩) عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٦٠) نفس المرجع ص ٩٥ ــ ٩٩ -

<sup>(</sup>٦١) عبد الخالق لاشين . المرجع السابق ص ١٦١ - ١٦٦ •

الضبقات أو بعض الطبقات الاجتماعيه في مصر ١٠ الا أن نفس الباحث يذهب الى أن تمثيلها كان ل « عناصر الأمة المختلفة ـ وليس طبقاتها » (٦٢) ونحن لا نفهم ما هي هذه العناصر أهي عناصر دينية أم عرقية ، أم قومية ؟ واذا كان ذلك كذلك اذن فاين تمثيل اليهود أو أين تمديل العناصر التركية فنحن لا نجد ثمة « عناصر » أخرى ، ثم لنا أن نتساءل هل فقد الوقد تمثيله لهذه العناصر « حيى أصبحت جل قيادته من الأقباط في وقت ما ؟ ولمذا وقد فقد الوفد وقتها هذا التمثيل الجامع للعناصر ١٠ لماذا لم يفقد تأييده الشعبي الجارف ؟!

ونحن نرى ان « الوفد المصرى » قد مثل الطبقات التى تمثل القومية المصرية بجناحيها التقدمى والرجعى • فمثل فثات من كبار الملاك سسواه من « حزب الأمة أو « الحزب الوطنى » كما متل فئات من الرأسمالية الكبيرة المالية كاسماعيل صدقى ، وفى نفس الوقت ضُم عناصر قوية من البرجوازية الوطنية كسعد زغلول « ومصطفى النحاس » وان لم تنفرد هذه الفئة بقيادة الوفد وقتها نظرا ضعفها ، وان استطاعت بعد ذلك ان تزيح عن القيادة عناصر كثيرة من كبار الملاك والماليين المتهادنين مع الاستعمار وكنتيجة لقوة القطب الجماهيرى •

تكون الوفد اذن بهذا التشكيل المعبر عن الحركة القومية بفئاتها المختلفة ومضى في الحصول على توكيلات الأمة ، حريصا جدا على الوحدة بين المسلمين والأقباط واليهود ، فوضع الجميع على قدم المساواة حتى ان « غاندى » كتب من بعد يقول : بأنه تعلم درسا بالغ الأهمية من الوفد « بأن الأمة يجب ان تبدأ كفاحها من أجل الحرية بتوحيد مختلف العناصر والمجموعات الدينية هر١٣٥

واتفق « الوفه المصرى » قبل ضم السبعة الجدد اليه ، على صيغة التوكيل في ١٤ نوفمبر بأن يسعى الوفه حيثما وجد للسعى سبيلا في استقلال مصر « استقلال تاما » « بالطرق السلمية المشروعة » • وطبع الوفد من هذا التوكيل كميات ضخمة وسمافر عشرات المئات من الشمسبان وعاد بعضه بتوقيع مئات الألوف (٦٤) •

غير ان السلطات تصدت لهذه التوقيعات ، بعد ان علمت بخطورتها • وعلم الوفد من مصادره ان السلطات تستدعى القائمين بحمله التوكيلات عن طريق مفتشى الداخلية في الأقاليم وتطلب منهم التوقف عن جمع التوقيعات وتسليم ما تم منها (٦٥) •

<sup>· (</sup>٦٢) تقس المرجع : ص ١٦٦ ·

Ben-Hori n. E., The Middle East Crossroads, of History New York, 1943, p. 162.

٦٦) محمد كامل سليم : ثورة ١٩١٩ ص ٦٨ ـ ٦٩ ٠

<sup>(</sup>٦٥) وزارة الخارجية : محفوظات مجلس الوزراء محفظة ١٣ ب ، مذكرات سمد : ك ٣٣ ص ١٨٥٦ .

فكتب « سعد » على الفور الى « حسين رشدى « بصفته وزيرا للداخلية يقول ان اتصالا به يفيد بمنع الداخلية الاستمرار في حملة التوقيعات • وطلب من « رشدى » ان يترك الناس وحريتهم كما طلب احاطته بما اذا كانت هناك ضرورة « قصوى الجأت الحكومة الى هذا المنم » (٦٦) •

وقبل هذا كان الوفد قد استفاد من مقابلته مع « ونجت » ـ وهو ما أوحى للناس بألا ضرر من الانضمام للحركة ـ فارسل رئيسه خطابا الى قيادة الجيش البريطانى فى القاهرة يطلب الحصول على جوازات سفر للوفد ، فردت عليه قيادة الجيش بالوعد بالنظر فى هذا الطلب فى أقرب وقت ممكن (٦٧) .

وجاء رد و رشدى » ـ بشأن عملية مصادر التوكيلات ومنعها ، فأسند الى مستشار الداخلية تبعة هذا الأمر « وكان ننصل رشدى من تبعة هذه الأوامر والقائها على عاتق المستشار البريطاني » ما يعد « تأييدا ظاهرا للوفد، واسراجا للسلطة البريطانية » (٦٧) وحرص الوفد خلال هذا ، على توسيع تنظيمه « وبدا أن هناك حملة مرتبة موجهة ضد الحماية . حيث صدرت بعض النشرات » بهدف جذب الطلبة ، « مما ولد موجة من المشاعر السياسية ، حملت المندوب السامي على اصدار تعليمات تمنع أى نوع من الاجتماعات العامة أو المظاهرات أو توزيع مثل هذه المنشورات ، وفي نفس الوقت وجه تحذيرا الى رشدى ـ رئيس الوزارة ـ مضمونه أن هذه الحركة هي حركة عصيان ينبغي أن تعالج على هذا الأساس » (٦٨) ،

وكتب « ونجت » الى الخارجية عن مفابلة الزعماء الشلات ، وعن طلب رشدى وعدلى للسفر لبحث المسألة المصرية مع الحكومة البريطانية وقال بأنه لا سلطان مصر ولا الوزراء يشعرون بقوة كافية تمكنهم من معارضة المطالب الوطنية مهما بدت غير مقبولة وتوقع « ونجت » أن تتسع الحركة الجديدة (٢٩) ·

ومرة أخرى يكتب « ونجت » الى الخارجية بانتشار الدعاية للاستقلال فى الريف • ويذكر انه طلب من مستشار الداخلية ومدير الأمن العام وقف المنشورات • ويضيف بأن آخرين غير سعد ، قد طلبوا السفر حيث أوضح لهم « ونجت » بأن المسألة مسألة عسكرية • وينتهى « ونجت » ينصح حكومته اذا ما سمحت لسعد بالسفر أن تسمح كذلك به لمن هم أقل تطرفا من وفد سعد زغلول (٧٠) •

<sup>(</sup>٦٦) نفس المسدر •

<sup>(</sup>٦٧) عبد الخالق لاشين : المرجع السابق ص ١٧٢ - ١٧٣٠

<sup>(</sup>۱۸) تفس المرجع : ص ۱۷۲ •

<sup>(</sup>٦٩) الاهرام : ٥٠ عاما ٠٠ ص ١٤٩ .. ١٥٠ ٠

<sup>·</sup> ١١٤ ـ ١١٣ من المصدر : من ١١٣ ـ ١١٤ ·

على أن الخارجية البريطانية أغضبها أشد الغضب ، العصل الذى قام به « ونجت » من استقبال الزعماء المتطرفين · كما انتقدت الخارجياة كذلك « فتور » موقف دار الحماية من الحركة · وطلبت من « ونجت « أن يكبح حماح الحركة واتخاذ جميع الاجراءات لذلك · ورأت الخارجية كذلك السان وكيلها ـ أن « ونجت » يبدو ضعيفا الى حد مخز في ظروف يمكن أن يؤدى فيها مثل هذا الضعف الى خلق سلسلة من الاحسراج في محادثات السلام » (٧١) ·

ورفضت الخارجية سفر الزعماء أو الوزراء قائلة بأنه ليس هناك غاية مفبدة من قدوم مثل هؤلاء ــ الزعماء ــ لتقديم مطالب غير معقولة أو مقبولة وانها ترحب بالاقتراحات المعقولة من جانب الوزراء أو غيرهم ، وترحب بزيارة عدلى ورشدى وأن كانت الخارجية ترى ان يتقدم « ونجت » مسبقا باقتراح قدوم لجنة انجليزية الى مصر لتقدم تقريرا بشهان الاصطلاحات • أما الآن فالخارجية ترى ان زيارة الوزيرين غير مناسبة ، نظرا لانشغالها فى الشهور القادمة بمؤتمر السلام (٧٢) •

وعاد « سعد زغلول » فاستعجل رد السلطات على طلبه بالسفر منبها الى ضرورة وجود الوفد فى لندن دون تأخير ، وجاء الرد من السلطات العسكرية فى ٢٩ نوفمبر يقول بأن ثمة صعوبات حالت دون الرد وأن السلطات ستسارع الى اجابة طلب الوفد حللا يتم تذليل هذه الصعوبات ، فكتب الوفد الى المندوب السامى يطلب منه التدخل لتسهيل حصول الوفد على جوازات السفر ، فرد المندوب السامى ، بأنه بعد استشارة حكومته لا يستطيع التدخيل ، وذكر المندوب السامى فى رده ، انه اذا كان لدى الوفد اقتراحات عملية فعليه أن يقدمها الى المندوب السامى على ان تكون « حول أسلوب حكم مصر بمالا يخرج عن خطة الحكومة البريطانية تجاهه ، وهو ما يعنى ان تكون هذه المقترحات فى دائرة الحماية » (٧٧) ،

ورفض الوفد بطبيعة الحال ، ورأى انه ليس فى وسعه ولا فى وسع أى عضو من أعضائه أن يعرض مقترحات تخالف رغبات الأمة المعبر عنها فى توكيلاتها ، أما فيما يختص بطلب السفر ، فقد أوضل الوفد من جديد بأن غرضه من سفره الاتصال برجال السياسة وممثلى الرأى العام الانجليزى الذين لاشك فى تأثيرهم على القرارات السياسية (٧٤) وفى نفس الوقت قام «دهدى» بتقديم استقالته فى ٢ ديسمبر حيث سبجل فيها رفض الحكرمة البريطانية

<sup>(</sup>٧٢) الاهرام : ٥٠ عاماً على ثورة ١٩١٩ ص ١٥٣ - ١٥٤ -

<sup>(</sup>٧٣) عبد الخالق لاشين : المرحع السابق ص ١٧٣ - ١٧٤ •

<sup>(</sup>٧٤) عبد العطيم رمضان : المرجع السابق ص ١٠١ ٠

سماع اقواله وتسويقها في سفره · ولكن سعدا تالم لأن رشدى لم يسجل في استقالته منع الوفد من السفر باعتباره الوكيل الشرعي عن الأمة · واعتذر و رشدى » عن هذا ، وان وعد ان يفعل في المرة القادمة ، لأن السلطان رفض الاستقالة كما رفضها المندوب السامي الذي وعد بالاتصال مرة أخرى بحكومته وقال رشدى ، انه اذا لم يوفق المندوب السامي في هذا فسيقدم استقالته من جديد (٧٥) والواقع أن « رشدى » قدم هذه الاستقالة يأسا من تقديم السباسة البريطانية لأية تنازلات بشأن الحكم الذاتي وتنظيم الحماية فان « برونييت » الذي ترأس اللجنة الخاصة بالاصلاح الدستورى والامتيازات في آخر ١٩١٧ ، قدم مقترحاته ـ بعد انتهاء اللجنة من عملها ـ الى رشدى ولخصها الأخير في الآتي :

أولا : تأليف مجلس نواب من المصريين وله سلطة استشارية ٠

ومجلس أعيان له السلطة التشريعية والفعلية ويتكون من ( أ ) الوزراء المصريين والمستشارين الانجليز ومن في مرتبتهم من الموظفين الانجليز وهؤلاء يملون الأعضاء الرسميين •

ثم (ب) أعضاء منتخبين منهم ١٥ أجنبيا و ٣٠ مصريا · وبالتالى خان أغلبية مجلس الأعيان تكون للانجليز والأجانب ·

ورأى د رشدى a فى هذا أن معناه شرذمه من الأجانب والانجليز ومعهم ستة أوسبعة من المصريين ـ الوزراء ـ وهذه الشرذمة تسن القوانين لا فيما يتعلق بالأجانب وحدهم بل فيما يسرى على المصريين أنفسهم .

وثانيا : أجاز مشروع « برونييت » في الحسالات العاجلة تقسديم مشروعات القوانين مباشرة الى «مجلس الأعيان » •

وذهب « برونييت » « الى ان حق الشعوب الصغيرة فى حسكم نفسها بنفسها و تولى ادارة شؤونها هو أمر مقبول بالنسبة للشعوب التى تتألف منها أمة متجانسة وليس هذا حال مصر » •

اما « رشدى » فقد اعتبر بحق ان هذا المشروع « ضم واستلحاق » وقلب للحماية الى « ضم مجرد بسيط » (V) •

والغرض من هذا المشروع هو اقناع للأجانب بالنزول عن امتيازاتهم حتى تنحصر السلطة كلها في أيدى بريطانيا ، ولا تكون مصر الا بمثابة مستعمرة

<sup>(</sup>۷۰) محمد کامل سلیم ، ثورة ۱۹۱۹ ص ۷۵ \_ ۷۲ .

<sup>(</sup>٧٦) وذارة الخارجية : محفوظات مجلس الوزراء : محفظة ١٣ ب ٠

بريطانية · وهو الأمر الذي أدى الى غضب المصريين ووحد بين المتطرفين والمعتدلين (٧٧) ·

ونلاحظ ان «كيرزون » يرسل الى « وينجت » فى ٤ يناير ١٩١٩ برقية - يثنى فيها ، ويبدى اعجابه بتقرير سير « وليم برونييت » رغم ما أعرب عنه « وينجت » فى رسالته ـ ٥ ديسمبر ١٩١٨ ـ بأن المشروع « قد أثار القلق مى الدوائر الوطنية فى مصر » (٧٨) ٠

وكان المستعمرون البريطانيين \_ أنذاك \_ يعتقدون بأنهـــم لم يكسبوا الحرب وحدها بل وبلغوا ما ينشدون من أهداف فسيحقوا ألمانيك ومزقوا الامبراطورية العثمانية واستولوا على أهم البلدان والمناطق العربيـة اقتصاديا واستراتيجيا مصر والسودان والحجاز وفلسطين والاردن والعسراق وجنسوب الجزيرة العربية وجنوبهـ الشرقي ، وتحول الخليج العربي والبحر الأحمر نهائيا الى « بحدة بريطانية » وصار بترول الموصل وخوزستان يضخان الى الناقلات البريطانية • وابتزت الشركات الاحتكارية الملايين • ورابطت الطرادات والمدمرات والقاذفات والمقاتلات في مطارات قبرص والاسكندرية وبورسعيد والسويس والقاهرة والخرطوم وعدن وجزر البحرين وغيرها • « وبدت الأمور وأن حلم كيرزون » و « روتشيلك » و « لورنس » و « فيلبي » بشأن تأسيس « الهند العربية » ، جوهرة التاج البريطاني الجديدة في الشرق 1.وسط قد تحقق » (٧٩) وكانت الأوساط الاستعمارية البريطانية « تعتبر مصر أساسا لتشكيل امبراطورية في أفريقيا » « لذلك جرى توظيف ملايين جديدة متزايدة في مصر » ووسعت القواعد العسكرية فيها كما زيدت القوات البريطانية المرابطة وتضاعف حجم الاسطول ، وكان على القاهرة بالذات أن تصبح المحطة المركزية لأكبر سكة حديد في العالم » « كحلقة فولاذية تطوق الامبراطورية الآسسيوية الافريقية التابعة لامبريالية البريطانية » (٨٠) ·

# خطة الوفد وتطور الأزمة الوزارية :

كان واضحا مما سبق مدى ضبخامة القوى الاستعمارية التى واجهت الشعب المصرى الاعزل وعزمت السياسة البريطانية كما اتضح من مراسلات الخارجية ، ليس على تجاهل الأمانى الوطنية فحسب بل وعلى الرغبة فى تشديد القبضة وأدرك الوقد من خلال التسويف أو الرفض المتخفى لطلب السفر ، ومن خلال طلب « وينجت » ألا تخرج مناقشة الوقد عن دائرة المندوب أو خطة

<sup>(</sup>۷۷) الامرام : ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ ص ٩٠ - ٩١ ٠

<sup>(</sup>۷۸) لاهرام : ٥٠ عاماً على ثورة ١٩١٩ س ٩٨ - ٩٩ ٠

<sup>(</sup>٧٩) بولداريفسكى: المرجع السابق ص ١٢١ - ١٢٢٠٠

<sup>(</sup>۸۰) نفس المرجع : ص ۵۳

السياسة البريطانية ، أدرك الوفد اتجاه السياسة البريطانية في رفض المطالب الوطنية ، وتأكد للوفد ذلك من خلال الارهاب الذي شهديته السلطات ضد الاجتماعات ، وضد التوكيلات خاصة ، كما أن التسويف الانجليزي في مطالب الوزراء المتواضعه كان له دلالته الخاصة على التشدد البريطاني وهذا ما أدى الى تغيير خطة الوفد ، بل ومكن سعد من ذلك ، ونعلم بداية أن اتجاه سعد من فترة الحرب ، كان هو السفر الى مؤتمر الصدلح ، فاجتمع الوفد في منذ فترة الحرب ، كان هو السفر الى مؤتمر الصدلح ، فاجتمع الوفد في السياسي « كانت بناء على اقتراح تقدم به رئيسه سعد زغلول ، وافق عليها الوفد بالاجماع « وتتلخص هذه القرارات في :

- ١ \_ العدول عن فكرة السفر الى لندن والتحلل من خطة المفاوضه « مع الانجليز وحدهم »
  - ٢ ـ السعى الى سفر الوفه الى مؤتمر السلام ٠
    - ٣ \_ نقل القضية الى الميدان الدولى •
- ٤ ــ الاتصال بويلسون وكليمنصو ــ رئيس مؤتمر الصلح ــ بالبرق والبريد
   في كل مناسبة طالما الوفد ممنوعا من السفر •
- $^{\circ}$   $^{\circ}$  عدم تنفیذ أى أمر یصدر إلى الوفد من السلطات البریطانیة عسكریة كانت أو غیر عسكریة ، اذا كان هذا الأمر فیه أقل مساس بقضیة البلاد  $^{\circ}$  التى هى الغاء الحمایة وانهاء الاحتلال و تحقیق الاستقلال ، أو كان فیه أقل تعطیل لنشاط الوفد وجهاده أو المساس بكرامته وحریته » ( $^{\circ}$ )

وهذه الخطة في رأينا تعنى اعلان العصيان ، وهي في تطبيقها قد أدت في النهاية الى تفجير الثورة •

وتنفيذا لهذا أرسل الوفد الى الرئيس ويلسون ، عند وصوله الى باريس لشهود المؤتمر ، برقية احتج فيها بشدة على الاجراءات المتبعة فى مصر ضد الوفد ، ومنعه من السفر ليعرض القضية المصرية عرضا صحيحا • ثم كرر الوفد البرقيات فى ٢٦ ديسمبر وبعدها (٨٢) وتضمنت برقيات الوفد الى ويلسون وممثلى الدول الأجنبية فى مصر مطالب الوفد وأمانيه التى تتلخص « فى الاستقلال التام لمصر الذى لايرى الوفد غضاضة من وضعه تحت ضمانة عصبة الأمم ، على ان تشترك مصر بقدر طاقتها فى تحقيق مبادىء الحق والعدل على النمط الحديث ، وكذلك المحافظة على حيدة قناة السويس ، وقبول مصر ما ترى الدول اتخاذه فى هذا الشأن • يضاف الى ذلك الرغبة فى اقامة حكومة ما ترى الدول اتخاذه فى هذا الشأن • يضاف الى ذلك الرغبة فى اقامة حكومة

<sup>(</sup>٨١) عبد الخالق لاشين : المرجع السابق ص ١٧٨ \_ ١٧٩ •

<sup>(</sup>٨٢) عند العظيم رمصان : المرجع السابق ص ١٠٣ ــ ١٠٤ .

دستوریة تتبنی برنامجا اصلاحیا شاملا  $\cdot$  والتزام مصر بالتعهدات الدولیة سواء فیما یتعلق بالأجانب أو التزاماتها المالیة  $\cdot$  مع تعدیل ما أثبت العصل ضرورة تعدیله من تلك الامتیازات بما یحقق تقدم السلاد  $\cdot$  ( $\wedge$  ( $\wedge$  )

واضطر رشدى الى تقديم استقالته مرة أخسرى فى ٢٣ ديسمبر ازاء « التسويف والتأجيل » اللذين وضحا فى رد الحكومة البريطانية على « وينجت » (٨٤) وسجل « رشدى » فى استقالته هذه سببا جديدا أضافه الى التسويف والتأجيل فى رغبته زيارة لندن ، فقال بأن وفدا تألف من أعضاء الهيئات البرلمانية وطلب السفر للدفاع عن مصالح مصر « فنصحت ... أى رشدى ... بأن يؤذن لهم فى ذلك وأن تسمع أقوالهم ، فلم يصع لنصحى ، ولم يكتفوا بذلك بل أبوا على أنا نفسى أن تسمع أقوالى » (٨٥) .

وسعى الانجليز لحمل رشدى على سحب استقالته هذه فألح عليه مستشار الداخلية فأصر عليها مما زاد فى حماس الحركة الوطنية وقوتها ثم عززها باستقالة أخرى فى ٣٠ ديسمبر · وبقيت استقالته معلقة ، وهو مصر عليها ، « حتى أزمع السير ونجت السعر الى لندن تلبية لاستدعاء الحكومة البريطانية اياه ، فوعد رشدى باشا بأنه عندما يصل الى لندن يبذل جهوده فى اقناع الحكومة البريطانية لترخص له ولزميله عدلى باشا بالسفر الى انجلترا « وطلب منه سحب الاستقالة ، فاشترط رشدى لسحبها أن يسمح أيضا لمن يشاء بالسفر وأن يصل الرد برقيا فى المدة المناسبة » (٨٦) ·

" واقترحت الخارجية البريطانية في أول يناير سنة ١٩١٩ الوصول الى حل وسبط يتلخص في قبول سسفر الوزيرين - دون الوفد أو حتى بعض أعضائه - الى لندن خلال شهر فبراير ولكن يبدو أنهما - رشدى وعدلى - استمرا على رفضهما ، ففي السادس عشر من يناير بعث ونبحت الى حكومته بتقرير أوضح فيه أن السلطان والوزراء وافقوا على استمرار رشدى وعدلى في مزاولة أعمالهما بشرط أن يسمح لزغلول وزملائه بالحصول على جوازات السعر لانهما يريان أنهما سيضطران إلى الاستقالة فيما بعد مالم يحصلا على قدر من التأييد الشعبى ، ولكن يبدو أن " ونجت ، نجح في استعداء الوزيرين على الوفد حيث يظهر لزغلول وزملائه عجزهم عن الوفاء بعهودهم نظرا لأنهم لن يجدوا آذانا صاغية من جانب الحكومة البريطانية لاستحالة استقبالهم رسميا من جانبها ، ولهذا فسيعودون

<sup>(</sup>٨٣) عبد الخالق لاشبن ، المرجع السابق ص ١٧٩ - ١٨٠ ·

<sup>(</sup>۸۶) عبد الرحمن الرافعي : تورة ۱۹۱۹ جـ ۱ ط ۱۹۶۲ ص ۱۱۵۰

<sup>(</sup>۸۰) محمد كامل سليم : ثورة ۱۹۱۹ ص ۸۰ .

<sup>(</sup>٨٦) عبد الرحمن الرافعي : المصدر السابق ص ١١٦٠

الى مصر "خالى الوفاض " وأضاف ونجت انه أبلغ الوزيرين باستدعاء حكومته له لبحت المسألة المصرية " فرجواه " ضرورة توضيح ظروفهما شخصيا لوزارة الخارجية ومدى الصعوبات التى تواجههما ، وأشار « ونجت " على وزيره بضرورة ارجاء اتخاذ أى قرار إلى حين وصوله إلى لندن " ( $\Delta V$ ) .

وواصل الوفد حملته من أجل السفر الى باريس وفى ١٢ يناير ١٩١٩، أرسل الوفد الى « كليمنصو » و « لويد جورج » بأن الحالة العامة فى مصر لا تطاق وأن الشعب المصرى بأسره من أكبر وزير الى أصغر فلاح محبوسون داخل بلادهم » (٨٨) •

كما واصل الوفد نضاله في الداخل · واثارة الرأى العام · فعقد بسراى الباسل اجتماعا حاشدا فتكلم « سبعد » فقال بأن المصريين أبناء المدينتين الفرعونية والعربية أهل الاسبتقلال ومشاطرة المدنية تقدمها ، كما أعلن سعد به عزمه مع صحبه « في التقدم الى الغرض العام ، وحدة في تضمية ؛ كل ما تستدعيه من الضحايا » · ونشر الوفد خطبة رئيسه بالألوف ووزعها في العاصمة والأقاليم ؛ لأن الخطبة لم تنشر ولم تشر لها أي جريدة بأمر الرقيب (٨٩) ·

واستمر الوفد في عملية التحريض ، فاعتزم عقد اجتماع ثان ببيت الأمة في ٣١ يناير ١٩١٩ لتحديد خطته وهو اجتماع كان مقررا عقده قبل ذلك التاريخ وتأجل بسبب سعى « عدلى » الى الوفد ليخبره بسفر « ونجت » الى لندن للسعى في السفر • لكن الاجتماع منع بأمر قائد القوة العسكرية (٠٠) ومع تزايد المد الثورى في البلاد وبعد سفر « ونجت » في ٢١ يناير تزايدات قبضة السلطة العسكرية ، فنزلت قوات مدججه بالسلاح وجالت اللوريات تمنع المظاهرات والاجتماعات ، كما كثرت عمليات الاعتقال (١٠) .

وبينما كان المصريون ينظمون صعوفهم . كان الاحتسلال يحاول معالبجة استقالة الوزارة ، ويستعد أيضا لمواجهة المصريين · فاحتسل الانجليز مواقع في الريف والمدن وزادوا من جواسيسهم يغشسون الأندية والمقاهي وغيرها · ويراقبون منازل أعضاء الوفد وينشرون الارهاب حولها (٩٢) ·

لكن الوفه ، استمر على رغم الارهاب ، في تعبئة الرأى العام ، ففي

<sup>(</sup>٨٧) عبد الخالق لاشين : المرجع السابق ص ١٨٣ ـ ١٨٤ ٠

<sup>(</sup>۸۸) محمد کامل سلیم . تورة ۱۹۱۹ ص ۸٦ ـ ۸۹ .

<sup>(</sup>٨٩) نفس المعدر والصفحة •

<sup>(</sup>٩٠) نفس المصدر ، وعبد الخالق لاشين : المرجع السابق ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٩١) محمد كامل سليم : ثورة ١٩١٩ ص ٩١ ـ ٩٤ .

<sup>(</sup>۹۲) محمد کامل سلیم : ثورة ۱۹۱۹ ص ۹۱ ـ ۹۶ .

أثناء محاضرة للمستر برسيفال المستشار بمحاكم الاستثناف الأهلية عن مشروع قانون العقوبات الذي وضعته و لجنة الامتيازات ، وفي أثناء ذلك حصر « سعد زغلول » ورهط من انصاره فهاجم المشروع وتلاه بمهاجمة الحماية وبيان بطلانها · وتردد صدى خطبة « سعد » هذه ، قويا في المحافل والمجتمعات وتناقلتها السنة الجماهير واغتبط لها الرأى العام بشدة (٩٣) .

وواصل الوفد ، في الوقت نفسه ضغطه على « رشدى » و « عدلى » فاجتمع بعدلي في صباح ٤ فبراير ١٩١٩ ونصحه أن يوجه هو و « رشدى » خطابا الى « شبيتهام » ــ القائم بعمل المندوب السامي ــ يبلغانه فيه نفاد صبرهما ، وأن يتخليا نهائيا عن عملهما · وطلب الوفد كذلك من الوزيرين « أن يقوما بعمل من شأنه أن يفهم الناس أن ليس عندهم نية العودة الى مراكزهم كاحتجاج ، على منع الوقد المصرى من السفر في شكل كتاب الى ويلسون أو الى الوقد يعلنون يأسهم من السفر ، فوعد « عدلي » الوفد بالبحث مع رشدي في ذلك • واتصل « رشدى » بشيتام \_ نائب المندوب \_ الذي كان قد أرسل يستعجل رد لندن ، فاتصل « رشدی » بدوره باسهاعیل صدقی الذی اتصل بالوفد ليخبره بأن « رشدى » آثر الانتظار ثلاثة أيام ، ووعد رشدى بأن يكتب بعدها مع عدلى ما طلبه الوفد · ولكنه في السادس من فبراير · أبلغ « عدلي » « اسماعيل صدقى » بانقطاع « رشدى » عن العمل وامتناعهما عن توقيع الأوراق وان ارجنا الكتابة المطلوبة حتى ٨ فبراير « فتعجب الوفد لذلك » (٩٤) ٠

وكان الفوران يتصاعد في البلاد ، وونجت يسعى لدى حكومته حتى تغير من سياستها ، وظل اسبوعين في لندن ينتظر قبل أن يقابله كيرزون فطلب « ونجت » من الأخير السماح لسعه والوزراء بالسفر الى لندن لتقديم شكاواهم، والا تعذر قيام وزارة مصرية ٠ وجاء رد الخارجية في ٢٠ فبراير ١٩١٩فقالت : « أن الزعماء القوميين الذين ترأسوا حركة تستهدف الخلاص من الانجلير لا حق لهم في الحضور الى هنا • وأن الموافقة على مطالب الوزراء في هذا الشأن سيكون علامة ضعف « ثم أضافت الخارجية قولها بأن الوزراء المصريين لا ينبغى أن يملوا شروطهم للقدوم الى لندن ٠ وأضافت الخارجية : أنه من الممكن للغاية استمرار الحكم في مصر بلا وزارة ، ووافق ﴿ بِلْفُورِ ﴾ على رأى الخارجية (٩٥) .

كان « كرزون خائفًا » ويرى أن الزعماء الوطنيين « يبدون كما لو كانوا يصوبون مسدسا الى رؤوسنا ، فأصر على عدم الأخذ برأى « ونجت ، ورفض

<sup>(</sup>٩٣) عبد الرحمن الرافعي : المصدر السابق ص ١١٢ - ١١٤ ·

<sup>•</sup> ۱۹۱ عبد الخالق لاشين : المرجع السابق ص ۱۹۱ (۹۶) Kedourie, E., The Chatham House Versione and other Middle Stu- (۹۵) dies, London, 1970. pp. 99-100.

قدوم الزعماء والوزراء وبعث الى باريس برأيه ، الذى أخذت به المجموعة هناك ( جورح وبلفور وهاردنح ) الخ ٠٠ فقد رأى هؤلاء انه بالاضافة الى أن يرزون » هو وزير مسئول ، فأن رأيه « يتمشى مع خطة السياسة البريطانية وأهدافها ليس فقط تجاه مصر بل ربما تجاه منطقة الشرق الأوسط برمتها »(٩٦)

وبعث "كيرزون " بعد نلقيه اجابة زملائه في باريس ، الى « شيتام » في القاعرة في ٢٦ فبراير . فطلب منه ان لا يسلم بسفر الوفد ، فان التسليم بسفره " يعنى " التقدير والاعتراف له بتمثيل الرأى العام ، الأمر الذي يسمح للوفد باستغلال المرقف كما فعل بعد مقابلة ١٣ نوفمبر • وطلب « كيرزون » من " شيتام " ابلاغ السلطان بتجديد الحكومة البريطانية لدعوة الوزيرين أو أي وزراء آخرين ينتدبهم السلطان • للسفر الى لنسدن فورا • ووعد « كيرزون » بأن الحكومة البريطانية ستمنح هؤلاء كل النسهيلات كما سيلقون كل الترحيب ، وستكون كذلك أي مقترحات يطرحونها موضع الاعتبار « سواء بالنسبة لمستقبل العلاقات بين مصر والدولة الحامية ، أو بالنسبة للاصلاحات الداخلية المصرية » (٩٧) •

کان « رسُدی » قد جدد استقالته مرة رابعة فی ۱۰ فبرایر ، واذ جاء هذا الرد . فان ، رسُدی » صمم علی تنفیذ استقالته المعلقة ، اذ اعتقدو معه « عدلی » أن دعوة الحکومة البریطانیة الیهما جاءت متأخرة تماما ، اذا أن الحکومة البریطانیة ستکون قد حصلت علی قرار باقرار الحمایة من مؤتمسبر الصلح ، بما سیضعف من مرکزهم تماما • ورأی رشدی وعدلی من ناحیة أخری أن تقترن دعوتهما ، باجراء یعید لهما بعض الشعبیة • ثم آکد الاثنان ، انه اذا لم یسسافر « سسعد زغلول » الی لندن ویعود « بخفی حنین » فسیصبح مرکزهما مینوسا منه • ولکن لندن لم تکن علی استعداد للأخذ بهذا الرأی (۹۸) •

كانت الأزمة الوزارية ، احدى نتائج النضال الذى شنه الوفد • وحاولت الحكومة البريطانية والاحتلال أن تحلها بالضغط على « فؤاد » كى يضغط بدوره على وزيريه ليننيهما عن الاستقالة • وفشل فؤاد ، فاتجه الاحتلال الى محاولة تشكيل وزارة جديدة عن طريقين :

اختيار « مظلوم » رئيس الجمعية التشريعية كمحاولة لضرب«سعد زغلول»
 الذي يقول بتمثيله للشعب المصرى •

٢ ـ محاولة عزل الوزيرين ـ رشدى وعدلى ـ مع بقاء الوزارة نفسها ٠

<sup>(</sup>٩٦) عبد الخالق لاشين : سعد زغلول ص ١٨٦ / ١٨٧٠

<sup>(</sup>۹۷) نفس المرجع من ۱۸۷ ــ ۱۸۸ •

<sup>(</sup>۹۸) یونان لبیب رزق : تاریخ الوزارات ص ۲۰۷ -

وبدأت السياسة البريطانية في تنفيذ عزل الوزيرين ، بنشر التذمر بين عزراء « رشدى » الذين غضبوا من تقديم « رشدى » استقالته قبل ابلاغهم بها وشكا أربعة منهم بالفعل للمندوب السامي وهم : سرى ، ووهبه وذيور وثروت (٩٩) • لكن المندوب السامي حين سعى الى هؤلاء باء على نصمح المخارجية ، أبدى « ثروت » تخوفا من الرأى العام ، واشترط « سرى » ع « وهبه » للاشتراك في الوزارة أن يؤلفها ثروت » (١٠٠) •

ورأى الاحتلال كذلك ان استمرار الموقف على ما هر عليه ، بعد فشل اقتراح دعوة الوزيرين الى لندن ، سيؤدى الى الانتقاض على الاحتلال وتشجيعه، فحذر الاحتلال ، رشدى ؛ فلما رفض الاصغاء ، اضطر المدوب السامى – بالنيابة – ان يطلب الى السلطان قبول استقالة الوزارة فقبلها (١٠١) •

وأحدث قبول استقالة الوزارة تحولا في الموقف ، اذ بادر الملك الى محاولة تشكيل وزارة جديدة ، وكان معنى ذلك أن تشكيل وزارة « على غير أساس سفر الوفد » اذ كان غرض الوفد من عدم قبول السلطان لاستقالة « رشدى » المرة تلو المرة ، تعقيد الموقف والضغط على الانجليز كي تنزل على مطلب الوفد في السفر ، فجاء قبول السلطان لاستقالة « رشدى » ، والشروع في تأليف وزارة جديدة ، بداية التخاذل من جانب السلطان ؛ وايذانا ببدء مرحلة جديدة من الكفاح يتغير فيها مرقفه (١٠٢)

وفى رأينا أن قبول الانجليز لسفر عدلى ورشدى وأى وزير أو وزراء ينتدبهم السلطان لبحث مستقبل العلاقات كما كلف « كيرزون » شيتام به ، لا بلاعه الى السلطان ، فى رأينا أن هذا كان كافيا ، ليس بالنسبة للسلطان وحده وانما بالنسبة لعدلى ورشدى أيضا فليس من مصلحة هؤلاء تزايد قوة الوطنيين واستفحال الوضع النورى فى البلاد ، فقد كانت اشارة « كرزون » تعنى التنازل لرغبة السلطان فى تنظيم العلاقات ، أما وقد حدث هذا فقد عول السلطان على الاتجاه لتأليف وزارة جديدة دون سفر الوفد ، فقد كان السلطان يرى فى حركة سعد ، وسيلة لزيادة مقامه وسلطانه (١٠٣) وهكذا تساقط أول المتهاوين من التجمع ذى الصسالح العاجلة من حول الوفد - ممثله فى « فؤاد » وربما فى غيره ،

وسارع الوفد فتصدى لهذه المحاولة وصمم « سعد ، على سد الطريق

<sup>(</sup>٩٩) يونان لبيب : الصدر السابق ص ١٠٢ ٠

<sup>(</sup>۱۰۰) نفس المرجع : ص ۲۰۸ ·

<sup>(</sup>۱۰۱) تقس المرجع : ص ۲۰۷ .

۰ ۱۱۰ عبد العظیم رمضان : المرجع السابق ص ۱۱۰ (۱۰۲) عبد العظیم رمضان : المرجع السابق ص (۱۰۳) Kedourie, E., Op. Cit., p. 90.

أعاميا (١٠٤) وأما الاحملال فقد حاول التعجيل تشكيل الوزارة الجديدة فعقد في ٢ مارس ١٩١٩ اجماع بين المندوب السامى - بالنيابة - وبين أقوى عماصر الوراره المستقيلة و ووحيت كل الضغوط الى « ثروت » الذى نصح الاحتلال بقرض ادارة مباشرة على البلاد نحت الحكم العرفى ، حتى يتم تيئيس الشعب من زعامته الوطنية ، وبعد ذلك يمكنه - أى ثروت - فقط أن يؤلف الوزادة ولسن قبلها (١٠٥) .

## الصدام مع السلطان وتفجير الثورة:

بينما كان الوفد يواصـــل نضاله السلمى ، كان الانجليز يدركون أقد « سعد زغلول « لا يعتزم قصر جهوده على البرقيات والرسائل ، وانما سيقتحم. كل باب ويسعى للاثارة في كل اجتماع غير مبال بالنتائج · واستمر الوقف بالفعل في تنظيم اللجان بالقاهرة والأقاليم وتكتيل الشـباب واختيار أجهزة النشر ، كما أنشـا الصـلة بينه وبين عدد كبير من الموظفين ، وعقدت أهم الاجنماعات الخاصة (١٠٦) ·

وتحت تأثير تشجيع الأمة تقدم « سعد » فطلب مقابلة السلطان . حيث طلب اليه أن ترفع انجلترا يدها عن مصر • وكان وراء الطلب تدبير أكثر تهديدا فقه كان « رشدى » مصمما على الاستقالة ، وكان سمعد مصمما على الا يخلفه أحد فكانت زيارة « سعد » للسلطان تمتل ارهابا للملك حتى يخضع ، وتهديدا لانجلترا لا يمكن أن تغفله ، فهى التى دعت فؤادا الى العرش ، وهى من عليها أن تحميه من هذه الامتهانات (١٠٧) .

واعتبر السلطان ، اللهجة الشديدة التي صيغت بها مطالب الوفد ـ فيما قدم الوفد في مذكرته الى السلطان ـ وما تضمنته من لوم وتأنيب ، اعتبر السلطان هذا تهديدا لشخصه فلجأ الى دار المندوب السامي شاكيا ، فكتب « تشيتام » الى « كيرزون » برقية عاجلة جدا في ٦ مارس ١٩١٩ ، ذكر فيها ان استقالة « رشدى » قد صدمت « زغلول » بشده وأنه يعمل على منع تشكيل وزارة ، ويتعرض من يقبل بهذا للتهديد بالقتل ، ثم أضاف « تشميتام » ان سعدا اتخذ اجراء محدد السل تعملون « فؤاد » معنا في اعادة تشكيل الوزارة ، ففي ٣ مارس تقدم زغلول مع أتباعه الى السلطان في « عابدين »

<sup>(</sup>١٠٤) عبد الحالق لاشين : المرجع السابق ص ١٩٤ ـ ١٩٥٠

<sup>(</sup>۱۰۰) يونان لبيب ، المصدر السابق ص ۲۰۷ - ۲۰۸ ،

<sup>(</sup>١٠٦) محمد كامل سليم . ثورة ١٩١٩ ص ٩٦ ـ ٩٩ .

Elgood, P.G., The Transit of Egypt, London, 1928. p 288. (\.v)



وفى اليوم التالى ، لاعتقال زغلول وصحبه كانت مصر كلها تموج بالثورة ·

وكما يقول ويفل: فإن الانفجار لم يكن ليتأخر فقد بلغ الهياج الذى أثاره زغاول حد التهديد بخلق الاضطرابات والاخطار • وكان اعتقال السلطات العسكرية لزغلول نظرا لرفضه الخضوع (١١٤) أى اعلانه العصيان •

لكن أحد الباحثين عن له أن يبدى رأيا غريبا فقال بأن أحداث الشورة الاولى لم تكن تشير الى « أن المصريين يدبرون القيام « بثورة » بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى الانتقاض على السلطة ومحاربتها ·

وانما تشير الحوادث الأولى الى أن المصريين كانوا يريدون ، عن طريق القيام بمظاهرات سلمية ، الاحتجاج على القبض على زعمائهم الأربعة والتعبير عن تأييدهم لهم فى مطلبهم الخاص بالاستقلال التام ولكن الأمر تطور « فيما يرى الباحث الى « التجاء السلطات البريطانية ، تحت تأثير عجزها عن تقدير الحالة النفسية التى يعانيها الشعب تقديرا واعيا سليما ، الى مقابلة محاولته السلمية هذه بالعنف والقسوة مما فجر الاستياء المكبوت فى صدور الناس لمختلف الأسباب » (١١٥) الغ ،

ونحن نرى أن الباحث قد وقع فى تناقض غريب ، فهو برغم انه يعترف بأن القمع قد فجر « استياء » الجماهير ، وأن كنا لا نوافق فيما تقدم كله على أن الأمر مجرد استياء ا ـ ونحن نقول ان التفجير لا يمكن أن يكون الا لما هو قابل له ، وبالتالى فالثورة كانت موجودة تبحث عمن يفجرها سواء كانت قسوة المحتلين أو غيرها ، حتى ولو لم يقع النفى والاعتقال ، ونسى الباحث أو تناسى حين قال بعدم تقدير المحتلين الواعى السليم ، ان حركة الشعب ونضاله ، التى كانت « ساخنه » الى درجة عالية ، كانت مؤدية حتما الى « الاحتكاك » الذى لا مناص منه ، والذى يؤدى بالتالى الى اشتعال « الشرارة » ونحن لا نقبل تحت أى اسم « للموضوعية التاريخية » أن يجرد أحد ، أو يحاول تجريد الشعب المصرى من عزمه الثورى الباهر • فكل ما تم عشية وضع الحرب أوزارها ، كان ينبى و بجلاء عن ارادة الشعب فى التغيير التى و بعدت صدى عميقا عند كان ينبى و بجلاء عن ارادة الشعب فى التغيير التى و بعدت صدى عميقا عند قادته فتصدوا للتعبير عنها • وليست الثورة على أى حال ، كما ذهب الباحث تظاهرا سلميا أو عملا عنيفا ولامزيد • انما الشورة هى ارادة شعبية متحفزة تظاهرا سلميا أو عملا عنيفا ولامزيد • انما الشورة هى ارادة شعبية متحفزة للتغيير الجذرى يمكن ان تنجح ويمكن ان تفشمل • كما أن العنف ، ليس للتغيير الجذرى يمكن ان تنجح ويمكن ان تفشمل • كما أن العنف ، ليس

<sup>(</sup>١١٤) ويقل : اللتبي في مصر ص ٤١ .

<sup>(</sup>١١٥) عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ص ١٣٠٠

بالضرورة ان يكون علامة على الثــورة ، وانما في أغلب الأحيان يكون العنف. وسيلة للرد على عنف القوة المضادة للثورة ·

وعلى أية حال فان الوثائق البريطانية قد أراحتنا من عناء النقاش أكثر فاعترفت بأن الشورة المصرية كانت واقعية لا محالة ، وأن « تشيتام » ومستشاريه كانوا قد وصلوا الى نتيجة رأوا فيها « أن نوعا من التفاقم في طبيعة الثورة الحالية أمر محتوم ان عاجلا أو آجلا » (١١٦) ·

ويقول هيكل في وصفه مطلع أحداث التورة « رأيت ميدان الأزهار يمتلى» بالطلاب والعمال والأفندية في صبيحة ٩ مارس • كان في أيدى هؤلاء فروع الأشجار وكانوا يقلبون عربات الترام لل لاتخاذها متاريس لل ومع غروب شمس ٩ مارس كانت الأنباء قد جاءت بامتداد الاضطراب من الاسكندرية حتى أسوان « وأن ثورة عجبا انتشرت في كل مكان ، وأن خطوط السكك الحديدية اتلفت وكثيرا من خطوط التلغراف قد قطعت » و « تمردت بعض قرى الجيزة القريبة من القاهرة ، فعاقبها الجنود الانجليز باستباحتها واحراقها » (١١٧)

ويؤكد تقرير « لجنة ملنر » ان خطة الهجوم على السكك الحديدية كانت تطبيقا لخطة قديمة ، ويعتقد ان كان المقصود بها « التمهيد لهجوم المانى ح عثمانى على القتال » تؤيده ثورة في مصر (١١٨) ·

ويجدر أن نشير هنا ، أنه بالاضافة الى التراكمات الثورية السابقة والمحالة الثورية للوضع السياسى فى مصر · فأن الوضع الاقتصادى والاجتماعى كان يتدهور بشدة فيما قبل ثورة مارس ١٩١٩ مباشرة فثمة أزمة فى الخبز ، كانت تلاحق الجماهير فضللا عن البطالة الكبيرة والاضرابات العمالية المستمرة فيما بين أوائل يناير الى أوائل مارس ( ١١٩) ·

#### أحداث الثورة في المدينة والريف:

سينحاول هنا أن تتعرض لاحداث الثورة في المدينة والريف باختصار • فقد تناولتها كل المصادر والمراجع تقريبا • وسيكون تعرضنا من الزاوية التي حاول الاحتلال منها أن ينفذ لضرب التورة •

وقد بدأت أحداث الثورة ، باشتراك الطلاب الذين جمعوا الجماهير حولهم حتى تجمع خمسة عشر الفا من المتظاهرين بساحة محافظة القاهرة ، فهاجمتهم

<sup>(</sup>١١٦) الأمرام : ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ ص ٢٦٤ •

<sup>(</sup>١١٧) محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة ١٠ ص ٩٠ ــ ٩١ ٠

<sup>(</sup>١١٨) تقرير اللجنة الخصوصية لمصر : ص ١٤٠٠

<sup>(</sup>١١٩) الاخبار : ٧ يناير ٢ مارس ١٩١٩ ٠

النات من رحال البولس بوحشية ، ردتها الجماهير بنجريد القوان المهساجمة من السلاح (١٢٠) وفي اليوم التسالى انضم العمال الى الثورة ، وبدأ اضراب العمال الكبير الذي شل المواصلات حتى ٢ مايو ١٩١٩ ، وانضم كذلك عمال المناثر والسكك الحديدية والمطبعة الأميرية والترام (١٢١) وشملت التسورة كذلك ، السجار والمحامون والموظفون ورجال الأعمال والعلماء والقضاه والأطباء والمعلمون ورجال البوليس وطلبة الحربية كما اشتركت المراة (١٢٢) ،

وفى الريف ، لم يأت اليوم الرابع عشر من مارس حتى كانت الثورة تعم معظم المديريات وتقطع خطوط البرق والهاتف والسكك الحديدية وتدمر محطاتها • وحتى ١٨ مارس كانت التسورة قد عمت المديريات كلهسا والصعيد (١٢٣) •

وفى هذه المرحلة من العنف الثورى اغتيل واختطف عشرات من الجنود الانجليز فى القاهرة والاسكندرية وبورسعيد حتى اضطر جنود الاحتلال الى السير في جماعات (١٢٤) .

وتشير بعض المصادر الى اقتران أعمال العنف ضد قوات الاحتسلال بالثورة الاجتماعية ، فقد حاول الفلاحون مهاجمة المزارع الكبيرة وثاروا ضد كبار الملاك (١٢٥) كما تشير بعض المراجع انه جرى فى بعض المناطق تخريب ممتلكات الاقطاعيين واستولى الفلاحون فيها على الأرض وأقاموا فى كثير من مراكز الأقاليم حكومات مؤقته ووجهوا السلح ضد الانجليز والأثرياء معا (١٢٦) .

## القمع المسلح للثورة:

اعترف المسئولون في الخارجية البريطانية ولما يمض أكثر من شهرين على نشوب الثورة بأن القتلي من المصريين حتى ١٥ مايو ١٩١٩ قد بلغ عددهم

<sup>(</sup>١٢٠) آدم ، جولييت : انجلترا لحى مصر تعريب على فهمى كامل ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٢٥ ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>۱۲۱) رفعت السعيد : المرجع السابق ص ٥٧ ــ ٥٨ ومحمد كامل سليم تورة ١٩١٩ ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>۱۲۲) عبد الرحمن الرافعي : ثورة ۱۹۱۹ المصدر السابق ص ۱۲۳ ـ ۱۵۳ محمد كامل صليم ثورة ۱۹ ص ۱۰۳ ـ ۱۵۳ ،

<sup>(</sup>١٢٣) تقرير اللجنة الخصوصية لمصر: ص ٢٠ + الرافعي المصدر العبدر السابق ص ١٤٢ - الرافعي المصدر العبدر السابق ص ١٤٢ - الرفع الاقطار العربية الماصر: المحزء الثاني ... موسكو ١٩٧٦ ص ٥٠

<sup>(</sup>۱۲۹) معجد کامل سلیم : ثورة ۱۹۱۹ ص ۱۱۱ - ۱۱۲ •

<sup>(</sup>١٢٥) الاهرام: ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ ص ٢٥١ - ٢٥٢ .

<sup>(</sup>١٢٦) تاريخ الاقطار العربية : الجزء الثاني ص ٥ ، رفعت السعيد ، المرجع السابق ص ٤٤ ... - د . - د ... -

الفين واضاف وكيل الخارجية البريطانية . في بيانه أمام مجلس العموم - فقال عن عدد الضحايا بآنه « شيء هائل فظيع » وجاء في تقرير « اللنبي » المرسل الى حكومته والذي أشير اليه بجلسة مجلس العموم في ٢٤ يوليو ١٩١٩ بأن عدد القتلي - حتى تاريخ التقرير - قد بلغ ٨٠٠ والجرحي ١٦٠٠ وان عدد المحكوم عليهم بالسجن من الوطنيين بلغ ٣٧٠٠ حكم على ٤٩ منهم بالاعدام ، غير أن « احصال القتلي في كلتا الروايتين دون الحقيقة بكنير ، لأن المصادر البريطانية كانت ترمى الى التقليل من عددهم » والاقرب الى الحقيقة أن يكون عدد القتلي هو ثلاثة آلاف (١٢٧) .

لقد واجه الانجليز المظاهرات منذ المداية بالعنف ولم تكن ثمة مظاهرة الا وأطلق الانجليز عليها النار (١٢٨) ·

وأما في الريف فقد وجه الاحتلال حملات وتجريدات عسكرية وسارت فصائل متنقلة في الوجه البحرى وخطوط منظمة من الدوريات بين السكك الحديدية والطرق الزراعية كما سيرت بواخر مسلحة وقطارات ودوريات مائية مسلحة وطائرات حربية الى الصعيد (١٢٩) .

ونكل البريطانيون بالفلاحين تنكيلا رهيبا فبعد رفض الفلاحين لانذارات السلطة بوقف الأعمال المشورية ، احرق البريطانيون ودهروا السكثير من قرى الصعيد في ديروط ودير مواس والعزيزية والبدرشين وامبابه والعياط ونزلة الشوبك والواسطى وملوى والمنيا وغيها · وقام الانجليز في الوجه البحرى باحراق وضرب بعض التقرى بالطائرات الحربية (١٣٠) وحتى ٣ مايو ١٩١٩ كانت أعمال القمع مستصرة فهوجمت « المنزلة » بعنف بالغ في ٢٩ ، ٣٠ أبريل واعتدى على النساء وقتل ٣٤ من أهلها ونهبت القرية وقام الانجليز بمحاصرة المطرية ، وارتكبوا فيها تفسى الجرائم اما في دير مواس وسانبو بأسيوط فقد قتل الفلاحون بكعوب البنادق • وأوضحت محاضر التحقيق في حوادث العزيزية والبدرشين عن وضع الناس في الحفر الى نصف أجسادهم ووخزهم بسنابك الحراب حتى الموت (١٣١) •

وعلاوة على القمع المجسدى موتا وحرقا وتدميرا · ساق الانجليز الآلاف الى السجون والمعتقلات ، وانشأت القيادة العسكرية البريطانية محكمة عسكرية

<sup>(</sup>١٢٧) عبد الرحمن الرافعي : ثورة ١٩ المصدر السابق ص ١٧٣٠

<sup>(</sup>۱۲۸) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ص ۹۱ ٠

<sup>(</sup>١٢٩) عبد الرحمن الراقعي : المصدر السابق ١٤٥٠

<sup>(</sup>۱۳۰) نفس المصدر: حس ۱۹۳ ـ ۲۰۱ ، محمد كامل سليم : ثورة ۱۹۱۹ ص ۱۱۲ ـ ۱۱ ۰ ۱۱ ۰ ۱۱ ۰

<sup>(</sup>۱۳۱) يوسف نحاس : ذكريات سعد ، عبد العزيز ، ماهن ورفاقه في ثورة ١٩١٩ . القاهرة ١٩٥٢ ــ ص ٨٦٨ -

يومية في الأزبكية والخليفة بالقاهرة كما أقامت غيرها خارج القاهرة ، وكانت هذه المحاكم تحكم فوريا بالحبس والجلد · وحاء في تقارير رسمية ان البريطانيين كانوا يرغمون العمد في بعض النواحي على تقديم عدد يومي من الرجال للجلد (١٣٢) ·

وشملت المحاكم العسكرية عدة الوف هي العاصمتين وجميع المديريات وكان معظم الأحكام السجن عددا طويلة أو الأشغال والاعدام (١٣٣) .

#### استمرار الثورة وفشل القمع:

وتصور الاحتلال انه يمكن أن يقمع الشورة بهذه الاجراءات الوحشية · وتصور « شيتام » القائم بعمل المندوب ـ ان قيامه بعمل عنيف سيؤدى الى حل الأزمة الوزارية ولكن على النقيض استفحلت الأزمة ، وعندما وصل جنرال « بلفن » لقيادة قوات الاحتلال في منتصف مارس كانت أولى طلباته «الاسراع بتشكيل وزارة مصرية لتتعاون مع الجيش في تهدئة البلاد » (١٣٤) ·

واضطر المندوب السامى – بالنيابة الى الاستعانة بوزير أمريكا المفوض ليكتب الى حكومته بصورة الموقف كما يراه فى مصر ، ويحثها على التأثير على حكومة انجلترا فتقدر شدة الموقف فى مصر · ورفض « كيرزون » مرة أخرى السماح للزعماء بالقدوم الى لندن بعد هذه الاضطرابات خاصة ، اذ ان السماح لهم بذلك بعدها انما يعنى الخضوع للقوة بعد أن لم تحقق الاستمالة مأربها ، وأبلغ « كيرزون » « بلفور » بذلك فى باريس · ففى برقية مؤرخه ١٦ مارس وأبلغ « كيرزون » « بلفور » برد فعله لاقتراحات الملدوب السلمى ، فقال : اقترح أن تعرف القاهرة أن الحكومة البريطانية مستعدة لاستقبال الوزراء المصرين ، وليس زغلول ورفاقه فى لندن (١٣٥) ·

وكتب , شيتام » الى « كيرزون » فى ١٧ مارس برقيسة عاجلة جسدا ، شرح له فيها فقدانهم أية «وسائل لاستعادة السيطرة على الصعيد الذى لا نعرف عنه أية أنباء » وأضاف « شيتام » ان « تموين القاهرة قد يكون صعبا » وأن وسائل القمع وان نجحت حتى الآن فلأن الشعب أعزل ٠ كما أنها تتم على حساب أرواح كثيرة ومرارة أشد ٠ ثم قدم « شيتام » اقتراحات محددة هى :

١ ـ صدور بيان باعتراف مؤتمر السلام بالمحماية ٠

<sup>(</sup>١٣٢) تفس المصدر ص ٨٤ ، الراقعي ، تورة ١٩١٩ ص ١٣٦٠ ،

<sup>(</sup>١٣٣) عبد الرحمن الرافعي : المصدر السابق ص ٥٦ ، ٦٦ ·

<sup>(</sup>١٣٤) يونان لبيب : الممدر السابق ص ٢٠٩ ٠

Kedourie, E., Op. Cit., pp. 105-106: (170)

٢ - صدور بيان مماثل بقبول بريطانيا الانتداب على مصر ٠

٣ ـ الغاء القيود على سفر المصريين نظرا لقوة واجماع الشعور المؤيد للوفد
 فان « الحركة الحاضرة في مصر حركة قومية بكل ما في هذه الكلمة
 من معنى » •

واقترح « تشميتام ، أيضا : ضرورة تقديم تنازلات وامكان الاعتماد على تأييد المعتدلين اذا أمكن الاعلان عن موقف جديد ومحدد (١٣٦) .

والواقع ان هذه البرقية من الأهمية بمكان اذ انها ستحدد خطة السياسة البريطانية تجاه الناورة ومحاولات تصفيتها الى أبعد الحدود وستضيف الخارجية الى خطة « شيتام » التى رسمها بعض اللمسات والرتوش حتى يمكن تنفيذها •

وخطة « شيتام » مبنية أساسا على ان سُدة المقاومة المصرية ووحدة الأمة التى تهدد ... رغم القمع ... المصالح البريطانية ، والوجود الاستعمارى بشدة ، والاقتراح ( الأول والنانى ) ١ و ٢ سيكفل تنفيذهما الغاء أهمية ٣ القاضى بسفر المصريين ، فالأول والثانى سيكفلان نشر الياس الذى يضعف المقاومة ويستميل القوى الأكثر اعتدالا ، كما أن تنفيذ الشالث ... سسفر المصريين ... يؤدى من وجهة النظر الاستعمارية وغيرها الى التهدئة ، بل وقد يجرج القوى. الثورية أمام قوى التهادن ،

ولم يكن « شيتام ، يبنى اقتراحاته من فراغ ، وانما يبنيها على أساس من خبرته وخبرة القوى المعادية للثورة ، أو التى بدأت تنضم الى المعسكر المعادى للثورة •

وجاءت هذه الاقتراحات من « عدلي يكن » و « مظلوم » وغيرهما ٠

وقدمت من هؤلاء ، خوفا من العنف الثورى الذى ظهسر كطابع لحسركة الجماهير ، وتكشف الوثائق البريطانية عن ذلك فتقول : ان عدلى طلب مقابلة « شيتام » واقترح على الأخير أن يصدر مؤتمر السلام انتدابا بريطانيا على مصر هو في رأى عدلى « سيترك الأمور على ما هي عليه ، في الوقت الذي يهيي « السبيل للوصول الى بعض الحل لهذه الأزمة الحالية المنكودة (١٣٧) .

واتصل « مظلوم » ـ. وغيره كذلك ـ. بشيتام بروح المستعد للمساومة مع التعبير عن ضرورة سفر وفد مصرى للتهدئة (١٣٨) ٠

<sup>(</sup>۱۳۳) الاهرام : ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ ص ٢٣٣ ــ ٢٣٦ ــ من شيتام الى كيزوں ١٧ مارس عاجل جدا ٠

<sup>(</sup>١٣٧) الاهرام : ٥٠ عاما ص ٢٣٣ ــ ٢٣٥٠

<sup>(</sup>۱۳۸) تفس المسدر ٠

وفى ١٧ مارس كتب « كيرزون » ردا على برقية لشيتام مؤرخه فى ٥١ مارس ورفض اقتراح سفر المصريين الذى سيكون ... من وجهة نظر كيرزون له أثره مستقبلا وحاضرا فهؤلاء ملتزمون ... أى الوفد ... بالانفصال عنا وليست عناك أرضية مشتركة • كما ان السماح لهم بالسفر بعد حوادث الثورة سيكون خضوعا للقوة يزيد من مكانتهم وشهرتهم تبعا لذلك • وأضاف « كيرزون » منبها « شيتام » بأن السماح بالسفر للوفد سيجعل موقف المعتدلين والسلطان عسيرا أمامهم • وطلب كيرزون من « شيتام » • التعاون مع السلطان والعناصر العاقلة وجمعها حوله •

#### استخدام الشيدة والقمع:

وكتب «كيرزون » برايه الى « بلفور» فى باريس ورد، عليه الاخير فى ١٨ مارس فقال : «أن عودة النظام وتشكيل حكومة قادرة يجب أن يتم كلاهما فى الحال وبلا شرط ، بعد هذا تكون الحكومة البريطانية مستعدة لمناقشية الشكاوى المصرية مع الوزراء المصريين ، واذا اعتقد هؤلاء أن عملهم يتم على وجه أفضل فى صحبة أشخاص مؤهلين لتمثيل القضية الوطنية حتى فى أشد صورها تطرفا ، فأنا لا أدى مانعا » (١٤٠) .

وأدرك « كيرزون » خطورة الوضع أكثر من برقية « شيتام » في ١٧ مارس عن خطورة الوضع في الصعيد وغير ذلك ، فكتب الى «بلفور» يقترح عدودة الجنرال «اللنبي» من باريس مبكرا ، (١٤١)

والاقتراح باستدعاء ، « اللنبى » يوضح طبيعة المهمة « العسكرية » والقمع ولكن « اللنبى » يصل فعلا الى مصر في ٢٦ مارس ليتبنى اقتراحات شيتام الى حد بعيد ويقول ( Kedourie )في هذا الصدد: ان «اللنبى» عندما وصل الى مصر توقع « لويد جورج » و « كيرزون » ان الحرم الذى تخيلاه ينقص «وينجت» هو ما سيستخدمه «اللنبى» لكن تبنى مقترحات « شيتام » التى أدانها « كيرزون » و « ونجت » على انها غير حصيفة وخطيرة ، ولعل « اللنبى » قد تأثر في ذلك برأى « كلايتون » أكبر الموظفين السياسيين لديه والذى كان من رأيه أن الحركة المصرية ينبغى ملاقاتها باعتراف كريم بالمتطلعات المصرية والطلبات المعقولة ، فالإضطرابات في مصر مبعثها غيبة بالاستقلال والحكم الذاتي الذي يطالب به القوميون ومن ثم فعلاجه ـ عند

<sup>(</sup>۱۳۹) تفس المصدر ص ۲۲۸ ــ ۲۲۹ ۰

Kedourie, E., Op. Cit:, pp. 160-170;

<sup>(121)</sup> 

<sup>(</sup>١٤١) الامرام : نفس المصندر ص ٢٣٧ ،

«كلايتون» \_يكون عن طريق التعامل مع »سعد» وصحبه نحو تسوية ، ومن هنا بدا له خطأ النفى وضرورة اطلاق « اللنبى » لسراح «المنفين» (١٤٢) .

ولكن اللنبى ، ربما كان يرى ذلك بعيدا عن تأثير «كلايتون» فانه ، كما يقول « باترسون » ـ مساعد المستشار المالى ـ الح ـ أى اللنبى ـ الى نيت فى اطلاق سراح المنفيين فى خلال يوم من وصوله فبين له « باترسون » أن عودتهم ستجعل الحكم كله مستحيلا ،لكن المندوب السامىلم يعلق على ملاحظة «باترسون» فكانت الانطباعة لدى الأخبر أن «اللنبى» لا يوافق على ما قاله (١٤٣) •

والواقع ؛ أن حقائق الموقف الداخلي ، هي ما املت على «شيتام» ثم «اللنبي» الموقف الذي يجب الخاذه .

#### تطور الثورة وعلاقات القوى :

وتشير احداث الثورة وخاصة في الريف الى اقتران اعمال العنف صلا البريطانيين بالعنف ضد كبار الملاك والاقطاعيين على نحو ما اشرنا قبل ذلك ، ويشير بعض الباحثين الى أن الفلاحين تحركوا في الظاهر تحت قيادة الوفد ، لكنهم في الواقع كانوا يمارسون ثورتهم هم التي طالما حلموا بها . الامر الذي ازعج قيادة الوفد ازعاجا شديدا ، ودفعها اكثر من مرة الى ادانة التمرد المسلح واستنكاره » (١٤٤) وبضيف هذا البعض ، بأن حسركة العمال التي هزت كيان المحتلين هددت الطبقات العليا التي اصدرت عسدة اليانات لتسكب ماء باردا على الثورة وعند وصول اللنبي اصدر قادة الرفد في القاهرة بيانا ناشدوا فيه الشعب عدم الخروج على القوانين ودعا الاعبان الى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر (٥١٥)ونحن نعتقد بصحة اكثر ماذهب الله هذا الباحث .

ولذكر باحث آخر انه « فى ضوء عنف الجماهير ومعارضة الاعيان له ، يمكن تفسير قيام ما كان يسمى بالجمهوريات أو « السموفيتات » فى بعض الاقاليم والتى أقيمت لحماية ممتلكات أصمحاب المصالح الزراعية الذين. أقلقهم مظاهر المنف فى الثورة مثلما حدث فى المنيا وزفتى وقليه ب حيث قام صلاح الدين الشواربي باعلان استقلال قليوب وأعلن نفسه حاكما على كل المنطقة » (٢٦١) ولكن اللين قاموا بانشاء هذه الحكومات المستقلة » لم

Kedourie, E., Op. Cit., pp. 112-114.
Ibid

<sup>(737)</sup> 

<sup>(127)</sup> 

<sup>(</sup>١٤٤) رفعت السعيد : تاريخ الحركة الاشتراكية ١٠ ص ٤٧ ٠

<sup>(</sup>١٤٥) لقس المرجع ص ٥٩٠

<sup>(</sup>١٤٦) عاصم الدسوقي : المرجع السابق ص ٢٧٢ •

يطلقوا عليها هم اسم « السوفيتات » وانما اطلق هذاالاسم المؤرخون الانجليز « ولم يكن هذا الوصف دقيقا بحيث يتطابق مع المعنى العلمى للسوفيتات اذ انها في مصر تكونت لحماة الاملاك من احتمال هجمات الثائرين عليها ولم تتكون للاستبلاء على ملكبات الاقطاع كما حدث في الروسيا » (١٤٧) .

ويذكر البعض كذلك أن اعلان «يوسف الجندى» تشكيل لجنة الثورة برفتى « من بعض الأعيان والأفندية المتعلمين والتجار الصغار » واستيلائها على السلطة المحلية ، كان القصد منه أن يوجد «يوسف الجندى» «العمل للايدى الكثيرة الني تعطلت» ، « فلا تتحول الى السرقة أو النهب» (١٤٨)،

وعلى أية حال ، فنحن نستخلص من هذا كله ، مايشير الى خطسر المجتماعى هدد كبار الملاك ، وانكان رأينا أن الحالات قد اختلفت فلجنة الثورة بزفتى أنما هى محاولة لتنظيم الثورة وخلق نواة السلطة البرجواذية ومحاولة لتنظيم الجماهير وتعبئتها فى فترة تحللت فيها أجهزة الدولة وهى قد أدت الى تأكيد المقاومة الوطنية فى زفتى حتى اضطر الاحتلال الى ارسال فرقة عسكرية لحصارها ، وكان خطرها على المستعمرين اقتداء قرى اخرى بها حتى ان بلاغا انجليزيا يقول : « ان ميت غمر لا تزال مع زفتى وميت القرشى مركزا للتمرد والفتن فى هذه المنطقة » (١٤٩) .

وفرق بين هذه اللجنة في زفتى وبين اعلان «صلاح الدين الشواربي » اللي يتسم بالتقسيم الاقطاعي وليس تنظيم العمل الوطني .

وكذلك فان عميلا كتنظيم « الشرطة الوطنية » التى ذكر « السرافعى » بصددها ان اثرها كان له اهمية كبيرة «فى تنظيم المظاهرات والبعد بها عن الاعتداء على الممتلكات والأنفس » (١٥٠) ونحن نعتقد ان اجسراء لحمياية الممتلكات والانفس خاصة بالنسبة للاجائب انما قصد به شل الاعميال الفوضوية أو المدسوسة لاحراج الثورة «والشرطة الوطنية» كانت كذلك تمثل محاولة لخلق جهاز من اجهزة الدولة الوطنية فلم يرق للسلطات العسكرية البريطيانية استمرارها « وتوعدت من ينتمى اليهيا بالاعتقال الماكمة » (١٥١) .

فيجب ان نفرق اذن بين شيئين ، بين اجراء قصدت به البرجوازيــة في بعض المناطق اقامة نواة لسلطتها المستقلة فضربه الاحتلال بشدة ، وبين

<sup>(</sup>١٤٧) نفس المرجع والصفحة •

<sup>(</sup>١٤٨) أحمد بهاء الدين : المرجع السابق ص ١٢٧ \_ ١٢٩ .

۱۳۱ – ۱۳۰ ص ۱۳۰ – ۱۳۱ ،

<sup>(</sup>۱۵۰) الرافعي : ثورة ۱۹۱۹ ص ۱۵۰ .

<sup>(</sup>۱۵۱) الراقعي : تورة ۱۹۱۹ من ۱۵۵ .

اجراء آخر قصد به الاقطاعيون وكبار الملاك حماية أنفسهم من مطامح الفلاحين المشروعة في الارض .

ويحلل بعض الباحيى بحق ، المبالغة الاستعمارية في وصف بعض حركات الفلاحين المفوية ضد الاقطاعيين فيقول : بأن الصحافة الاستعمارية بدأت حملة في مصر عما أسمته الخطر البلشفي حتى انها ذهبت الى القبول بأن قائد القوات البريطانية للتدخل ضد الثورة الاشتراكية ... في المؤوقاز ... ارسل تقريرا الى حكومته ينصح فيه بالجلاء المفوري عن المناطق المحتلة لتركيز قوة الدفاع عن المناطق المهددة بالتأثير البلشفي مثل مصر والهند (١٥٢) .

ويضيف الباحث اعنقاده بالمبالغة الشديدة من قوات الاحتسلال التى استهدفت المبالغة المتعمدة في اثارة الفزع لدى الطبقات الوسطى (١٥٢) ، ويدخل في هذه المبالغات كذلك ما قيل عن تأسيس الفلاحين لخمس سوفيتات مستقلة خلال ثورة ١٩١٩ . ولا شك أن مروجي هذه الفكرة وغيرها «يقصدون تلك الجمهوريات المستقلة التي أعلنت في زفتي والمطرية والمنيا وغيرها، والذين طبقوا شعار الاستيلاء محليا على السلطة ربما طبقوه « لتحقيق أهداف وطنية ويهدف خلق نقاط ارتكاز للعمل الثوري المعادي للاستعمار والدليل على ذلك ان قادة هذه الجمهوريات المستقلة قد اكتفوا بالاطاحة بممثلي سلطة الاحتلال ولم يتخلوا اي اجراء يتعلق باللكية أو بأسس توزيع الثروة »(١٥٤)

وعلى اية حال فان أعمال العنف والبلشفية كانت متشابهة في نظر بعض الرجعيين والاستعماريين فباترسون عندما كتب عن الثورة المصرية قال ان خطتها كما في الروسيا ألمانيا ونفذها المتطرفون بصيغتها البلشفية (١٥٥) وقصد بالبلشفية أعمال العنف .

ويقول تقرير ملنر: ان الحالة التي حدثت بعد نفى زغلول هي « حركة وطنية تؤيدها (ميول) جميع الطبقات والمداهب من الامة المصرية وفي جملتهم الاقباط ثم يقول ولا ريب في مستولية الوفد عن «تنظيم الظاهرات الاصلية التي نشأت الحركة منها ولكن أعضاءه الذين يفوقون سوواهم في المستولية هالهم تفاقم الخطب حتى خرج زمام الحالة من ايديهم وانتفل الى ايدى المتطرفين غير المستولين» (١٠٥٦).

اذن فالرجعية داخل قيادة الوفد او خارحها كانت تخاف اعمــال العنف اللي تحول في بعض الجهات الى هجوم على الاقطاعية فتكون ماسمى

<sup>(</sup>١٥٢) رفعت السعيد . المرحم السابق ص ١٦٧ ـ ١٦٨ ٠

<sup>(</sup>١٥٣) نفس المرجع والصفحة -

<sup>(</sup>١٥٤) نفس المرجع ص ١٦٩٠

<sup>(</sup>١٥٥) الاهرام : ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ ص ٢٦٩ ٠

١٥٦١) تقرير اللجمة الخصوصية لمحر ٠ ص ٢٠ \_ ٢١ ٠

باللجان الوطنية في الريف ودعت هذه اللجان الى « منع اندساس الأشرار لاغراض غير وطنية » و «عنت بالاشرار الفلاحين المطالبين بالارض» (١٥٧).

والواقع ان مخاوف الرجعيه كان لها مايبردها ، فقدازد حمت مكاتب المحامين في الريف ، بالوف الفلاحين الذين جاءوا للشكوى من جور الملاك وارتفاع الايجارات في أول الحرب . كما ان الكثير جدا من الارض قد انتزع من أصحابه وبيع في المزاد آنذاك (﴿﴿﴿ ) وَثَمَةٌ مَا يَشِيرُ أَيْضًا ان هناك من حرض الفلاحين أو استثار أحلامهم في نوزيع الأرض وغير ذلك (١٥٨) فارتبطت الثورة الوطنية بالثورة الاجتماعية عند الفلاحين ، خاصة وان بعض فئات من كبار الملاك وأشباه الاقطاعيين قد وقعوا موقف المادى للثورة ، أو ماشبه ذلك . فنجد تراجع بعض كبار الملاك عن مظاهره الثورة تحت ضغط الانجليز مؤثرين السلامة ، فيذكر ، جريفز » في تقرير كتبه الى كين بويد « في ديسمبر مؤثرين السلامة ، فيذكر ، جريفز » في تقرير كتبه الى كين بويد « في ديسمبر موثرين السلامة ، فيذكر ، جريفز » في تقرير كتبه الى كين بويد ، وأزال مسن بك الشريعي ختمه من عليها . كما أن «باترسون» يذكر في تقرير له أن كثيرا من أبناء الأسر الكبيرة ، رفض توقيع التوكيلات وأعلن البعض الهجرة من البلاد اذا حكمها أمثال هؤلاء (١٥٩) يقصد « سعد » وأترابه ،

وبعد تطور احداث الثورة واستخدام الفلاحين خاصة للعنف ، نجد القائد العام للقوات البريطانية يقوم باستدعاء الاعيان والوزراء السابفين واعضاء من الوفد ويندرهم بحرق القرى وغير ذلك من أعمال التنكيل اذا لم تتوقف أعمال الثورة (١٦٠) فاجتمع بعض هؤلاء وأصدروا نداء قالوا فيلم أن الاعتداء على الانفس والاملاك محرم شرعا وقائونا وأن قطع طرق الواصلات يضر بمصالح أهل البلاد ودعا البيان كذلك الى عدم الخروج على القانون حتى لا يسد الطريق أمام خدام الوطن . «بالطرق المشروعة» \_ واهاب باعيان البلاد \_ منع وقوع ما ينجم عنه ضرر كما دعا البناء الامة الى الحكمة والتعقل (١٦٦) .

وبين هذا وذاك كان «شيتام» يلتفط طرف الخيط الذى ادلى بسه المعتدلون والمتهادنون والمرعوبون من الثورة فجرت الاتصالات بينه وبين «عدلى» وغيره سه كما أشرنا سوكان «عدلى» كذلك على اتصال ببعض اعضاء الوفسد ممن كانوا في القاهرة وكثير منهم من أنصار التفاهم • واستطاع « شسيتام »

<sup>(</sup>١٥٧) ابراهيم عامر : المرجع السابق ص ٥٩ ٠

<sup>(\*)</sup> أنظر الفصل الأول ،

<sup>(</sup>١٥٨) تقرير اللجلة الخصوصية لمصر : س ١٧٠

<sup>(</sup>١٥٩) عاميم الدسوقي : المرجع السابق ص ٢٦٠ .

۱۲ - ۱۳ ص ۱۹۱۹ ص ۱۳ - ۱۱ ۰

<sup>(</sup>۱۳۱) الرافعي : ثورة ۱۹۱۹ ص ۱۸۳ ـ ۱۸۶ ٠

بعير عناء ، أن يصل إلى أول خيط لضرب الثورة من داخلها ، فقد تفدم «مظلرم» «عدلى» اليه متطوعا باقتراح انتداب بريطاني على مصر ، كما تفدم «مظلرم» مساوما على نحو ما قدمنا .

ووصل « اللنبى » والأرض ممهدة لانقسام النورة فى ظل اعتماد على « نبلاء » الأقاليم المعروفين بصدافة الانجليز · ومعتمدا أيضا على السلطان ، على نحو ما اقترح « كيرزون » على « شيتام » أن يفعل (١٦٢) ·

ولما كانت آخر تعليمات لدار المندوب السامى ، هى اعادة النظام أولا ثم النظر فى شكاوى المصريين . فقد دعا «اللنبى» اليه بعض اعيان القاهرة وطلب اليهم معاونته فى اعادة النظام واعدا اياهم بالنظر فى الشكاوى دون محاياة (١٦٣) .

وبرغم أن أغلبية الوفد الموجودة في مصر كانت من المعتدلين فان ثملة من رفض توقيع بيان التهدئة السابق ، (١٦٤) لذلك فان الثورة استمرت عما استمرت أعمال العنف الثورى ، ولم تفض تداير «اللنبي» اللينة نوعا الى تهدئة الحالة الا « ظاهرا » وبقى شعور العداء وتحول « اللنبي » أكثر الى الأسلوب العسكرى في قمع الثورة ، وظل المحامون والطلبة معتصمين(١٦٥)،

وفى ٢٨ مارس ١٩١٩ اسندعى « اللنبى » « رشدى » ووزارته المستقيلة ليعرف منهم أسباب النورة ، كما دعا كذلك أعضاء الوفد الباقين وطلب اليهم أن يستجلوا آداءهم فى مذكرة أو تفرير ، وكل ذلك لان الثورة لم تهدأ «رغم نداء الإعيان والكبراء بتهدئة الحالة» (١٦٦) .

وفى نفس اليوم ، كتب « اللنبى » الى حكومته يطلب صدور اعلان من باريس يعترف بالحماية على مصر \_ خطة شيتام \_ عدلى \_ وذكر لحكومته انه طلب من « عدلى » و « رشدى » رأيهما فحثاه على ازالة قيود السعر دون استثناء لأنه قد يعيد النظام (١٦٧) .

وكانت اعادة النظام تعنى لا وقف اعمال العنف فقط وانما اعادة تشكيل الوزارة ، وكان جنرال « بلفن » يقوم بقمع وتمشيط الريف • وبالنسبة للسكلة الوزارة فقد ألح « عدلى » و « رشدى » باطلاق سراح المنفيين أو السماح

<sup>(</sup>١٦٢) عاصم الدسوقى المرجع السابق ص ٢٦٩ والامرام ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ ص

<sup>(</sup>١٦٣) محمد كامل سليم : المصدر السابق ص ١١١ - ١١٩ ·

<sup>(</sup>۱۹۲۶) الراقعي : الصدر السابق س ۱۸۰ ·

<sup>(</sup>١٦٥) تقرير اللجنة الخصوصية لمصر : ص ٢١ · (١٦٦) محمد كامل سليم · ثورة ١٩١٩ ص ١١٩ - ١٢٠ ·

<sup>(</sup>۱۹۷) الامرام : ٥٠ عاماً على ثورة ١٩١٩ ص ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ·

بالسمفر على الأقل · فقد كانت مشمكلة الوزارة ملحه ، فقد طلب جنرال «بلفن» عند وصوله ضرورة وجود وزارة مصرية تساعده (١٦٨) ·

وراى «اللنبى» من خلال دراسته للموقف ان اقدام المعتدلين على تتكيل الوزارة امر عسير ، مع استمرار الحطر وتزايده تحت السلطح ، كما عبرفى برقياته المتنالية (١٦٩) لذلك نظر « اللنبى » الى توجيهات « بلفور » باعادة النظر اولا ، على أنها سياسةغير صحيحة ، وأخذ « اللنبى » بوجهة نظر « شيتام » وأخذ في اقناع الخارجية بذلك ، فكتب الى « كيرزون » في ٣١ مارس يقول « ان اطلاق القيود على السفر حتى بالنسبة للمنفيين هو الذي يعيد الهدوء والسكينة « أوتوماتيكيا » ويضمن تشكيل الوزارة التي يمكن اجراء مناقشات مثمرة معها » (١٧٠) غير أن هذا الرأى خيب آمال «كيرزون» فكتب الى « بلفور » في أول أبريل عما هاله في انتهاج سياسة كهذه ، كانت الحكومة البريطانية تقاومها منذ نو فمبر ١٩١٨ ، وقال «كيرزون» أن «اللنبى» اخطأ في الحكومة البريطانية تقاومها منذ نو فمبر ١٩١٨ ، وقال «كيرزون» أن «اللنبى» مصرية (١٧١) ،

لكن «كيرزون» لم يلق استجابة لا من «بلفور» ولا من «لويدجورج» فهما اللذان عينا « اللنبى » ، أو كما ابرز هاردنج » أنه لم يكن بوسع الاتنينانكار «اللنبى» أو عدم اقرار سياسته . واستنجد «كيرزون» «بونجت» حتى يساعده فكتب « ونجت » آخر ما كتب فى الشئون المصرية ، كتب مذكرة يبين فيها اختلافه بشدة مع نصيحة « اللنبى » « فالوطنيون سيقولون وبحق أنهم قيدوا بالهياج والتخويف أيدى الحكومة البريطانية ولا أظن اننى أذهب بعيدا قيدوا بالهياج والتخويف أيدى الحكومة البريطانية ولا أظن اننى أذهب بعيدا مصر » (١٧٢) .

وظل « اللنبى » على مثابرته فى محاورة الخارجية ، وحدرها من عودة الموقف سيئا كما كان ، وأرسل « واطسون » الى « بلفور » عن طريق هاردنج يقول : « اذا لم تهدأ مصر فستقوم الحاجة الى استدعاء مزيد من القوات • » وأخبرا سلم « بلفور » كما سلم « لويد جورج » ( أقصى ما استطاع ) «كبرزون» أن يحصل عليه هو اقتراح الاثنين على «اللنبى» اعلان انشاء لجنة برئاسسة لورد « ملنر » تقوم مباشرة بفحص الشكاوى ، على أنهما تركا هذا الأمر لتقدير « اللنبى » وأيا كان قراره فلديه موافقتهما التامة (١٧٣) •

<sup>(</sup>۱٦٨) نفس المصدر ، ص ٢٢٣ ـ ٢٣٦ ٠

<sup>(</sup>١٦٩) نفس المصدر : ص ٢٥٦ ـ ٢٥٨ ٠

Kedourie, E., The Chatham House, Op. Cit., pp. 114-115. (\V')

Thid (\Y\)

Kedourie, E., Op. Cit., Loc. cit. (\YY)

Kedourie, E., Op. Cit., pp. 115-116. (\VY)

وفى ٦ ابريل ١٩١٩ أبرق « اللنبى » الى الخارجية بأن السلطان سيصدر بيانا يدعو فيه الامة الى الهدوء وسيتلوه هو فى اليوم التالى ، فاذا أعمد النظام فسيعلن بالاتفاق مع السلطان عدم وجود قيود للسفر ، بالاضافة الى الافراج عن « زغلول » ورفاقه ٠ (١٧٤) ٠

## الافراج عن سعد وسفر الوفد الى باريس:

بصدور قرار الافراج عن « سعد » وصحبه والسماح باطلاق السفر للمصرين استطاع الاحتلال أن يحصل على وزارة مصرية شكلها «رشدى» فى اليوم التالى للافراج عن قادة الوفد . ولم يذكر «رشدى» فى كتاب تشكيل وزارته أى كلمة عن الحماية أو الاستقلال أو غيرها (١٧٥) .

وفى ١٠١ أبريل غادر اعضاء الوفد ممن كانوا فى مصر البلاد فى طريقهم الى باريس ، حيث التقوا بسعد ورفاقه فى مالطة واتجهوا جميعا الى فرنسا حيث وصلوها فى ١٩ أبريل (١٧٦), وبدأ بعد ذلك الاحتلال فى تنفيذ خطة «شيتام» وقبل أن يستقر الوفد فى فرنسا ففى نفس بوم وصول الوفد الى باريس أعلن الرئيس « ويلسون » اعترافه بالحماية على مصر « وهو توافق مدر وتوقيت عجيب وتآمر مدروس منظم من جانب الاستعمار البريطانى قصد به من غير شك أن يكون صدمة عنيفة أليمة مدبرة للثورة فى مصر وللوفد فى باريس » • فكانت ضربة موجهة بالفعل « أثارت اليأس والكمد فى بعض النفوس » (١٧٧) • وكان الهدف كما هو واضيح أن يفقد « الوفد المصرى » محدف فى باريس ، وهو مؤتمر الصلح ، ويمهد لرشدى أن يؤلف وزارته فى مصر • وطبقا للخطة الموضوعة أن يفقد الافراج عن الزعماء واطلاق حرية السفر معنيهما ، ويتسرب الياس ، كل الياس الى النفوس »

والحق أن سعدا بوعيه القيادى المتميز ، ادرك من قبل الافراج عنه حقيقة مؤتمر الصلح في باريس ، وتصارع اللول داخل المؤتمر على المستعمرات كما أدرك ضعف « ويلسون » وتبعيته للانجليز • بل أن سعدا بعد قرار الافراج نراه يقول لصبحبه « لا يأخذكم ما أنتم فيه من الفرح عن واجب التحفظ والظهور بمغلله، الرزانة والسكون» وكان متشككا أن يكون الاذن بالسفر قد تم بعد « الاتفاق على مستقبل مصر » خاصة بعد ما ورد له من أخبار عن اعتزام رشدى وعدلى السفر الى لندن » (۱۷۸) •

<sup>(</sup>۱۷٤) الامرام : ٥٠ عاما ص ٢٥٦ - ٢٥٨ •

<sup>(</sup>۷۷۰) محمد كامل سليم : المصدر السابق ص ۱۲۷ - ۱۲۸

<sup>(</sup>١٧٦) نفس المصدر : ص ١٢٧ - ١٢٧٠

<sup>(</sup>۱۷۷) معمد كامل سليم : ثررة ۱۹۱۹ ص ۱۳۱ .

<sup>(</sup>۱۷۸) مذکرات سعد زغلول : ك ۳۵ ص ۱۹۳۹ - ۱۹۶۳ .

وفى باريس بدات السياسة الاستعمارية تحكم خطتها فشددت الحصار من حيول الوفد ، فلما قام رئيس الوفد بزيارة رؤسياء الوفود من الدول العظمى لم يرد الزيارة له سيوى السينيور « أورلانهو » رئيس وزراء الطاليا . (١٧٩)

وبعث «سعد» في ٢٨ أبريل يطلب من مؤتمر الصلح ، السماح بتعديم مطالب مصر فلم يتلق أي رد ايجابي ، وقررت السياسة البريطانية شك حركة الوفد في باريس وضرب الحصار من حوله ، فضغطت على مندوبي الدول ، وأوعزت بفرض الرقابة على الصحافة الفرنسية بشان احداث مصر ونصحت الخارجيسة الفرنسية أحد أعضاء الوفد وهدو « اسماعيل صدقي» بأن يتجه بحر الحكومة البريطانية لان «محاولات ، الحصول على تأييد في فرنسا ستكون عبثا» ، وكنب «اللنبي» الى حكومته مرارا عن الخطة الواجب اتباعها وهي « ضرورة أن يستقبلهم للي أعضاء الوفد المصرى للوافد المريطاني في المؤتمر ، وكذلك و فود الدول الاخرى شريطة ان يؤكدوا لهم حقيقة الحماية البريطانية على مصر ولا ينظر الى زغلول في لندن عندما اشيع في مصر اعتزامه السفر اليها باي حال من الاحوال على انه و في داو يمنح أي ترضية تمكنه من أن يبدو بطلا عند عودته الى مصر» (١٨٠)

وكان «اللنبي» في الواقع يستذكر جيدا ارشيف دار الحماية . فاقتراح السماح لزغلول وصحبه بالسفر الى لندن وعودته «خالى الوفاض» سبق تقديمه قبل وقوع الثورة ، وقدمه في ذلك الحين رشدى وعدلى اللذين طلبا السماح لسعد والوفد بالسفر وعدم استقبالهم رسميا «وان في عودتهم الى مصر خالى الوفاض ، ليثبت انهم عاجزون عن تحقيق وعودهم » (١٨١) . وقيقة أن هذا الاقتراح سبق رفضه لأن المخارجية رأت آنذاك و قبل الثورة ان السماح للوفد بالسفر ، معناه الاعتراف بتمثيل الوفد «واعطاء حركة الاستقلال موافقة رسمية » ولهذا رأت الخارجية رفضه وفسرت ذلك من بعد فقالت ان الاقتراح لو كان قد قبل فان الثورة «كانت ستأجل فقط» لان فقالت ان الاقتراح لو كان قد قبل فان الثورة «كانت ستأجل فقط» لان وراءهم سينحنون للمهانة « بدون أن يضعوا المسائلة موضع اختبار القوق وراءهم سينحنون للمهانة « بدون أن يضعوا المسائلة موضع اختبار القوة الآن» «واثبت السلطات عاجلا أو آجلا» (١٨٢) اما وقد حدث «اختبار القوة الآن» «واثبت السلطات البريطانية في مصر بكل مالديها من سلطات انها عاجزة» (١٨٣) فلا باس اذن

<sup>(</sup>١٧٩) محبود أبو الفتح : المسألة المصرية والوفد ، ص ، ٦٠ ،

<sup>(</sup>١٨٠) عبد الخالق لاشين : سعد زغلول ص ٢٣٧ ـ ٢٣٨ .

<sup>(</sup>۱۸۱) الاهرام : ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ من ٢٥٠ .

<sup>(</sup>۱۸۲) نفس المصادر : من ۲۳۷ ۰

<sup>(</sup>١٨٣) تقس الصندر والصفحة •

من العودة الى التأكيد على فشل الزعماء حتى يفقدوا التأييد الشعبى ويدب الياس في قلوبهم .

واستمر حصار الوفد في باريس ، وضغطت انجلترا مرة أخرى على فرنسا بشأن مدير «هافاس» الذي سافر الى باريس ومعه الكثير من الوئائق المؤيدة للفضية الوطنية فاستدعى هذا الى الخارجية الفرنسية وامر بالعودة الى مقر عمله فورا ، ولما كان مدير « هافاس » هو صاحب « الجورنال دى كير » أيضا ، وهي صحيفة مؤيدة لقضية مصر ، فقد ضغطت دار الحماية على مدير « هافاس » حتى باع صحيفته ، (١٨٤) ،

وجاء بعدذلك دور معاهدة الصلح ، فتوجت الجهود الاستعمارية ضد الرفد والحركة الوطنية ، حيث تضمنت المعاهدة اعترافا بالحماية البريطانيسة على مصر « وبدا واضحا أن الدول السكبرى المنتصرة في الحرب انما اجتمعت لتعيد اقتسام العالم غنيمة فيما بينها ، وانها استقرت على ترك مصر لبريطانيا و وبدا واضحا أن الأوضاع الدولية قد أقرت نهائيا ورسميا لأول مرة منذ الاحتلال البريطاني لمصر ، أقرت أن تكون مصر داخل نطاق الحوزة البريطانيا ، ولم يعد ما تخشاه بريطانيا من تحد لنفوذها في مصر من جهة العلاقات الدولية » (١٨٥) ،

## حقيقة مؤتمر الصلح وعزل مصر دوليا:

والواقع ان مؤتمر الصلح فى فرساى قد بين عمسق التناقضسات الاستعمارية حول اقتسام الشرقين الادنى والاوسط . وتجلى هذا بوضوح فى جلسات المجلس الرباعى بين ويلسون ورؤساء بريطانيا وفرنسا وايطاليا ، فقد أرادت بريطانيا التى عززت مواقعها فى الشرق الأوسط الغاء التزاميها تجاه اتفاقية مكماهون لل الحسين حول تأسيس دولة عربية فى آسيا . وتجاه اتفاقية سايكس بيكو حول اقتسام العالم العربى . الا أن هدف بريطانيا ظل واحدا فيما يتعلق باخماد حركة التحرر العربية .

ودخل «ويلسون» في لعبة اقتسام مناطق النفوذ ، وتحت مظلة البند الثانى عشر من مبادىء و «يلسون» ودراسة ميول شعوب الشرق الاوسط استطاع « ويلسون » في ٢٠ مارس ١٩١٩ الحصول على قرار بارسال لجنة « ثلاثية » انجلو و فرنسية و أمريكية « لدراسة رغبات السكان ، وعملت فرنسا وانجلترا على عرقلة عمل اللجنة ، غير ان الأمريكيين اتصلوا سرا في أواخر مارس بالأمير فيصل » مستفيدين من عدائه للفرنسيين وحصلوا منه على طلب باقامة الانتداب الأمريكي على سوريا ولبنان وفلسطين لكن المخابرات

<sup>(</sup>١٨٤) سعيد اسماعيل على · المجتمع المصرى · · المرجع السابق ص ٣٠٢ ·

<sup>(</sup>١٨٥) طارق البشرى - سعد زغلول يفاوض الاستعمار ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٧

البريطاني لم تكن لتترك « فيصل » وحده ، فعهدت الى « لورنس » أن يكون مستشارا ومترجما لفيصل ، وكانت مهمة « لورنس » تأزيم العلاقات بين فرنسا والعرب ، وفرنسا وأمريكا على حد سواء • (١٨٦) •

وخلال هـذه المساومات والصراع استطاعت بريطانيا الضفط على «ويلسون» فحصلت على تأييده للحماية البريطانية على مصر فى صورة تبليغ من المعتمد السياسى الامريكى فى القساهرة الى لورد «اللنبى» ، ولم ينس «ويلسون» مسساوماته مع بريطانيا فلكر فى بيان تأييد الحماية احتفاظ امريكا لنفسها بحق المناقشة مستقبلا فى التفاصيل وفى التعديلات التى قد تنتج عن هذا القرار فيما يمس حقوق الولايات المتحدة » (١٨٧) .

والواقع ان تبليغ العقد السياسي الامريكي في القاهرة الى « اللنبي » بالاقرار الامريكي للحماية ، لم يضف جديدا الى السياسة الامبريالية للولايات المتحدة. أذ كيف يمكن الجمع بين البند الثاني عشر الشهير من مبادىء ويلسون وبين اتفاقية سايكس بيكو حول اقتسام البلدان العربية ؟ لقد حاول المؤرخون الامريكيون أن يجيبوا على هذا ببساطة ، فادعوا أن دول الوفاق قد أخفت هذا عن «ويلسون» المحب للحرية ، وأعلن «ويلسسسون» نفسه أمام لجنة الشئون الخارجية لمجلس الشيوخ في ١٩١٩ بجهله لاتفاقية سايكس ــ بيكو والمعاهدات السرية الاخرى ، وأنه لم يعلم بها الا في اثناء مؤتمر الصلح . وأدلى « لانسينج ، وزير الشنون الخارجية الأمريكية بمثل هذا التصريح · الا أن الحقيقة ، ومن واقع وثائق ــ أرشيف « ويلسن » غير المنشــور تؤكه علم الرئيس الامريكي واطلاعه على جميع المعاهدات السرية للحلفاء ، التي علم بها أثناء زيارة « بلفور » للبيت الأبيض في ٣٠ ابريل ١٩١٧ · وزيادة على ذلك فان « بلفور ، بعث الى « ولسن ، شخصيا في ١٨ مايو ١٩١٧ · نسخا لجميم المعاهدات السرية مرفقة بالرسالة التالية ذات الدلالة الكبيرة » لا اعتقد بأن هذه الوثائق ستضيف شيئا جديدا الى ما هسو معنروف لديكم بخصوص هذه المسألة » (١٨٨) ولا يختلف الحال مع فرنسا في تأييدها للحماية ، فقد أصدرت هي أيضا بيانا تقول فيه بأن الولايات المتحدة اعترفت بالحماية وأن فرنسا سبق لها هذا الاعتراف في ديسمبر ١٩١٤ (١٨٩) .

بقیت ایطالیا ، ائتی کان لتوقیعها معساهدة باریس المتضمنة الاقسرار بالحمایة ما یعنی تضامنها فی هدا ، الا أن اعترافها بالحمایة خارج نطاق المعاهدة شدخل بال الساسة الالجلیز، فکتب ه کیرزون ، الی سسفیر انجلترا

<sup>(</sup>١٨٦) بو نداريفسكى : سياسان أزاء العالم العربي ص ٢٣٤ ـ ٢٣٧ .

<sup>(</sup>١٨٧). الاهرام : ١٩ عاما على الورة ١٩١٩ ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>۱۸۸) بو تداریفسکی : المرجع السابق می ۲۳۲ ـ ۲۳۳ .

<sup>(</sup>١٨٩) الاهرام : ٥٠ عاماً على ثورة ١٩١٩ من ١٤٤ ـ ١٩١٣ .

بالعاصمة الايطالية في اكتوبر ١٩١٩ يحثه على الحصول على اعتراف ايطالي بالحماية . بل حاولت انجلترا الضعط على ايطاليا بالرجوع عما وعدت بسه اياها من أرض في أفريقيا · وصممت ايطاليا على الفصل بين اعترافها بالحماية وبين ذلك . والحقيفة أن ايطاليا كانت تساوم على مسائل اخرى وعلى أية حال فقد اعترفت ايطاليا بالحماية في العاشر من أغسطس ١٩٢٠ كما اعترفت بريطانيا بالمصالح الايطالية في الاناضول . (١٩٠)

كان هذا هو الوضع في مؤتمر «فرساي» الذي استطاعت من خلاله بريطانيا أن تحاصر الوفد حصارا دوليا كاملا ، وهو الوضع الذي اثر على المناصر المتهادنة داخل الوفد . فقد طرحت أمام الوفد بعد قرار مؤتمر الصلح ، مسألة استمراره في باريس هل يبقى أو يعود ، وكما كتب سعد ٠ فقد بدأت آثار صدمة اعتراف ويلسون تظهر فظهرت قاسية على الوفسد وانقسم اعضاءوه في شعورهم ، فبعضهم يئس «يأسا تاما» من جدوى البقاء في باريس والسعى للاستقلال ، وآثروا العودة الى مصر طلب للسلامة « في الحقيقة » «وتظاهروا بأن العمل في مصر أجدى وأنفع ، ومن هؤلاء اسماعيل صدقى باشا ومحمود أبو النصر بك ، وحسين واصف باشا ، ، فقد عادوا فعلا الى مصر وقرر الوفد اعتبارهم منفصلين عن عضويته ، (١٩١) واحتدم الخلاف بين أعضاء الوفد في باريس اذ رأى البعض الاقتصار على الاتصال بالبريطانيين لأنهم رأوا استحالة التغلب عليهم والمؤتمر بقبضمة يدهم ٠٠-ومنهم من رأى المنافسة الدولية بامكانها اضطرار بريطانيا الى الاصماء لمطالب المصريين • أما « سعد زغلول ، فقد رأى البقاء في باريس على أية حال. ذلك لأن الأمر في رأيه ، ليس أمر الحكومات وحدها بل أمر الشعوب فبالوسع التأثير على الشعب الامريكي والشعب الانجليزي والفرنسي ايضا ، وان راي سعد أن يظل تنظيم العمل في مصر أساسيا (١٩٩٢) .

وكان تفكير « سبعد » في الاعتماد على الرأى الدولى ، سابقا للافراج عنه فحين أدرك زيف مؤتمر الصلح ، كان الأمل يحدوه في مناصرة الأحرار من الانجليز للمساعدة على تغيير الوضع في مصر ، وتجدد هذا الأمل لدى « سبعد » بعد وصول خبر السماح لهم بالسفر (١٩٣) .

واتجهت نية الوفد في مسألة الاعتماد على الرأى العام الدولى الى ايفاد لجنة من الوفد الى انجلترا فاختير «حافظ عفيفي» واحد السكرتاريين للسفر

<sup>(</sup>۱۹۰) تفس المصدر ص ۲۲۶ ـ ۲۲۶ ٠

<sup>(</sup>١٩١) محمد كامل سليم : تورة ١٩١٩ ص ١٣٢٠

<sup>(</sup>١٩٢) نفس المصدر : ص ١٣٢ ــ ١٣٣٠

<sup>(</sup>۱۹۳) مذکرات سعد زغلول : کراس ۳۵ ص ۱۹۳۹ ... ۱۹۶۱ ۰

اليها ولكن السلطات البريطانية رفضت « دخولهما بصفتهما الرسمية » وفى عدا الاتجاه ايضا راى الوقد سفر مندوبين منه الى الولايات المتحسده الاعريكية للدفاع عن الفضية المصرية (١٩٤) .

#### الوضع في مصر أثناء وجود الوفد في باريس:

قوبل نبأ الافراج عن سعد وصحبه في مصر بمظاهرات الفرح والانتصار غير أن السلطات الاستعمارية أبت أن تشعر الجماهير بانتزاع النصر فقمعت مظاهرات الابتهاج بشدة ـ وقد هالها اشتراك مئات الالوف فيها \_ فسقط عدد من الشهداء نتيجة للعدوان الانجليزي ، كما سقط أيضـــا قتلى للانجليز (١٩٥) .

وكان الموظفون قد أضربوا اثر تصريح « كيرزون » في مجلس اللوردات الذي حاول فيه الاستهانة من قدر الثورة والادعاء بانها اقرب الى السلب والنهب • ثم اثنى « كيرزون » على الموظفين والبوليس والجيش ، وقال بأن يعض الأعيان قد برهن على صداقتهم « يبذلون أقصى ما في وسعهم لتهدئة الاضطرابات » واثنى « كيرزون » على « رشدى » و « عدلى » وما قدماه ، واعتذر عن اهمال دعوتهما سابقا والترحيب بحضورهما \_ هما وغيرهما \_ اذا ما حضرا الى لندن ثم قاله « اننا نرى دائما ان من أهم الأمرور أن نتفق واياهم على تحديد الشكل الذى ستكون عليه الحماية البريطانية في مستقبل الايام» (١٩٦) .

بم تعرض «كيرزون» للوفد ، فقال أن الحال مع «زغلول» يختلف عن هؤلاء ـ يقصد رشدى وعدلى وأمثالهما ـلانه هو وأعوانه مدبرى الاضطرابات ويهدفون الى طرد بريطانيا من مصر ، وأضاف أن «زغلول» وصحبه اختاروا فرصة مؤتمر الصلح للقيام بحركة ثورية ولا سبيل الى المناقشة معهم (١٩٧) .

كان « كيرزون » فى الحقيقة يخدم \_ بتصريحه \_ الخطة التى لم تكن تبلورت بعد فى شق عرى التحالف الوطنى ، واستخدام عدلى ورشددى ضد الحركة الوطنية .

وردت الثورة على تصريح « كيرزون » باضراب عام للموظفين في الثاني من

<sup>(</sup>١٩٤) عبد الحالق لاشين : المرجع السابق ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>١٩٥) محمد كامل سليم . ثورة ١٩١٩ ص ١٢٣ ــ ١٢٥ وعبد الرحمن الرالهمي : ثورة ١٩١٩ الحرء الثاني ــ الطبعة الأولى سنة ١٩٤٦ النهضة المصرية بالقاهرة ص ٦ ــ ١٢٠ •

<sup>(</sup>١٩٦) الراقعي \* ثورة ١١٩ المحزء الأول ص ١٨٦ ــ ١٨٧ .

<sup>(</sup>١٩٧) تغس المسدر من ١٨٦ ــ ١٨٧ -

ابريل ١٩١٩ فاغلقت دور الحكومة والمتاجر جميعا وفي كل الأحياء « وحفق الاضراب في أيامه الثلاتة الأولى كل الغرض الذي أريد منه وهو نفى مراعم «كيرزون » عن الموظفين ولمس هؤلاء جدوى الاضراب في خدمة الموره ، فقرروا اطالته الى أجل عير مسمى وأعلنوا عن عدم العودة الا ادا أجيبت مطالب البلاد ، وهي الافراج عن سعد وصحبة ورفع القيود عن السفر (١٩٨) .

وحاولت القوى المعادية للثورة بعد التضامن الجماهيرى مع الاضراب ، أن تشوه الحركة وتفتعل الفتنه فسقط جرحى وشهداء وإستمرت المخازن مغلقة والمحال معطلة في ٤ ، ٥ ابريل سنة ١٩١٩ (١٩٩) .

وبعد تشكيل وزارة رشدى التى أعقبت الافراج عن سعد ، فقوبلت بريبة الأمة لذلك استمرت لجنة الموظفين في الاضراب مشترطة لفضه الآتى :

- ١ \_ اعتراف الوزارة بصفة الوفد التمثيلية عن الأمة ٠
  - ٢ ـ الغاء الأحكام العرفية •
- ٣ ـ ان تعلن الوزارة بأن تشكيلها لا يعنى الاعتراف بالحماية ٠
  - ٤ ـ سحب الجنود المسلحين من الشوارع والبنادر والقرى •
- ٥ \_ تفويض حفظ الأمن والنظام الى البوليس المصرى ٢٠٠١) ٠

وتذهب الوثائق المصرية الى أن رشدى قد هدد الموظفين المضربين • فقد المجتمع فى ١٥ أبريل ١٩١٩ مندوبو لجنة الموظفين فقرروا الاحتجاج على بيان رئيس الحكومة بتهديد الموظفين لأن الاضراب هو نتيجة لامتناع الحكومة عن اجابة مطالب الموظفين بعد الاتفاق الصريح بين الحكومة ومندوبيهم بالاعتراف الصريح بأن الوفد وسعد زغلول يمثلون الأمة وإن الوزارة شكلت لتدير الشئون حتى تحل المسألة المصرية (٢٠١) •

الا أن « رشيدى » أوضح انه ما كان يستطيع الاعتراف بصفة الوفد التمثيلية لأنه اخلال باتفاقه مع « اللنبى » والذى بنى عليه قرار الافراج عن الزعماء (٢٠٢) •

وكان البريطانيون متغيظين من الاضراب فتربصوا به وتوقعوا مظاهرات سلمية ليقوموا بقمعها بوحشية • ونسا الى علم الموظفين ان بعض الأسر

<sup>(</sup>١٩٨) محمد كامل سليم : المصدر السابق ١٢٢٨ ٠

٠ ١٩٠ - ١٩٨ م المسدر السابق ص ١٩٨ - ١٩٠ ٠

<sup>(</sup>۲۰۰) محمد کامل سلیم : تورة ۱۹۱۹ ص ۱۲۷ ـ ۱۲۸ ویونان لبیب : المصدر السابق ص ۲۱۱ ۰

<sup>(</sup>۲۰۱) وزارة الخارجية : محفوظات مجلس الوزراء محفظة ١٣ ب ٠

<sup>(</sup>٢٠٢) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٢١١٠

البريطانية قد نقلت من الأحياء الوطنية الى جهات أخرى . نمهيدا لعمليات القمع (٢٠٣) • واستمر الاضراب حتى ٢١ ابريل واقعدم الموظفون أبناءه مكتب رشمدى لاجباره على الاستقالة وقابله وفود أحرى فطالبته بالانضام الى الشعب (٢٠٤) • لذلك بجد رشدى يتقدم الى « اللنبى » فى ٢٠ ابريل يدعوه الى اعتبار سعد زغلول مملا لمصر (٢٠٥) عير ان « رسدى » فسل فى مهمته وهى اعادة الادارة المصرية واعادة الطلاب الى مدارسهم وابهاء اضراب الموظفين ، لأن العصيان السلبى تفاقم وسل حركة الادارة المصريه واستمر طوال الشهر الذى أعقب البورة واضطر رسدى لاستقالة أخيرا لأن قوة التوار أجبرته على ذلك (٢٠٠) • أما المصريون وبخاصة الموظفون فقد اعنبروا استقالة رسدى كافية فقررت لجنة العشرة ـ قيادة الموظفين ـ نهى الاضراب وعودة الموظفين فى ٢١ ابريل قبل اذاعة « اللنبى » لتهديده نفصل الموظفين اد كانوا قسد عادوا المعلول اللعمل الموظفين اد كانوا قسد عادوا

ولما وجدت السلطة البريطانية انها عاجزه عن تسكيل ورارة أُشرى · اضطر « اللنبي » الى نخويل وكلاء الوزارات سلطه الوزراء (٢٠٨) ·

« ويبدو أن السلطات البريطانية قد أخذت هذه المرة بنصيحة قديمة كان قد أسداها لها ثروت باشا خلال الأزمة الوزارية السابقة بحكم البلاد حكما مباشرا فصدر في ٢٨ ابريل قرار من المندوب السامي بأن يؤدي كل وكيل وزارة جميع أعمال الوزير في الوزارة التابع لها ، كما انتحل المندوب السامي لنفسه سلطات مجلس الوزراء وباشر المهام التي كان يقوم بها هالمجلس (٢٠٩) .

والواقع ان السياسة البريطانية ، وان فشلت في تشكيل الوزارة ، الا أنها مضت في أعمال القمع بنجاح ففي الوقت الذي تشكلت فيه « لجان تهدئة الخواطر ، بناء على طلب من مأموري المراكز لعقد الاجتماعات مع الوجهاء والأعيان حضا على الهدوء والسكينة (٢١٠) ، في هذا الوقت كانت الفصائل البريطانية المسلحة تقوم بتطهير الجيوب النورية في الريف ، فأعادت أحكام السيطرة على البلاد ، وعاد أيضا الموظفون والمحامون وعمال العنابر ، ونم اصلاح السكك

<sup>(</sup>۲۰۳) يوسف بحاس : دكريات سعد ١٠ المسدر السابق ص ٨١ ٠

<sup>(</sup>۲۰۶) نفس المصدر : ص ۲۰ س ۲۰۰

<sup>(</sup>٢٠٥) يونان لبيب : المصدر السابق من ٢١١ ٠

<sup>(</sup>٢٠٦) عبد الحالق لاشين ، المرحم السابق ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢٠٧) محمد كامل سليم ، المصدر السابق ص ١٣٠ ٠

<sup>(</sup>۲۰۸) لاشيل ، المرجع السابق ص ۲۰۵

<sup>(</sup>۲۰۹) يونان لبيب : المصدر السابق ص ۲۱۲ ٠

<sup>(</sup>٢١٠) عاميم الدسوفي المرجع السابق ص ٢٦٤ ــ ٢٦٥ .

الحديدية وأعيد البريد · وألقى كيررون « بخطاب أمام مجلس اللوردات فى ١٥ مايو يؤكة الحماية (٢١١) كما أعلن « كيرزون » أيضا أن بريطانيا تعتزم ارسال » لجنة كبرى برياسة لور وملنر الى مصر لتحقيق أسباب الاضطراب وبحد الحالة الحاضرة واقنراح القانون النظامى · « لتعدم الحكم الذاتى وحماية المصالح الأجنبية فى ظل الحماية » (٢١٢) ·

وفى الواقع ان سياسة « سُيتام » ... عدلى ... اللبى كادت قد بدت بزيى أكلها وهى السياسة المبنية على خطة هدم الحركة من داحلها ، فبدأ تنفيذ الخطة بأحداث الانقسام داخل الحركة الجماهيرية ، واستخدام قوى المهادن وكمار الملاك في تبييط واحباط همة الجماهير البورية ، ثم في محاولات التهدئة السياسية والافراج عن « سعد » والمنفيين ، كما بدأت في جذب المدرددس وأنصار المطالب العاجلة فالقت بطعم الحكم الذاتي ، وجردت قوة الوفد المطاق السراح من فعالمنه بالحصار الدولي وورعت اليأس في نفوس أعضائه المتهالكة ،

واستطاعت السياسة الاستعمارية أيضا أحداب الانقسام بين أعصاء الوفد في باريس وخرح « صدقي » ليصبح عونا للمعتدلي في مصر وانتعلب عدوى الكآبة وعدم الارتياح من باريس الى مصر فانخفضت درجة الحراره السياسية (٢١٣) .

وانتهى فصل في محاولة تصفية البورة وبدأ فصل آخر ٠

<sup>(</sup>۲۱۱) يونان لبيب : المرجع السابق ص ١٣٩ ــ ١٤٠ •

<sup>(</sup>٢١٢) محمد كامل سليم الرجع السابق ص ١٤٠٠

Marlowe, J., Anglo Egyptian Relations, Op. Cit., pp. 236-238. (717)

البريطانية قد نقلت من الأحياء الوطنية الى جهات أخرى ، تمهيدا لعمليات القمع (٢٠٣) • واستمر الاضراب حتى ٢١ ابريل واقتحم الموظفون أنناء مكتب رشدى لاجباره على الاستقالة وقابلته وفود أخرى فطالبته بالانصمام الى الشعب (٢٠٤) • لذلك نجد رسدى يتفدم الى « اللنبى » فى ٢٠ ابريل يدعوه الى اعتبار سعد زغلول ممثلا لمصر (٢٠٥) غير ان « رسدى » فشل فى مهمته وهى اعادة الادارة المصرية واعادة الطلاب الى مدارسهم وانهاء اضراب الموظفين ، لأن العصيان السلبى تفاقم وسل حركة الادارة المصرية واستمر طوال الشهر الذى أعقب الثورة واضطر رشدى لاستقاله أخيرا لأن قوة الموار أجبره على ذلك (٢٠٦) • أما المصريون وبخاصة الموظفون فقد اعتبروا استفالة رسدى كافية فقررت لجنة العشرة – قيادة الموظفين فى ٢١ فقررت لجنة العشرة – قيادة الموظفين بن نفى الاضراب وعودة الموظفين فى ٢١ ابريل قبل اذاعة « اللنبى » لتهديده بفصل الموظفين اذ كانوا قسد عادوا الفعل » (٢٠٠) •

ولما وجدت السلطة البريطانية انها عاجزه عن تشكيل وراره اخرى . اضطر « اللنبي ، الى تخويل وكلاء الوزارات سلطه الورراء (٢٠٨) .

« ويبدو أن السلطات البريطانية قد أخذت هذه المرة بنصيحة قديمة كان قد أسداها لها ثروت باشا خلال الأزمة الوزارية السابقة بحكم البلاد حكما مباشرا فصدر في ٢٨ ابريل قرار من المندوب السامي بأن يؤدي كل وكيل وزارة جميع أعمال الوزير في الوزارة التابع لها ، كما انتحل المندوب السامي لنفسه سلطات مجلس الوزراء وباشر المهام التي كان يقوم بها ها المجلس (٢٠٩) .

والواقع أن السياسة البريطانية ، وأن فشلت في تشكيل الوزارة ١ الا أنها مضت في أعمال القمع بنجاح ففي الوقت الذي تشكلت فيه « لجان تهدئة الخواطر » بناء على طلب من مأموري المراكز لعقد الاجتماعات مع الوجهاء والأعيان حضا على الهدوء والسكينة (٢١٠) • في هذا الوقت كانت الفصائل البريطانية المسلحة تقوم بتطهير الجيوب المورية في الريف • فاعادت أحكام السيطرة على البلاد • وعاد أيضا الموظفون والمحامون وعمال العنابر • وتم اصلاح السكك

<sup>(</sup>۲۰۲) يوسب بحاس : دكريات سعد ١٠ المسدر السابق ص ٨١ ٠

<sup>(</sup>۲۰۶) تفسی المصدر ، من ۵۰ ـ ۷۸ ۰

<sup>(</sup>۲۰۰) يونان لبيب ، الحمدر السابق ص ۲۱۱ ،

<sup>(</sup>٢٠٦) عبد الخالق لاشين المرجع السابق ص ٢٥٤٠

<sup>(</sup>۲۰۷) محمد كامل سليم : الصدر السابق ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>۲۰۸) لاشین : المرجع السابق ص ۲۵٪ ۰

<sup>(</sup>٢٠٩) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢١٠) عاصم الدسوفي ، المرجع السابق ص ٢٦٤ ـ ٢٦٠ ٠

الحديدية وأعيد البريد · وألقى كيرزون ، بخطاب أمام محلس اللورداب فى ١٥ مايو يؤكة الحماية (٢١١) كما أعلن « كيررون » أيضا أن بريطانبا معتزم ارسال » لجنة كبرى برياسة لور وملنر الى مصر لتحقيق أسباب الاضطراب وبحب الحاله الحاضرة واقتراح القانون النظامى · « لتقدم الحكم الداتى وحماية المصالح الأجنبية فى ظل الحماية » (٢١٢) ·

وفى الواقع ان سياسة « نبينام » \_ عدلى \_ اللنبى كارن قد بدت رؤى الكها وهى السياسة المبنية على خطة هدم الحركة من داخلها • فبدأ بنفيد الخطة بأحداث الانقسام داخل الحركة الجماهيرية ، واستخدام قوى التهادن وكمار الملاك في تنبيط واحباط همة الجماهير النورية • نم في محاولات المهدئه السياسية والافراج عن « سعد » والمنفيين ، كما بدأت في حذب المرددس وأنصار المطالب العاجلة فألقت بطعم الحكم الذاتي • وجردت قوة الوقد المطاق السراح من فعالبنه بالحصار الدولي ووزعت البأس في نقوس أعضائه المتهالكة •

واستطاعت السياسة الاستعمارية أيضا أحدات الانقسام س أعصاء الوفد في باريس وخرج « صدقى » ليصبح عوبا للمعتدلين في مصر واسقلت عدوى الكآبة وعدم الارتياح من باريس الى مصر فانخفضت درحة الحراره السياسية (٢١٣) .

وانتهى فصل في محاولة تصفية البورة وبدأ فصل آحر ٠

<sup>(</sup>۲۱۱) يونان لبيب : المرجع السابق ص ١٣٩ ـ ١٤٠٠

<sup>(</sup>٢١٢) محمد كامل سليم ، المرجع السابق ص ١٤٠ .

Marlowe, J., Anglo Egyptian Relations, Op. Cit., pp. 236-238.

# محادثات ملنر وبداية انقسام الوفد

كانت خطوة اللنبى فى تنفيذ سياسته دفعة واحدة بدلا من ننفيذها تدريجيا آثارا مباشرة غير مشجعة (۱) • فقد ترجم المصريون فهم اطلاق سراح الزعماء الى تنازل اعتصره القوم من السلطات (۲) • ولم تسسيطع وزارة « رشدى » أن تبقى طويلا ، وسقطت تحت ضغط الرأى العام • اذ أن « رشدى » حين قدم الى « اللنبى » يطلب اعتبار « سعه زغلول » ممثلا للمصريين ، فقد قصم ظهر الوزارة ، حسب ما أكد « اللنبى » وتبع ذلك أن عجل فؤاد بقبول استقالة الوزارة فى ۲۲ أبريل ودخلت مصر فى أزمة وزارية جديدة من ۲۲ أبريل وحتى ۲۰ مايو ۱۹۱۹ (۳) •

الا انه رغم استمرار الأزمة الوزارية ، فان البلاد بدأت تدخل نوعا ما فى الهدوء • وكان آخر من عاد من الاضراب المستمر ، العمال وخاصة فى ورش السكك الحديدية ، ثم عاد الطلاب بعدهم • ووصف « باترسون » حركة الطلبة والعمال بأنها قدمت مثلا فى التضحية الحقيقة من أجل القضية الوطنية فقد أخسر الطلبة موعد حصولهم على شهاداتهم سنة كاملة وتكبد العمال خسارة مالية كبيرة (٤) •

وبالنسبة للموقف من الحركة الوطنية ، عادت الفكرة التي طرحهسا » بلفور » ولويد جورج « على المندوب السامي تبرز من جديد ، وهي فكرة ارسال لجنة برئاسة لورد « ملنر » تقوم مباشرة بفحص الشكاوى ، والتي كان « اللنبي » قد أرجاها الى وقت آخر (٥) • كان « اللنبي » قد فشل في آجراء

Marlowe, J., Anglo Egyptian Relations, Op. Cit., p. 236. (1)

Kedourie, E. The Chatham House, Op. Cit., p. 116.

<sup>(</sup>٣) يونان لبيب : تاريخ الوزارات ص ٢١١ ٠

<sup>(</sup>٤) الاحرام : ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ ص ٢٧٣ ــ ٢٧٤ و ص ٣٢٤ - ٣٤٢ ٠

Kedourie, E., Op. Cit., pp: 115-116:

ما أسماه مناقشات متمرة (٦) مع « رندى » و « عدلى » بعد ان فشلت الوزاره » فى البقاء • وبالتالى فقد طرح « كرزون » فكرة ارسال لجنة التحقيق العليا من جديد •

وكان ذلك في خطابه أمام مجلس اللوردات في ١٥ مايسو وحدد وكرزون » مهمة هذه اللجنة في نحديد « صفة الحماية الجديدة وعرض رأيها فيما يختص بادارة البلاد في المستقبل » (٧) وأكد « كيرزون » رأى الحارجية القائل « بالفصل الحاد بين الحركة التي تطالب بالاستقلال التام ، والثانية التي تعدعو الى التساهل واجراء الاصلاحات في ظل الحماية البريطانية » اذ لا يجب الاعتراف بالأولى بينما يجب تشجيع النانية لأن فكرة الاستقلال اذا وجدت اعترافا بها فستلقى شعبية كبيرة ولن يستطيع أى سياسى مفاوضتها ، وكذلك سيفقد أصدقاءنا الذين سيخشون الوقوف معنا خشية النتائج المتربة على الاستقلال ه

فليس هناك أرضية مشتركة مع سعد ورجاله فهو لا يقبل المساومة (٨) · وعلى هذا الأساس كان تشكيل وزارة محمد سعيد \_ فى ٢٠ مايو ١٩١٩ الذى ادعى أنه يشكل وزارة ادارية ، ولا شك أن قبول « سعيد » الوزارة « كان محاولة جريئة \_ من جانبه \_ القصد منها كسر شوكة النورة ، خاصة وأنها جاءت بعد اعلان انجلترا فى ١٥ مايو عزمها على ايفاد لجنة تحقيق » « متجاهلة تماما وجود الوفد المصرى كممتل حقيقى للرأى العام المصرى » (٩) ·

والواقع أن اختيار « محمد سعيد » بالذات كان له أسبابه القوية فقد كان مطلوبا بعد تصريح « كيرزون » تأليف وزارة جديدة تقبل بالتصريح وتستقبل لجنة « ملنر » وقد قبل « سعيد » الحماية أساسا لتأليف الوزارة ، ورغم أن أغلب المؤرخين قد اتفقوا على الطبيعة الادارية لوزارة « محمد سعيد » حسبما صرح هو نفسه ، الا أن الوثائق البريطانية قد أكدت على الطبيعة السياسية لهذه الوزارة ، التى تمثلت « في تدعيم ما أسماه « اللنبي » بالتيار المعتدل وذلك بأن يسعى « سعيد » باشا الى تأليف جماعة سياسية جديدة نمثل هذا التيار وتتعاون مع الوجود الاحتلالي لتواجه الوفد أو من نظرت اليهم السلطات البريطانية باعتبارهم جماعات المتطرفين » (١٠) ذلك « ان الدبلوماسيه

Ibid.

<sup>(</sup>٧) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٢١٢ ٠

<sup>(</sup>٨) الاهرام : ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ ص ٢٥١ ·

<sup>(</sup>٩) لاشيل : المرجع السابق ص ٢٥٥٠

<sup>(</sup>١٠) يونان لبيب : المصدر السابق ٢١٢ ـ ٢١٣ ٠

البريطانية ـ كما يسعفاد من شهادة نافذة للمعهد الملكى البريطانى للشئون العليه ـ لم بكن تواجه مسألة العاء الرفابة البريطانية في مصر » وانها واجهت فحسب « بحث مختلف المفترحات حول طابع هده الرقابة وحول أسكال نطبيقها وفي عداد هذه المعرحات كانت مشاريع الاحتفاظ بنظام الحماية ومجرد ادراج مصر في قوام الامبراطورية البريطانية مع قدر متفاوت الى هذا الحد أو داك من الحكم الذاتى » (۱۱) وكان « ملنر » يعرف حقيقة مهمته « فعند انبهاء الحرب العالمية الأولى ، كانت الحكومة البريطانية تعتبر مصر والسودان وكل شبه البريرة بلدانا داخلة في « ما هو امبراطورية بريطانة حقيقية بمعزل عن الدومونيونات « وهذا استشهاد مقنبس من رسالة وزير المستعمرات اللورد ملنر الى رئسس وزارة بريطانيا العظمى في ١٦ مايو سمة ١٩١٩ » (١٢)

وحتى تسهل مهمة « محمد سعيد » العسيرة ، اجتمع « فسؤاد » مع « اللنبى » للانفاق على عودة الحالة الى طبيعتها (١٣) · رعم انه حدثت مظاهرات صغيرة بالقاهرة في أوائل يونيو ، لكنها لم تكن نهدد الأمن (١٤) · وكان اعاده الحالة الطبيعية تعنى التخلى عن المحاكمات العسكرية المتصلة بأحداث التورة لتتولاها المحاكم المدنية ، وقد قبلت بريطانيا ذلك ، كما قبلت نخفيف أحكام المحاكم العسكرية (١٥) ·

وكتب « اللنبى » كتابا بدلك مؤرخ فى ٨ يوليو ١٩١٩ أيد فيه « اللنبى » نيته على وضع حد للمحاكم العسكرية النى تشكلت للنظر فى « الجرائم » المرتبطة بالاضطرابات ونقل جميع القضايا المنظورة أمامها الى الهيئات المدنية العادية • واستثنى » اللنبى » منها ما أسماه « الجرائم » ضد الأشخاص من أفراد القوات البريطانية (١٦) • لكن مهمة « سعيد » ، لم تكن سهلة ، فقد وجه « الوفه المصرى » جماهيره لجمع الأموال واستغلال ما أسمته لجنة « ملنر » بالقلق الصناعى « فحول جهد أنصاره كله اليه فتعددت حوادب الاضراب عن العمل (١٧) • فقد بدأت فى شهر أغسطس علامات القلق بين فئات مختلفة من عمال المدن ، وكان أساس القلق اقتصاديا ، صرفه المحرضون الى أغراض سياسية ، فلم « تفتهم فائدة اتخاذ الاضراب سيسلاحا » « ومن ثم انشئت النقابات ، وكان للاشتراكيين الأجانب دخل غير قليل فى اشعال جذوة القلق »

<sup>(</sup>١١) تاريح الاقطار العربية المعاصر : الحزء الاول ص ١٥٠٠

<sup>(</sup>١٢) نفس المرجع ص ١٤ ــ ١٥ ٠

<sup>(</sup>١٣) اقدال على شاه : فؤاد الأول ـ المرجع السابق ص ١٠٧ ـ ١٠٨ -

<sup>(</sup>١٤) عبد الرحين الرافعي : ثورة ١٩١٩ الحرء الثاني الطبعة الأولى ١٩٤٦ ص ٨٤ - ٠ ٨٠

<sup>(</sup>١٥) اقبال شاه : المرجع السابق ص ١٠٧ \_ ١٠٨ ٠

<sup>(</sup>١٦) وزارة الخارحية : محوطات مجلس الورراء ــ محفظة ١٣ ـ ٠

<sup>(</sup>١٧) تقرير اللحمة الخصوصية لمصر : ص ٢٢ ٠

الذى شاع بين عمال المدن الكبرى (١٨) • وفى شهر سبسهبر أكد « شينام » — المقائم بعمل المندوب السامى — فى برقيبه الى « كيررون » بان حاله اصطراب سياسى وصناعى موجهة بعناية وتنظيم سبود البلاد • وأن المطرفين يبحهول لاحدان اضراب عام لتأييد الوقد فى باريس وأضاف « شيتام » يقول ان الاضراب المزمع سيشمل جميع موظفى الحكومة والخدمات والعمال • وأن الحالة العامة أشد خطورة ، ويزداد نفوذ المتطرفين — والكلام لشيبام — سيجة لما أعلنته برقية « زغلول » عن قرار لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بالاعتراف « باستقلال مصر السياسي » • وقال « شيتام » أيضا : ان الاضرابات الجديدة هي « بالون » تجارب ربما يتفق تنفيذها مع مجيء لحة « ملنز » أو توقيع السلم مع تركيا ، وأنه بالرغم من اتجاه زعماء الحركة الى معارضة العنف ، فان الشك كبير في قدرتهم على كبح جماح المندقين فان معارضة العنف ، فان الشك كبير في قدرتهم على كبح جماح المندقين فان النجاح في اختفاء العنف يرجع أساسا الى الحزم في « منع المظاهرات في أي صورة » ووجود السلطة العسكرية » (١٩) •

ازاء هذه الظروف جدد « محمد سعيد » مناشده للانجليز أن يؤجلوا قدوم لجنة « ملنر » وجاء في كتابه الى المندوب السامى : ان الجو السياسى غير موات ، فقد مجدد نشاط حزب « زغلول » وخلق رأيا عاما معاديا لقدوم اللجنة الى مصر ، ونظمت النقابات لاضراب عام ، وأن الحركة النقابية على صلة وثيقة بالمتطرفين ، وهم ينظمون حركة جماهيرية واسعة استعداد للجنة ملنر ، ثم قال « سعيد » : وأنه بالرغم من امكانية قمع الاضطرابات ، الا أنها ستكلف أرواحا تشكل جزءا من برنامج المعارضة للفت الأنظار (٢٠) ،

كان « ملنر » قبل ذلك لا يؤيد العجلة في ذهابه الى مصر ولكن لأسباب أخرى تتعلق بالعثور على أعضاء أكفاء ، ولأن طبيعة الجو في صيف مصر لم تكن مناسبة للجنة الجليزية (٢١) • أما « سعيد » فكان يرى في التعجيل بقدوم اللجنة تدميرا لجهوده من أجل اقامة حزب مناهض لسعد زغلول (٢٢) • لكنه في أوائل سبتمبر صدرت الأوامر الى المسالح والدواوين باعداد البيانات والاحصاءات لاطلاع اللجنة وأعد مكتب خاص بها بفندق « سميراميس » وأرسلت نشرات مطبوعة الى الوجهاء والأعيان يتضمن أسئلة مختلفة عن أسباب اشتراك

<sup>(</sup>۱۸) الراقعي : المصدر السابق ص ۸۶ - ۸۰ •

<sup>(</sup>١٩) الأمرام . ٥٠ عاما ٠ المصدر السابق ص ٣٨٣ ـ ٣٨٤ ٠

<sup>(</sup>٢٠) نفس المصدر والصعحة ٠

<sup>(</sup>۲۱) ويغل : المرجع السابق ص ٦١ و بغل : المرجع السابق ص ٦١ و

۲۱۶ یو مان لبیب : تاریخ الوزادات · ص ۲۱۶ ·

الفلاحين في الثورة ، والرأى عن اشـــتراك الأجانب في التشريع ، وما عيه التعديلات المطلوبة في النظام النيابي (٢٣) الغ ·

وفى ٢٢ سبتمبر ١٩١٩ صدر انشاء اللجنة رسميا نحت اسم : « اللجنة المنتدبة لمصر » وضمت الشخصيات التالية :

- ١ ــ فيكونت ملنر : وزير المستعمرات ، رئيسا للجنة ، وكان مستشارا ماليا
   في مصر أوائل الاحتلال •
- ٢ ــ سير رنل رود: من كبار رجال الخارجية ، سفير سابق لبريطانيا في روما وسبق له العمل في مصر ١٨٩٤ وما بعدما .
  - ٣ \_ سير سيسل هيرست : المستشار القانوني بالحارجية البريطانية ٠
- ٤ الجنرال سيرجون مكسويل : القائد العام للقوات البريطانية في مصر عند بدء الحرب
  - ٥ ـ الجنرال سيراوين توماس : عضو مجلس العموم وخبير رى وزراعة ٠
    - ٦ ـ مستر سبندر: رئيس تحرير جريدة حزب الأحرار ٠
    - ٧ \_ مستر لويد وسيرانجرام في أعمال السكرتارية (٢٤) ٠

والواقع أن تأخير وصول اللجنة كان فى صالح الوطنيين حقا اذ أعطى الفرصة لعبد الرحمن فهمى أن يستكمل نظام مقاطعة اللجنة (٢٥) فقد آثار الاعلان عن مجيئها فى سبتمبر موجة عارمة من الغضب فى مصر فقامت المظاهرات والاحتجاجات فى القاهرة والاسكندرية •

وكانت الاسكندرية بصفة خاصة يجتاحها مد ثورى عنيف ، فقامت بها المظاهرات الكبرى التى اعتدى عليها الجيش البريطانى فأسقط الضحابا والشهداء • وتتابعت المظاهرات بالاسكندرية وحفرت الخنادق وأقام مواطنوها المتاريس ، فتجددت حالة الثورة كما في مارس ١٩١٩ (٢٦) وتضامت القاهرة مع الاسكندرية بعد أحداث ٢٥ و ٢٦ أكتوبر وسقوط الشهداء • وقدم وفد من الاسكندرية عريضة تطلب من « سعيد » سحب الجنود من الشوارع ، واجراء تحقيق عن الاعتداء الذى وقع على الجماهير ، والافراج عن المعتقلين واطلاق حرية تحقيق عن الاعتداء الذى وقع على الجماهير ، والافراج عن المعتقلين واطلاق حرية

<sup>(</sup>۲۳) الرافعي ، ثورة ۱۹۱۹ الجزء الثاني ص ۷۲ والامرام : ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ ص ٤٣٩ ــ ٤٣٠ ٠

<sup>(</sup>۲۶) محمد كامل سبليم : ثورة ۱۹۱۹ ص ۱۶۱ ،

Kedourie, E., Op. Cit., p. 119. (70)

<sup>(</sup>٢٦) الراقعي المصدر السابق ص ٧٤ \_ ٧٠ .

الاجتماع واعانة أهالى الشهداء ، لكن سعيدا رفض مقابلة هذا الوفد فتجددت المظاهرات في الاسكندرية آخر أكتوبر وسقط مزيد من الضحايا (٢٧) ·

وبين هذه الأحداث المأسوية كتب الاستعمارى « كيرزون » بوقاحة يطلب الى القائم بعمل المندوب السامى الاستعداد لاقامة احتفال فى مصر بعيد الهدنة ــ انتهاء الحرب الأول والنصر البريطانى ــ لكن « شيتام » كتب محذرا فى الرد عليه وقال: ان هذا الاحتفال لو أقيم سيكون « عملا غير حكيم » لأن المصر يب يستعدون لحملة سعد السياسية فى يوم ١٣ نوفمبر ومن الصعب اقامة الاحتفال بالهدنة (٢٨) .

وفى محاولة للسيطرة على الموقف أصدر مجلس الوزراء قرارا فى ٥ · نوفمبر بمنع المظاهرات وأرسلت الى الاسكندرية نصف « أورطة » من الجيش المصرى لتنفيذ ذلك (٢٩) ٠

# المقاومة الوطنية لوصول لجنة ملنر:

وفى الرابع عشر من نوفمبر استفحل أمر الغضب الوطى ، فقد شرت دار الحماية بلاغا عن قرب وصول اللجنة وحددت مهمتها فى « تحقيق أسباب الاضطرابات التى حدثت أخيرا فى القطر المصرى ، وتقديم تقرير عن الحالة المحاضرة فى تلك البلاد وعن شكل القانون النظامى الذى يعد تحت الحماية خير دستور لترقية أسباب السلام واليسر والرخاء بها ولتوسيع نطاق الحكم الذاتى فيها توسيعا دائم التقدم والترقى ولحماية المصالح الأجنبية ، (٣٠) .

وعلى اثـر هـذا البلاغ المؤكد للحماية ، رغم ألوف الضحايا ، قامت المظاهرات من جديد في الاسكنديرة والقاهرة • واشتدت في الأخسيرة في نوفمبر وعمت الأحياء تقريبا • واشترك بلوك الخفر والفرسان وجنود الجيش المصرى في عمليات القمع ، وسقط القتلى الذين فاقموا من خطورة الحالة • فحاصرت الجماهير قسمى عابدين والموسكى واستدعت الحكومة القوات البريطانية التي أردت عددا كبيرا من المصريين العزل فضلا عن الجرحى ، وشبع المصريون ضمحاياهم في جنازات مهيبة (٣١) •

وتزايد المه الثوري في ١٨ نوفمبر ، واشتركت النساء في المظاهرات

<sup>(</sup>۲۷) الرافعي ١ المصدر السابق ص ٧٤ -- ٧٥ ٠

<sup>(</sup>۲۸) الأهرام : ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ ص ٣٨٩ - ٣٩٤ ٠

<sup>(</sup>۲۹) الرافعي ، المصدر السابق ص ۷٦ – ۷۷

<sup>(</sup>٣٠) تقرير اللجنة الخصوصية لمصر: ص ١ ومحمد كامل سليم: ثورة ١٩١٩ ص ١٤١ (٣٠) الأمرام: ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ ص ٣٨٩ ـ ٢٩٤ والرافعى: المصدر السساق ص ٧٧ - ٨٠٠

التى بدأت من «حى الحلمية » وانبهت فى «حى الدواوين » • أما الاسكندربة فكانت فى مساء ١٨ نوفمبر مسرحا لعمليات نورية فأفيمت بها المتاريس وقبل نسعة من أهلها وتسلمت السلطات العسكرية المدينة • وحظرت التجول فيها • كما قامت مظاهرات أحرى فى المنصورة وشبين الكوم وعيرها وكان أضخمها فى طنطا (٣٢) •

وأدخلت هذه المقاومة الروع في « محمد سعيد » كما داخله الرعب اذ حاول الوفد اغتياله عقب اعلان دار الحماية عن قرب وصول اللجنة • فقدم « سعيد » استقالته في ١٥ نوفمبر ولكن السلطان لم يقبلها الا في ١٩ نوفمبر أتر مشاوراته مع « اللنبي » (٣٣) •

وكان « اللنبى » قد عاد من أجازته فى بوفمبر فوجد الحياة السياسية قد ساءت « وعهد الهدوء قد ولى » فقد نظم « زغلول » من باريس عن طريق أنصاره ، المعارضة لمقاطعة لجنة ملنر · وقدم « سعيد » استقالته لما رأى ان الوقت غير مناسب لحضورها · وأصبح لا مناص من ايجاد بديل لمحمد سعيد (٣٤) ·

وكانت لندن قد زودت « اللنبى » حدين عودته بضرورة الشدة المتناهية (٣٥) • فلما استدت الحالة وانتشرت الاضطرابات وفسلت كل الجهود والاضطهاد استدعى « اللنبى » « محمود سليمان » رئيس اللجنة المركزية للوفد و « ابراهيم سعيد » وكيلها و « فتح الله بركات » و « عبد الرحمن فهمى » وحضر الجميع عدا « بركات » الذى كان متغيبا فى مزارعه ، ورغم أن اللنبى « استقبل أعضاء لجنة الوفد المركزية باحترام فى البداية ، فانه عاد ووجه تهديدات سخيفة اليهم وقال انه انما أعطى الحرية للصحافة ليتعرف منها على اتجاهات الرأى العام • ودلت عبارات « اللنبى » لأعضاء لجنة الوفد على فقدانه لأعصابه فقد كان يقاطعهم قائلا : « اسكت » « اخرص » • ثم أمرهم بمغادرة القاهرة الى مزارعهم • وبقى فهمى تحت الحراسة المسددة فى القاهرة (٣٦) واتجهت نية الاحتلال بعد ذلك فى تشكيل الوزارة الى مظلوم لكن « اللنبى » فشل فى اقناعه ، فاتجه الى « يوسف وهبة القبطى » بغرض ضرب الحركة فشل فى اقناعه ، فاتجه الى « يوسف وهبة القبطى » بغرض ضرب الحركة فشل فى اقناعه ، فاتجه الى « يوسف وهبة القبطى » بغرض ضرب الحركة الوطنية « والتفريق بن الأقباط والمسلمين » (٣٧) •

<sup>(</sup>٣٢) الرافعي : المصدر السابق ص ٧٩ ـ ٨٠ والأمرام : ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ ص ٣٨٠ ـ ٣٩٤ - ٣٨٩

Kedourie, E., Op. Cit., p. 119. (87)

والرافعي المصدر السابق ص ٨١ ــ ٨٢ .

<sup>(</sup>٣٤) ويقل: اللتبي في مصر ص ٦٣٠٠

<sup>(</sup>٣٥) مذكرات عبد الرحمن فهمي : محفظة ٢ ملف ٥ ص ٦١٧ ٠

<sup>(</sup>٣٦) نفس المصدر: ص ١١٥ ــ ١٦٧٠

<sup>(</sup>٣٧) عبد الخالق لاشين : المرجم السابق ص ٢٥٧ ٠

وقبل أن يشكل « يوسم وهبه » ورارته ، واحه الأقباط والمسلمون معا هذه المؤامرة الجديدة فدعا الأقباط الى صلاة تقام بمختلف الكنائس ، كما أقيمت صلاة ضخمة بالكنيسة المرقسية الكبرى حضرها الوطنيون ورجال الدين سن الاقباط والمسلمين وتركزت على الوحدة الوطنية واستمرار النضال ، ثم حدث نجمع آخر بمنزل « محمود سليمان » رئيس اللجنة المركزية وبعد ذلك عقد اجتماع كبير بالجامع الأزهر حيث أعلن الوطنيون عزمهم على مداومة النضال ، وأعفب ذلك العزم مظاهرات كبيرة فرقت بالقوة (٣٨) ،

والواقع أن وزارة « يوسف وهبه » اختيرت بعناية فكان الولاء للاسجليز كما كان معيار بقائهم القدرة على تتبيت الوجود البريطاني (٣٩) ، الا أن اختيار « يوسف وهبه » وفي هذه الظروف مما يخشى منه على دعوى الوحدة الوطبية ، بعدما ووجه الاحتلال بحركة نورية جديدة ، فتصدى الأقباط للمؤامرة اذ عقدوا اجتماعا مع المسلمين رأسه « باسيليوس » وكيل البطريركية ، وقرروا الاحتجاج على تشكيل وزارة « وهبه » اذا اعنبروا تشكيلها قبولا للحماية ومبدأ الحوار مع لجنة منلر ، واجتمعت بعدها السيدات المسلمات والقبطيات حين احتججن على الوزارة الجديدة ، كما بادرت اللجنة المركزية للوفد الى احباط الخطة وفررت الختيار مرقص حنا وكيلا لها ونائبا للرئيس (٤٠) .

واستمرت السياسة الانجليزية في عزمها على تمرير اللجنة الاستعماية · فبعد ابعاد رئيس لجنة الوفد المركزية ووكيلها الى الريف ، وتشديد الحراسة على « عبد الرحمن فهمي » ، صدرت الأوامر بوقف بعض الصحف عن الصدور ، ثم اعمفل « على ماهر » وغيره · ولم يفل هذا من عزم الوطنيين ، فشارت الاسكندرية واقامت المتاريس من جديد · ولجا الوطنيون أيضا الى الارهاب الفردي والاغتيال · فأطلقوا النار على بعض قادة وضابط وجنود جيش الاحتلال ، وعادت - كما ذكر « اللنبي » في تقريره الى « كيرزون » المنشورات المثيرة الموجهة ضد سلطات الاحتلال والسلطان وأهابت بقوات البوليس المصرى والجيش الا يتعرضوا لمواطنيهم (٤١) ·

ويبدو أن « اللنبى » كان عازما ، رغم مقاومة الوطنيين الكبيرة ، على تمرير لجنة « ملنر » بالقوة ، اذ كتب بعد كل هذه الأحداث الى حكومته يقول بأن الحالة هادئة عموما وأنه يتوقع عدم استجابة المصريين لمقاطعة اللجنة (٤٢) ، وربما كان « اللنبى » يتوقع نجاحا في اجراءاته القمعية فانه لجا وبشده كما

<sup>(</sup>٣٨) الأهرام : ٥٠ عاماً • المصدر السابق ص ٣٨٩ ــ ٣٩٤ •

<sup>(</sup>۳۹) يونان لبيب : الصدر النابق ص ۲۱۷ ٠

<sup>(</sup>٤٠) مذكرات عبد الرحمن فهمى : معطقة ٢ ملف ٥ ص ٥٦٥ \_ ٦٢٦ ٠

<sup>(1)</sup> الأهرام : المعدر السابق ص ٣٩٥ - ٣٩٩ •

٠ ٢٩٩ .. ١٠ عاما .. المصدر السابق ص ٣٩٥ .. ٣٩٩ .

كتب سكرتير اللجنة المركزية للوطه الى « سعد زغلول » فى ٣ ديسمبر فقال : ان « اللنبى » يلجأ الى وقف كل ما ينبه الشعور الوطنى فنشه المطبوعات فى رقابة الصحف ، وهو \_ « اللنبى » \_ يستدعى من وقت الرؤساء تحرير الصحف ويهدهم باغلاقها · واشترك مستشار الداخلية فى حملة ارهاب الصحف ، وقام الاحتلال باغلاق جريدة « مصر » بابعاد « مرقص حا » الى « الفشن » والى « صدقى » بالسفر الى بزفنى (٤٣) ·

#### وصول اللجنة والقاطعة التامة:

وعلى أية حال فقد وصلب لجنة « ملنر » الى البلاد في سرية تامة « عبد الرحمن فهمي » الى الوفد يصف وصولها فقال : وصلت اللجنة في فلم تعلن الصحف عن وصولها الا بعده · وقامت اللجنة بعد وصولها « بورسعيد » فركبت قطارا خاصا تتقدمه قاطرة استكشاف واستطلاخ ورائها قطار بغير ركاب فيه وصالونات وعربات مشابهة لقطار اللجنة · و الطائرات تحوم فوقها · ووصل هذا الركب الى محطة القاهرة التي موصدة حتى لم يسمح لعمالها الا نفر قليل جدا بالتواجد ، فكانت الاحتيارة للعادة (٤٤٤) ·

وأنبأت هذه الاحتياطات الثقيلة ، عن شعور الاحتلال بالمفاومة الناوفعلا ما أن علمت الجماهير بوصول لجنة « ملنر » حنى هاجت النفوس وانا برقيات الاستنكار عليها من المدن والقرى ، واشتركت مجالس المدي وكثيرون من موظفى الحكومة والعمال والنقابات والعلماء فى الاحتجاب اللجنة • كما أعلنت الصحف رغم الرقابة المشددة منذرة بان التعاور اللجنة خيانة ، وان وكيل الأمة هو « سعد » والوفد « وعم الاضراب الملارس والمحاكم حتى عمال الترام » (٥٥) كما حاول أحد المواطنيين الأاغتيال « يوسف وهبه » فألقى على سيارته قنبلتين (٢٥) •

ورغم أن « ملنر » كما اتفق الجميع في انجلترا ، هو الانجليزي الو الذي رأوه صالحا للتوفيق بين رغبات المصريين والمصالح الامبراطورية ، ذلك فقد شهدت القاهرة مواكب الشوارع من جديد تهتف لسعد وتد للأمة ، وعبثا قاومت الحسكومة هذه المظاهرات ، وعبثا كذلك مؤازرة

<sup>(</sup>٤٣) مذكرات عبد الرحين فهمي : محفظة ٢ ملف ٩ ص ٦٦٢ ـ ٦٦٣ .

<sup>(</sup>٤٤) تفس المصدر : ص ٩٩٩ ٠

<sup>(</sup>٤٥) محمد كامل سليم : ثورة ١٩١٩ ص ١٤٣ .. ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤٦) عبد الرحمن الرافعي : ثورة ١٩ الجزء الثاني ص ١٠٠٠

العسكرية للحكومة · فقد استمر العداء واستقط في يد « ملتر » وفشلت محاولاته في الاتصال بالشعب (٤٧) ·

و رنسب بعض المصادر نجاح مقاطعت لحنة « ملنر » الى ما سبقها من مقاومة ودعاية ناجحة ، فضلا عن الدور الذي لعبه « عبد الرحمن فهمي » بين الشماب و « محجوب ثابت » بين الوزراء بما أدى الى أحكام مقاطعة اللجنة (٤٨) وحاول الاحتلال عبنا جذب الجماهير الى اللجنة فأنشأ ما أطلقت عليه الوثائق البريطانية « حزب الأحرار الوطنيين » أو « الحزب الحر المستقل » عند المصادر المصرية ، وكانت مهمة هذا الحزب مقابلة اللجنة والتفاوض معها ، لكن الوطنيين استطاعوا القضاء عليه ، ففكرت السلطة فيما سمى « بنادى الأعيان » الذي قضى عليه كذلك (٤٩) .

والجدير بالذكر أن « هيكل » ينسب فضل اقتراح مقاطعة لجنة « ملنر » الى رجل مجهول ، اذ احتار الناس واضطربوا وتساءلوا ما رأى الوفد فى باريس وما رأى لجنته المركزية بالقاهرة ، وظلت الأخيرة فى حيرة حتى خرجت جريدة « النظام » باقنراح لرجل مجهول « يدعو فيه المصريين جميعا الى مقاطعة لجنة « ملنر » وما لبث هذا الاقتراح حين نشر أن عده الشباب المصرى صخرة النجاة لقضية الاستقلال ، وأن سرى فى جميع الأوساط مسرى البرق » (٥٠) •

#### ملئر \_ ومحاولة الاتصال بالقوى السياسية:

كان أول اتصالات اللجنة هو مقابلتها مع السلطان الذى تكلم عن الأحوال السياسية وصعوبة مركزه • وامتنع السلطان عن الاشارة برأى فى دستور مصر المستقبل وقصر نصيحته على أن تتأنى اللجنة ودلها فى الوقت نفسه على من يمكن لها استشارته فذكر أسماء « رشدى » و « عدلى » و « محمد سعيد » و « مظلوم » (٥١) •

كما استطاع « ملنر » فى الأسابيع الأولى « ان يتصل سرا وتحت جنع الليل بعدد محدود جدا من ذوى الرأى الذين أجمعوا على أن مصر لن تقبسل الحماية ، ولكنها لا ترفض تنظيم علاقاتها مع انجلترا على القاعدة التى أعلنها « سعد زغلول » و « على شعراوى » و « عبد العزير فهمى » ، حين قابلوا سير « ونجت » ممثل انجلترا فى مصر يوم ١٣ نوفمبر ١٩١٨ • فاذا أريد

Elgood, P.G., The Transit of Egypt. Op. Cit., p. 255.

<sup>(</sup>٤٨) صالح على عيسى السوداني : الاسرار السياسية لابطال الثورة المصرية القاهرة بعون تاريخ ص ٣٦ ـ ٣٧ ٠

<sup>(</sup>٤٩) مذكرات عبد الرحمن فهمى : محفظة ١ ملف ٨ ص ٢٠٥ - ٢١٥ ٠

والأهرام : ٥٠ عاما ١٠ المصدر السابق ص ٣٨٩ ـ ٣٩٤٠

<sup>(</sup>٥٠) محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية : ١٠٠ - ١٠١ ٠

<sup>(</sup>٥١) تقرير اللجنة الخصوصية لمصر : ص ٣٠٠

وضع العلاقات بين البلدين على هذا الأساس فالسبيل مفاوضة الوفد المصرى بباريس » (٥٢) •

ورغم الرقابة المشددة التى فرصها الوطنيون على اللجنسة فان « عدلى » و « رشدى » و « ثروت » استطاعوا مقابلة « ملنر » وبعض أعضاء لجنته فى منازلهم ولكن المعروف والمفهوم أن هؤلاء التلاثه أصدقاء لسعد باشا وللوفد ، وأنهم كانوا يحاولون حمل ملنر على معاوضة الوعد فى باريس واقناعهم بأنه من العبت تضييعهم لأوقاتهم فى مصر بدون عمل جدى مفيد » (٥٣) .

كما استقبل « عبد الرحم فهمى » ـ سكر نير لجنة الوفد المركزية بالقاهرة ، بمنزله الجنرال « مكسويل » عضو اللجنة فدار حوار بين الاثنين حيث تساءل الأخير عن السبب الذى دعا سسعدا للتواحد في باريس وعدم حضوره لمفاوضة اللجنة ، وأوضح « فهمى » ضرورة اصدار اللجنة بيانا بقبول المفاوضة على أساس المطالب الوطنية ومع الوفد • كما أوضح « فهمى » كذلك ـ وردا على نساؤلات مكسويل ـ بأن مفاوضة اللجنة للحكومة أو السلطان باطلة فليس هؤلاء بأكر من موطفن لدى الحكومة البريطانية ، والوفد وحده هو ممنل الامة ، ووعد « مكسويل » في النهاية بأن تصدر اللجنة البيان المطلوب (٥٤) •

وثمة ما يؤكد ان اتصالات «عدلى » و « رشدى » و « ثروت » كانت نسم بعلم الوفد فعبد الرحمن فهمى يؤكد ذلك (٥٥) • كما ان « سعد زغلول » يشير فى مذكراته الى اتصاله برشدى فى أول أكتوبر ١٩١٩ وبعد ذلك • حيث دار حديث مع « رشدى » بحضور بعض أعضاء الوفد أوضح فيه « رشدى » موقفه ، بأنه لا يريد الظهور بكونه ضد الحماية ، ويرجو أن يسانده الشعب فى طلب ما هو دون الاستقلال (٥٦) (!) وكان سعد فى حديثه الى « رشدى » يريد أن يجس نبض الاحتلال عن طريقه ، ولكن « رشدى » قال لسعد بأن « عدلى » يرغب من الوفد ان يتخابر مع الانجليز » • فرفض « سعد » اذ أن ذلك يعنى المفاوضة معهم على أساس الحماية ، وهو مخالف لمبدأ الوفد وتوكيله ؛ وأضاف « سعد » بأن الوفد قد أجرى بعض الاتصالات ولم تنمر أيه نتيجة لأن الوفد لا يتعاهد مع الانجليز على شيء « سوى الاستقلال ولا يكف. عن المطالبة به حتى بعد تصديق الدول على معاهدة السلام » (٥٧) •

<sup>(</sup>۵۲) محمد حسين هيكل : الصدر السابق ص ١٠١٠

<sup>(</sup>۵۳) محمد کامل سلیم : ثوره ۱۹۱۹ س ۱۱۶ - ۱۶۵ .

<sup>(</sup>٥٤) مذكرات عبد الرحمن فهمي . محفظة ٢ ملف ٩ ص ٧٥٠ ـ ٧٥١ .

<sup>(</sup>٥٥) تعس الصدر : ص ٧٩٧ ٠

<sup>(</sup>٥٦) مذكرات سعد زعلول : كراس ٣٥ س ١٩٥٨ \_ ١٩٦٠ ٠

<sup>(</sup>٥٧) مدكرات سعد زغلول ، كراس ٣٥ س ١٩٦٠ .

ونخرج من ذلك بأن انصالات بعض الساسة بلجنة « ملنر » وان كانت تمت بعلم الوفد وسعد في باريس ؛ الا أنها اتصالات للاستطلاع وجس نبض الاحتلال وليست اطلاقا لتمكين اللجنة من أداء مهمنها على أساس الحماية ، وهو الأمر الدى كان يقبله هؤلاء ممن هم حارج الوقد •

وعلى أية حال فان اللجنة ضاقت بالمقاطعة ، حتى حاولت أكثر من مرة استدراج المصريين ، أو بذل الجهد الشخصى مع بعض الأشخاص الذين تربطهم علاقات ما ببعض أعضاء اللجنة (٥٨) وفي سبيل استدراج الناس ، روجت اللجنة أو روج لها أنصار الحماية الاساعات القائلة بقبولها المفاوضة على أسس الاستقلال التام (٥٩) · ولكن حدينا بين مراسل «شيكاجو ىريبيون، الأمريكية وبين مستر « سبندر » عضو اللجنة ، أدى الى كشف نيات اللجنة الحقيقة اذ صرح « سبندر » لمراسل الصحيفة الأمريكية بأن اللجنــة لا نفاوض على الاستقلال التام لأن أكر المصريين لا يعرفون معناه • وأوضيح « سبندر » كذلك ان ما تهدف اليه اللجنة مجرد اصلاحات داخلية وتخفيض لعدد الموطفين الانجليز وارلة أسباب بعض الشكاوى (٦٠) ونقل « محمود أبو الفنح » هذا الحديث \_ نقلا عن المراسل الأمريكي \_ الى اللجنة المركزية للوفد التي كانت مجتمعه ويقول « محمود أبو الفتح » عن ذلك : « والظاهر انه كان بين أعضائها فريق يرى المفاوضة وفريق ضدها والظاهر أن الفريق الناني اعتز بهذا الحديث لاقامة الدليل على أن لجنة « ملنر » لا تزمع فعلا قبول الاستقلال التام أو قبول جعله قاعدة للمفاوضات ، ( ٦١) وكان هذا في رأينا أول حطوة نجحت فيها لجنة « ملنر » كلجنة تحقيق واستكشاف ، مهمتها الأساسية فرز العناصر والفئات الاجتماعية المتهادنة وجذبها ، وهذه المهمة لم تكن لتقتصر على من هم خارج الوفد وحدهم ، بل الاهم من هم داخل الوفد • اذ ان الاحتلال منذ بدأت سياسة التعاون مع المعتدلين في خطة « شيتام » وهو يوالي سياسة محاولة دعم هؤلاء ، وقد نجح الآن الى النفاذ داخل الوفد فاستمر في دعم الاختراق حتى یکون له ثغره · ویروی « عبد الرحمن فهمی » ما یؤکد ذلك ، فقد کتب الی « سعد » والوفد في ٣ ديسمبر يقول : بعد أحكام مقاطعة لجنة « ملنر » طلب منى « عدلى » الحضور فذهبت ومعى كل من مرقص حنا ، وأمين الرافعي وحافظ عفيفي وويصا واصف • وشرح « عدلي » وجهة نظره بأن رأى في الظروف الحاضرة ما يلائم اتصال الوفد بلجنة « ملنر » « بعد أن يعلن اللورد « ملنر » ان سلطته أوسع من ان يتفاوض في دائرة الحماية فرد فهمي ـ وكان يعرف وجهة نظر سعه والوفد ـ فقال بأن « ملنر ، يجب ان يعلن بقبول المفاوضة

<sup>(</sup>٥٨) مدكرات عبد الرحمن فهمي : معطظة ٢ ملف ٩ ص ٧٣٢ - ٧٣٣ .

<sup>(</sup>٥٩) محبود أبو الفنح : المسألة المصرية الوقد ص ٢١١ - ٢١٢ ·

<sup>(</sup>٦٠) نعس المهندر والصعبحة ٠

<sup>(</sup>٦١) محبود أبو الفتح : المصدر السابق ص ٢١٢ ٠

على أساس الاستقلال التام ، لكن « عدلى » — وباقى الحاضرين رأى « ان تصريحا كهذا من الصعب جدا الحصول عليه ويمكن الاكتفاء بان يبين — أى ملنر — بأن سلطته واسعة تتناول المفاوضة بلا قيد ولاشرط » ورد « فهمى » بأن هذا لايمكن ان ينتج نتيجة الا اذا أعلن — ملنر — ان بريطانيا ليست متمسكة بالحماية وكل اخوانى من رأيى تقريبا » (77) .

ونشرت لجنة ملنر تصريحا في ٢٩ ديسمبر ١٩١٩ بالمعنى الذي اقترحه و عدلى » قالت فيه : ان اللجنة أدهشها ان اعتفادا شاع بأن غرضها « سلب شيء من الحقوق التي كانت لمصر الى اليوم » • • ( كذا ١ ) وأضافت اللجنة : ان الغرض ليس سلب شيء مما كان وانما أوفدت اللجنة بموافقة البرلمان البريطانى للتوفيق بين الأمانى المصرية وما لبريطانيا من المصالح مع المحافظة على حقوق الأجانب واللجنة ترغب في اتفاق ودي يزيل كل سبب للتنافر ويمكن اللجنة في ختام بيانها انها تدعو الهيئات والاشخاص لابداء رأيهم دون تقييد اللجنة في ختام بيانها انها تدعو الهيئات والاشخاص لابداء رأيهم دون تقييد و « عدلى » و « ثروت » فورا فصرح الأخير لجريدة « وادي النيل » وكان و « عدلى » و « ثروت » فورا فصرح الأخير لجريدة « وادي النيل » وكان ببا كان موصدا حتى الآن • فان تصريحات اللورد « كبرزون » وبلاغ اللورد باللنبي » حصرت المفاوضات في دائرة الحماية لا تتعداها • في حين ان اعلان باللورد « ملنر » صريح حيث أعلن بكل جلاء أن المفاوضات ستكون بلا قيد • وأنه يمكن ابداء جميع الآراء دون الزام مبديها بشيء (٦٤) •

أما اللجنة المركزية للوفد فقد أصدرت ردها على « ملتر » في اليوم التالى فقالت : ان بيان « ملتر » اقتصر على توسيع المناقشة واطلاقها بدلا من حصرها في دائرة الحماية دون اعتراف بالاستقلال التام · وان هذا انما يعنى اقتناع الانجليز برفض المصريين للحماية ، ولكنه لا يبدد مخاوفهم من تصريحات سابقة · وأن الأساليب السياسية تمنع المفاوضة بين لجنة وأمة بأسرها · واذا كانت اللجنة تود معرفة مطالب المصريين فهي معلنة ومعروفة وأن التوفيق بين مصالح الأمتين الانجليزية والمصرية انما يكون مع الوفد دون مساس بحقوقنا المقدسة (٥٥) ·

وأسرع « عدلى » ، بعد أن كتبت اللجنة المركزية برأيها الى الوفد ، أسرع

<sup>(</sup>٦٢) مذكرات عبد الرحمن فهمي : معطقة ٢ ملف ٩ ص ٧٣٤ .

<sup>(</sup>٦٣) محمد كامل سليم : ثورة ١٩١٩ ص ١٤٥ ــ ١٤٦ ــ والرافعى : ثورة ١٩١٩ المجزء التانى ص ٩٤ ــ ٩٥ .

<sup>(12)</sup> عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ص ٧٤٧ .

<sup>(</sup>٦٠) الرافعي : المصدر السابق ص ٩٥ ــ ٩٦ ٠

بالكنامة الى « سعد زغلول » فى باريس حيث وصلت البرقية الى « سعد » فى ٣ ديسمر ورجا « عدلى » فيها سعدا بألا يبت فى تصريح لجنة « ملنر » حنى يصله خطاب منه ولم يكن لدى الوفد أو رئيسه أى معلومات عما نشر فى مصر بخصوص التصريح أو حتى عن بيان لجسة الوفد بشائه • وفى ظهر ٣١ ديسمبر ١٩١٩ وصلت برقية مسهبة من لجنة الوفد الى « سعد » تحتوى نص تصريح لجنة ملنر والرد عليه •

وكان التساؤل من ثم لماذا فعل « عدلى » ما فعل ؟ هل هو غير راضى عن رد اللجنة المركزية وما السبب ؟ وهل هو يريد أن يكون قنطرة وهمزة وصل بين « ملنر » والوفد » ؟ (٦٦) •

وكتب « عبد الرحمن فهمي » في ٧ يناير الي الوفد : بأنسا استطعنا احكام مقاطعة مذهلة حول اللجنة وأن عدلي يحاول اقناعنا بالمفاوضة على أساس تصريح ٢٩ ديسمس وبعد مناقشة اقنعناه بأنه مبدأ فقط يوصل للمفاوضة فاقتنع وسألنا ما هي الطريقة فأفهمناه أن اللورد « ملنر ، يجب أن يعترف بأن المفاوضة نكون على أساس الاستقلال التام وأن لفظة ( Self Governing Institutions ) الواردة ببــــلاغة هي الاستقلال التــام أيضــا فاذا فســر اللورد ملنر هــذه العبارة رسميا بما أفسره أنا ورفع الأحكام العرفية وسمحب المجنود الانجليزية من المديريات والقرى وأطلق الصحافة » • • النح • عندئذ نكون قد اقتربنا جدا فقال « عدلي » وهل اذا تم ذلك يحضر « سعد » ليفاوض اللجنة، فقال « فهمي » بأن هذا يرجع الى « سعد » نفسه ، فرأى « عدلي » أن يحضر « سعد » ليطلب الضمانات بنفسه (٦٧) • وكان « رشدى » قد صرح لجريدة « وادى النيل » بأن ملنر « زاره وأنه رد له الزيارة بدار الحماية ثم أضاف « رسدى » أن خير حل للخلاف هو تحويل الحماية الى محالفة تصان بها المصالح الانجليزية أي قنال السويس وضمان المصالح الأوربية ولايمكن أن يوضع حل دون مشاركة الوفد في بحثه وكل اتفاق خارج هذا باطل ٠

أما عن تصريحات « عدلى » ، فقد كتب عنها « عبد الرحمن فهمى » الى الوفد فقال : ان صراحة « عدلى » قد جرت عليه الانتقادات والقيل والقال وسلقوه بالسنة حادة « ولقد حذرنا سعادته من الرأى العام وقوته » « ولكنه ما كان مصغيا تماما لنا وانى أشعر انه تحقق الآن مما كنت أحذره منه وأتعشم انى أتوصل انشاء الله الى اذالة ما بقى عالقا فى الأذهان ضد خطته » (٦٨) •

<sup>(</sup>٦٦) محمد كامل سليم : ثورة ١٩١٩ ص ١٤٧ ، مذكرات سعد ٠ ك ٣٥ ص ١٩٤٧ ٠

<sup>(</sup>٦٧) مذكرات عبد الرحمن فهمي محفظة ٢ ملف ٩ ص ٧٦٢ ـ ٧٦٣٠

ولاشين : المرجع السابق ص ٢٦٢ ــ ٢٦٣ ٠

<sup>(</sup>۱۸) تفس المصدر : ص ۷۹۸

وفى ٨ يناير ١٩٢٠ ساور « على ماهر » ليوضح للوفه فى باريس حالة البلاد ويطلعه على تقربر ، عدلى » و « رسدى » و « ثروت » وكذا تقرير اللجمة المركزية ، وتضمن الأول مفائلة الثلاثة لملسر والحاحهم على « سعد » فى أن يبدى رأيه فى اسببدال تحالف انحليزى مصرى محل الحماية ، وأما تقرير لجنة الوفد فضمن رأى اللحنة وتفويصها الى الوقد بما يسراه صالحا للقضية (٦٩) ، ووصل « على ماهر » باريس فى ١٤ يناير ومعه التقريران والح تقرير رشدى ... ثروت ... عدلى ، على « سعد » فى العودة فورا الى مصر المفاوضة لجنة « ملنر » « معنبرين أن بلاغها قد فتح الباب على مصراعيه للدخول فيها وأن الفرصة سانحة جدا لهذا الدخول ، وأن « ملنر » يرحب كل الترحيب بعودة الوفد كله أو بعض أعضائه ، وقد أبرز عدلى رأيه فقال « ان هذه العودة ضرورية ان لم تكر للمفاوضة مباسره فلمبادلة الآراء فى مقدمتها وشروطها» (٧٠)

ودرس الوفد نفصيلا محادثات على \_ ثروت \_ رشدى وقرر بالاجماع رفض هذه العودة وعدم الاخذ برايهم فيها ، ذلك لان تصريح لجنة «ملنر» لا يختلف عن غيره» «الا في الشكل فقط» وان غاية اللجنة « وضع نظام لحكومة مصر في دائرة الحماية » وأرسل « سعد » في ١٥ يناير برقية الى على أعلنه فيها برفضه العودة ولكنه يقبل فقط فيما اذا أعلنت اللجنة انها مفوضة للتفاوص مع الوفد بصفته ممثلا للامة للوصول الى اتفاق «يوفق بين استقلال مصر ومصالح هذه الدولة» . وشفع «سعد» البرقية بخطاب الى عدلى يقول فيه : ان عودة الوفد كله أو بعضه خفة ، وله وقع سيىء على الشعب الذي دعاه الوفد الى مقاطعة اللجنة • وما دامت الغاية من المفاوضة «الرصول الى وضع نظام حكومي في دائرة الحكم الذاتي وتحت الحماية فلا يمكن للوفد الدخول فيها» (٧١) .

والواقع ان كل ضغط السياسة البريطانية اتجه الى دعم المعتدلين أو مجموعة المتخاذلين خارج الوفد والعمل على دعمهم بعناصر من داخل الوفد . فنجد ان صحف لندن تذكر بأن التصريح (٢٩ ديسمبر), قد ادى الى تخفيف العداء والقاطعة للجنة «ملنر» وأن بعض كبار المصريين اخسدوا بتصلون بها ، وأضافت صحف لندن قولها : «أن اللجنة استفادت كتيرا من آراء ، عدلى ، بأشا « ورشدى » بأشا « وثروت » بأشا كما نشرت «التيمس» افتتاحية كلها ثناء وتقدير لهؤلاء المصريين الثلاثة واصفة أباهم بالنضمج والحصافة وسلامة القصد وبعد النظر وحسن الاستعداد للتفاهم والاتفاق واضافة الى ذلك فقد ذكر « اللنبى » أن عدلى ورشدى وسعيد وغيرهم يسعون

<sup>(</sup>٦٩) نفس المصدر : ص ٧٩٧

۱۲۹) محمد کامل سلیم : ثورة ۱۹۱۹ ص ۱٤۸ ـ ۱٤٩ .

<sup>(</sup>٧١) تقسي المصدر: صي ١٤٩٠

في اقناع «زعلول» بقبول بوع من الحل غير مطالبهم الحالية» «وهناك بعض من اعضاء حزب «زغلول» يميلون الى الاصغاء اليهم ، ولكن الحزب بوجه عام في انتظار قرار «سعد رغلول» فاذا اظهر «سعد عنادا يسفر عنه انقسام في حزبه فان علينا أن ننتظر لنرى ما اذا كانت مجموعة « عدلي يكن » مستعدة لان تتقدم علانية ببرنامحمستقل عن «سعد زغلول» وفي هذه الحالة فان علبنا ان ننظر لنرى ما اذا كانت ستستطيع ان تحصل على تأبيد جانب كبير من الرأى العام» . (٧٣) وسوف نرى أن «عدلي» سيواصل الضغط لتحقيق اهداف الفئات العليا من كبار الملاك خارج الوفد وداخله خاصة وأن عدلي يعلم من خلال تجربته في الحكم أن هؤلاء أقرب الى التفاهم والاتفاق مع الاحتلال وكانت قوة الشعب وعنف الفلاحن خاصة تدفعان الفئات العليا الى استنكار العمل الثورى » وطرح آراء العجز والياس سواء في مصر ام باريس ، ومن ثم فقد ألقى اليهم عدلى – « ملنر » بطعم جديد هو نظام التحالف باريس ، ومن ثم فقد ألقى اليهم عدلى – « ملنر » بطعم جديد هو نظام التحالف باريس ، ومن ثم فقد ألقى اليهم عدلى – « ملنر » بطعم جديد هو نظام التحالف باريس ، ومن ثم فقد ألقى اليهم عدلى – « ملنر » بطعم جديد هو نظام التحالف لكبار الملاك المشاركة في الحكم .

والسياسة البريطانية ترى فى ذلك الوقت ان المعتدلين سئموا الازمة ورغبوا حلا فرحبوا ببيان ٢٩ ديسهمبر وان ما ذالوا يخشهون اتخاذ موقف علنى (٧٤) وانهم كذلك ضد العنف والنورة ويعترفون بفضل بريطانيا وحاجة مصر الى مساعدتها على تنظيم أمورها فى الداخل وحمايتها فى الخارج وان لنا مصالح خصوصية فى مصر فى الواصلات الامبراطورية ولنا والكلام للجنة ملنر وكل الحق فى حمايتها ولكن ليس معنى استمراد الحماية التى يقولون اى المعتدلين انهم قبلوها «حين اعلانها كضرورة» (٧٥) وكانت لجنر « ملنر » ترى فيما ترى « وجوب قمع التعدى والاخلال بالنظام فى الحال والتعاون مع المعتدلين » (٧٠) •

# ((عدلي)) يضغط على الوفد:

كان الوفد فى باريس يتعرض لاغراء المعتدلين للمودة والمفاوضه على الرغسم من رد « سسعد » على « مرقص حنا » بتأييد قسرار لجنة الوفد المركزية (٧٧) •

وبدأ بعض النسساء الوفد في باريس يضغطون في اتجاه العودة الى

<sup>(</sup>۷۲) نفس المصدر : ص ۱٤٨ ٠

<sup>(</sup>٧٣) الأمرام : ٥٠ عاما ١٠ ص ٤٥٥ ... ٤٦٣ ٠

<sup>(</sup>٧٤) الأهرام : ٥٠ عاما ١٠ ص ٥٥٥ ــ ٢٦٣

<sup>(</sup>٧٥) تقرير اللجنة الخصوصية لمصر : ص ٢٥ ــ ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٧٦) نفس الصدر والصفحة •

<sup>(</sup>۷۷) مذکرات سمهد : ك ۳۵ ص ۱۹۷۶ •

مصر والمفاوضة مع لجنة « ملنر » ومن هؤلاء « عبد العزيز فهمي » و « لطفي السبيد «اللذان « يميلان كل الميل » الى العوده والمفاوضة «ويبذلان أقصى وسم» في اقناع « سعد » بفائدتها (٧٨) · لكن سعدا وان تردد في البقاء أو العودة فأنه لم يفكر في العودة اطلاقا على أساس النفاوض ، وانما لعدة اعتبارات تنصل بوضع الوفد في باريس وما هو علبه من انفسام وبدأت هذه الخلافات في بعض المسائل منها ما كان حول مسألة السفر إلى الولايات المتحدة والمعارضة من أغلبية الوقد في سفر « سعد » اليها (٧٩) • ومنها معارضة « محمد محمود » و « لطفي السياد » في استدعاء « وليم مكرم عبيد » من مصر للمساهمة في أعمال الوفد الغنية ونظرا لمعرفته باللغة الانجليزية (٨٠) على أن الممائل تطورت وبدأت تأخد شكلها الحقيقي كخلاف سياسي وموقف محدد من بعض أعضاء الوفد تجاه نشاط «سعد» ومراسلاته السرية مع القاهرة وخاصة في اثناء فترة وحود لحنة «ملنر» بها ، فقد لاحظ «سعد زغلول» في ديسمبر ١٩١٩ أن «عبد اللطيف المكباتي» أمين صندوق الوفد \_ يراقب أعماله وينبــه المستخدمين جميعا ألا يوصلوا شيئا من « سعد » الى أى مكان الا بعد أن يطلعون « المكباني » علبه ، وبلغ الأمر بالمكباتي أن حجب برقيات صادرة من « سمعه » كما فض بعض الخطابات ومنع ارسالها (٨١) • وهو ما يؤكد خوف بعض أعضاء الوفد مع خطة « سعد ، السياسية ، وهو ما سيظهر على أي حال بعد قليل •

ولما رأى « سعد » هذه المضايقات المستمرة والخلاف مع اعضاء من الوقد اخلته الحيرة بين من اسماهم فريق المتهودين وفريق المتشائمين واصبح لا يثق في ايهما وذكر في مذكراته بالحرف: «وقد اصبحت في الحقيقة وحدى لا يمكنني التعويل على أحد صحبى والخشى اذا الممتد الامر أن ينكشف حالنا من الانقسام وفي هذا ضرر فاضح كما أختى أن يشوش المتهورون امرالعودة ويتقولوا الاقاويل أذ لا ضمير لهم واذا كان في العودة نشر للفشل السدى صادفناه والانقسام الذي كتمناه لحد الآن ففي البقاء كل الفشسل ١٠٠ (و) الانقسام ولكن ١٠٠ الأمر الذي يقلق بالى ويجعلني اتردد في العسودة كنبرا هو أني ارى أن الانجليز في مازق حرجه من القساطعة يريدون الخروج منه بأي حيلة على شسرط أن لا يتنازلوا عن شيء من مطسالبهم فمتي حصسلت بأي حيلة على شسرط أن لا يتنازلوا عن شيء من مطسالبهم فمتي حصسلت المفاوضة معهم خرجوا من هذا المأزق وربما تمكنوا من شطر الأمة وفي هذا المفاوضة معهم خرجوا من هذا المؤت وربما تمكنوا من شطر الأمة وفي هذا لمن يكد «سعد» أن يفرغ من تسبجيل الوضع القائم في الوقد فيه ، وصل

<sup>(</sup>۷۸) نفس المصدر •

<sup>(</sup>٧٩) نفس المصدر ص ٧٩٤٧٠

<sup>(</sup>۸۰) مذکرات سعد : ك ۳۵ ص ۱۹٤۸ ۰

<sup>(</sup>٨١) نفس المصدر : ص ١٩٦٤ ٠

<sup>(</sup>۸۲) تفس المصدر : ص ۱۹۷۷ ــ ۱۹۷۸ و

«على ماهر» يحمل راى اللجنة المركزية وراى جماعه المعتدلين ــ فيما سبق بيانه» .

ولم يكف « عدلى » عن صغطه يحاول توسيع الشرخ في الوفد ، الذي لا شبك كان معلوما في مصر . فبعث «عدلي» في ٢٨ يناير خطابا آخر السي « سعد » يقول فيه أن امتناع « ملنر » عن المفاوضة على أساس الاستقلال أنما يرجع الى أن الاستفلال في رأى اللورد يكون نتيجة لا أساس للمفاوضات. كما ذكر ان الوفد فهم خطأ ان اللجنة تهدف الى وضع نظام حكومي في حدود الحكم الذاتي واكد «عدلي» للوفد بان عبارة Self Governing Institution ليسى معناها الحكم الذاتي وانما الحكومة الدستورية. وتصدى «كامل سليم» الذي كان يحضر اجتماع الوفد الذي ناقش خطاب «عدلي» فاوضـــح أن الحكومة الدسميتورية تعنى ( Constitutional Government ) وايده «محمد محمود» . لكن مناقشـة الوفـد اسفرت عن : ١ \_ الاستمرار في مراسلة «عدلى» بالبريد والبرق «عسى أن تسفر وساطته عن خير للبلاد لاسيما وأنه على مايظهر قد وطد صلات طيبة بملس ولجنته» ٢ ـ السعى للتخلص من الوزارة الحالية وتمهيد الطريق لحكومة دستورية وافضل سبيل هو أن تعين وزارة يكون برنامجها المفاوضة للحصول على اتفاق يضمن التوفيق بين استقلال مصر والمصالح البريطانية ثم وضع نظام لانتخاب هيئة نيابية تعرض عليها نتيجة المعاوضات » (٨٣)

وكان «عدلى » قد ارسل من قبل يقول ان التفاوض لا يكون مع الوفد وحده ، فأرسل الوفد بناء على ذلك في رده الاخير الى «عدلى» يشرح ضرورة تغيير الوزارة الحاضرة واقامة اخرى تمهد لحياة برلمانية وجاء في خطاب الوفد لما الموردة المباير ١٩٢٠ ـ انه يرى الا يدخل الوزارة الجديدة أحد من أعضائه ويفضل كذلك عدم العودة الى مصر الا اذا تم تأليفها على «النحو المقترح» وأضاف كتاب الوفد : « واذا كان لورد « ملنر » لا بريد كما أكدتم في خطابكم للمفاوضات لأنه يراه نتيجة لها لا أساسا تبنى عليه فقد رأينا ضرورة المهاوضات لأنه يراه نتيجة لها لا أساسا تبنى عليه فقد رأينا ضرورة النص في برناميج الوزارة الجديدة على هدف الاستقلال وهذا بطبيعة الحال الربط احد غيرها . ومن الخير أن يرتبط به الدوزارة حتى يجعلوه أول قصدهم وأكبر همهم » (٨٤) .

وقد اندهش «كامل سليم» سكرتير «سعد» من هذه الفكرة التى لم ير فيها اى قيمة عملية «سوى ذر الرماد في عيون المصريين ، وثانيا لان لجنة ملنر لن تقيم لها اى وزن لتعارضها مع التفسويض اللى قامت على

<sup>(</sup>۸۳) محمد كامل سليم: ثورة ١٩١٩ ص ١٥٠ - ١٥١٠

<sup>(</sup>٨٤) تعسي المصندر : من ١٥١ •

<sup>(</sup>۸۰) محمد كامل سليم : ثورة ۱۹۱۹ ص ۱۵۲ .

اساسه » وافصح «سليم» عن رأيه هـدا لسعد زغلول الذى قال بأن ما رآه «سليم» صحيحا وأنه ما وافق على رأى الوقد هـذا الا لتهافت الاعضاء على المعاوضة « أما أنا \_ أى سـعد \_ فلا أرى في « مانر أى خير ينظر منه . وانى اعرف انه استعمارى قح » (٨٥)

ويرى بعض الباحنين ان كتاب « سعد » فى ١١ فبراير ــ المنوه عنه ــ الى «عدلى» كان محرجا لعدلى وملنر على السواء ، واذ بادر «سعد» فى اليوم التالى بارسال برقية ــ الى « عدلى » يطلب توليه هو ــ أى عدلى ــ الوزارة واختبارها بنفسه ، ثم وعده « سعد » بالعودة فى هذه الحالة ومساعدته . فأدرك « عدلى » ان عنقه سيكون تحت سكين الوفد اذا هو نفد هذا الرأى فاذا انتهى الى معاهدة غير متجاوبة رفض الوفد وخسر هو . (٨٦)

ولكن «عدلي» ابي أن بشكل الوزارة مادام الوفد لايشترك أو تؤسد على الأقل (٨٧) · وتسلم «سمعه في ٢٥ فبراير خطابا آخر من « عدلي » ذكر فيه «أن ملنر يفترح تشكيل لجنة مصرية للمفاوضة معه تكون مكونه من ثمانية» رئيس الوفد ومعه اثنان من اعضاء الوفد ورشدي باشا ومحمد سميد باشا واثنان من الوزراء الحاليين «وان يكون برنامج هذه اللجنة «المفاوضة للتوفيق بين أماني المصريين والمصالح البريطانية» وحرص «عدلي» على ابضاح اعتراضه على ذلك ،وتحبيذ رأى الوفد في أن تتكون وزارة برنامجها العمل على تحفيق الأماني المصرية ، وتكون موضعا للنقة ، وان رأى ألا تستأس وحدها بالمفاوضات ووضع النظام الدسستورى بل رأى اشستراك الوفد فيها وأن يعهد بالمفاوضات الى هيئة تضم أعضاء من الوزارة وأعضاء من الوفد «تم تنتخب جمعية وطنية باوسع طرق الانتخاب لبحث نتيجة المفاوضات ومشروع الدستور وانه من المستحسن أن يدخل في الوزارة أعضاء الوفد قبل البدء في الانتخابات لهذه الجمعية الوطنية » (٨٨) وأنهي « عدلي » خطابه بهذه العبارة « رأيت أن أســألكم رأيكم في هذه الطريقة ، فاذا كمتم ترون فائدة من وجميودي معكم في باريس اتخميلت مايلزم من التدابير للك» . (٨٩)

والواقع أن المعتدلين لم تكن لديهم الشنجاعة الكافية لان يختلفوا مع المتطرفين والتقدم للقاء الانجليز في منتصف الطريق ، وهذا ماكتبه «ملنر» الى «كيرزون» في ١٧ فبراير سنة .١٩٢ (٩٠) أي أن المعتدلين لم يكونوا من القوة بعد كي يتقدموا «علانية» كما عبر اللنبي ـ فيما سبق ـ ويؤكـد

<sup>(</sup>۸۵) محمد کامل سلیم : ثورة ۱۹۱۹ ص ۱۰

<sup>(</sup>٨٦) عبد العظيم رمضان المرجع السابق ص ٢٥٥٠

<sup>(</sup>٨٧) محمود أبو الفتح ، المسألة المصرية ٠٠ ص ٢٣٣٠

<sup>(</sup>٨٨) محمد كامل سليم : المصدر السابق ص ١٥٢ – ١٥٣٠

<sup>(</sup>٨٩) نفس المسدر : س ١٥٣٠

Kedourie, E., Op., Cit., pp. 125-126.

<sup>(</sup>٩٠)

دلك ماكتبه «ملنر» أيضا الى «سبندر» ـ احد أعضاء لجنته ـ ، في أول فبراير ۱۹۲۰ فقال : انه ـ أي ملس ـ متاكد أن رسـدي وعدلي يتوقان الى الىحلص من وزارة « يوسف وهبه » ونولى المحكم ولكن كما في نهــاية ١٩١٨ يرفض عدل ورشدي قبول المسمئولية وحدهما ٠ (٩١) وأكثر من هذا فان مجمل الاقسراح الأحير الذي كنبه « عدلي » إلى « سعد » في الكناب الأخيرة ٢٥ فبراير ـ والمنعلق بتكوين وفه المفاوضات ، والذي نسبه « عدلي » الى « ملنر » لم يكن حقيقة من وضع « ملنر » مان مصدرا أجنبيا قد كتب عن ذلك يفول: أن سيعدا وهو ماكر مكر «عدلي» رفض الاشتراك في وزارة يشكلها « عدل » حتى لا يفيد الأخير من تأييد الجماهير للوفد · فعرض على عدلى ان يشكل ـ عدلى ـ وحده الوزارة . وفكر عدلى ورشدى في خطه أخرى ٠ فقالا بتكوين وفسه يقره السسلطان ولا يعينه أو تعينه الحكومة سناول الامر مع اللجنة ، ويضم عدلي وتروت وصدقي وسعد وبعض الصحابه وأصر « عدلي » أن يكون « سعد » طرفا في الحركة ، وميزة المشروع في نظر «عدلي» أنه لايلزم الحكومة في مصر أو الحكومة في انجلترا ، ووافق « ملنر » على ذلك فقال : اذا قبل « سعد » فلن نعترض · (٩٢) وعلى ذلك قرر «عدلي» السفر الى باريس فقد رأى أن يدعم اقتراحه بنفسه ، وأن يلهب الى قلعة الوفد وهو على يقين من وجــود التغرات الكافية فيها ، وهذا هو تفسير العبارة الأخيرة مي كتابه بتاريخ ٢٥ فبراير حيث قال : « ان هناك طريقة اخرى لحل المسائل الحاضرة وهي أن يسافر الى باريس ويجتمع بالوفد ويتحدث معه شيخصيا وبطريقة غير رسمية ، حتى اذا ما أدت هذه المحادثات الى وضع أسس المفاوضات مم الانجليز بدأت هـذه المفاوضات في غير ضباع كثير من الوقت » (٩٣) • والحاجة بعد ذلك في المجيء الى باريس رغم رد « سعد » باستنحسان أن يكون الوفد خارج المفاوضات (٩٤) . بل انه عاد بعد ذلك فعرض على الوفد المفاوضة وحده ناسبا ذلك الى « ملنر » (٩٥) أيضا « ومكررا طلب المجيء الى باريس بل التعجيل به (٩٦) .

وكان سعد على حق حين علق على ما كتبه «عدلى» الذى رأى الا يشكل الوزارة بناء على ما قاله « ملنر » بأنها قد تكون عرضة للسقوط اذا ما تعثرت المفاوضات ، وقال سعد بأن «عدلى» لا يتعفف عن اظهار الرغبة فى تشكيل الوزارة وانما «ملنر» هو الذى يريد ادخاره واصدقاءه ذخرا للمستقبل لذلك عارض فى تشكيلهم للوزارة . (٩٧)

Ibid. (9\)

(44)

(۹۳) محمد كامل سليم ثورة ۱۹۱۹ س ۱۹۳ ٠

(٩٤) الرامس : تورة ١٩١٩ الجزء الثاني ص ١٨٠ ٠

(٩٥) محمد كامل سليم : المصدر السابق ص ١٥٧ - ١٥٨٠ •

(٩٦) نفس المسدر والسفحة •

(۹۷) محمد كامل سليم : ثورة ۱۹۱۹ س ١٦٠ .

الواقع أن الاجابة عن هذا يعود الى طبيعة تكوين اللجنة ودورها ، فلجنة « ملس » هي لجنة تحقيق استعماريه مهمنها استكشاف مختلف القوى في المجتمع المصرى وتحليلها تمهيدا لاتخاد موقف اسمعماري ينفق وطبيعة الوضع في مصر ، والقوى البي يمكن الاعتماد عليها هناك مي اطار المصالح الاستعمارية . ولجنة «ملنر» واجهت في كل مكان ذهبت اليه في مصرمهاطعه وهتافا لا معاوضة الا مع الوفد ، وان زغلول ووفده هم المعوضون • ورغم ان اللجمة لم نسلم بهذا ، لكنها كانت مدركة أن زعلول ووقده يملان قوى قادة الرأى وان أى اتفاق لابد أن نوافق عليه جمعية مستخبة ، وان الجميع قد اكدوا للجنة أن رغلول وصحبه سيحصلون على الاغلبيه في هـــده الانتخابات فرات اللجنة أنه « من الحماقة في متل هذه الحالة » أن تحول الرسميات دون مناقشتهم (٩٨) اضافة الى ذلك أن الرأى العام في مصر ظل متماسكا وبرغم الارهاب ففد كنب عبد الرحمن فهمي الي الوفد في ١٤ يناير يقول: كل الناس تتحمل عن طواعية اسباب الفسوة كالنفى والاعتقال والحبس والتهديد والاهانة « ولا أبالغ اذا قررت هنا أن التطور الذي بلغته « الأمة المصرية في سبيل استقلالها » لم تبلغه أمة أخرى من قبلها (٩٩) ودلالة أخرى على قوة الرأى العام أن الجمعية التشريعية ، اجتمعت ببيت «سعد زغلول» في مارس فاتخلت قرارات ضد الحماية وضد تعطيل الجمعية ونددت كذلك بالقوانين الصادرة في غيابها والاعتداءات ومشروعات الرى في السودان . وقررت ابلاغ قراراتها الى الوفد في باريس وقناصل الدول والصحف الكبرى في الخارج كما قررت شكر الوفد ورئيسه ٠ (١٠٠) ٠

ونمة ظروف أخسرى كانت تدفع لجنف « ملنر » إلى مفاوضة الوفد منها استمرار عمليات الارهاب الفردية كمحاولة اغتيال «اسماعيل سرى» وزير الأشغال و «محمد شفيق» وزير الزراعة (١٠١) ، كما أن لجنة «ملنر» رغم ايعازها التطرف الى دور المتطرفين كأنسخاص ، الا أنها قالت أن أحدا لم يتحرك لمنعه غير اللاين تضطرهم مناصبهم الرسمية الى ذلك ونفر قليل جمدا ، وأن وجوها كنيرة خسميت أن تظهر ضمد الحركة ولم تجروً على الوافقة على الحماية ، (١٠١) وكما يقول «Elgood» فأن «ملنر» خرج بنتيجتين : أن مصر لن تفاوض الا عن طريق « سعد » وأن حكومته لا بد أن بسيجتين بالحماية صيغة أخرى أخف وقعا (١٠٣) ،

<sup>(</sup>٩٨) تقرير اللجنة الخصوصية لمس : ص ٣٢ ، ٣٣ ٠

<sup>(</sup>٩٩) مدكرات عبد الرحمن فهمي محفظة ٢ ملف ٩ ص ٨١٩ ٠

<sup>(</sup>۱۰۰) الرافعي : المصدر السابق : ص ۱۰۷ ـ ۱۰۸ ٠

<sup>(</sup>۱۰۱) الرافعي ؛ المصدر السابق ص ۱۰۰ ـ ۱۰۱ •

<sup>(</sup>١٠٢) تقرير اللحنة الخصوصية لمصر : ص ٢٤ \_ ٢٠ ٠

Elgood, P. G., Op. Cit., p. 259.

#### عدلي يصل الى باريس ويمهد للمحادثات :

وبدأ «عدلى» ضغوطه الجديدة في البجاه المحادثات بين « ملنر » والوفد نفسه فبعث ببرقية في ١٣ مارس قال فيها : قبل تحديد موعد سفرى من مصر أكون سعيدا اذا سلمت منكم خطابا » الأمر الدى ادهش سعدا وجميع الأعضاء - على وول « كامل سليم » - اد أن تعجيل « عدلى » بالسفر كان بداء على رغبة ابداها هو ، وارسل الوفد في ١٤ مارس ففال لعدلى : « ان الوفد يكون سعيدا برؤيته في اقرب فرصة لتبادل الراى معه طبقا لخطابه » وفي الوقت نفسه ارسل «سعد» خطابا رقيقا قصيرا الى عدلى ابدى فيه دهشته من برويته عن الانيان بنفصيلات السائل أعلم بها من المسئول » (١٠٤) والواقع أن عدلى العلق والمتعجل للاتفاق مع الاحتلال كان مدعوا من جناح والواقع أن عدلى العلق والمتعجل للاتفاق مع الاحتلال كان مدعوا من جناح والواقع أن عدلى العلق والمتعجل للاتفاق مع الاحتلال كان مدعوا من جناح وادا كان الانجليز قد سدوا الطرق امامنا في مؤتمر الصلح «ودب القلق في نفوسنا» ورأينا الا مناص من الاستنجاد بعدلى يكن فارسلنا اليه نستدعيه ونستمجله (١٠٥) .

وزعم «هيكل» أن لجنة «ملنر» حين أتمت عملها وعادت إلى لندن، وقلق الوفد وسعد من عدم حديث اللجنة اليهم وقد رأوا مؤتمرات الصلح مع النمسا وغيرها تقر بالحماية وأن مصير مصر أصبح مسالة منائية لا سبيل الى حلها الا بالمفاوضة (١٠٦) .

والحقيقة أن لجنة « ملنر » كانت قاقة ، ففضلا عما تقدم من رأى « ملنر » عن ضرورة المفاوضة مع الوفد ، فان اللجنة بعد مغادرتها مصر وتجمعها في لندن اواسط ابريل وجدوا نفطة هامة يجب ان تتضمن تقرير اللجنة ـ وهي « معرفة الوقت الذي يمكن أن يقف أقطاب الرأى الوطني ازا السسياسة التي كنا نحن نميل الى نصح الحكومة البريطانية بابباعها » واضافت اللجنة بأن عدلى قدم لها أحسسن النصائح وهو من قصد زغلول ليجمع بيننا وبينه • (١٠٧) وأما سعد فلم يكن قلقا للحديث أو المفاوضة مع لجنة ملنر فقد رأى في مراسلات «عدلى» أنه صاحب الاقتراح في المجيء «الى باريس» فلماوافقنا على حضوره عاد يسألنا عن خطاب تبين له فيه اسباب رغبتنافي حضوره وهو صاحب الرغبة أولا وآخرا ، وهذه مماحكة غير لائقة بالرجال » حضوره وهو صاحب الرغبة أولا وآخرا ، وهذه مماحكة غير لائقة بالرجال »

<sup>(</sup>۱۰٤) محمد كامل سليم : ثورة ١٩١٩ ص ١٠٨ ـ ١٠٩٠

<sup>(</sup>۱۰۵) عبد العزيز فهمي : هذه حياتي ص ١٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>١٠٦) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ص ١٠٣ ــ ١٠٤ ٠

<sup>(</sup>١٠٧) تقرير اللجنة الخصوصية لمصر : ص ٣٣٠

<sup>(</sup>۱۰۸) محمد کامل سلیم : ثورة ۱۹۱۹ ص ۱۵۸ ــ ۱٦٠ ٠

ومهمه اقناع الوفد بالمفاوضة مع لجنة لم تحضر اساسا لذلكوانما للتحقيق في أسباب البورة واقتراح نظام لحكم مصر في ظل الحماية عكس حطة الوفد ومع ذلك ـ والكلام لسعد زغلول ـ اراد «عدلي» اجتذابنا الى مصر ليساعد «ملنر» على مهمته في التحقيق فلما فشل « أراد الحضور الينا ليفنع المستضعفين منا بمفاوضة « ملنر » في أوربا تحقيقا لرغبة « ملنر » في سماع الوفد حنى يخرح تفريره كاملا شاملا « وأكثر من ذلك فلفد دمغ «سعد» «عدلي» بأنه كان رسول «ملنر» وأنه لم يحرج من عزلته التي لرمها منذ قيام الوقد الا بعد زيارة «ملنر» له في بيته وأنه حاول بعدها منع الوفد من أبداء الراي في بيان «ملنر» ـ ٢٩ ديسمبر حتى يصلنا خطابهوانجميع مراسلات «عدلي» ناطقة بمحاولة اقناعنا براى «ملنر» (١٠٩) .

وكان «عدلى» مؤازرا من داخل الوفد من قوى التهادن فيه ممثله في «عبد العزيز فهمى» و «محمد على علوبه» و «لطفى السيد» الذين يرغبون في المفاوضة ويعتبرون سعدا ماليا وخياليا كأحمد عرابى » (١١٠) وكان الجناح المعارض لسعد في ذلك الحين يشكل الاغلببة حتى أن «كامل سليم» يقرر أن سعدا لم يكن يؤيده أكثر من أربعة في باريس والقاهرة على السواء أما جناح التهادن فقد ضم تسعة أغلبهم في باريس (١١١) •

فى هذه الظروف الملائمة لمهمة « عدلى » وصل الأخير الى باريس فى ٢٠ ابريل ١٩٢٠ وفى ٥ مايو « كتر اختلاط عدلى بالأعضاء فرادى وجماعات وحضر جميع جلسات الوفد اليومية كانه احد الاعضاء وشرح مادار مع «ملنر» وهو لايخرج عما كتبه فى مراسللاته (١١٠١) ويقلول «عبد العزيز فهمى» : عندما وصل عدلى « أطلعنا على الموقف المحرج » لموقف المتهادنين طبعا للفضاء فى باريس حتى عشر على «أزموند» وهو ضابط من الخيالة الانجليز فى حرب الترنسفال ، فأرسل «عدلى» الى «ملنر» يخبره ان المجاملة السياسية تدعوه الى الاتصلال بالوفد فأرسل « ملنر » سير سيسل هيرست » ليدعونا الى لندن (١١٣) .

ويقــول «كامل سـليم» انه مضى اسبوعان والمناقشات مستمرة والاجتماعات متوالية ولاجديد . ولما سأل «سعد» عن الاخبار قال «سليم أن تيار المفاوضة يشتد في الوفه وأن علوبة أخبره ان أحد أعضاء لجنة

<sup>(</sup>۱۰۹) نفس المصدر ،

<sup>(</sup>۱۱۰) نفس المصدر ، ص ۱۹۰ ـ ۱۹۷ ،

<sup>(</sup>۱۱۱) نفس المصدر ، ص ۱۲۹ - ۱۷۰ ۰

<sup>(</sup>١١٢) محمد كامل سليم : المصدر السابق س ١٨١ - ١٨٢٠

<sup>(</sup>١١٣) عبد العزيز فهمي : المصدر السابق ص ١٠٠ - ١٠١ ٠

« ملس » موحود في باريس وسيزوره قريبا وفي ۱۲ مايو حضر « عدلي » ومعه مستر «هيرسب» لزيارة سيعد ومعهما «ولرند» أو «ارموند» الانجليري الاعرح صديق «عدلي» وصديق «ملنر» . (۱۱۶»

والواقع أن رواية «عبدالعزيز فهمى» توحى بالخيال وعظم التصحية التى بذلها «عدلى» لانقاذ الوفد ، وهد يبحث فى شوارع باريس عن «أرموند» أو «ولرند» الاعرح ، والحقيفة ليسب كما رواها «عبدالعزيز فهمى» فكما قدمنا فأن عدلى هو السامى الى الوفد كما أنه جاء الى باريس وهو يعلم أين يوجد «ولرند» فأن هذا كان ممل «ملنر» وكان بصحبه فى القاهرة (١١٥) ،

وعلى أية حال ، فعندما قابل «هيرست» سعدا ذكر له أن «ملنر» يحب أن يراه وأعضاء الوفد ، وأنه أراد الحضور الى باريس ولكنه مثفل بالأعمال ، وبعد أخذ ورد قال بهيرست ، أنه بصفيه عضوا في لجنة « ملنر » مكلف بابلاغ « سعد ، الدعوة لزيارة لندن للاجيماع باللجنة وايجاد طريقة معها للاتفاق بين الدولتين ، واكتفى سعد بهذا واذا نشرت الدعوة على هده الصيغة ثم بعد عدة زيارات تمتدعوة «ملنر» لسعد والوفد بالمفاوضة (١١١٠) واكنفى سعد بالدعوة الشفهية من « ملنر » مادام عضو من لجنت قد حضر بنفسه لدعوة الوفد (١١٧) ،

وبعد مناقشات داخل الوفد رؤى من الافضل قبل أن يعصد الوفد بكامله لندن ، أن ينتدب بعض أعضائه للسفر وهم «محمد محمود» و «عبدالعزيز فهمى » و « على ماهر » وذلك للتأكد من استعداد الجنبرا نحو المطالب المصرية ، فلما ذهب الأعضاء الثلاثة وتقابلوا مع « ملنر » أبلغهم هذا برغبته فى المفاوضة دون قيد أو شرط ، كما أن انجلترا على استعداد اذا اقتنعت فى نهاية المفاوضات بضمان مصالحها الخاصة ، فانها نعجل بمنح مصر استقلالها التام فلما طلب الأعضاء الملاثة من « ملر » تدوين هذا اعتذر وتذرع بأن العبرة بالنتائج وان لا خوف من شىء ما دامت المفاوضة حرة ، وكتب الملاثة برأيهم الى الرئيس وأعضاء الوفد يدعونهم للقدوم الى لندن وعدم اضاعة الفرصة ولكن معاصرا يروى ماحدث على نحو صحيح ودقيق فيقول بأن الاعضاء الثلاثة وكانوا قد سافروا يلازمهم عدلى ، ابرقوا في أول الامر برفض «ملنر» المناقشة على أساس الاستقلال التام ، ثم ورد خطاب آخر يؤكد هذا ، ويقول أن «ملنر» عرض اتفاقية تعمل على ترقية شئون مصر ، فرد « سعد »

<sup>(</sup>١١٤) محمد كامل سليم : الصدر السابق ص ١٨٣ ، ١٨٤٠ •

<sup>(</sup>١١٦) محمد كامل سليم : المصدر السابق ص ١٠٠ ــ ١٠١ ،

<sup>(</sup>١١٧) محمود أبو الفتح : المصدر السابق ص ٢٣٨ \_ ٢٣٩ .

<sup>(</sup>١١٨) عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ص ٢٥٩٠

بالرفض ثم وصلت من الثلاثة برقية أخرى تفول بأنهم أجلوا المباحسات ، لانهم لا يستحسنون تفسيم المتفاوضين ، الذى لا يقبله «ملنر» فكان رد «سعد» بأن التفسيم ليس بدعة ، وعلى أية حال فهو حاص بالفاوضة التى لم يأت دورها بعد ما دامت الشروط – أى شروط « ملنر » – لا تشجع (١١٩) بعد ذلك، بعث التلاته يطلبون حضور الوفد كلهويحملونه «المسئولية الكبرى» ويعتبرون ما صدر من «ملىر» قد صرح له (!) بأن ليس لانجلترا مصالح تتعارض مع استقلال مصسر ، ثم وصلت فى النهاية برقية غرببة لاحراح « سعد » مع استقلال مصر ، ثم وصلت فى النهاية برقية غرببة لاحراح « سعد » ووضعه أمام الأمر الواقع قال فيها الثلاثة « انهم قطعوا عهدا للجنة « ملنر » بأن الوفد كله يحضر للمفاوضة »واظهر «سعد» عدم الارتياح ، واخيرا أذعن حين وصلته برقية من مصر من محمود سليمان بالدعاء فى المساجد لنجاح المفاوضية من مصر من محمود سليمان بالدعاء فى المساجد لنجاح الفاوضيات ، فاضطر « سبعد » أن يجيب السلانة بأنه قادم الى لندن مع الوفد (١٢٠) .

ويؤكد هذه الرواية باحث آخر يضيف اليها نشكك سعد في بعض اعضاء الوفد بل كل الأعضاء ، وان سلعدا صار قلفا ومترددا ، ليقينه بعدم جدوى المحادثات مع ٥ ملنر ، وأنه أصبح يواجه طريقا مسدودا بين الأمة وزملائه ، ولهذا قرر «سعد» السفر أخيرا الى لندن ، فاما تخلص من متاعبه ومخاوفه ، أو لا يخسر شيئا (١٢١) .

# سفر سعد وبله الباحثات:

عقدت الجلسة الأولى لمحادثات « ملنر » مع الوفد فى ٩ يونيو ، وطرح « ملنر » موضوع التحالف الدائم بين البلدين ، ولم يرفض « سعد » مبدأ التحالف ولعل هذه هى \_ النقطة الوحيدة التى سلمح ان يقدم فيها تنازلا للطرف الآخر مقابل الغاء الحماية والاعتراف بالاستقلال ، ولكنه رفض التحالف الدائم لأنه كما قال « سعد » « لاشىء أبدى فى هذه الدنيا » (١٢٢) .

وبحثت كذلك مسئالة القاعدة الحربية ، التى رفضها سعد ، فاقترح « ملنر » قاعدة فى القناة مؤقتا فرد « سعد » بالاكتفاء بالجيش المصرى ، ثم تأجلت هذه المسألة مع المسألة الأولى • وان كان ما طرحه « ملنر » عن قاعدة القناة ، غير مقرر فى السياسة الانجليزية ، اذ أن حياد القنال لا يمكن من

<sup>(</sup>١١٩) محمد كامل سليم : المصدر السابق ص ١٩٢ - ١٩٧ .

<sup>(</sup>١٢٠) نفس الصدر والصفحة ،

<sup>(</sup>١٢١) عبد الخالق لاشين : المرجع البابق ص ٢٨٢ \_ ٢٨٣ ٠

<sup>(</sup>۱۲۲) طارق البشرى : سعد زغلول يعاوص الاستعمار . ص ٣٣ - ٣٤ .

ذلك ، ولابد كما صرح « ملنر » لعدلى بأن نكون العاعدة في شرق الدلتا مع تحرك الحنود من مكان الى آخر (١٢٣) ·

ويؤكه البعض رفض سعد التام لهذه القاعدة انطلاقا من ان مطلب مصر الآساسي هو الجلاء (١٢٤) .

بعد ذلك تناولت المحادثات مسألة الضمانات التى يطلبها الانجليز لضمان بقاء ما قاموا به من اصلاحات (!) فطلبوا بقاء الموظفين الانجليز كضمانة ، غير أن سعدا رفض بقاء ما أسماه « بالجيش العرمرم » ورد بأن الضمان الحقيقى يكفله نظام برلمانى ديمقراطى ، وفى الجلسة التالية طرح « ملنر » بقاء المستشار المانى والمستشار القضائى ، ورفض « سعد » كذلك وجود هاتين الوظيفتين ، لأنه احتلال مدنى شامل ، واشتراك لبريطانيا مع مصر فى السيادة الداخلية » ، وقال انه يجب التفرقة بين الوظائف الخاصة والوظائف العامة وان الأولى يجب أن تلغى فورا (١٢٥) .

كانت أهم المسائل التى نوقشت بعد ذلك ، مسألة القوة الحربية أو القاعدة العسكرية واحتدم النقاش حولها ، اذ رأى الوفد الدفاع المسترك عن القنال ، وعارض فى بقاء القوة كضمان لسلامة المواصلات الامبراطورية ؛ ورأى الوفد مدة محدودة لبقاء القوة يعاد النظر فى أمرها بعدها ، بينما رأى الانجليز هذه القوة لا تقتصر على القناة وحمايتها وانما المواصلات الجوية والبرية أيضا ، ولهذا رأوا أن تكون موزعة ؛ وفى مناطق عديدة ورفض الوفد الفكرة وأصر على أن تكون القوة العسكرية فى نقطة واحدة ، وبعيدة عن الأهالى وعلى الضفة الشرقية للقناة (١٢٦) ، وكانت مسألة التمثيل السياسي الخارجي لصر من المسائل الخطرة فى المناقشات اذ عرض « ملنر » ان يكون التمثيل بيد الانجليز بحجة تجنب دسائس الممثلين الأجانب ومحركي الفتن ، وهدد موقف الانجليز في هذه المسألة بقطع المفاوضات لولا تدارك « ملنر » للموقف وتسليم لمصر بحق النمثيل السياسي وتبادله مع الدول الأخرى (١٢٧) ،

وحدث أنناء المفاوضات ، ما كشف عن حقيقتها كمحاولة استكشاف انجليزية تقوم بها لجنة ، هي في الحقيقة لجنة تحقيق · فقد اطلع « سعد »

<sup>(</sup>۱۲۳) محمد كامل سليم : صراع سعد في أوروبا كتـــاب اليوم العدد ٩٦ يونيو ١٩٧٥ ص ١٢ ــ ١٢ ٠

<sup>(</sup>۱۲٤) نفی المصدر : ص ۱۶ ــ ۱۸ وطارق البشری · المصدر السابق ص ۳۶ ·

<sup>(</sup>١٢٥) نفس المصدر والصفحة ونفس المصدر ص ٣٥٠

<sup>(</sup>١٣٦) محمود أبو الفتح : المصدر السابق ص ٢٥١ \_ ٢٥٢ .

<sup>(</sup>۱۲۷) نفس المصدر ص ۲۵۳ ـ ۲۳۰ ، طاری البشری : المصدر السابق ص ۳۶ • کامل سلیم : صراع سعد ص ۱۸ ـ ۱۹ •

على صورة برقية أرسلها « ملنر » الى « اللنبي » في ٣٠ يونيو ١٩٢٠ ، وردا على أسد؛ لمة منكررة من « اللنبي » وقال « ملنر » في البرقية : أن المفاوضات سسير سيرا مرضيا ، ورغلول وأصحابه يريدون اتفاقا وديا ؛ « والظاهر انهم يقبلون تسوية تضمن المحافظة على أساس المراقبة البريطانية لأمور مصر » ، بشرط عدم ظهورها متنافضة مع مطلب الوفد والأماني التي ولدها في نفوس المصريبن وأن اللجنة نرعب في محالفة تضمن استقلال مصر بصفتها دولة ملكية دسنوريه مع الاعسراف من مصر بحق بريطانيا بابقاء جيش بريطاني للدفاع عنها وتعيين انجليز في وظائف الحكومة لحماية الأجانب بنظام بوليسي يكون الحكمداريون فيه من الانجليز • وقالت البرقية أيضا : ان تحفظاتنا التي سنتمسك بها قد لا يقبل بها زغلول ورفاقه « لأنها تقيد الاستقلال قليلا » (!) أو قد يقبلون بها ولا يقبلها أصحابهم في مصر فينضمون للحزب الوطني للتأثير على الحمعية التشريعية فلا مكون للاتهاق قيمة كبيرة • ثم أضافت البرقية : بضرورة اشسراك السلطان وبعض الوزراء في العمل لان المفاوضات المحالية ليست في الواقع الا مناقشات بفصد اكتشاف مدى الاستعداد الموجود عندهم • ولغاية الآن لم تحدث مناقشة أصلا في مركز السلطان ؛ وقوانين الوراثة ؛ ولذلك نرجوكم كمندوب سام أن تتكلموا فورا مع السلطان وتطلعوه على الموقف كما هو الآن ؛ وتؤكدوا له ان حكومة جلالة الملك ليس في نيتها مطلقا أن نصل الى حل من وراء ظهره ، (١٢٨) .

وأغضبت هذه البرقية « سعد زغلول » أشد الغضب ؛ وقال « لولرند » ممتل « ملنر » اننا لانقبل أية تسوية تقضى بوضع أية مراقبة ظاهرة أو خفية ؛ ولا نقبل بقاء جندى واحد ولا نظام خاص بالبوليس ؛ كما نرفض الاشتراك مع غيرنا في المفاوضات ؛ أو التفاوض بامر السلطان « بل لا نقبل هذا السلطان نفسه » (١٢٩) •

والواقع أن سعدا أثاره من هذه البرقية عدة مسائل ، أولها ، « الطعن في أمانة الوفد » وهي « مزاعم لا تتفق مع الواقع » كما شرح « سسعد » للطفي السيد وكان هو الوحيد الذي لم يستأ من البرقية حين عرضها « سعد » على أعضاء الوفد بل قال ( وياللخزى ) ، انه « لا بأس بها في مجموعها » (١٣٠) •

والقضية النالثة التى أثارت « سعد » هى قضية اشراك غير الوفد ، أو هى فى الحقيقة عدم الاعتراف بالوفد • وهو ما أثاره مع « المنر » ذاته بأن قال : ان البرقية تشتمل على قسمين : الأول كلام لزميلك ما يقصد « اللنبى » ما و « العبرة فيه عندى هو بما يتم بيننا لا بما يحيكه للغير أحدنا » •

<sup>(</sup>۱۲۸) محمد کامل سملیم : صراع سعد ص ۴۶ ؛

<sup>(</sup>۱۲۹) نفس المصدر: ص ٤٤٠٠

<sup>(</sup>١٣٠) نفس المصدر: ص ٢٤٠

والقسم المانى : « وانى لا أقبل الانسداب للمفاوضة بالاشتراك مع غير الوفد » (١٣١) أما ملاحظاتنا عن هذه البرقية فهى ان سعدا اطلع عليها عى طريق « ولرند » مصل « ملس » وثانيا أن لطفى السيد ( ولم يكن الوحيد فى رأينا ) لم يستأ مما فيها بل عدعا « لابأس بها فى مجموعها » • وتدعونا هاتان الملاحظتان الى الظن ، والاستنتاج بأن « ملنر » أراد اطلاع سعد عليها عمدا حنى يعرف خطه الحقيقى فى المحادثة كما كان « ملنر » يريد الضغط عليه ارهابا وتيئيسا ، خاصة مع الشدة الني أبداها ويبديها « سعد » من أول المحادثات حتى كادت تنقطع ، وقد نأجلت فعلا فى لا يوليو الى أجل غير مسمى بعد تقديم « ملنر » مذكره تتعلق بالرقابة البريطانية على الوظائف العليا والبوليس والجيش (١٣٢) • كذلك ما بدا فى تشدد « سعد » اذ حدث فى والبوليس والجيش (١٣٢) • كذلك ما بدا فى تشدد « سعد » اذ حدث فى على الدولة بأية صورة أن قال «سعد» : «هذه فى ذمتى واعتقادى حماية»(١٣٣) وفى أواخر يونبو ، تجلى لملنر استحالة الاتفاق مع « سعد » وأثنت المحادثات وفى أواخر يونبو ، تجلى لمئز السياسى ، وسعد يعتقد بفشل المفاوضة وملنر يعتقد أن سعدا لن يوافق على أساس مشروعه (١٣٤) •

وهذه وغيرها تجعلنا نعتقد بأن « ملنر » أراد من هـنه البرقية أرهاب و بيئيس « سعد » والضغط عليه • ولم يقتصر الأمر على تلك البرقية ، بل فجر الانجليز قضية أخرى ضغطا وارهابا لسعد والوفد • فعلى السـاحة المصرية ، وخلال اشتداد المسادات بين « سعد » و « ملنر » ، وبعد أن كانت السلطات البريطانية قد اتفقت منذ حوالى العام مع « محمد سعيد » رئيس الوزراء آنذاك على وقف المحاكمات العسكرية في يوليو ١٩٩٩ ، اذا بهذه المحاكمات تعـود من جديد ، بقضية عبد الرحمن فهمى الذي أرادت السلطات من اتهـامه « ان تحيط بالعناصر التي تراها أكتر نشاطا في الحركة الثورية فتقضى عليهـا عن طريق المحاكمة ، وأرادت من ناحية أخرى ان تؤثر في سير المفاوضات بين الوفد ولجنة ملنر » (١٣٥) •

ويروى «عبد الرحمن فهمى » للدلالة على تلفيق الاتهام فى هذه القضية ، أنه لاحظ كثرة الاتصالات به عن طريق طلاب ، أو غيرهم ، وهؤلاء «كانوا يحرضونه على استخدامهم فى عمليات اغتيال • وأن شخصا من بين هؤلاء جاء يقصده فى خسدمة ثم فوجى، به من بعسد يأتى كشاهد اثبات ضسده فى القضية (١٣٦) •

<sup>(</sup>۱۳۱) نفس المصدر: ص ٥٥٠

<sup>(</sup>۱۳۲) طارق البشرى : المصدر السابق ص ۳٦ ٠

<sup>(</sup>۱۳۳) طارق البشرى : المصدر السابق ص ۳۳ ٠

<sup>(</sup>۱۳٤) محمد كامل سليم : صراع سعد ٠ ص ٥٥ ، ٥٥ ٠

<sup>(</sup>۱۳۵) الرافعي : المصدر السابق ص ۱۷ ٠

<sup>(</sup>١٣٦) مدكرات عبد الرحمن فهمي : مجفظة ه ملف ٣٠ ص ٣٠٥٧ \_ ٣٠٦٠ .

وأكنر من دلك فقد علم « عبد الرحمن فهمى » من صديق له أن البوليس قد فام باستدعاء بعض من كان يعمل معه فى لحمة الوفد لدى البوليس ، وعلم هؤلاء بأن وثيقة اتهام تحضر ضده (١٣٧) .

وقال « عبد الرحم فهمى » كذلك أن القضية اشترك في تلفيقها البمباشي « أبلت » بواسطة « جندى ابراهيم » و « عبد الحافظ الاسيوطى » وكيل جريدة « الوطن » ورنب هذا التلفيق في منزل « شريعي » باشا ومطبعة جريدة «الوطن» بحضور مستر هورنبلور مدير ادارة الأمن العسام والبمبائي « أبلت » رئيس القسم السياسي واليوزباشي « سليم زكي » وغيرهم (١٣٨) ويقول « عبد الرحمن فهمى » أن الهدف من تلفيق الاتهام هو صرف الناس عن القضية الكبرى لاعتقاد الانجليز أنه محرك النورة (١٣٩) .

وأما ملحوظتنا النانية الخاصة بعدم استياء « لطفى السيد » من برقية « ملنر » ، فهذه تعلق بما أرادته البرقية فى رأينا فى قياس نبض المتهادنين داخل الوفد ، فقد كان « ملنر » أثناء الماقشات « ينير المسائل المختلفة واحدة واحدة ، لا ليصل الى قرار ، ولكن ليستطلع وجهات النظر ، ثم يجىء فى الاجتماع التالى لينيرها واحدة واحدة ، مع تفصيلات أكتر ، ويترقى فى طرح التفاصيل لا ليحسم ولكن ليحلل وليدرس ما وراء كل موقف » ، « كان يريد فرز المعتدلين عن المتشددين » (١٤٠) ،

فضلا عن أن « ملنر » أراد مفاوضين جدد من طراز المعتدلين وعدلي كما يبين بعد قليل •

# المشروع الانجليزي الأول والمشروع المصرى:

كادت المحادثات تتوقف نتيجة لغضبة «سعد » بسبب قضية « عبد الرحمن فهمى » واجراءات السلطات البريطانية التعسفية ، ومنها منع مصطفى النحاس عضو الوفد ومنع المحامين معه من مقابلة المتهمين ، ومنها كذلك جمع الشهود بالرشوة والتهديد وقد طرح « سعد » القضية مجهدا في ٩ يوليو ١٩٢٠ واقترح على الوفد قطع المفاوضات والعودة الى باريس للاسباب التالية التى قدمها » سعد » :

۱ \_ علو مركز « عبد الرحمن فهمى » ماضيا وحاضرا ودورة التنظيمي الكبير

<sup>(</sup>۱۳۷) تقس المصدر : ص ۳۰۹۲ \_ ۳۰۹۳ .

<sup>(</sup>۱۳۸) مذکرات عبد الرحمن فهمی : معفظة ٦ ملف ٤٣ ص ١ \_ ٢٠ .

<sup>(</sup>۱۳۹) نفس المصدر ٠

<sup>(</sup>١٤٠) طارق البشري : المصدر السابق ص ٣٢ ، ٤٦ .

فى الحركة الوطنية ، والمنفذ لرغبات وقرارات الوقد · وان القبض عليه يعد محاولة لشبل نشاط الحركة بالرعب والارهاب ·

- ۲ ان القبض على « فهمى » تم فى أول يوليو ونحن الآن فى ٩ يوليـــو ــ
   والقول لسعه ــ وغير معقول عدم احاطة الحكومة علما لملنر ٠ ان ملنر
   يدعى كذبا بعدم علمه ٠
- ٣ ــ لو كان ثمة احترام للوفه ، لكان « ملنر » قد احاطه علما قبل أو بعد القبض على « فهمى » •
- ان الانجليز أرادوا من هذه القضية اعلان الحرب العلنية « على الحركة الوطنية في مصر ، فهم يشردون ويسجنون ويضطهدون وينشرون الارهاب في مصر » ونحن في لندن بين موائد وحفلات وتفاوض مع الأعداء ٠٠ ان قلبي « يذوب أسى وأسفا على هذه الحالة التعسة التي لا تطاق » ٠

وعلى أساس الأسباب المتقدمة طالب « سعد » بالكف عن « هذا العبث الذي يوصف بالمفاوضات » ، وخاصة أنها تتعثر في كل يوم خطوة • واقترح « سعد » على الوفد قطع المفاوضات ، مسببة في كتساب الى « ملنر » يكون احتجاجا ، وخلاص من « هذا العبث الاليم » « ومحافظة على كرامتنا وكرامة اللاد » (١٤١) •

وتكلم « حمد الباسل » ، فأيد سعدا ، وان طلب اتصال « عالى » بملنر قبل اتخاذ القرار وأما « عدلى » فقد اجاب من فرره بأنه لا يذهب فى المهمة ، واقترح التريت • (!) ووقف « لطفى السايد » و « على ماهر » و « علوبة » و « محمد محمود » و « المكباتى » و « عبد العزيز فهمى » فى جانب عدم حكمة قطع المفاوضة ، وحجتهم أن « ملئر » على وشك التقدم بمشروعه الذى قد يسفر عن خير (!) وقال « عدلى » أن « ملئر » يجب أن يعطى الزمن الكافى ليصلح ما أفسده غيره » (١٤٢) وأخيرا اقترح « عبد العزيز فهمى » التأجيل للتروى فى الأمر (١٤٣) (!)

وخرج « سعد زغلول « بنتيجة سياسية حاسمة من هذه المسألة وموقف

۱۵۱ محمد کامل سلیم : صراع سعد ص ٤٧ ـ ٨٤٠

<sup>(</sup>١٤٣) نفس المصدر: ص ٤٩٠

<sup>(</sup>١٤٣) نفس الصدر والصفحة •

أعضاء الوفد فيها فقال « لا يتأتى لضعيف أن يبث روح النورة ولا لهازل أن يدرك معنى الجد والكرامة » (١٤٤) •

وفى ١٧ يوليو نسلم الوفد مشروع « ملنر » ، وبعد ترجمته اجتمع الوفد لبحنه مع عدلى » حيث أصاب أعضاء الوفد « دهشة بلغت درجة الذهـول » فاتفقت الاراء على رفضه » (١٤٥) ٠

# ويتلخص مشروع « ملنر » الأول في الآتي :

- ۱ \_ تعهد بریطانیا « بضمان سلامة أرض مصر واستقلاله\_ » لا اعتراف باسنقلال مصر •
- ٢ ـ « ابقاء قوة عسكرية يحدد مكانها فيما بعد » « نظير مسئولية بريطانيا
   عن سلامة مصرولحفظ المواصلات الامبراطورية ومع حق استعمال الموانى
   والمطارات » •
- ۳ ـ الاعتراف بالتمييل السياسي « ويكون لممثل بريطانيا حق التقدم على الآخرين » •
- ع حيكون لبريطانيا حق وقف أى قانون يتعلق بالاجانب نظير تعهد بريطانيا
   باسترداد حق مصر في التشريع والادارة مع حق التقاضي أمام العصبة •
- مستشار مالى المجليزى لصندوق الدين وآخر قطائى له حق التأكد من حسن ادارة قوانين الاجانب
  - ٦ ـ الاتفاقية دون مدة محددة (١٤٦) ٠
  - ورد الوفه على هذا المشروع بمشروع آخر تضمن الآتي :
  - ١ ــ الاعتراف باستقلال مصر والجلاء والسيادة لملكية دستورية ٠
    - ٢ ـ الجلاء يتم خلال مدة يتفق عليها ٠
- ٣ ـ قاعدة عسكرية على الجانب الآسيوى للقنال لمدة عشر سنوات لا تتدخل في شئون مصر الداخلية ، ولا تخل بحيدة القنال ·
  - ٤ ... دفاع مشترك عن القناة ، وحق التمثيل السياسي لمصر ٠
  - ه ـ عدم ابرام مصر تحالفا مع دولة أخرى دون موافقة بريطانيا ٠
    - ٣ ـ مادة خاصة بالامتيازات ٠

<sup>(</sup>١٤٤) نفس الصنفر ؛ در ١٤٠ ت. ١٥٠

<sup>(</sup>۱۶۹) نفس المصدر ، من ۹۹ .. ۲۰

<sup>(</sup>١٤٦) طارق البشري . صمد رغلول يفاوض ٠٠ ص ١١ - ٢٠٠٠

- ٧ ـ يحل موظف بريطاني محل صندوق الدين اذا الغي٠
- ٨ \_ نائب عام انجليزي للمحاكم المختلطة في حالة الغاء المحاكم القنصلية ٠
  - ٩ \_ الانفاقية كلها محددة بتلاثين عاما (١٤٧) ٠

ورفض « ملنر » وغضب من هذا المشروع وأبلغ « عدلى » هدا للوفد فأعلن « سبعد » ضروره قطع المفاوضات ورأت الاغلبية من جديد التريث وأن يذهب « عدلى » ليعرف رأى « ملنر » الاخير قبل صدور قرار الوفد (١٤٧) .

وعزم « سعد » على الرحيل من لندن ، فأقنعه « علوبه » بتأجيل السافر لأن « عدلى » قابل « ملنر فأبدى استعداده لتعديل مشروعه ، كما أنه يعتزم أرسال برقية الى « اللنبى » يرجوه فيها تخفيف الاحكام العرفية ، وتخفيف الضغوط عن الشعب ، وتلقى « سعد » فى نفس اليوم ـ ٢٠ يوليو ـ كتابا من « ملنر » يدعوه لمقابلته فى صباح ٢١ يوليو (١٤٨) .

وفى تلك المقابلة ، أوضيح «سبعد» لملنر \_ بناء على سياؤله \_ انه أزمع السفى لان ه ملنر ، نفسه هدد بقطع المفاوضة ، ولأنه رفض مشروع الوفد : كما رفض الوفد مشروعه · فحاول « ملنر » جر « سعد » لمناقشة بعض المسائل . كالقرة العسكرية والدفاع والمواصلات فكان رد « سعد ، بأنه سبق بحث هذه المسائل ولا جديد بشأنها ومصر ترفض استمرار الاحتلال في أي بقعة من أرضها ولا يقبز الوفد بأى شيء مخالف لتوكيل الأمة أو مخل بالاستقلال ، فكان رد « ملنر ، عجيبا اذ قال بأن التوكيل من صنع سعد ووضعه وهو الدى أملاه على الشعب فرد « سعد » بأنه حتى لو سلم بهذا فإن التوكيل أصبح عقدا مع الشعب لا يمكن نقضه أو تحويره • فاستخدم دملنر، لغة التهديد فقال بأن الانجليز يقبضـــون على كل شيء في مصر ونريد التخلي نظير قبول مركز انجلتوا فيصبح شرعيا ؛ وان هذا التخلى لا يكون دفعة واحدة بل لابد هن المراقبة ووضيح قوة عسكرية • فكان رد « سعد ، حاسما : نحن إلا يمكن « مطلقا أن نوافق على تصميح مركزكم ، فيصبح شرعيا ، ولا نقبل مراقبة مستندة لقوة عسكرية جئنا للخلاص منها ، ، واستمر الجدال حادا ، وانتهى بوعد من « ملنر ، بالرد بعد مشاورة زملائه · (۱٤٩) ولكن رد « ملنر » جاء في ٢٢ يوليو ببرفض قاطع لمشروع الوقد ، واعتبار المشروع الانجليزي هو الحد الأقصى السخى · (١) افطلب « سعد » من جديد قطع المفاوضة · والقسم الأعضاء : « محمد محمود » و « لطفي السيد » و « علوبة » و د فهمي » ومعهم « عدلي » يريدون لا الانتظار ، و « واصف غالي »

<sup>(</sup>١٤٧) نقس المبندر ٠

<sup>(</sup>۱٤۸) محمد گامل سلسم ، صراع سعد می ٦٥ - ٦٧ -

<sup>(</sup>١٤٩) محمد كامل سليه، : المدعدر السابق ص ٧٧ ــ ٧٠ .

و «سيبوت حنا » و « المكباتي » و « الباسل » و « على ماهر » لم يعد لديهم صبر · ولكنه في النهاية وافقت الأغلبية على التأجيل الى الغد باقتراح من «عدل » وبعد أخذ ورد لعب فيه « عدلى » دور الضاغط على « سعد » والمغرى لأعضاء الوفد بالبقاء . ثم جاء « رشدى » لينضم الى عدلى · (١٥٥) ثم بدأت خيوط المؤامرة ، لجديدة نتضح اذ اختلى « عدلى » و « رشدى » بسعد وطلبا منه ألا تكون المقاطعة مغضبة كطلب « ملنر » وان الانجليز يعرضون ما عرضوا من « التسهيلات » لتكون أساسا لانفاق مع الأمة ، وأنه « ملنر » يطلب من « سعد » عدم معارضة هذه الأساسات · فرفض سعد هذا العرض الاسمتعمارى ، واحتفظ لنفسه بحرية العمل · (١٥١)

كانت استراتيجية « سعد » الأساسية في هذا كله ، كما يقبول أحد المؤرخين ألا يلتزم ، فيكون حرا بنقد ويهساحم ، أى اتفاق يبرمه « عدلي » أو غيره . (١٥٢)

وقد أدرك « ولروند » مثل « ملنر » هذا قبل ذهابه الى باريس فقد كتب الى « ملىر » من القاهرة يقرل انه ما دام « سعد » قد عاهد الشعب على الاستقلال المام . فهو يريد نقل أية مسئولية في مصالحة ـ تهادن تتم مع الانجليز ، الى عدلى او غيره وهو أمر أغنله - ولروند ب في عجلته للتوفيق بين « سيعد » و « ملنر » ونسيه الأخير فيما بدا • وكتب « ولروند » يقول : « انه جد ممكن أن نجذب بمساعدة عدلى باشا الوفد الى جانبنا » (١٥٣) •

والواقع أن هذا هو الذى حدث فعلا ، فها هى أغلبية الوقد تقف الى جانب عدلى بل ها هو « ملنر » يتكلم على لسان عدلى ورشدى فيطلب ألا تكون المقاطعة مغضبة ، ويعبى ذلك ان المطلوب من « سعد » ألا يعارض غيره اذا قبل أساسات « ملنر » للمفاوضات المقبلة فصرح « سعد » : بأنه فهم « فهما غامضا » « بأن عدلى ورشدى يريدان الاستمرار فى المفاوضات » بعد أن يقطعها « سعد » ، وان عدلى ورشدى يريدان الاستمرار فى المفاوضات » بعد أن يقطعها « سعد » ، وان أعضاء الوقد يميلون ميلهما ومستعدون للتظاهر بالانقسام اذا خالفهم الرئيس » ، (١٥٤)

والواقع أن خطة لعزل «سعد » بدأت بعد هذا ، فقد علم « سعد » بأن « عدل » و « رشدى » و « فهمى » و « علوية » اشسستركوا في وضع مشروع جديد لاستثناف المفاوضة وحمل «عدلي» المشروع الى «ملنر، دون اطلاع «سعد»

<sup>(</sup>۱۵۰) نفس الصدر ، س ۷۰ \_ ۷۷ ،

<sup>(</sup>١٥١) تفس المصيدر ،

Kedourie, E., Op. Cit,, pp. 127-128.

Ibid. (107)

<sup>(</sup>١٥٤) حمد كامل سليم : المصدر السابق م ٧٧ ـ ٧٨ .

وحضر الأعضاء وتوسلوا الى « سعد » أن يؤجل سفره حتى تتم مقابلة هامة بين « عدلى » و « ملنر » • (١٥٥) وكان « سعد » يدرك غرص « ملنر » في كسب الوقت ، وهو انها بقى في لندن تحت ضغط المعتدلين الذين حاصروه « وكان هو ـــ أى سعد ـــ يفعل الأفاعيل هجوما عليهم ومصابرة لهم والتفافا وراءهم ، وعيسه على مصر حدر الانقسام ، ولم يكن قد قيس بعد حجم التأييد والقوة السياسية التى يتمتم بها كل من الجانبين » (١٥٦) •

ومن الجدير بالذكر بصدد الحلاف بين ه ملنر » والوفد حول مشروعيهما ان البعض قد ذهب الى تماثل المشروعين « فقد قبل المشروع المصرى القبرد على الاستقلال وجاء المشروع الملرى بها نفسها مع زيادة في التفصيل » \* (١٥٧)

ويدهب البعض الآخر الى تأييد هذا الرأى ، وتحميل سعد مسئولية مشروع الوفد كله لأنه يتسق مع فكرة وخطة السياسي » (١٥٨)

واننا لنتساءل ردا على هذا فيم اذن كانت هذه المعركة الني رمى فيها « ملنر ، والمعتدلون بكل ثقلهم حتى أزمعوا الاتفاق على مشروع « ملنر ، نفسه كما قال ، رشدى ، لسعد ٠ ( ١٥٩ )

والحقيقة ان المشروعين لم يكونوا سواء ، حتى اذا سلمنا بمسئولية «سعد» عن المشروع المصرى كله ، مع ان الصحيح أن مشروع الوقد كان يعبر عن تران القوى داخل الوقد نفسه ، ويقطع « كامل سليم » بأن « الرئيس هو الذى وضع بنفسه نص المادة الأولى ونص المادة النانية ، وحمل الأعضاء على قبول هذين النصي لأنهما غاية في الصراحة والوضوح ، وعاونه فيهما « واصف غالى » (١٦٠) وهما النصان اللذان ينصان على استقلال مصر والجلاء صراحة ، أما باقى نصوص المشروع المصرى ، ففيها حقيقة بعض القيود لكن المسألة الأساسية هي التصريم والتشريع بالجلاء والاستقلال بوضوح وتحديد القيرد بحدة زمنية ، فضلا عن والتسسليم لانجلترا بحق الدفاع عن القنساة باعتبارها مواصلات للامبراطورية ، (١٦١)

أما المشروع الانجليزى فليس فيه أى نص عن الاستقلال أو الجلاء . ولا أى مدة للاتفاقية وانه لعجيب أن يذهب مؤرخ كشفيق غربال الى القول بتماثل

<sup>(</sup>۱۵۵) نفس الصدر : ص ۷۸ ٠

<sup>(</sup>١٥٦) طارق الشرى المسدر السابق ص ٤٢ ٠

<sup>(</sup>۱۵۷) محمد شفیق عربال تاریح المفاوضات ۰۰ ص ۷٦ ۰

<sup>(</sup>۱۰۸) لاشين ١ المرجع السابق ص ۲۸۸ ــ ۲۸۹ ٠

<sup>(</sup>۱۵۹) لاشين : المرحم السابق ۲۸۷ – ۲۸۸

<sup>(</sup>١٦٠) كامل سليم ، المصدر السابق ص ٥٩ ـ ٠٠ .

<sup>(</sup>١٦١) تفس الصندر ٢٢٠٠

المشروعين . فالمهم هو ما كانت تريد الوصول اليه انجلترا من نحفظات تمكنها من التدخل بصغة مسلمرة في الشئون المصرية مع رفض الجلاء ، أو تحديده ويؤكد هذا أن « ملنر » بعد أن احتام الخلاف بينه وبين « سلعد » جاء في 79 يوليو فعرض على « عدلى » أربعة مسائل ، تتمسك بهم انجلترا « كل التشبث ولا مندوحة عنها » وهي :

- ١ \_ أن تكون مشرفة على النشريع للأجانب ٠
- ۲ \_\_ أن تحتل منطقة القنال ( ليس فقط ) ولكن ، لتأمين مواصلاتها
   الامبراطورية .
  - ٣ \_ ألا تعقد مصر معاهدة سياسية من غير رضا بريطانيا ٠
- ان يكون لمثلها السياسي في مصر صفة خاصة ، وأن يكون مقدما
   على سائر ممنلي الدول (١٦٢) .

والمؤسف والمخرى أن « لطفى السيد » و « عبد العزيز فهمى » قد أبديا اعجابهما الشديد بهذه التحفظات وشكرا عدلى عليها ، أما « سعد » فقال أن هذه التحفظات أخف انواع الحماية وأقل أنواع الاستقلال ، فالنقطة الأولى ممل خطورة محدودة وان كانت ذريعة للندخل ، والنابية غاية في الخطورة « لانه يصبح أن بتدخل انجلترا بجنودها في أى اضطراب داخلى ، بححة القنال ، أو الإجانب » ، فنجر ، عصر بذلك سن حمل أى بغيير في الانظمة الداخلية التي لابد منها ، حسب سنة النطور العالمي » والثالثة مظهر حماية والرابعة مظهر صارخ للحماية ، و « دليل على تبعية مصر » (١٦٣) ،

رلم يكن « سعد » في هذا يرجم بالغيب ، فان هذا ما حدث بالفعل بعد تصريح ٢٨ فبراير ، وما تلاه من منع قانون حسرية الاجتماعات ، أو تطوير الجيش أو تحريم الاعتداء على الدستور ٠٠ النج \_ ما سيأتى ، لم يكن « سعد » يقرأ النيب في هذا وانما يقرأ صحيفة الاستعمار وباريخه ، ومن هنا كانت معارضته المشددة ، وسط أنواء الخلاف والانقسام ، والتهادن بل والنام أيضا ٠

# استئناف المفاوضة ومشروع « ملنر » الباني :

استؤنفت المفاوضات من جدید مع « ملنر » وان کانت هذه المرة ثنائیة بین « عدلی » و « ملنر » ، فقد أخذ الأول من ۲۰ یولیو الی ۱۰ اغسطس ۱۹۲۰

<sup>(</sup>١٦٢) نفس الصندر : من ٨٥ ــ ٨٦ ·

<sup>(</sup>١٦٣) بعن المصدر والصعحة •

يجتمع سلس ولجنته ثم بأتى الى « سعد » وأعضاء الوفد ، وكثيرا ما قال البت في المسألة الفلانية تأجل الى المفاوضة مع الرفد ، وفي ١٠ أو ١١ أغسطس سلم « عدلى » المشروع الجديد الى الوفد فلما قرأه سسعد اقشعر بدنه لأنه وجده حماية صرفا ، (١٦٤) وكان « عدلى » قد حمل معه وتيفتين ، أولاهما كتاب من « ملنر » الى « سعد » والتانية نص المشروع الجديد الذي قيل انه قائم على مشروع « عدلى » التوفيقي لمشروعي « ملنر » والوفد ، وقد حدد الكتاب الموجه من « ملنر » الى « سعد » أن يتقابلا في ١٣ أغسطس للمناقشة على أساس المشروع الجديد ، ولفت الكتاب النظر الى أن المشروع الجديد بين التسوية على أحسن وجه ، وأن اللجنة مستعدة للاشارة على حكومتها شقبوله اذا أظهر الوفد وزغلول اقتناعهم به ، واسنعدادهم للدفاع عنه وترغيبه الى الشعب في مصر ، كما لفت الكناب النظر كذلك الى أن يستعمل الوفد كل نفوذه في مصر ، كما لفت الكناب النظر كذلك الى أن يستعمل الوفد كل نفوذه للحصول من جمعية وطنية على الموافقة على عقد معاهدة على أساس المادتين الثالثة والرابعة من المشروع ، وأنه بدون انحاد الفريقين الانجليزي والمصرى على تأييد والرابعة من المشروع ، وأنه بدون انحاد الفريقين الانجليزي والمصرى على تأييد

والمشروع الجديد كان يسلب مصر حقوقا اكسبها اياها المشروع الأول ففى الأول كان سريان التشريع على الأجانب لا يحق معارضة ممثل بريطانيا ومه الا اذا كان التشريع لا يتفق مع ما هو مطبق فى الدول صاحبة الامتيازات كما كان لمصر ألا توافق على تدخل ممثل بريطانيا وبروع الأمر الى العصبة كذلك كان لمصر في مشروع « ملنر » الأول حق عقد المعاهدات الخاصة بالعاء الامتيازات بمساعدة انجلترا ، فسحب المشروع المجديد منها هذا الحقوجعله من حق انجلترا مع الدول الأحرى ، وأما مصما فعليها اصسدار المراسيم المنفذة (١٦٦) ويرى آخسرون أن المشروع الجسديد دلت صياغته على خست شديد ، فقد علقت ديباجته مسألة الاستقلال على تحديد العلاقات بسين المالدين وتعديل نظام الامتيارات . « ثم علق الامرين على مفاوضات عتم مع المالين معتمدين من الحكيمة الصربة » وكان هذا بشير الى اعتزام بريطانيا معتدلو الوفد وسعد زغلول وكان عدلى هو المرشيح لتسولى المفاوضات يؤيده معتدلو الوفد كما علق مشروع الاتفاقية على مفاوضات أخرى تجرى بين انجلنرا والدول صاحبة الامتياز (١٦٧) .

وقال البعض أن المشروع الجديد ، قد اشتمل على مزايا لم يتضمنها

<sup>(</sup>١٦٤) عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ص ٢٩٣٠

<sup>(</sup>١٦٥) كامل سليم ، المصدر السابق ص ٩٦ \_ ٩٧ ·

<sup>(</sup>١٦٦) عبد العظيم رمضيان : المرجع السابق ص ٢٩٣ -

<sup>(</sup>١٦٧) طارق البشرى : الصدر السابق ص ٤٢ ـ ٤٣ .

المشروع الأول فقد نص على اعتراف انجلترا ، باستقلال مصر ، كدولة ملكية دستورية ، ذات هيئات بيابية · كما نص على أن وجود القوات العسكرية البريطانية في الاراضى المصرية لا يعتبر بأي حال من الاحوال احتلالا عسكريا للبلاد . كما أنه لا يمس حقوق مصر » . (١٦٨)

ولكنا نرى أن هذا لم يغير من الأمر شيئا ، فقد أصبح الاحتلال معترفا به من مصر ،واعترفت به كأمر لا يمس حقوقها ، مع ان القاعدة ( الثالثة ) من مشروع «ملنر» الثانى ، تنصعلى ان الاحتلال لحماية المواصليات الامبراطورية (١٦٩) وهذما يصم مصر بالتبعية ، والعمل لشىء لا يتعلق بحقوقها بل يمسها ويضر بها ضررا بليغا فضلا عن عدم تحديد مكان القاعدة ولا مدة الاحتلال .

اضافة الى ذلك ففد نلص المشروع فى قاعدته الخامسة على تحديد نصوص فى القانون النظامى الجديد للستورتنص على الحريات الدينية وحماية الاجانب (١٧٠) وفضلا عن أن هذا لا شأن له بالمعاهدات فأنه يعطى المجال مستقبلا للتدخل على أن المسألة الأساسية فى مناقشة المشروع الثانى هى فى رأينا :

أولا: مشكلة الاحتلال •

ثانيا: مشكلة وجود القاعدة باعتبارها أساسا للدفاع عن الامبراطورية · ثانثا: مشكلة المركز الخاص لممثل بريطانيا في مصر ·

رابعا: عدم تحدید مکان القاعدة أو مدتها وحتی اذا قیل ان هذا متروك للمفاوضین الجدد لتحدیده فتلك هی الكارثة! لان المشروع كما وضح و كما اتضح من دور «عدلی» فی وضعه ، جاء بعد عزل سعد ، والتمهید لفاوضات جدیدة مع قوی سیاسیة لن تكون الا قوی المعتدلین القابلة بای اتفاق ، فقد علق امر الاتفاق علی تخطی سعد زغاول والوفد فی المفاوضات الرسمیة ، الامر الذی كشف عنه من قبل كتاب «ملنر» الی «اللنبی» فی ۳ یونیو و كل ما وعد به «ملنر» من استقلال فی هذا الشروع «توخی فیه ان یحقق مالا یصبوا المعتدلون فی الوفد الی سواء ، وبهذا یعمق الصدع بینهم یوبین سعد وفریق المتشددین ، وهذا ما حدث فعلا » (۱۷۱) فبعد تقدیم المشروع وقول «سعد » فیه انه أدنی للحمایة وأبعد عن الاسنقلال قرر «سعد » المشروع وقول «سعد » فیه انه أدنی للحمایة وأبعد عن الاسنقلال قرر «سعد » وقال انه یخشی علی تاریخه ومرکزه من الامة . وحاول «عدلی»ان یثنی وقال انه یخشی علی تاریخه ومرکزه من الامة . وحاول «عدلی»ان یثنی سعدا عن موقفه فنصحه الا یتبع الوهم ، فالأمة تقبل بما یقبله ، لکن

<sup>(</sup>١٦٨) رمضان : المرجع السابق ص ٢٩٣ \_ ٢٩٤ .

<sup>(</sup>١٦٩) عبد العزيز الرفاعي · ثورة مصر سبة ١٩١٩ الطبعة الأولى ص ٢٢٩ \_ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>۱۷۰) نفس المرجع : ص ۲۳۱ \_ ۲۳۲

<sup>(</sup>۱۷۱) طارق البشرى : المعدد السابق س ٤٣٠

سعدا قال أن ماعنده ليس بوهم ، وأنه ضاف به الحال وهو يعلم ما أحاط بالأمة من الكرب ، وضعفها عن دفع المصاب الذى ألم ، والتسوية الجسديدة لا شك تنفس عن كرب الامة ، وتحرجها من الضيق الحائق »(١٧٢) .

وعند عرض الموضوع للمناقشة استفرق خمس جلسات ساخنة انفسم الرأى الى قسمين : القسم الأول وضم سمعد وعلى ماهر وواصف غالى وسينوت حنا الذين رفضوا المشروع على أساس انه حماية لا شك فيهما والقسم الثانى وهم اغلبية الوفد عبد العزيز فهمى ولطفى السيد وعلويه والمكباتى ومحمد محمود وحمد الباسل ووراء هؤلاء عدلى مؤيدا ومشجعا (١٧٣)٠

ويقول البعض أن الكل قد اجمع في اجتماع آخر على صلاحية المشروع كاساس للمفاوضة « باستثناء » سعد الذي خالفهم جميعا ، وأثبت لهم الأسباب التي بني عليها مخالفته لهم « كما عجب سعد » من تحول عبد العزيز فهمي الذي سبق وأن صرح « بأن المشروع كله حماية » (١٧٤) .

والواقع أن فهمى لم يقل هذا الرأى الأخير الا بعد سفر المندوبين الى مصر لعرض المشروع للاستفتاء ، فقد لاحظ « فهمى » اجتهاد سعد فى وضع صيغة لالفاء الحماية ، فقال فهمى بأن المشروع كله حماية فعجب «سعد» وسأله لماذا لم يقل بهذا الرأى من قبل وأيد المشروع مع زملائه فقال «فهمى» اننا نختار أهون الشرين » (١٧٥) فدل هذا يقينا على قبول المتهادنين لأى مشروع يغطى الحماية بستار رقيق "

وعلى أية حال فقد تقرر في الاجتماع الأخير للوفد وقبل مقابلة «ملنر» بأن يبلغوا الأخير انهم اتفقوا على عرض المشروع على الأمة لتقبول برأيها فيه ، وبقيت طريقة عرضه عليها كيف ومن الذي يتولى عرضه وهل يدلى سبعد برأيه الى الأمة أو يقول الأعضاء رأيا (١٧٦) ٠٠ النج ٠ وعقدت البجلسة التي حدد «ملنر» تاريخها في ١٣ اغسطس وحاول «سعد» مناقشة المشروع فرفض «ملنر » قائلا انه لا يقبل مناقشة في أساسيات المشروع فهو اما أن يقبل أو برفض فلزم «سعد» الصمت بعد ان قال «الذن انتهت مهمتي هنا» (١٧٧) وحرى الحديث بعد ذلك بالانجليزية بين « ملنر » و « عدلى » وبعدها دعا ملنر سعدا الى أن يبدى ما عنده من ملاحظات فرد « سعد » بأنه مادام الأمر بالقبول أو الترك فليس عندى ما أقوله « وهنا عاد الحديث بالانجليزية بين ملنر وعدلى وعنده انتهت الجلسة ، فانصرفوا على فتور تام وان تخلف عدلى بفسع

<sup>(</sup>۱۷۲) لاشين المرجع السابق ص ۲۸۹ ـ ۲۹۰ ۰

<sup>(</sup>۱۷۳) كام سليم . المصدر السابق ص ١٠٤ ـ ١٠٥ ٠

<sup>(</sup>١٧٤) لاشين ١ المرجع السابق ص ٢٩٠ ــ ٢٩١ ٠

<sup>(</sup>١٧٥) كامل سليم : المصدر السابق ص ١٣٩٠

<sup>(</sup>۱۷۷) نفس المصدر ص ۱۰۵ ـ ۱۰۳ ۰

<sup>(</sup>١٧٧) تقسى المصدر : ص ١٠٧ ٠

دقائق بنساء على طلب « ملنر » ( ۱۷۸) ويفسر البعض الحسديث الذى دار بالانجليزية ـ وكان سعد يجهلها ـ بين « عدلى » و « ملنر » ان الاخير سال الاول : الا يكف هذا الرجل عن عناذه فرد «عدلى» لا فائدة . (۱۷۹) كما يذهب البعض الى أن سعدا حاول فى هذه الجلسة الأخيرة اقناع « ملنر » بالنص على الجلاء ، وتأجير شبه جزيرة سيناء ، فرفض ملنر ، وقال بان انجلترا لا تبحث عن ارض . (۱۸۰)

وعلى أية حال فقد كان سعد في حال لا يحسد عليه ، فقد حوصر تماما بتحالف واضح بين قسم غالب من الوفد يقودهم « عدلى » مع الانجليز و «ملنر» وعقد اجتماع للوفد وضح فيه الانقسام ، فقد أكد « سعد » رفضه للمشروع أو توقيعه ، وقال أن لا تضامن في هذا مطلفا ، فالشروع مخالف للأساس الذي تألف الوفد عليه ، ثم قال سعد للاعضاء " فاذا كان بمقدوركم فصلى أو محاكمتي أو تأديبي فافعلوا ، اما أن تقهروني على التوقيع فليس باستطاعتكم ولا أسمح لاحد من الناس أن يتعدى على حريتي واعتقادي (١٨١) وقابل «سعد» «ملنر» بعد ذلك مقابلة الوداع ، بعد أن أتفق أأو فد على عرص أشروع على الامة على أن يقف العارضون موقف الحياد « فلا يحدلون المشروع ولا يبدو شيئا يتعلق برئيس الوفد » وفي ١٦ أغسطس غادر « سعد » للشروع ولا يبدو شيئا يتعلق برئيس الوفد » وفي ١٦ أغسطس غادر « سعد » باريس – وجدوا سعدا قد أعد بالاشتراك مع « سينوت حنا » و « واصف غائي » بلاغا يتلوه المندوبون الأربعة الذين انتدبهم الوفد لعرض المشروع ، وهم على ماهر ولطفي السيد ومحمد محمود والمكاتي ـ على الامة ، وعرض الببان على أعضاء الوفد في جلسة ٢٠ أغسطس فوافقوا عليه بالإجماع (١٨٢) الببان على أعضاء الوفد في جلسة ٢٠ أغسطس فوافقوا عليه بالإجماع (١٨٢) الببان على أعضاء الوفد في جلسة ٢٠ أغسطس فوافقوا عليه بالإجماع (١٨٢) الببان على أعضاء الوفد في جلسة ٢٠ أغسطس فوافقوا عليه بالإجماع (١٨٢) الببان على أعضاء الوفد في جلسة ٢٠ أغسطس فوافقوا عليه بالإجماع (١٨٢) الببان على أعضاء الوفد في جلسة ٢٠ أغسطس فوافقوا عليه بالإجماع (١٨٢) المهرون الأربعة النوفد في جلسة ٢٠ أغسطس فوافقوا عليه بالإجماع (١٨٢) المهرون الوفد في جلسة ٢٠ أغسطس فوافقوا عليه بالإجماع (١٨٢) المهرون المهرون

على أن سعدا أعد بيانا آخر خلاصته ، انه يرى المشروع « حساية تحت اسم استقلال » أو هو استقلال في معنى الحماية « كما أعلن في نفس مشروع البيان عزمه على استمرار الجهاد وقال بأن هذا ها يراه ويعتقده رغم مخالفته لقرار الحياد الذى اتخذه الوفد ، وسيضمه الى أوراقه عسى أن يحتاجه يوما (١٨٣) .

<sup>(</sup>۱۷۸) لاشس ، المرجع السابق ص ۲۹۱ \_ ۲۹۲ .

<sup>(</sup>١٧٩) شهدى عطبة : تطور الحركة الوطبية المصرية ص ٤٧٠

<sup>(</sup>۱۸۰) محمل حسين هيكل ۱ المصدر السابق ص ۱۰۹ ـ ۱۱۰ ، لاشين : المرجع السسابق ص ۲۹۰ ـ ۲۹۱ ،

<sup>(</sup>١٨١) لاشين ، المرجع السابق من ٢٩٣ .

<sup>(</sup>۱۸۲) نفس المرجع : ص ۲۹۶ ... ۲۹۰

<sup>(</sup>۱۸۳) كامل سليم : المصدر السابق س ١١٩٠٠

ونحن نتسائل ما هو الذى دعا سعدا لاعداد البيان الأخير ، الذى يعلن فيه رأيه ، بوضوح تم يكتمه ، ويعلن البيان الاخر الذى اتفق الوقد عليه والذى حوى عبارة « لاشتمائه ـ أى المشروع ـ على مزايا لا يستهان بهـا » وهى العبارة التى يقول البعض أنها صدمت « كامل سليم » الوثيق الصلة بسعد والذى يعلم بمعارضته الشديدة للمشروع (١٨٤) .

ونود أولا أن نصحح هذه الواقعة فما أدهش «كامل سليم » أو صدمه لم يكن متعلقا بهذه العبارة أو هذا البيان بل كان حول تكوين لجنة الاستشارة اذا صدر القرار الاتى من الوفد بشأن استفتاء الشعب:

- ١ اختيار لطفى السيد ومحمد محمدود وعلى ماهر والمكباتى للسفر الى مصر للاستشارة فى المشروع السالف اللكر وان تتناول الاستشارة بصعة خاصة أعضاء الجمعية التشريعية ومجالس المديريات •
- ٢ ـ أن يكون المندوبون على الحياد التام فلا يحبذوا المشروع ولا يبدوا شيئا
   من رأى الرئيس فيه ، حتى يعرف رأى الأمة دون تأثير .
  - ٣ \_ يلزم شرح كل الحقائق للناس كما يعرفها الوفه ٠
- يضم الى الاعضاء الأربعة ثلاثة من اعضاء الوفد فى مصر هم مصطفى
   النحاس وويصا واصف والدكتور حافظ عفيفى

وهذا القرار هو ما أدهش « سليم » اذ ما كاد يطلع عليه حتى شاعت فى نفسه الدهشة وسبب الدهشة أن كل القيود التى وضعها الوفد غير عملية ، وحبر على ورق ، فكيف يمكن الحياد مع أن المعارضين للمشروع مؤيدون ومجندون عدا « على ماهر » (١٨٥) ونعصود لمسالة البيانين اللذين أعدهما « سعد » • وتفسيرنا أن البيان العلنى أجبر عليه سعد اجبارا فرأى نفسه تحت ضغط الأغلبية مبجبر على الحياد في مسألة ضارة بالأمة ، ورآها من ناحية أخرى اذا هو خرج على هذه الإغلبية ضارة بالامة كذلك بما قد تحدثه من انفسام لا داخل الوفد فحسب ، بل بين صفوف الجماهير نفسها وهي من واجه بها « ملنر » وواجه بها الاستعمار والحماية ، فحين تم اللقاء الأول بين « سعد » وملنر كان وراء الأخير مقاطعة الدول الكبرى لمصر ، أما « سعد » فكان من ورائه مقاطعة الشعب بأجمعه (١٨٦) •

أما الآن \_ وقت مشروع ملنر الثاني \_ فقد ساد الارهاب في مصـر ،

<sup>(</sup>١٨٤) لاشين : المرجع السابق ص ٢٩٥٠

<sup>(</sup>١٨٥) كامل سليم : المصدر السابق ص ١١٤ ــ ١١٥٠

<sup>(</sup>۱۸٦) طارق البرى : المصدر السابق ص ٣١ ـ ٣٢ ٠

وضربت الحركة الوطنية ضربة كبيرة ، وأكتر من همذا ساد التخاذل داخل الوفد ، فان سعدا يعلن بيانه الذى وافق عليه المتخاذلون مصورا واقع الأمر داخل الوفد فيقول عن المسروع : « ولكننا وجدناه مع ذلك معلقا تنعيذه على غير ارادتنا ، وعير واف بمطالبنا ، فلم يسمعنا قبوله لخروجه عن حدود توكيلنا ، وهذا رأى ، سعد ، أما رأى المتخاذلين فأعلنه « سعد » في جز آخر من البيان صيغ بمهارة شديدة فقال : « غير أنه نظرا الاشتماله على مزايا قد لا يستهان بها ، وتغير الظروف الني حصل التوكيل فيها ، وعدم العلم بما يكون من الأمة بعد معرفتها بمشتملاته ، وقياس المسافة التي بينه وبين أمانيها وأى اخواننا ، ، الغيم ، (١٨٧) ،

وقد أراد « سعد » بالبیان كما نعتقد قیاس موقف الجماهیر ، وبیان مدی تأثیر هذه المجموعة المتهادنة بینهم « فلم تكن المشكلة أن یتخلف فرد أو أفراد ولكن كانت المشكلة أن یثیر هؤلاء انقساما فی الكتل الواسعة حول الوفد » (۱۸۸) وسنجد أن سعدا یتبع الخطین معا خط البیان العلنی وخط البیان السری عبر قنوات أخری یحیط فیها الجماهیر برأیه ،

#### الاستفتاء حول مشروع ملئر:

بعد عودة الوفد من لندن ، واكتمال تواجدهم ، فى باريس يصحبهم عدل يكن ، عقد اجتماع بمسكن « سعد » ، وتلا هو البيان سه المحايد ـ الذى أعده الى الأمة فأقره المجتمعون ، وتقرر سفر الأربعة المندوبين من فرنسا فيصلون الى مصر فى ٧ سبتمبر وينضمون الى الأعضاء الثلاثة فى مصر ، فى عرض المشروع على الأمة ، على أن يبقوا شهرا بمصر (١٨٩) .

وفكرة الاستشارة نفسها ، هى من وضع سعد زغلول ، فقد طرحها من قبل فى مسألة سفر الوفد الى لندن ، كما طرحها مرة أخرى فى لندن ، وفى ٢٨ يوليو خلال فترة توقفت فيها المباحثات ، أرسل الى « مصطفى النحاس » سرا يقول ان الوفد قد يلجأ الى استشارة الأمة · ثم طرحها « سعد » مرة اخرى فى أغسطس « وقد رحب لورد « ملنر » من جانبه بتنفيذ هذا الاقتراح ، لأنه أتاح له الفرصة طالما تمنى تحقيقها خلال فترة وحوده بمصر ، وهى سبر غور الرأى المصرى ، يضاف الى ذلك أنه سيمكنه من تعميق الخلاف · الذي كان علم به بين قوة المعتدلين ، وقوة المتطرفين من أعضاء الحركة الوطنية ، والذي كان أحد أهاف السياسة البريطانية » (١٩٠) ·

<sup>(</sup>۱۸۷) كامل سبليم : المصدر السابق ص ١٣١٠ .

<sup>(</sup>۱۸۸) طارق البشرى: المصدر السابق ص ۳۱ ـ ۳۲ .

<sup>(</sup>۱۸۹) كامل سليم . المصدر السابق ص ١٢٢ ــ ١٢٣ .

<sup>(</sup>١٩٠) لاشين : المرجع السيابق ص ٢٩٧ .

واذا كانت مسألة قياس الرأى العام هي أحد أهداف السياسة البريطانية فان البريطانيين قد أشبعوها قياسا أما مسألة تعميق الخلاف ، وتاكيد الانقسام فوزرها على رأس المعتدلين والاحتلال ٠ فحين طرح ، سعد ، هذه المسألة على الرأى العام لم يكن ثمة طريق آخر فهو غير مسئول عن تهافت الجناح المتهادف على التفاوض على أسس هشة ، وضاره ، وسعد لم يكن مسئولا عن محاولة « عدلى » وجماعة المتهادنين في الوفد في محاولة فرض اتفاق ، يضفي الشرعية على الاحتلال الانجليزي كما أن الخلافات التي احتدمت داخل الوفد فبلغت حد الاهمال المتعمد ، من جانب الأغلبية في اتخاذ موقف من ضرب الحركة الوطنية في مصر أثناء المحادثات فرفضت الأغلبية حتى مبدأ التضامن مع الصرخات المنبعثة من مصر • ورفضت أن نصغى لصرخات « سعد » تدوى في آذانهم أن ثوروا لكرامتكم ـ تضامنوا مع امتكم • هذه الخلافات كانت تنبيء عن موقف محدد في التفاهم مع الاحتلال وموقف محدد كذلك من الشعب وحركته ، وذلك هو موقف المتخاذلين حتى ذهب أحد أقطابهم \_ وهو « علوبة » الى أن قال : « ان الانجليز يعرفون تماما ان فشل هذه المفاوضات سيحدث ثورة ثانية في مصر ، فاعتقلوا مقدما « غبد الرحمن فهمي ، وأصحابه ، وأعوائه حتى اذا قطعت المفاوضات ، لم تقم ثورة في مصر بسبب اعتقال كل من يمكن أن يتولى قيادتها ، أو اثارتها ، أو الاشتراك فيها ، فهو اجراء تحفظي من جانبهم لحماية أنفسهم ، ومركزهم في مصر ، ككل اجراء تحفظي لمنع ارتكاب جريمة قبل وقوعها » (١٩١) وهكذا تكلم « عاوبه » على نورة الأمة من أجل الاستقلال وصف الجريمة ، ولم تهزه أبدا جريمة الاحتلال وانما هزته « جريمة » الأمة • هكذا تكلم « علوبه » وهكذا أيضا تكلم « عبد العزيز فهمي » فقال « نحن هنا نشىحد منها ـ من انجلترا ـ استقلالنا وحريتنا » (١٩٢) ٠

وهكذا ٠٠ نطق غيرهما من قادة الأغابية في الوفد ، الأمر الذي لم يكن من بد معه وأن تطرح المسألة على جماهير الأمة لتفرق بين النضال من أجلل قضيتها ، وبين العبث بحقوقها ٠

وبدأ « سعد زغلول » ومعه نفر قليل معركة جديدة قادها هو من باريس • وكان « سعد » قد ضم ثلاثة في القاهرة الى وفد الاستفتاء يمنلون اتجاهه وكان « على ماهر » الوحيد من الذين سافروا من باريس ممن يؤيدون « سعد زغلول » غير أن سعدا فوجى، بكتاب من « على ماهر » اليه يقول بضرورة اتحاد المندوبين على الوقوف موقف الذين يغرون الناس بقبول المشروع • وهو ما زاد سعد كمدا وحسرة ، فانه اختار « على ماهر » رقيبا على الثلاثة الآخرين وحتى

<sup>(</sup>١٩١) كامل سليم · المصدر السابق ص ٨٠ ·

<sup>(</sup>١٩٢) نفس المصدر : ص ١٠٨ ٠

يكبع جماحهم أن سولت لهم أنفسهم الخروج على الحياد المطلق في عرض المشروع بحيث تستبين مزاياه وأخطاره ، واراء هذا الموقف من « على ماهر » رد « سعد » بالتهديد أذا لم ينفذ المندوبون الحياد بدقة فأنه « يطلع على الأمة برأيه مباشرة » (١٩٣) .

ومن « فيشى » كتب « سعد » الى الأعضاء الثلاثة \_ ويصا واصف وعفيفي والنحاس كتابا قال فيه : طى هذا بيان لمنلى وأرباب الرأى تستشفون منه اننى لست من رأى المشروع وأريد الأمر بيني وبينكم ، فأن المشروع ظاهره الاستقلال وباطنه الحماية بم شرح « سعد » في كتابه « نقاط الخطورة في المشروع ، ومنها القوة العسكرية ، والتدخل في تشريعات الأجانب وفي القضاء الخاص بالأجانب ، والتدحل في الماليه ، وفي الحقانية عن طريق الموظفين الانجليز ، وجعل المعتمد البريطاني ذا مفام حاص ، وتقييد مصر في حرية عقد المعاهدات ٠٠٠ النع · وأضاف « سعد ، بأنه لولا حذره من انفصام وحدة الوفد لغادر لندن في ٢٢ يوليو عقب المشروع الانجليزي الأول ، وقد جاء الناني أبلغ في الحماية ، ومع ذلك رأى اخواني عرضه ، والأسباب التي أبدوها مبهمة ولكنه لا يحول ، دون نظرنا الى التضحيات العديدة التي بذلت ولا يحملنا على تأييد ما هو بعيد عن الاستقلال وختم « سعد ، كتابه بهذه العبارات : اني أطلب اليكم شرح الحقائق وعرض الوقائع دون أن تفسروها حتى لا يجد الخصوم اليكم سبيلا للطَّعن واني مستعد لتزويدكم بما تحتاجون من بيان واجابتكم على ما تسألون (۱۹۶) · ومن فيشي كذلك أرسل « سعه » أكثر من عشرين خطابا : أربعة الى سعيد زغلول والباقى الى أعضاء بارزين في الجمعية التشريعية توسم فيهم الوطنية ، وكان « سبعد » صريحا للغاية في استنكار المشروع ، وهكذا قاد معركة ضخمة ضد المشروع من هناك بينما كان الأعضاء الأربعة يعرضون الموضوع بطريقة تغرى الناس بقبوله كما قال « على ماهر » في خطابه الى سعد (١٩٥) .

وقد طرح أحد الباحثين رأيا مؤداه أن سعدا لجأ « الى استخدام أساليب لا يمكن أن ترقى الى مستوى الأمانة والنزاهة ( كذا ! ) حيث أنه أخذ يبعث بالعديد من الرسائل السرية والشخصية ، الى أعضاء الوفد فى مصر ، والى بعض أقاربه والمتصلين به وغيرهم سواء فى مصر أو غيرها ، يصارحهم فيها بأن المشروع حماية لاستقلال ، وأنه « فعل نفس الشيء طوال فترة اقامته بفيشى حتى عودته الى باريس فى ١٦ سبتمبر ، وأضاف الباحث : والأدهى من كل ذلك راح سعد فى ثورة غضبه يفكر أكثر من مرة فى توجيه بيان

<sup>(</sup>۱۹۳) تقسی المصندر حس ۱۲۳ ـ ۱۲۶ ،

<sup>(</sup>١٩٤) طارق الشرى ، المرحم السابق ص ٤٤ ، كامل سليم المصدر السابق ص ١٢٥ ــ ١٢٠ .

<sup>(</sup>١٩٥) كامل سليم . المسدر السابق ص ١٧٧٠

للأمة يصارحها الرأى ، أولها بتاريخ ١٦ أعسطس والتاني في ٣ سبتمبر والنالث في ١٤ سبتمبر والنالث في ١٤ سبنمبر ١٩٢٠ وقد اطلع البعض على هذه البيانات « ثم يقول الباحث » لماذا اختار « سعد » الالتجاء الى هذا النوع من أساليب العمل الذي أبسط ما يقال عنه أنه لا ينفق مع زعيم أمة آثرت الانقياد له » (١٩٦) .

والمسكلة عند الباحث الذي عرصنا رأيه عرضا كاملا ، هي مشكلة « الأمانة والنزاهة » فأى أمانة ؟ وأى بزاهة ؟ أهي أمانة « سعد » تجاه مجموعه لم تكن أمينة قط ولا نزيهة أبدا ٠٠ ليس تجاه قائدها فحسب بل تجاه الأمة بأسرها ، التي كانت تلك المجموعة تخدعها وتحتقرها! ، ألم يكن « عبد العزير فهمى » باعنرافه واعتراف الباحث يرى في مشروع « ملنر » الباني حمساية بينما يريد تصويره للأمة على انه استقلال ؟! ومع ذلك فان الباحث نفسه قد قرر بأن المندوبين الأربعة لطفي وماهر ومحمود والمكماتي « قد اتفقت المصادر » أو كادت على أنهم تجاوزوا الحد فراحوا يحبذون المشروع ويفسرونه تفسيرا رائفًا لم يعود الباحث فيبرر لهم هذا بأنه قد يكون لاقتناع غالبيتهم ورغبتهم في تجبية الأمة حوله « لمجابهة معارضة سعد » (١٩٧) ونحن نقول أما وأنهم مقتنعين به فهذا صحيح ٠٠ ولكن هل كانوا يعتقدون في أنه استقلال ؟ أعتقد أن الاجابة بالنفي كما سبق بيانه ٠ اذن فهي معركة سياسية بين اتجاه وانجاد ، واتجه المعتدلون فيها الى تجبية الأمة حولهم « لمجابهة معارضة سعد ، واذن فهم يريدون عزل « سعد » سياسيا ولو بالزيف ٠ أفلو أراد « سعد » عزلهم كذلك ببيان الحقيقة للأمة يكون متهما عند الباحث بالنكوص عن الأمانة والصد عن النزاهة •

والحق أن المعركة في مضمونها كانت داخل جبهة عريضة ، تكونت بعد الحرب العالمية ، وفي ظروف تاريخية محددة ، وجمعت بين طبقات وفئات مختلفة ، لا يختلف معنا الباحث فيما نعتقد بأن مصالح بعض هذه الفئات اتفقت في التهادن والوئام مع الاحتلال ، وهي ان تناقضت معه تحت ضغط تاريخي معين ، قلص فيه الاحتلال سلطاتها ، فان الاحتلال عاد \_ وتحت ضغط الثورة \_ فلوح لهذه الفئات ببعض المكاسب ، فاهتبلت الفرصة اهتبالا ، وخاصة مع خوفها الشديد من الثورة وراحت تحاول بكل السبل الوصول الى اتفاق مع الاحتلال ، وعزل « سعد » والفئات التي يمثلها ، وحرمانه من تأييد مع الاحتلال ، وعزل « سعد » والفئات التي يمثلها ، وحرمانه من تأييد

واننى لأنساءل أيضا هل كان من حق « سعد » أمانة ونزاهة وقيادة لأمة أن يخفى رأيه ، الذى هو أقرب الى مصلحة الأمة ٠٠ هل كان يجب ان يخفى هذا عن الجماهير ؟

<sup>(</sup>١٩٦) لاشين ٠ المرجع السابق ص ٢٩٧ ــ ٢٩٨٠ •

<sup>(</sup>١٩٧) عند الخالق لاشنن : المرجع السابق من ٣٠٠٠

في رأى الباحث أن سعدا كان يجب عليه الانسحاب وخاصة أنه كان حرا « في اختيار طريقه ، ولم يكن « يلنزم دائما بالانصباع لارادة الأغلبية في قرارانه وتحركاته » وأنه عبر في قولة مأنورة « لا اجماع ولا بضامن في مخالفة الأساس » (١٩٨) وهذا صحيح كله ، ولكن الصحيح أيضا ، أن سعدا في التزامه وعدم النزامه لم يذهب الى ترك الوفد للأغلبية كما لم يذهب كذلك الى توقيع المشروع البريطاني ، الدى كانت العقبة الوحيدة أمامه هي توقيع « سعد زغلول » ومعارضته · لفد رأى « سعد » المحرج الوحبد له وللأمة أن يعود الأمر اليها ، حنى لا ينقسم الوفد انقساما مدويا ، في ظروف لم يدرسها قائده بعد بدقة ، وخاصة وأنه كان في شبه عزلة ، فهو موجود في لندن بين ضغوط وارهاب « ملنر » ، ومناورات ومؤامرات « عدلي » ، وليست المشكلة كما قدمنا في انقسام بين أعضاء الوفد ، وانما بين الشعب نفسه ، وهذه في رأينًا هي القيادة الحقيمية ، وقد استطاع سعد الحفاظ على الوفد نفسه ، وتأييد الأمة معا · ولم يخسر كما ذكر البعض « سندا حقيقيا وقويا كان من الممكن أن يكون ظهره أمام المفاوض البريطاني الذي نجم بدها، في الزامه بعدم الاعتراض علنا على المشروع عندما قيده « باذاعة أن المباحثات جرت حسى الآن بطريقة مرضية » · (١٩٩١) وهذا البعض يعلم يقينا من كل ما تقدم أن هؤلاء لم يكونوا على الاطلاق مع « سعد ، على المفاوض الانجليزي بل كانوا عليه ومع المفاوض الانجليزي ، بل أنهم هم وخاصة « عدلي » و « رسدي » اللذين طلبا ألا تكون المقاطعة مغضبة كما سبق وأن أوضيحنا • ولم يحدث على الاطلاق أن أذاع « سعد » بأن المباحثات جرت بطريقة مرضية · بل كل ما حدث أن جرى حديث للمجاملة بين « سعد » و « ملنر » في آخر جلسة بلندن ، سأل فيها « ملنر » سعدا الا تستحسنون أن تقولوا أن المفاوضات جرب للآن على طريقة مرضية فرد « سعد ، بأن الأمر كذلك حتى الجلسة الأخيرة « فقد كانت المحادثات فيها غير مرضية » (٢٠٠) بقيت مسألة أخرى وهي أن سعدا بعد عودته من فیشی فی ۱٦ سبتمبر قام ـ والرند وسیط ملنر ـ باطلاعه علی خطاب مرسل من القنصل الانجليزى بالاسكندرية أعرب فيه عن عدم ارتياحه بشان سلوك المندوبين في مصر وتجاهلهم للسلطان ودار الحمساية ، كمسا قام « والرند » باطلاع « سعه ، على برقية من « كبرزون ، يستحسن فيها أن يوجه سعد كلمة الى الأمة تؤيد الأربعة فرد « سعد » ردا عاما ، وآكد التزامه « الحياد التام » (٢٠١) وتخلص مما تقدم الى أن الشبهة التي أراد البعض نسبتها على سعد بتنفيذ الخطة البريطانية ابتداء من الاستفتاء الى محاولة أحداث الانقسام داخل الوفد

<sup>(</sup>١٩٨) لاشين : المرجع السابق ص ٢٩٨ ــ ٢٩٩ -

<sup>(</sup>١٩٩) دفس المرجع : ص ٢٩٩ ٠

<sup>(</sup>٢٠٠) كامل سليم : المصدر السابق ص ١١٣٠

<sup>(</sup>۲۰۱) لاشين : المرجع السابق ص ۳۰۲ ـ ۳۰۳ -

ليست صحيحة وانما على العكس من ذلك فان الانفسام كان مقصودا الراي العام المصرى وتضليله وارعامه على تأييد المشروع • ففضلا عن دور بعص أبطال الاستفتاء في تضليل الرأى العام المصرى ، فإن الصحافة الاستغمارية . قد بدأت ومنذ سافر « سعد » من لندن دعاينها للمشروع الاستغماري ، بم تزايدت هذه الدعاية حتى بلعت الذروة طوال المدة التي أقامها المندوبون في مصر ، فكانت صحافة لندن وباريس تنشر وبأضحم العناوين : « استقلال مصر الباهر » « مصر تحقق أمانيها الوطنية » « مشروع سخى » • • • الخي هيراله » لسان حزب العمال الى « وستمنستر حازت » لسان ابتداء من « الديلي هيراله » لسان حزب العمال الى « وستمنستر حازت » لسان الأحرار ومرورا « بالمورننج بوست » للمحافظين وعبيرها (٢٠٢) • وكانت الصحافة في مصر تنشر كذلك آراء الأربعة \_ لطفى وماهر ومحمود والكباتي الشارحين لمزايا المشروع والمهونين من قيوده (٢٠٣) •

وكان يؤيد المشروع أغلبية الوفد ومعهم عدلى ، وصحافة لندن وباريس وصحافة في الاسكندرية والقاهرة ، وعدد كبير من البارزين في الجعيدة التشريعية وبعض كبار الكتاب والمحامين ، أما المعارضون فكانوا : سعد زغلول وواصف غالى وسينوت حنا وعلى ماهر ومصطفى النحساس والحزب الوطنى وأفراد قلائل من البارزين ، (٢٠٤) وذكرت لجنة ملنر في تقريرها ان اجتماع الجمعية التشريعية الذي تم في ١٦ سبتمبر مع أعضاء الوفد أسفر عن موافقة 10 من أعضائها ال ٤٩ وان كانت هناك طلبات تفسر لبعض النقاط من أهمها الحصول على دليل قاطع على الغاء الحماية (٢٠٥) ،

وقد بذل سعد جهدا كبيرا فى قطع الطريق على الموافقة على المشروع ، فأرسل الى مصطفى النحاس طالبا بذل أقصى جهده لمنع الناس من الموافقة على المشروع ، بغير شرط أو قيد ، وحث النحاس كذلك أن يضع رغبات وتعشفات حددها سعد فى الآتى :

- ١ ـ الغاء الحماية ينص صريح ٠
- ٢ تنفيذ المعاهدة فور توقيعها ودون انتظار قبول الدول حلول انجلترا محلها في الامتيازات ·
  - ٣ تعيين المعاهدات السياسية التي ترى بريطانيا ضرر توقيع مصر لها ٠
    - ٤ تعيين نوع المساعدات المقدمة من مصر بسبب المعاهدة ٠

<sup>(</sup>۲۰۲) كامل سليم : المصدر السابق س ۱۲۹ ـ ۱۳۶ .

<sup>(</sup>۲۰۳) تقس المصدر : ص ۱۲۷ ـ ۱۲۸ ۰

<sup>(</sup>٢٠٤) تفس المصدر : ص ٣٤) ٠

<sup>(</sup>٢٠٥) تقرير اللجنة الخصوصية لمصر : ص ٥٦ ... ٥٧ .

٥ - ضمان الماء الكافي للري ٠

٦ - الغاء استشارة مصر للمستشارين المالي والقضائي ٠

٧ ـ نسوية مسألة السودان (٢٠٦) .

وقد بذل « النحاس ، جهودا كبيرة في اقناع أعضاء الجمعية التشريعية ، وأعضاء مجالس المديريات ، على قبول هذه التحفظات ، وبذل الاعضاء الأربعة من جهتهم جهودا أخرى على أن تكون هذه التحفظات مجرد رغبات يحقق الوفد منها بالمفاوضة ما يستطيع ، ويؤجل الباقي ، وغضب « سعد زغلول » حين وصلت الصحف المصرية الى فيشى ، تحمل التحفظات على انها رغبات ، وصرح « سعد » أنه سيعتبرها تحفظات ويطلب من « ملنر » التسليم بها (٢٠٧) ،

وقد برهن الشعب على ادراك سياسى ، رغم اغلاق المنافذ عليه فى التعبير وبخاصة عن وجهة نظر العمال وغير المتعلمين ، وقد دفع هذا الوعى بالمندوبين الى التعبير عنه فى البيان الذى أصدروه وقت مغادرة مصر عائدين الى باريس ، فذكروا بأن الشعب يريد « استقلالا حقيقيا خليقا به وبمستقبله » وكشفت الاستشارة عن وجود قوى واتجاهات سياسية ثلاث ،

أولها : اتجاه يرفض المشروع تماما ، ومنله الحزب الوطنى وغيره من العمال وغيرهم واتجاه وافق على المشروع دون تحفظ ويمثلهم أعضاء الجمعية التشريعية وغيرهم واتجاه ثالث وافق بعد رغبات أبداها وطلب تحقيقها ومثله المتعلمون والتجار والماليون وغيرهم (٢٠٨) .

واستمرت حركة استطلاع الرأى حتى أوائل أكتوبر ١٩٢٠ وعاد الاعضاء الى باريس فى ٧ أكتوبر ( ٤ أكتوبر ) ، وعقد الوفد اجتماعا كاملام مع المندوبين وتليت تفسيرات الأربعة التى رآها « سعد ، مخالفة للواقع ، وأخد على المندوبين أنهم لم يبينوا للرأى العام أى عيب فى المشروع ، بل وقالوا بأن النص على الغاء الحماية سيكون سهلا ، كما قالوا بتغيير لقب المندوب السامى ، وزعموا كذلك بأن القوة العسكرية ستكون فى القنال فقط وأن عددها سيتراوح بين كذلك بأن القوة العسكرية متكون فى القنال فقط وأن عددها سيتراوح بين المشروع ، على أنه اتفق فى النهاية على ابلاغ « ملنر » بأنه حصلت الاستشارة وأبدت الأمة ملاحظات » (٢٠٩) ،

وفى الجلسات التالية للوفد أبدى المندوبون دفاعهم وأعذارهم فى ابداء التفسيرات وتأييد المشروع و لأن خصوم الوفد قاموا ضده لا بقصد اسقاطه

<sup>(</sup>۲۰۹) کال سلیم الصدر السابق ص ۱۳۶ ـ ۱۳۰

<sup>(</sup>۲۰۷) نفس الحبدر اس ۲۰۵

<sup>(</sup>۲۰۸ باشنن المرجع السابق ص ۳۰۰ ـ ۳۰۱ .

<sup>(</sup>٢٠٩) كامل سليم المصدر السابق ص ١٤٧ ــ ١٤٨ ، لاشين ، المرجع السابق ص ٣٠٧

في نفسه ، بل لكي يتوسلوا باسقاطه الى اسقاط الوفد « وطلب « سسعه » تسجيل رأيه في محضر الجلسة بعد تلاوة التفسيرات ، وكان قد طلب من قبل تحرير محاضر للجلسات ، تكليف مصطفى النحاس بها ، وسجل « سسعه » رأيه على النحو التالى : « انى أوافق الأمة في رغباتها ، واعتبرها بالنسبة لى تحفظات خصوصا وليس هناك ما يلزم الانجليز بالتفاسير التى أعطيت لمواد المشروع » فوافق الكل على ذلك وان حاول « على ماهر » أن يضيف اليها هذه العبارة « وان كانت هذه التفاسير وجبهة » ورفض سعد (٢١٠) ،

وفي جلسة بتاريخ ٩ أكتوبر قرر الوفد تحديد التحفظات التي ستقسدم الى ملنر كما تقرر سفر سعد وفهمي وماهر والنحاس الى لندن في جلسة أخرى على أن يلحق بهم باقي الوفد • وجرت مراسسلات بين « سسعد » و « ملنر » انتهت بتحديد موعد اللقاء في ٢١ أكتوبر • واستقبل « عدل يكن » سسعدا وصحبه عند وصولهم الى لندن حين أخبر سسعدا أنه تقسابل مع « ملنر » و « رثل رود » وأن الأول يرى صعوبة تعديل المشروع ويرى ارجاء التعديلات الى المفاوضات « وأن مهمته ساى مهمة ملنر سمصرفة الى تغيير الوزارة الحالية بوزارة أخرى تقرب ما بين الانجليز والمصريين ، كما أن « رثل رود » أبلغه بأنه لا صعوبة في التصريح بالغاء الحماية في صدر المعاهدة وأن كان « ملنر » أبدى له صعوبة ذلك » (٢١١) •

وفى ٢١ أو ٢٢ أكتوبر صحب «عدلى » سعدا الى منزل « ملنر » فأعرب هذا لسعد عن سروره مما بلغه وقرأه عن موافقة الرأى العام المصرى على المشروع • ولكن سعدا اعترض وأوضح بأن هناك تحفظات واجبه أبدتها الأمة وأهمها الغاء الحماية ورفض « ملنر » وانتهى النقاش على استدعاء المندوبين بعد أن عارض سُنَّعُد في البداية (٢١٢) •

ثم عقد الوفد جلسة في ٢٢ أكتوبر عرض فيها الرئيس قطع المفاوضات ما لم تقبل تحفظات الأمة وهي :

- ١ النص الصريح على الغاء الحماية ٠
- ٢ خذف ما يتعلق بتخويل مصر بريطانيا الحقوق اللازمة لضمانة مصالحها
   الخاصة بشأن الامتيازات .
  - ٣ \_ حذف شرط تنفيذ المعاهدة على قبول الدول نقل الامتيازات لانجلترا ٠

<sup>(</sup>۲۱۰) لاشين ١ المرحم السابق ص ٣٠٧ ٠

<sup>(</sup>۲۱۱) نفس المرجع ص ۳۰۸ ـ ۳۰۹ ·

<sup>(</sup>٢١٢) بعس المرجع وكامل سليم . المسدر السابق ص ١٥١ ــ ١٥٢ ويذكر هذا تاريحا ومكانا آخرين للاحتماخ هما منرل ملنر ٢١ أكتوبر ودكره لاشمين ٢٢ بوزارة المستعمرات ·

- عسروعات تعديل النظام القضائى المحتلط تعرض على الهيئات النيابية
   وتقر قبل نشرها •
- ه ـ أن تدخل مصر بصفتها طرفا متعاقدا في الاتفاقات مع الدول بشأن حقوق
   الامتبازات •
- حذف وجود الموظف القضائى البريطانى اكتفاء بنائب عمومى انجليسزى
   كضمان للاجانب ٠
  - ٧ حذف النص الخاص في المادة الثالثة باستشارة المستشار المالي ٠
    - ٨ ـ حذف القيد على المعاهدات وقصره على السياسي منها ٠
      - ٩ حل مسألة السودان على الأسس التالية:
    - (1) ضمان مياه النيل لأراضى مصر المزروعة والقابلة للزراعة .
      - (ب ) أولوية مصر في أخذ كفايتا من المياه ٠
      - (ج) تمتع مصر فعلا بحقوق سيادتها في السودان ٠
        - ١٠ الغاء أي حكم في المعاهدة يقيد استقلال مصر

وقد وافق الأعضاء على قطع المفاوضات اذا لم تقبل هذه التحفظات (٢١٣) • ثم عقدت جلسة ضمت الوفد وعدلى مع ملنر ولجنته واستهلها « ملنر » بشكر الأعضاء المندوبين وتحصلهم على تأييد المشروع • لكن سعدا رد على ذلك بضرورة الأخذ بتحفظات الأمة فرفض « ملنر » وتقرر على أثر ذلك استدعاء أعضاء الوفد الباقين من باريس (٢١٤) •

وبعد ذلك فوجى « سعد » بهجوم تشنه الصحف الاستعمارية ومركن بشدة عليه فاتهمته بالتعنت والاستبداد والتسلط على زملائه ، كما قالت بنعمة المشروع على مصر ، وأن الوقد منقسم ، فعدلى والاغلبية ، قابلون للمشروع وسعد والأقلية متشبثون بالتحفظات (٢١٥) .

وعقد الوفد جلسة في ٢٦ أكتوبر ١٩٢٠ بعد وصول باقى الاعضاء من باريس وبين ذهول من حملات الصحف على سعد والوفد ومصر ، وعقدات الجلسة بكامل هيئة الوفد فأعلن سعد ، أن الحملة مدبرة ، لتقسيم الوفد ،

<sup>(</sup>٢١٣) كامل سليم : المصدر السابق ص ١٥٤٠

<sup>(</sup>٢١٤) كامل سليم: المصدر السابق ص ١٥٥ - ١٥٧٠

<sup>(</sup>۲۱۵) نفس الصدر : ص ۱۵۷ ــ ۱٦٠ ٠

وأنه قام آكثر من دليل على ضرورة قطع المفاوضات ، لكنه في النهاية ـ وحريا على عادة الأغلبية ـ اقترح أن يقابل « عدلى » « ملنر » (٢١٦) .

وفي ٢٧ أكتوبر اجتمع الوفد مرة أخرى وقدم « عدلى » خلاصة مادار مع « ملنر » بأنه يرى أن حملة الصحافة الانجليزية طبيعية في انجلترا ، وأما بسأن التحفظات فيرى أن المهم قيام وزارة محترمة يؤيدها الوفد ، وتسعى لتحقيق التحفظات في المفاوضات المقبلة لوضع معاهدة التحالف . هذا من جهة ومن حهة أخرى يرى « ملنر » أن بنتهى المفاوضات عند هذا الحد ليقوم بتقديم تقريره الى حكومته ، لأن النقاش غير عملي الآن ، وأيد عدلي هذا الرأى ، وهنا انبرى « سعد » فقال : المفهوم من هنذا أن يبقى المشروع وترجى التحفظات الى مفاوضات مقبلة فاذا كان « ملنر » يرفض مجرد الحديث عنها اليوم مع ممثلي الأمة كيف تقبل من حكومة يختارها السلطان والانحلين ، ثم أضاف « سعد » اما بشأن وزارة الثقة التي تتكون على أساس المشروع الحالي وتأييد الوفد لها فان هذا لن يكون مادام مشروع « ملنر » هو الأساس ، ثم قال « سعد » اما مذا لن يكون مادام مشروع « ملنر » هو الأساس ، ثم قال « سعد » اما نالنسبة لانها المفاوضات الحالية فأنا أؤيد هذا تماما (٢١٧) ، والواقع ان فكرة وزارة الثقة انما ظهرت لعزل سعد والمتشددين وتخطيهم بوزارة يشكلها فكرة وزارة الثقة انما ظهرت لعزل سعد والمتشددين وتخطيهم بوزارة يشكلها فكرة وزارة الثقة انما ظهرت لعزل سعد والمتشددين وتخطيهم بوزارة يشكلها فكرة وزارة الثقة انما ظهرت لعزل سعد والمتشددين وتخطيهم بوزارة يشكلها فكرة وزارة الثقة انما ظهرت لعزل سعد والمتشددين وتخطيهم بوزارة يشكلها

وفى التاسع من توقمبر عقدت جلسة أخيرة مع « ملنر » عرض فيها مذكرة خلاصتها أنه يرى عدم المكان النظر فى التحفظات الآن ، فرد عليه « سعد » بأنه يرغب كذلك فى تسوية المسألة المصرية ، ولكن لا فائدة دون طمأنة الأمة بقبول تحفظاتها ، وليس بوسع الوفد اقناع الشعب بالمفاوضة على أسس المشروع (٢١٩) وفى النهاية قطعت المفاوضات وعول الوفد على السفر ، بعد أن قابل « عدلى » « ملنر » مرة أخرى وصمم الأخير على ارجاء التحفظات للمفاوضات (٢٢٠) •

والواقع أن الموقف في هذه المفاوضات ، كان كما صوره و الجود » فقال : كان » سعد زغلول » غير مقتنع بعدالة اقتراح « ملنر » وكلما فكر فيه زاد ميله الى عدم الاتفاق • ولو كان سعد بمفرده لقطع المحادثات وعاد الى باريس ولكنه لم يكن حرا فبعض جماعته لا يخشون على سمعتهم الى هذا الحد ، وأقل استعدادا لرفض التسوية • فاذا اقتربت ساعة القرار لعب » سعد » على

<sup>(</sup>٢١٦) تفس المصدر : ص ١٦٠ ٠

<sup>(</sup>٢١٧) كامل سليم · صراع سعد في أوربا ص ١٦٣ ·

<sup>(</sup>۲۱۸) طارق البشرى المصدر السابق ص ٤٦٠

<sup>(</sup>٢١٩) كامل سليم : المصدر السابق ص ٢١١ ــ ٣١٢ ومحبود أبو الفتح : المصدر السابق ص ٢٨٤ ــ ٢٨٧ -

<sup>(</sup>٢٢٠) محمود أبو الفتح : المصدر السابق م

الوقت وأيأس تردده « ملنر » (٢٢١) ومن الجدير بالذكر أن عقدت جلسة لمجلس المؤوردات قبل الجلسة الأخيرة بين « سعد » و « ملنر » وصرح الأخير في جلسة اللوردات بأنه لايمكن أن يوافق على اضعاف المركز الامبراطوري وصرح سالسبري بانتقاده الافراج عن « سعد « وبضرورة وضع السلطة في اية تسوية بين أيدي الحلترا بما فيها العلاقات الخارجية وأيده « كيرزون » في ذلك ( ٢٢٢) .

وهو ما دل على أن مفاوضات « ملنر » لم تكن مفاوضات بالمعنى الدقيق من وجهة نظر الانجليز • وان هذه اللجنة كانت تستخدم المفاوضة كجزء من مهمة البحث والتقصى المنتدبة أصلا لها • وكانت المفاوضات أيضا بمثابة مشاغلة سياسية لتحقيق الخلاف داخل الوفد من جهة ، ولتجميد الأوضاع في مصرحذر ان تتصاعد موجات النورة من جديد • بعث ملنر الى اللنبي في ٣٠ يونيو يقول :

« انها ليست في الواقع الا مناقشات تقصد مدى الاستعداد الموجود عندهم » (٢٢٣) ومن ناحية المتهادنين فقد أبدوا ستعدادا لذلك ففي جلسة ضمت عبد العزيز فهمي وعلوبه وكامل سليم صرح الأول فقال : « ان مهمتنا قد انتهت ، ان ثورة ١٩١٩ قد انتهت تماما ، وقد تغلب عليها الانجليز وأطفأوها » ونحن – أي المعتدلين – قد حصلنا من جهتنا على « أقصى ما يمكن الحصول عليه في الظروف الحاضرة » ثم أضاف فهمي : ان « عدلي » سيعود الى مصر بعد أسبوعين توطئة لتأليفه وزارة الثقة » (٢٢٤) .

وكان هذا نهاية لمسألة الخلاف الذى بدأ داخل الوفد نتيجة لموقف فئة اجتماعية داخل التحالف رأت أن مصالحها فى التفاهم مع الاحتلال ، فلما لوح لها الأخير ببعض الفئات ، اندفعت متراكضة تحاول التقاطه وبدأت ، انفصالها عن التحالف الوطنى لتبدأ مرحلة جديدة .

Elgood, P. G., Op. Cit., pp. 260-261.

<sup>(177)</sup> 

<sup>· (</sup>۲۲۲) كامل سبليم : صراع سعد في أوروبا ص ١٨٥ ـ ١٨٩ ·

<sup>(</sup>۲۲۳) طارق البشرى . سعد رغلول يفاوض الاستعمار ص ۳۲ .

<sup>(</sup>۲۲٤) كامل سليم : المصدر السابق ص ۱۹۹ ــ ۲۰۲ ·

## انقسام الوفد ومفاوضات عدلي ـ كيرزون

کان و ملنر ، و « اللنبی ، معا يؤمسلان خسيرا في المعتدلين ، وان كانا ينتظران معسا أيضسا الوقت الذي يتقدم فيه هؤلاء علنا للتفاهم ، وقد قال و اللنبي ، ان عيلنا ان ننظر حتى نرلم قوى المعتدلين أو نرى الانقسام يحدث في الوفد ،

وهكذا ذهب « ملنر ، للقاء « سعه ، والوفد · · لا ليفاوض · · حقيقة فلم نكن مهمته كذلك ولم يكن تكوين لجنته يسمح بذلك ، ولم تخول له أولها هذه الصلاحيات • وانما نشأت الفكرة من احتدام الثورة ، أو عندما رأت السياسة الانجليرية أن القمع وحمده لا يجدى ، ولم تكن انجلترا ومخططو سياستها وقتئذ يرون مفاوضة الوفد ، لأنهم لا يريدون الاعتراف بالثورة من جهة كما لا يريدون الاعتراف بالشرعية المورية للوفد من جهة أخرى • وكان الانجليز قه فشلوا كذلك في سياسة استقدام الوزارة للتفاهم حول الحمكم الذاتى في ظل الحماية ، وحتى عندما وعدهم رشدى وعدلى بذلك اذا قاموا باطلاق سراح سعد » ، فان « رشدي » لم يستطع أن يذهب أكثر من اعتزاله الوزارة ازاء الضغط الجماهيري · فلما جاءت لجنة « ملنر ، إلى مصر كانت هي البديل لاستقدام الوزراء الى لندن ، ولما عجزت عن التحقيق والاستقصاء الا في دائرة « المعتدلين ، أو أعداء الثورة ، ورأت أنها نجحت في معرفة مدى امكانية تقبل نوع من الحل في اطار الحفاظ على مصالح الامبراطورية ، مم المعتدلين ولكن هؤلاء كانوا ماذالوا من الضعف بحيث يصعب تقدمهم للاتفاق ، فكان لا بد من سبر غور المتشهددين ، وإلى أي مدى يمكنهم الصمود في وجه التيار المتهادن الأخذ في الظهور والذي كان يطل برأسه من داخل الوفد •

لقد ذهب « ملنر ، لمحاولة عزل القوى الثورية داخل الوقد عن, قوى التهادن وليحاول اضعاف الأولى بالثانية ، وكان في ذهنه أن يكون الوقد أكثر

اعتدالا اذا ما وجد معه « عدلى » حسب ما أوحى به « والربد » مساعد، ، ولكنه وجد فى النهاية أن سعدا يقف عقبة شديدة حدا ، وان النجاح ممكن مع عدلى •

ولقى هذا الرأى من « ملنر » صدى في الخارجية ، فقال « موراى » من القسم المصرى في ٢٠ نوفمبر ١٩٢٠ ، أن الموقف قد نضح لرجل معندل مل « عدلي » يجمع حوله العناصر المعتدلة جميعاً لتأييد اتفاق على أساس مقترحات « ملنر » بلا تحفظات (١) وكان المعتدلون قد انتهوا من حيث بدأوا فهم لا يؤمنون بالثورة الحقيقية فقد سأل « هيكل » « لطعى السيد » « عن مبلغ اقتناع الوفد بما لسعيه من النجاح » فقال « لطعى السيه » ، « ان خطتنا أن نساور الي باريس ، وأن نطرح قضيتنا على مؤتمر السلام وأن نطلب حق تقرير المصير على مصر والسودان • فان أجبنا الى مطالبنا كان ذلك ما نبغى ، والا دهب رشدى وعدلى الى لندن لمفاوضة الحكومة البريطانية في تنظيم العلاقة بين مصر وانجلترا في حدود الحماية ، تنظيما أساسه قيام الحكم الدسنوري الصحيح في البلاد · فقيام هذه السلطة يرفع عنا ما ننوء به من سلطة مطلقة » (٢) · وقد ظل هؤلاء \_ والحق يقال \_ أوفياء لفبول الحماية اذا ما منحوا دستورا خاصا ينظم العلاقة بين السبيد الشرعى ، خديو أو سلطان أو ملك وبين السبيد الفعلى وهو الاحتلال . فحتى الجلسة الأخيرة لمحادثات ملنر ، في لندن وحين حاول « سعد » بشنتي الطرق انتزاع اعتراف « ملنر » بالغاء الحماية · قال الأخير : ان سعدا يتمسك بالصغائر ، وحاول « عدلي » أن يقنع سعدا بأن يعلن الأمة « ان الغاء الحماية محتمل احتمالا قريبا » فرفض « سعد » وسكت « ملتر » (٣) .

وبما أن الموقف قد أتاح لعدلى أن يجمع حوله المعتدلين في الوفد - كما قال موراى - فقد ذهب « ملنر » ليعد تقريره وبقى « عدل » في باريس ليربط أكثر مع المتهادنين ، وليضمن تماما موقف هؤلاء معه حين يحين الجد ، ويأتى وقت التفاهم مع الاحتلال · ونجد أنه بعد فشيل المحادثات ، أن الوقد يسافر كله مغادرا لندن في ١١ نوفمبر ١٩٢٠ · أما ه عدل » فقد تخلف في لندن ، ولم يعلم سبب تخلفه (٤) · وان قيل انه تخلف عدة أيام ، ليحاول اقناع « ملنر » بتحفظات الأمة (٥) ·

لكن الصبحيح أن تخلف « عدلى ، كان راجعا إلى ما يجرى بين الأخدر

Kedourie, E. The Chiham House, Op. Cit., pp. 188-139.

<sup>(</sup>٢) محمد حسين : مدكرات في السياسة س ٨٢ ٠

<sup>(</sup>٣) كامل سيليم ، صراع سعد ، ص ٢١٣٠

<sup>(</sup>٤) تقس المصدر : ص ۲۱۸ ٠

<sup>(</sup>٥) محمد أبو الفتح : المسألة المصرية ص ٢٨٩ ٠

وملنر » من رغبة فى الاتفاق على ما ينبغى من تعييرات مهيدية فى مصر ،
 وكان « سعد » لايشك لحظة واحدة فى أن عدلى سيؤلف الوزارة القادمة (٦) .

ومع عودة « عدلى » الى لندن تفجر الخلاف المكبوت بين الأول « وسعد » اد تلقى « عدلى » برقية من بعض أصدقائه في مصر « قالوا ويها عن برقية أرسلت من باريس من مراسل احدى الصحف وبها مساس بعدلى ، وعرض » عدلى هذه البرقية على « سعد » ، فنفى علمه بها (٧) • وأما موضوع البرقية فهو أن مراسل جريدة « الأخبار » في باريس قد بعث ببرقية الى جريدته التي تمثل الوفد ونسب فيها الى « عدلى » أنه سد الأبواب في وجه الوفد ، ووضع العراقيل في المفاوضات • ثم نشرت برقية أخرى من أحد أعضاء الوفد حاصلها أن عدلى باشا كان كارثة على الوفد ، وكان مرسل البرقية الأخيرة هو « مصطفى النحاس » وبررها أمام « سعد زغلول » بأنها برقية سرية لأمين الرافعي اتوجيه سياسة الجريدة ولم يكن النفي هكذا (٨) •

وعلى أية حال ورغم نفى « سعد » لهاتين البرقيتين وعلمه بهما الا أن « أحمد نجيب » مراسل « الأخبار » قد أقر بعلم سعد ومصطفى النحاس بالبرقية الأولى ، وأنها أيضا لتسيير سياسة الجريدة (٩) ، وموضوع البرقيسن يدور حول الشكوك التى أصبحت تحيط بعدلى ، وخاصة من « سعد زغلول » الذى أثار ارتيابه تجمع عدد من أعضاء الوفد حول عدلى ، وخشى من تأبيدهم لعدلى فى الخلاف الجديد (١٠) والقائم حول اصرار « سعد » على التحفظات ، حتى ان سعدا بدأ المعركة قبل الجلسة الأخيرة مع « ملنر » فارسل فى ٧ نوفمس خطابا الى « طاهر اللوزى » بأنه يود عدم فتح الباب فى التحفظات واحالتها للمفاوضات المقبلة التى ستتولى فيها الحكومة المفاوضة اقناع الأمة بقبول المشروع الذى يعتبر دون التحفظات حماية ولا نقبلة (١١) ،

وفى اليوم التالى لاثارة موضوع البرقية ، وجه « سعد » اتهامات محددة الى عدلى ، دارت حول اخفاء بعض الأمور عليه كرئيس للوفد ، ومنها أن « عدلى » ذكر لمحمد محمود انه سيؤلف الوزارة القادمة كما اتفق مع « لطفى السيد » على الا يكون للوفد رأى فيمن يشبترك معه فى الوزارة · وأضاف « سعد » قائلا لعدلى : وانك متهم بتدبير اجتماعات من مجموعة من أعضاء الوفد · ووضع

<sup>(</sup>٦) محمد كامل سليم ؛ ازمة الوقد الكبرى سعد وعدلى كثاب اليوم العدد ١٠٧ مارس ١٩٧٨ ص. ٩ ٠

 <sup>(</sup>٧) محبود أبو الفتح : نفس المصدر والصفحة •

<sup>(</sup>٨) عبد العزيل فهمي : هذه سياتي ، ص ١٠٥ - ١٠٩ .

<sup>(</sup>٩) كامل سليم : صراع سعد في أوربا مي ١٩٦٠

<sup>(</sup>١٠) محمد حسين هيكل : الممدر السابق ص ١١٣٠

<sup>(</sup>١١) كامل سليم: المصدر السابق ص ١٩٥٠

مشروع قدم الى « ملنر » اشترك فيه « رشدى » ، ولطفى السيد دون اطلاعى ، كما انك كتبت الى أصدقائك فى مصر بتأييد مشروع ملىر وبدأت التفكير فى تأليف وزارة جديدة للدخول فى معاوضات رسمية · واستمر « سعد » فى توجيه الاتهامات لعدلى ، فاتهمه كذلك بمساعدة ملنر اثناء المباحثات ، وأحد صور بعض البرقيات وابلاغها « لوالرند » حتى اقتنع ملنر بأن التحفظات آتية منى وحدى (١٢) · ورغم هذه الاتهامات الحطيرة التى تحدى فيها سعد « عدلى » أن يدافع عن نفسه وهو متهم فى وطنيته ، فان « عدلى » سكت فعاد سعد وطلب منه أن يدافع عن نفسه ويعلن تضامنه مع الوفد (١٣) · فوعد « عدلى » بالتفكير ، وفى نفس اليوم جاء الى « سعد » ومعه برقية تقول : منذ تأليف بالتفكير ، وفى نفس اليوم جاء الى « سعد » ومعه برقية تقول : منذ تأليف ما نبرر تلك الإشاعات السيئة (١٤) ،

# وقد اغتبط « سعد » بهذه البرقية فارسل معها أخرى الى محمود سليمان تقول :

« الاشاعات الخاصة بعدلى لا أساس لها ، وأن الاتفاق تام بينه وبين الوفد ، وأنه لا يعمل عملا الا بالاتفاق معه » ولكن سعدا وبعد أن أرسل هذه البرقبة ندم في اليوم التالى ، وبعد أن كان عدلى قد سافر ، وعبر « سعد » عن سبب ندمه ، بقوله « لأن التوقيع لا يفيد » (١٥) الأمر الذي يجعلنا نعتقد أن سعدا بدأ يدرك أكثر عدم جدوى الاستمرار مع عدلى والمتهادنين من الوفد . مع اختلافهم في الخطة والهدف اختلافا بعيدا · والحق أن تجربة « سعد » مم عدلى ورشدى كانت تجربة طويلة وبدأت قبل الحرب ، فلما قام الوفد وحاول « سعد » الى الأثنين بكتابة ما يفهم عنهما الاعتراف بالوفد راوغاه حتى انتهي « سعد » الى « ان الاثنين متماثلان وأن كلا ممهما لا يريد أن يععل لأمته شيئا ولا أن ينفصل عن وظيفته ، ولكن أحدهما خفيف أهوج والآخر ... ويقصد عدلى ... رزين أمكر » (١٦) ·

وعاد « عدلى » الذى حصل بمكره على برقية من « سعد » تسنده الى حين · عاد « عدلى » الى مصر يمهد لتولى شئون الحكم والمفاوضة ، فكتب الى « سعد » يقول : انه وجد البلاد فى حالة عسر شديد ، وأن الوزارة الحاضرة تسير على

<sup>(</sup>۱۲) كامل سليم أرمة الوفد الكبرى • ص ١٧ -- ١٩ •

<sup>(</sup>١٣) كامل سبليم : أرمة الوفد الكبرى • ص ١٩ - ٢٠ •

<sup>(</sup>۱٤) تفس الصدر : ص ۲۰ ۰

<sup>(</sup>١٥) تفس الصندر : س ٢٠ ، ٢٣ ،

<sup>(</sup>١٦) عبد الخالق لاشين : المرجع السابق ص ١٩١ \_ ١٩٢ إ

سياسة ارهاق واعنات « والحكومة الانجليزية على ما يظهر جاهلة مصير الاتفاق بين الامتين المصرية والانجليزية ، غير أن سعدا رد فقال : « كل البرقيات الواردة الى من شتى الجهات تدل على روح عالية في البلاد ، وأن الانجليز لا ينبغي لهم أن يجهلوا أن الأمة لا تقبل أى اتفاق يؤيد الحماية أو لا يحقق الاستقلال » (١٧) وكأن بسعد يكاد يقول لعدلي لا ينبغي لك ولجماعتك أن تجهلوا أن الأمة ترفض اتفاقكم المزمع مع الانجليز .

وبدأ من جهة أخرى الضغط على سعد من داخل الوفد فقدم « عبد العزيز فهمى » استقالته وبررها بحالته الصحية « وغيرها » التي تضطره الى الاستشفاء والسفر الى مصر الى أن يستعيد صحته • فلما طلب منه « سعد » توضيح معنى كلمة « غيرها » في الاستقالة قال « فهمى » اصرفها للشنون العائلية أو مزق الاستقالة (١٨) •

ويفسر « فهمى » سبب استقالته بأنه لم يطق الطعن فى « عدلى » كما يذكر انه قدم الاستقالة فى ٢٩ ديسمبر ١٩٢٠ (١٩١) وكان موضوع « عدلى » والطعن فيه قد مر عليه أكثر من شهر ، ومن ثم فنحن نزعم بأن السبب الحقيقى لاستقالة « فهمى » لم يكن هذا وانما سيتبين السبب الحقيقى بعد قليل ، فقد فوجى سعد بكتاب مؤرخ فى الثالث من يناير ١٩٢١ ووقعه كل من حمد الباسل ولطفى السيد وعبد العزيز فهمى والمكباتى وعلوية ومحمد محمود ، واحتوى الكتاب على قائمة اتهام لرئيس الوفد خلاصتها :

اولا: أنه كتب الى « ملنر ، من وراء ظهر الوفد ·

ثانيا: اتبع سياسة فردية بتجاهل أعضاء الوفد ، وعدم عقد الجلسات .

ثالثاً: أرسل الدكتور حامد محمود الى مستر « بلنت » وقام بنشاط سياسى وكان المفروض أن يرسل عضوا بالوفد •

رابعا: أنه يتحمل تبعة الانقسام والعمل في الخفاء، وعدم قبول الرأى المعارض .

خامسا: اذا لم يحدد الرئيس جلسة سريعة فان اغلبية الوفد ستسافر (٢٠) ووقام « سعد » ردا على ذلك ، فعقد جلسة للوفد في ٥ يناير ١٩٢١ ورد على اتهامات الأعضاء الستة وفيدها ، فقدم «على ماهر» شكره الى «سعد- وتأجلت الجلسة الى أخرى تعقد في ١٢ يناير ليعالج فيها موضوع انقسام

<sup>(</sup>۱۷) كامل سليم : المصدر السابق ص ٤٨ •

<sup>(</sup>۱۸) عبد العزيز فهمي : المصدر السابق ص ۱۱۲ - ۱۱۳ •

<sup>(</sup>١٩) نفس المبدر والصفحة •

<sup>(</sup>٢٠) كامل سليم : أزمة الرفد : ص ٦٥ - ٦٦ ٠

الأمة (٢١) • ويؤكد « عبد العزيز فهمى » أنه ذهب الى مركز الوفد وكان الجو مسحونا فاقترح توجيه نداء للأمة للاتحاد وتعين وزارة ثقة برئاسة عدلى ، بعد الحصول على تصريح بالغاء الحماية ، ووافقه خمسة ، فقال سعد أنه لا يوافق ، ومع ذلك فلتكتب مشروع النداء ، فكتبه « لطفى السيد » ونضمن أن الوفد منمسك بعدم دخول المفاوضات الرسمية الا بعد القبول بالتحفظات لتكون أساسا للمفاوضة • أما الحكومة ، وهى عير الوفد ، فلا يجوز دخولها المفاوضة أو تعضيد الأمة لها « الا اذا كان لديها تصريح بأن النص على الغاء المماية أساس من الأسس التى تبنى عليها المفاوضات » ثم أضاف فهمى :

أنهم اجتمعوا في ٧ يناير لمناقشة النداء فغضب سعد ، وقال بانفعال شهديد : لا يمكن أن أكتب بالثقة لعدلي « ان هذا يكون انتحارا لي » (٢٢) •

ويروى مصدر آخر نفس الرواية وان زاد عليها في الشروط المفروضة على الحكومة التي تدخل المفاوضات ، ان تسعى للحصول على بقية التحفظات فاذا لم تنلها واستقالت · « كانت حجتها حجة حكومة على حكومة ، ويكون الوفه في هذا رقيبا وبعيدا عن المفاوضات الرسمية \* ، وقد رفض «سعد» هذا وأبي توقيعه وقال بمخالفته لتوكيل الأمة ، وأصر على رأيه · وفي نفس اليوم — ٧ يناير — وصل من « ملنر » كتاب باستحالة الغاء الحماية قبل أن تعطى مصر الضمانات (٢٣) ·

أما « كامل سليم » سكرتير سلمه فيروى الواقعة أكثر تفصيلا ودقة ويحدد تاريخها في ١٢ يناير ١٩٢١ الذي عقد فيه الوفد جلسة للمناقشة في موضوع طرحه المعتدلون وهو انقسام الأمة • وبدأ « سعد » الكلام فقال : ان موضوع انقسام الوفد والكلام عنه هو عبث ومعاد ، وأما انقسام الأمة فلا وذر على - أي على سعد - فيه ، فإن المتمسك بتوكيلها لا يمكن أن ينسب اليه تقسيمها ، والتهمة واقعة على من لا يعمل على تحقيق الاستقلال أولا يعتقد بامكانيته ، أو يضلل الأمة • وذلك محال بالنسبة الى « المستضعفين والهازلبن والطامعين في المناصب والمستعجلين لكسب الغنائم والذين ليس لهم جلد على الجهاد » وعلى « عدلى » يقع وزر هذه المساعى ، ومنكم أي المعتدلين - من يؤيده وبلحنون لحنه !

وتكلم « عبد العزيز فهمى » فقال اننا انقسمنا أكثر من مرة ، وان كل هنم المسائل زالت ، واتحدنا الأن على علم قبول مشروع ملنر ، وضرورة قبول التحفظات مع عدم دخول الوفك أو الاشتراك في المفاوضات دون هذا • كما أننا متفقون على التمسك بالتوكيل • وأنه لا خلاف ولا انقسام في الوفد ،

<sup>(</sup>۲۱) نفس المصدر : س ۷۶ ـ ۸۰ ۰

<sup>(</sup>۲۲) عبد العزيز فهمي : المصدر السابق ص ١١٤٠

<sup>(</sup>٣٣) محبود أبو الفتح : المصدر السابق ص ٢٩١ .

والخلاف الوحيد هو في مصر وهذا ما يشغل بالنا (٢٤) • وتساءل و سعد » عن ماهية الانقسام في مصر ، فقال فهمي : فريق يرى الدخول في مفاوضات رسمية ، نظرا للحالة السيئة في مصر • وفريق يرى التريث حتى يقبل الانجليز التحفظات ، وانه \_ أى فهمي \_ مع الفريق الأول ، فقال سعد : وأنا مع الفريق الأانى • وهنا عاد الانقسام كما ترى • وفي النهاية سأل سعد المعتدلين عما يرونه لحل ما يرونه من انقسام الأمة فاقترح عبد العزيز فهمي « أن يستنكر الوفد في بيان قوى صريح بقاء وزارة توفيق نسيم ، والمطالبة بوزارة ثقة ، تمهد الطريق للمفاوضة بعد التفاهم والتعاون مع الوفد (٢٥) •

ورد « سعد » على هذا الاقتراح ، فقال أن المسألة ليست بهذا التبسيط استبدال حكومة عانية مستبدة بأخرى ترعى الحقوق ، وتحترم الحريات ، ولو كان الأمر كذلك ، لما ترددت لحظة واحدة ، ولكن المسألة لها خطورتها على قضية الاستقلال ، فأن هدفكم هو التمهيد لقيام عدلى ، وليس في مصر أو بريطانيا من يرى غيره لرئاسة الوزارة ، وأنتم ترمون الى تأييده ، ومعنى ذلك أن يتولى المفاوضات الرسمية من لا يلتزم بشروط وقيود الوفد · وأنتم تعلمون علمي بأن ه عدلي راض عن مشروع ملنر وغير راض عن التحفظات ثم هو لا يؤمن بقضية الاستقلال ولا بامكان الحصول عليه ، فترك الأمور له وتأييده » خطر شديد على قضية الاستقلال ، وعلى مكانة الوفد وسمعته ولا عذر لنا في ارتكاب أخطاء خطيرة كهذه « نحن نعلم سلفا بنتائجها » فهل هذا يرضي ضمائركم (٢٦)٠ وحاول « سعد ، أن يضع المعتدلين في مأزق بعد دفاع حار أبداه « عبدالعزين فهمي » عن « عدني يكن » وإنه الوحيد القادر على اغراء الانجليز بالتساهل • فقال « سعه » اله اذا أدلى « عدلى » بحديث يصرح فيه أنه سيجرى المفاوضات على أساس مشروع ملنر معدلا بتحفظات الأمة ، فاذا أعلن ذلك سيعلن هو تأييده له صراحة ، بل يعلن كذلك أنه لا حاجة لاشتراكه ـ أى سعد ـ أو الوفد في هذه المفاوضات (٢٧) ٠

لكن « علوبه » و « لطفى السبيد » اقترحا أن يكون للوفد سياسته » ويترك لغيره سياسته ، فيعجب « سبعد » من أن يتبع الوفد سياسة ، ويؤيد أخرى تناقضها ، فما كان من « عبد العزيز فهمى » ـ الذى اسقطته محاورة « سبعد » في الفخ ـ الا أن قال :

« انت وحدك ـ أى سعد ـ الذى وضعت هذه الشروط وهذه القيود ، والوقد وافق عليها في النهاية ، وما ذلك الا رغبة من الأغلبية في تأييدك

<sup>(</sup>٢٤) كامل سليم : أزمة الوفد ص ٩٧ - ١٠١ .

<sup>(</sup>۲۵) كامل سليم : المصدر السابق : ص ۹۷ ـ ۱۰۱ •

<sup>(</sup>۲٦) نفس المصدر : ص ۱۰۱ ـ ۱۰۲ ،

<sup>(</sup>۲۷) نفس المصدر : صد ۱۰۲ ـ ۱۰۳ ۰

ومحافظة عى وحدة الوفد ودرا للانقسام ، ولم تكن موافقة الأغلبية عن اقتناع الكيد وعقيدة جارفة بضرورتها وصوابها ، وما دامت لا تريد العدول عنها فلا مندوحة من وجود سياستين مختلفتين ولا ضرر من ذلك ، (٢٨) .

وهكذا ١٠٠ اتضع من هده الرواية التى تتفق تماما مع المواقف النابتة للمعتدلين ان المعتدلين يقولون ما لا يفعلون ، بل حتى يذهبون الى نقض ما قالوه فى جلسة واحدة لقد حاول المعتدلون أن يخدعوا سعدا ، وأن يستدرجوه فاستدرجهم فاعترفوا صراحة بأنهم ضد كل هذه السياسة بل ضد التوكيل نفسه .

وكان « عبد اللطيف المكباتى » قد صرح قبل تلك الجلسة بحوالى سهرين بانهم فى الحقيقة يريدون تنحية سعد عن المفاوضات ، واولى « عدلى » أمورها و ولقد حاولنا تهدئة سعد بزعمنا اننا على رأيه ، ولا نريد الدخول فى المعاوضات الرسمية الا بعد قبول التحفظات » ، ولكن سعدا ـ والقول للمكباتى ـ « نعلب » لم ينخدع بما قلناه (٢٩) .

هذه هي الحقيقة ، حقيقة المسئولية عن القسام الوفد التي تخلص في رخمة القوى المتهادنة في تطويع الوفد لحدمة أغراض الرجعية والانفاق مع الاحتلال .

غیر أننا من الضروری بیان الموضوع آکنر ، والظروف التی أدت بسعد زغلول الی اتخاذ موقف آکتر تشددا تجاه النهادن داخل الوفد ، وهی تخلص فی الآتی :

اولا: آكدت الاتصالات بين سعد وملنر ، وكانت بعد انتهاء المباحثات آكدب اصرار السياسة البريطانية على خط الحماية ظاهرا أو مقنعا ، فقد كتب سعد في ٢٣ ديسمبر ١٩٢٠ مهنئا « ملنر » بعيد ميلاد « المسيح » ومهبئا الفرصة لنفسه كي ينقل الى « ملنر » آراء شعبه الحقيقية في الحماية فلفت نظر « ملنر » الى البرقيات الكنيرة التي تلقاها من مواطنيه ضد الحماية والتي تؤيد خطة الوفد في عدم دخول المفاوضة قبل الغائها ، وقد رد عليه « ملنر » فقال « اني عارف تمام المعرفة مدى الشعور القوى الموجود في مصر ازاء الحماية ولكني ما أزال أعتقد اعتقادا جازما بأن معاهدة تبنى على الأسس التي وضعناها معا ستضع حدا في الواقع للحماية ، وأما الغاء الحماية فطرحه الآن عسير » دون أن تعرف بريطانيا « بل وقبيل أن تتأكد مما سيحل محلها » (٣٠) ،

ثانيا : تلقى « سعد ، عريضة موقعا عليها من أعيان الوجهين يرون الاكتفاء بما

<sup>(</sup>۲۸) نفس المستدر ، صل ۱۰۳ سا ۱۰۸ ۰

<sup>(</sup>٢٩) كامل سليم : نفس المصدر ص ٢٧ -

<sup>(</sup>٣٠) كامل سليم المصدر السابق ص ٥٢ ، ٦٩ - ٦٠ ٠

عرض على الوفه ، والاسراع في تأليف وزارة تطمئن اليها الأمة وتمهد الطريق للمفاوضات ·

ثالثا: علم سعد باشتداد التيار المهادن في البلاد والتعجيل بالمفاوضات قبل الغاء الحماية ، ويقوم بها الكاتب محمود عزمي ، بالاضافة الى « عدلى » وثروت واسماعيل صدقي ومحمود سليمان (٣١) .

وابعا: استفاد « سعد » من ارساله الدكتور حامد محمود الى لندن ، والدى كان من مهامه الاتصال بمستر « بلنت » الانجليزي الشهير بتأييد مصر والثورة العرابية ، والذي كان على علاقة بسعد زغلول ، وفي جلسة ضمت مسير « بلنت » مع مبعوث « سعد » الدكتور « حامد محمود » قال « بلنت » : « أنه يعتقد ان الحالة ستتغير كنيرا في أواسط أوربا . وحيث تنتشر الحرية والاشستراكية والبلشفية اذ من كان يحلم بهذا التغيير السريع في الروسيا ، وأضاف « بلنت » موصيا « حامد محمود » انه اذا كان في امكاننا \_ أي الحركة الوطنية \_ مقساومة الانجليز مدة طويلة كما عملنا ونعمل الأن ، فالأفضل عدم القبول (٣٢) .. أي القبول بمشروع ملنر ـ وأكتر من ذلك فقد تأكد لسعد زغلول عزم الانجليز على تمرير مشروع « ملنر » أو ما هو أمر ، فقد نشرت « التيمس » في مقال افتتاحى أن مصر ستكون تحت اشراف وزارة المستعمرات الجديدة التي سيرأسها تشرشل • وقد سال ، حامد محمود ، مستر ، بلنت ، عن مغزى هذا فقال : اذا قرروا ذلك فمعناه أن تكون مصر تحت اشراف وزارة المستعمرات ، وليس وزارة الخارجية بمعنى أنهه سيتمسكون بالحماية فلا ترضوا بذلك أبدا (٣٣) .

وأكد « بلنت ، النية في هذه السياسة المتشددة فصرح في جلسة اخرى مع مبعوث « سعد » فقال : ان « في نية الحكومة البريطانية أن تجعل كل الممالك بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندى محمية حماية تحت حكومة الهند ثم أضاف « بلنت » وقد أخبرني بذلك مستر تشرشل منذ مدة سنتين (٣٤) •

والواقع أن السياسة البريطانية ، كانت تتجه الى تدعيم نفوذها فى المنطقة ، فقد عين تشرشل وزيرا للمستعمرات فى يناير ، وكان السبب الأهم فى اختياره لهذا المنصب هو الرغبة فى استخدام قبضته ، وحزمه وطاقته فى

<sup>(</sup>۳۱) تفس المبدر: ص ۵۰ ، ۵۰

<sup>(</sup>۳۲) مذکرات سعد رغلول کراس ۳۸ می ۲۱۹۸ ، ۲۱۹۹ ،

<sup>(</sup>٣٣) نفس المصدر ، من ٣٢٠٨ -

<sup>(</sup>٣٤) نفس المصدر ، س ٢٢٠٠ ـ ٢٣٠١ -

مكافحة حركات التحرر الوطنى فى الامبراطورية البريطانية ، وبالدرجة الأولى لترسيخ مواقع بريطانيا فى العالم العربى ، (٣٥) ·

هذه كانت حقائق الموقف المحلى والدولى التى أملت على « سعد » التمسك بخطة متشددة أكثر فقرر أن يقود الهجوم على المتخاذلين داخل الوفد والذين بدأوا فى التحرك الايجابى ، فقد حاولوا تغيير رأى « سعد » \_ كما قال فهمى \_ فلما لم يفلحوا انتهى بهم الأمر الى قرار العودة الى مصر بدعوى تهدئة المشاعر وعدم ذكر ما نشأ من الخلاف ، فذهبوا الى « سعد » وأخبروه انهم ذاهبون « لمراقبة الحالة ، وتوجيه الأمور كما تقضى به المصلحة » ووعدوا سعدا بالكتابة اليه أولا بأول بما يرونه ، ولكن سعدا أعرض عنهم وقال : بأنه لا يحتاج لكتاباتهم فهو مطمئن (٣٦) ،

ويروى مصدر معاصر عزم القوم على السفر بأن ستة من أعضاء الوفد هم : فهمى ومحمود ولطفى السيد وعلوبه والباسل والمكباتي أعلنوا سعدا فى ١٩ يناير بقرار سفرهم ورغبتهم فى بحث الحالة فى مصر وتقديم تقرير عنها فشكرهم سعد وأعلن ألا حاجة له الى ذلك · وصرح « علوبه » لسكرتير سعد بأنهم يزمعون عرض أسباب الحلاف فى مصر (٣٧) · وفى نفس الوقت الذى تحرك فيه هؤلاء يريدون دعم « عدلى » فى مصر ، كان « ملنر » يدلى بحديث يدعمهم فيه جميعا فقال : ان الانجليز « يقتربون شيئا فشيئا من تسوية مرضية فى مصر ، وهو يرى أن الذين يعتقدون بامكان التوفيق بين أمانى المصريين وما لبريطانيا العظمى من المصالح الجوهرية لا يأخدهم القنوط اذا وقع تأخير أو قامت عراقيل » وهو لا يظن أن قوى الفئة المتطرفة تتغلب على نفوذ المعتدلين الذين هم الأغلبية بين العناصر المعدودة فى مصر (٣٨) ·

ولم يمهل سعد العائدين ، فعاجلهم وهم يعبرون البحر ببرقية اطاشت منهم الصواب فقد أرسل الى اللجنة المركزية للوفد يقول : « نبتت فكرة ترمي الى دخول المفاوضات بغير مراعاة الشروط الواردة في تحفظات الأمة ، وأن أصحاب هذه الفكرة يجب الحذر منهم ، (٣٩) .

وبدأ « سعد زغلول » دوره التاريخي بحق في تصفية هذا التيار المتهادن من الوقد وعزله عن الجماهير ، بعد أن أدرك سعيهم الأحداث انقسام في الوقد ، يؤملون أن يقسموا الجماهير عن طريقة ، وحتى يعدوا العدة لتحرير مشروع

<sup>(</sup>٣٥) بونداريفسكى : سياستان ازاء العالم العربي . ص ١٢٦ - ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣٦) عبد العزيز فهمي : المصدر السابق ص ١١٥ .

۱۲۲ \_ ۱۲۱ \_ ۱۲۲ . و ۱۲۸ \_ ۱۲۲ \_ ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٣٨) أحمد شغيق : حوليات مصر السياسية الحزء الثاني الطبعة الاولى ١٩٢٧٠ ص١٦٦٠٠ .

<sup>(</sup>٣٩) عبد العزيز فهمي : المسدر السابق ص ١١٦ ـ ١١٧ ٠

« ملنر » ووزارة « عدلى » وكلف سعد « سكرتيره بارسال بيان بالبرق ، وكان سعد قد أعد هذا البيان الى الأمة يوضح سياسنه ، وأطلع الأعصاء الباقين فى باريس عليه وأرسل بالبرق فى ٢٤ يناير ١٩٢١ تم أملى برقية أخرى الى « مصطفى النحاس » جاء فيها : « ان المسافرين العائدين لم يكلفوا بأية مهمة وأن سفرهم كان على غير موافقته » (٤٠) .

وكان البيان الذي نشره « سعد » غاية في الوضوح فقد تناول فيه :

ان لجنة « ملنر » التى أبت مناقشة تحفظات الأمة مع الوفد وارجأتها الى المفاوضات على أساس مشروعها ، صرحنا لها بأنه لا يمكن للوفد ولا لأى انسان الدخول فى مفاوضات دون تعديل المشروع بالتحفظات ، وقال سعد : ان الأمة أيدتنا فى موقعنا ، ولكن فكرة نبتت الأن فى بعض النفوس تقول بأن الوفد مع تمسكه بهذا لا يجب أن يمنع غيره من الدخول فى المفاوضة على بأن الوفد مع تمسكه بهذا لا يجب أن يؤيد الوفد هذا الغير ويعلن الثقة فيه ، خلاف شروط الوفد ، بل ويجب أن يؤيد الوفد هذا الغير ويعلن الثقة فيه ، وهذه الفكرة غير مفهومة على أقل ما يقال فيها ، ولا هى قابلة للفهم ويترتب على العمل بها افساد خطة الوفد نفسه ، لأن تعديل المشروع بتحفظات الأمة قبل دخول المفاوضات أما أن يكون فى اشتراطه مصلحة ، فان كان كذلك قبل يصبح تأييد من يخالفه، وان لم يكن فيه مصلحة فلا معنى له أو للتمسك به ، فلا يصبح تأييد من يخالفه، وان لم يكن فيه مصلحة فلا معنى له أو للتمسك به ، ثم حذر بيان « سعد » الأمة وأكد على التمسك بخطة الوفد (١٤) .

والحق ، لقد كان موقف المهادنين ـ عندما وصلوا الى البلاد ـ تعسا · بعد أن تشامخوا بأنوفهم وأعجبوا بكترتهم واعتزوا بعددهم (٤٢) · فعندما وطأت أقدامهم الاسكندرية ، وجدوا الجماهير منحفزه غضبى ويقول « فهمى » أنه بعد هذا الاستقبال الغاضب وبعد وصولهم الى القاهرة ، قلت لزملائى : « انتم الأن أصبحتم ولا قيمة لكم فى مصر · · ، (٤٣) وشعر المستسلمون أن التيار أقوى منهم رغم أنهم صرحوا بالانقسام للبعض وأخفوه عن البعض الآخر ، وأصدروا فى ٢٨ يناير ١٩٢١ ـ أى بعد وصولهم بيومين الى مصر بيانا مشتركا مع أعضه الوفلا فى مصر ، ذكروا فيه الاتحاد التام للوفد ورثيسه ، كما أعلنوا تمسكهم بخطة عدم الدخول فى المفاوضة الا بعد قبول التحفظات ، وفى مقدمتها الغاء الحماية ، وعدم تأييد أى هيئة أخرى للمفاوضة الا باتفاق مع الوفد على هذه الخطة (٤٤) ،

وكان تراجع هؤلاء غريباً • بعد كل هذه الضبجة التي أحدثوها في

<sup>(</sup>٤٠) محمد كامل سليم ، أزمة الوفد الكبرى ـ ص ١٣٤ ،

<sup>(</sup>٤١) أحمد شغيق : المصدر السابق ص ٦ س٧ ٠

<sup>(</sup>٤٢) عبد العطيم رمضان ، المرجع السابق ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٤٣) عبد العزيز فهمي : المصدر السابق ص ١١٦ \_ ١١٧ .

<sup>(</sup>٤٤) عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ص ٣٠٧ .

باریس وفی مصر · ولکن هذا التراجع لم یکن حقیقیا ، اذ أن هذا هو الاسلوب الذي اعتادوا علیه مع « سعد ، أو الرأى العام ·

والواقع ان أعضاء الوفد في مصر من مؤيدي زغلول ، لم يكونوا من الحبرة السياسية وقتئذ كي يدركوا عمق الخلاف وخطره ، وكانت تحركهم النوايا الطيبة ، فأرسل « مصطفى النحاس » و « ويصا واصف » و « حافظ عفيفي » برقيتين الى سعد ، بعد برقيات أخرى ، وكررت هذه البرقيات الرجاء الحار لكي ينشر الرئيس « كلمة كريمة طيبة » في حق العائدين ، خاصة أن مسلكهم منذ العودة كان « لا غبار عليه مطلقا » (٤٥) ،

أما « سعد » فكان قد بدأ المعركة ، وكان يعتقد بالتالى بأن المتهادين سيتخذون من هذا البيان ، وسيلة لترويج ما يريدون ولن يعدلوا عن آرائهم ، لذلك أرسل الى « مصطفى النحاس » برفض رجاء الثلاثة (٤٦) .

وآدرك « سعد » من خلال مراسلاته مع « النحاس » أولا ، ومن خلال الترويج القائم في مصر لمصلحة « عدلي » ويشترك فيه أغلبية الوفد ثانيا ، ومن حملات يشنها الحزب الوطنى ثالتا ، أدرك من كل هذا ضرورة العودة الى مصر لمواجهة الموقف وقال : أن الحكمة والضرورة تقضيان بعودتى الى مصر لأتولى المعركة بنفسى بعد أن أعيد تنظيم الوفد من جديد ، انها معركة ضارية قاسية « ذلك أنه اضافة الى « عدلى » ومجموعته من اليمين كان ثمة من يلبس مسوح اليسار فهاجم الحزب الوطنى بشدة « سعد زغلول » الذى قال عنهم أنهم برغم ثوب التطرف الذى يلبسونه وطلب المحال من السودان وملحقاته حتى الصومال وزيلع ، وغم ذلك التطرف المتصنع ، فانهم يريدون اسقاط توكيل الوفد بالهجوم الدائب عليه ، وعدم التعرض للعائدين بنقد أو لوم وتركيز كله على « سعد زغلول » (٤٧) ،

على أن ثمة أمر آخر كان من الخطورة بمكان ، فقد أرسل سعد في ١٨ فبراير ١٩٢١ بكتاب الى « مصطفى النحاس ، لفت فيه النظر الى برقية أرسلت من رئيس اللجنة المركزية للوفد بالقاهرة محمود سليمان ، الى رئيس الوزراء البريطانية ، وأوضع « سعد » مخالفة ذلك للائحة الوفد في مخاطبة السلطات. الأجنبية خارج مصر ، والأهم من ذلك ، ايضاح « سعد » بخطورة مضمون هذا الاتجاه ، فقال : اذا كان ثمة اتجاه أن تحل اللجنة المركزية محل الوفد ، وأن يحل رئيسها مكان رئيسه « فلا يكون ذلك الا بارادة الأمة ، وما دامت هذه الارادة غير موجودة ، فلا يتأتى لى أن أتخلى عن المسئولية » ثم قال سعد :

<sup>(20)</sup> كامل سليم المصدر السابق ص ١٥٢ ،

<sup>(</sup>٤٦) نفس المصدر: ص ١٥٤٠

<sup>(</sup>٤٧) نفس المصدر : ص ١٤٤ ــ ١٦٥ ، ١٦٢ ـ ١٦٣ ٠

« واذا كنت قد سكت حتى الآن لعدم تأكدى من هذا القصد فاني لا أبيح لنفسى السكوت عنه اذا تكرر ، (٤٨) .

وواضح من هذا أن سعدا قد قر رأيه وعزمه وارادته جميعا على حل المشكلة من جذورها ، ليس عن طريق مجموعة الوفد الموجودة ، وانما بالرجوع الى الأمة أصل الحركة وأصل الثورة وأصل التوكيل جميعا ، وعزم « سعد » على اعادة تنظيم الوفد من جديد ، وكان في هذا سر نجاحه ، فلقد ربط نفسه بالجماهير أكثر مما ربط نفسه بالجناح المعتدل ، وكان ما استطاع أن يفعله وقد بقي وحده ومعه نفر قليل بعد أن سعى كبار الملاك بعضهم الى بعض ، أن بالى الجماهير « وهذا له أهمينه الكبرى في أنه حدد قوى الثورة الحقيقية في جماهير الشعب المصرى التي وصفت بالرعاع والغوغاء ، وحدد قوى النسورة المضادة في كبار الملاك وأصحاب المصالح الخاصة الذين اذا قالوا يحي الوطن فانما يقولون تحيا مصلحتي وذلك على حد تعبيره ، ومن هنا كانت قولته المشهورة قي ٢١ يناير ١٩٢١ بعد عودنه من مندن لقد رأيناهم ( أي المعتدلين ) المسهورة قي ٢١ يناير ١٩٢١ بعد عودنه من مندن لقد رأيناهم ( أي المعتدلين ) الهمم وانحلال القوى ويعبسون للأخبار التي تدل على قوة روحها ، ان حزب الأمة الهمم وانحلال القوى ويعبسون للأخبار التي تدل على قوة روحها ، ان حزب الأمة عاد الى بدايته وانتهى الى غايته » (٤٩) .

### تمهيد الأرض للمعتدلين:

وجاء تطور الأحداث اللاحق ليؤكد على عزم « سعد » فى دحر التهادن عن طريق الشعب • ورسم سياسة الاحتلال آنذاك تصريحان أولهما تصريح تشرشل وزير المستعمرات الجديد الذى قال : ان عنده الثقة « بأنه لا تمضى بضعة أعوام حتى تقل مشاكلنا الحالية فى ارلنده ومصر وأن الأمم التى هى الآن بمثابة عقبة أو حجر عثرة فى سبيل القضية العليا يمكن أن نراها اذ ذاك تدير شئونها الخاصة ، وتهى، مصيرها الخاص آمنة ومفلحة فى حدود الدائرة المرنة للامبراطورية » (٥٠) •

وأما التصريح الثانى فكان بيان « اللنبى » باعلان أن الحماية غير مرضية وأعلن « اللنبى » ذلك فى بيان الى السلطان مؤرخ فى ٢٦ فبراير ١٩٢١ يطلب تعيين وفد رسمى للشروع فى تبادل الآراء مع الحكومة البريطانية فيما يختص بالاتفاق المنوى عقده ٠ وجاء فى بيان « اللنبى » :

« أن حكومة جلالة الملك بعد درس الاقتراحات التي اقترحها اللورد ملنر ،

<sup>(</sup>٤٨) تامس المصدر : ص ١٦٦ ــ ١٦٧ ٠

<sup>(29)</sup> عاصم الدسوقي : المرجع السابق ص ٢٨٠ ــ ٢٨١ ٠

<sup>(</sup>٥٠) أحمد شفيق : المصدر السابق ص ٢٦ ٠

اسسنتج أن نظام الحماية لا يكون علاقة مرضية تبقى فيها مصر تجاه بر العطمى ومع أن حكومة جلاله لم تتوصل بعد الى قرارات نهائية فيما ي باقتراحات اللورد ملنر ، فانها ترغب فى الشروع فى تبادل الآراء فى الاقتراحات مع وفد يعينه عظمة السلطان للوصول ، اذا أمكن الى ابدال ا بعلاقة تضمن المصالح الخصوصية ٠٠٠ الح ، (٥١) .

وجوهر التصريحين كما هو واضمح واحمد ، همو ادارة شمئون الخاصة في حدود الدائرة المرنة للامبراطورية كما قال تشرشل • واقامة تضمن المصالح الخاصة كما أعلن « اللنبي ، فكلا التصريحين يقران بأن ١. الظاهرة أصبحت مرفوضة ، وهذا دون جدال أو شك انتصار يحسب ا الوطنية المصرية وقيادة سعد ازاء تشددها في مطالب البلاد حتى لو الانتصار شكليا ١ اذ أن القوى الاستعمارية أرادت فعلا حتى مع مشروع أن تلغى هذه الحماية الظاهرة ، ولكنها أرادت في نفس الوقت أن تبقيها ك للمساومة في المفاوضات ، وكورقة أيضها يمكن أن يفاخر بها المتها ويباهون ، اذا هم حققوها أثناء المفاوضات . أما سعد والقوى الوطنية أرادت انتزاعها على الأقل فبل المفاوضات حتى تبطلها كورقة للمساومة • هل يعنى انتصار القوى الوطنية في هذا ، أن يفهم أن الاستعمار تراجع خططه ؟ يقول « الجود » بصدد هذا : ان الجو كان ملبدا بالغيوم والتز الجيش ثقيلة فكل مكان في العالم القديم كان بحاجة الى حامية • وكان الاض العمالى فى الداخل ورغب المسئولون فى تعديد مسئولياتهم القومية ، و أن أقرت الوزارة البريطانية أن الحماية غير مرضية فدعت مصر لمفاوضتها هذا الأساس (٥٢) وهذا قد يوحى بتراجع عن خطط التشدد ، ولكن الواة وكما ذكرنا من قبل ـ أن تعيين تشرشل كان بقصه استخدامه في مك حركات التحرر الوطني كما كان أيضا لتوحيد السياسة في الدوائر اأ بصدد هذا الموضوع (٥٣) • وبالفعل فقد عقد الاستعمار البريطاني موّ في مارس ١٩٢١ في القاهرة برئاسة تشرشل وحضر هذا المؤتمر نحو أرب دبلوماسيا واداريا وجاسوسا وكذا القادة العسكريين لبريطانيا في العه العربى • ودلت وثائق أرشيف الدولة الانجليزي والأرشيف الوطني اله أن المساركين في المؤتمر اضطروا الى الاعتراف بضرورة اعادة النظر جا فى السياسة الانجليزية في العالم العربي بسبب نهوض حركة التحرر الوطن واشتداد التناقضات بين الدول الكبرى • وكان تجمع هؤلاء في القاهرة نحو ما وصفهم تشرشل نفسه « بالأربعين حراميا ، لكي يقرروا كيفية :

<sup>(</sup>٥١) تفس المصدر ، ص ٢١ ـ ٢٢ ،

ood, P. G., Op. Cit., pp. 278-277.

<sup>(</sup>٥٣) يونداريفسكي : المرجع السابق ص ١٢٦ .. ١٢٨ .

شعوب العالم العربي « على نحو أكر مردودا وبأقل النفقات » (٥٥) · وعلى هذا الأساس وكما نعتقد ، كان « كيرزون » وهو من غلاة الاستعماريين ، رغم سيادة الحجة بأن الأمر ليس عاجلا وأن لا الحكومة ولا البرلمان ملتزم بمشروع ملنر ، رغم هذا كان « كيرزون » المتشدد في جانب اعلان ان الحماية غير مرضية · كما رأى أن تمد الحكومة البريطانية \_ بهذا الاعلان \_ الأمل لمصر في معاهدة ، وفي مذكرة مجلس الوزراء في ٢١ فبراير ١٩٢١ قال « كيرزون » أنه لو ألغيت الحماية لسكن المصريون ، وبالمعاهدة تستطيع انجلترا الحصول على مصالحها الحماية لسكن المصريون ، وبالمعاهدة تستطيع انجلترا الحصول على مصالحها مدعوا للاجنماع ، وقال : ان الوقت مناسب للمعاهدة ، وقد تسوء الأمور بسبب التأخير فوافق المجاس على رأى « كيرزون » وأعلن أن الحماية لم تعد تمنل علاقة مرضية بين انجلترا ومصر ، ولا بد من التفاوض بشان علاقة أخرى (٥٥) ·

لقد صرح « ملنر » منذ وقت غير بعيد أن على المعتدلين ألا يقنطوا ــ كما سببق بيانه والظروف الآن مناسبة لعدلي وجماعته فأحكام الاعدام في قضبة « عبد الرحمن فهمي » تخفف الى الاشعال وتعلن في مصر (٥٦) · واجتذاب المعتدلين أصبح ضرورة بعد تورطهم في بيان ٢٨ يناير بتأييد التحفظات (٥٧) . وهكذا تمتزج الشبدة والبأس ـ في المحافظة على سلامة ابسراطورية المستعمرين ـ مع سياسة منع التنازلات الشكلية في « حدود الدائرة المرنة للامبراطورية » • وعن هذا المزج صدر التصريح بأن الحماية علاقة غير مرضية ٠ وأعيد البحت من جديد في أضابير الخارجية عن الرجل المعتدل الذي يمكنه جمع أسباهه حوله لتأييد اتفاق على أساس مقترحات ملنر بلا تحفظات · وكان « عدلى » خارج الحكم منذ ١٩١٩ وان كان سيدعى للمفاوضة رسميا فلا بد أن يعينه السلطان رئيسا للوزراء أو على الأقل رئيس هيئة مفاوضات رسمية • ولأن السلطان لا يقبل عدلي ، وعبر عن ذلك للنبي • ولكن انجلترا أصرت على « عدلي » وأرسل « اللنبي » الى « فؤاد » ينصحه ألا يعين « محمد سعيد » قائلًا ان نصيحته تعكس رأى خارجيته الذي ينبغي العمل به (٥٨) . وهكذا جيء بعدلي رئيسا للوزراء وكان « قد استطاع في ذلك الحين أن يضم حوله فريقا كبيرا من المؤيدين لسياسته المعتدلة ، كما كان يلتف حوله خفية الأعضاء الوقديون العائدون ، (٥٩) ٠

<sup>(</sup>٥٤) تقسن المرجع : ص ١٣٨ - ١٣٠

Kedourie, E., Op. Cit., pp. 137-138.

<sup>(</sup>٥٦) كامل سليم : أزمة الوقد ص ١٤٤ ، ١٧٨

<sup>(</sup>٥٧) عبد العظيم رمضان : المرجع الساءق ص ٣٠٩

Kedourie, E. Op. Cit., pp. 138-139.

<sup>(</sup>٥٩) رمضان : المرجع السابق ص ٣١٢ ٠

وأسسندت الوزارة بالفعسل الى « عدلى » فى ١٧ مارس ١٩٢١ « وبنى خطته على الفور بنفس الحذر الذى كان يقوده عندما عرض عليه سعد زغلول ناليف وزارة الثقة • وتدور هذه الخطة حول ادحال الوفد فى التبعة انتفاعا بنفوذه واحتراسا من رقابنه » وأوضح « عدلى » هذا فى خطاب تأليف وزارته كما أوضح ان الجمعية الوطنية سيكون لها القول الفصل فى الاتفاق الذى يسعى الله لاستقلال مصر (٦٠) •

غير أن هذا لم يسفر عن شيء قدر أن دعم نفوذ الوفد أكثر وجعل نفوذ سعد أقوى فان التنازل عن الحماية بلا شرط بما كان سعد وصحبه يطلبونه على مدى عامين ، وابداء الشوق لمزيد من المحادثات بعد فشل ملنر كان لا بد وأن يضعف الوضع البريطاني وأن يعترف في نفس الوقب بأن جماعة «سعد» كانت على حق في التنديد بالحماية ، وكان هذا ما يضعف الوضع البريطاني أكثر (٦١) ، وهذه السمة الجدلية للسياسة الاستعمارية في مصر ، انما كان مردما الى قوة حركة التحرر في مصر ،

وبعث « عدلى » وفق خطته في اشراك الوفد في التبعة ، بعت ببرقية الى « سعد » تحمل تحيته ورجاءه في كسب معونته لتحقيق الغرض المسترك الذي فصله في برنامج وزارته فرد عليه « سعد » « بالشكر وتمنى له كل توفيق في تحقيق قبول التحفظات حتى يؤيده » (٦٢) · وبعد ذلك بأيام ثلاث ، وفي الا مارس ١٩٢١ تسلم « سعد » خطابا آخر من « عدلى » ومعه برنامج الوزارة السياسي الذي علق عليه « سعد » بأنه « كتب بدها عسياسي بارع وأن « عدلى » لم يرتبط فيه بشيء قط » ، ورد عليه سعد فقال : « بيانكم بديع في أسلوب بليغ ، يشه عن رغبتكم في التمشى مع ارادة الأمة وتحقيق مطابها من الاستقلال » ثم قال سعد : « وقد استقر رأينا على العودة الى مصر · لتبادل الآراد في عملية انتخاب أعضاء الوفد الرسمى » (٣٢) ·

وأحدث اعتزام « سعد » العودة الى مصر هلعا لدى المعتدلين (٦٤) • وكان قرار « سعد » في العودة أو التعجيل بها فضلا عن أهميته في مواجهة قدوي التهادن في مصر ، انه كان أيضا لمواجهة الحصار الذي فرضة الاحتلال على « سعد » فقد أبرق اليه « النحاس » في ١٤ مارس ١٩٢١ يقول بأن الرقابة أصدرت أوامرها بعدم نشر أي من بيانات « سعد » وبرقياته وفي باريس

<sup>(</sup>٦٠) رمصان ، المرجع السابق ص ٣١٣ ٠

Kedourie, E., Op. Cit., pp. 137-138.

<sup>(</sup>٦١)

<sup>(</sup>٦٢) كامل سليم · ارمة الوفد · ص ١٩٣ ·

<sup>(</sup>٦٣) تفس المعبدر والصقعة ٠

<sup>(</sup>٦٤) رمضان : المرجع السابق من ١٣٣٠ .

منعت السلطات كذلك ارسال أى برقيات من «سعد » الأمر الذى جعل «سعد » يسخر من الذين يقولون بالسية فى رفع الحماية والاعتراف بالاستقلال . ويدهش مى خضوع حكومة فرنسا القومية الحرة للانجليز بلا حياء (٦٥) .

وعاد « سعد رعلول » في ٢٩ مارس حيث وصل الى الاسكندرية في ٤ أبريل ١٩٢١ ليستقبل أعظم استقبال قوبل به زعيم في أي بلد من بلدان العالم (٦٦) ٠

وبلغ من قوة وعظمة الاسمستفبال أن كتب المندوب السمامي الى لندن متساءلا : هل تستطيع وزارة « عدلى » ان تصمد للموقف » وفي الوقت نفسه أعلن « اللنبي » انه لن يسمح بالاساءة الى القانون ! ولم يستبعد أن يقوم سعد زغلول بانقلاب مشابه لانقلاب أحمد عرابي (٧٧) .

وبدأ « سعد » العمل وكانت شروطه للاشتراك في المفاوضات هي :

- ١ \_ ان الغاية هي الالغاء التام الصريح للحماية ٠
- ٢ ـ الوصول الى الاستقلال التام الداخلي والخارجي ومراعاة تحفظات الأمة ٠
  - ٣ ـ أن تكون أغلبية المفاوضين ورئاسة المفاوضات من الوفد ٠
    - ٤ ــ أن تلغى الأحكام العرفية والرقابة قبل المفاوضات ٠
- ال يكون المرسوم السلطاني محددا لمأمورية المفاوضين على الوجوء المذكورة فيما يتعلق بالمطالب الوطنية (٦٨) .

ويذكر « عدلى » بصدد هذه الشروط أنه تمت تسوية الشروط الثلاثة الأولى لأن برنامج الوزارة تضمن الأولين ثم أن الوزارة تسعى لرفع الأحكام العرفية والرقابة ولم يبق الا رئاسة وفد المفاوضات وهو موضع الحلاف •

وتصور « عدلى » أنه سوف ينجح في اجبار « زغلول » على التخلى عن هذا المطلب ، وكانت خطته كما أفضى بها الى « اللنبي » ، أن يوجه خطابا رسميا الى السلطان يبلغه فيها بموافقة « زغلول » على تسدوية الشروط الثلاثة ، ولا يكون أمام زغلول بعد ذلك الا السير يدا بيد مع وزارة لا تقل عنه رغبة في تحقيق المطالب الوطنية أو يقف موقف العداء منها لعدم قبول رئاسة الوفد « وهو شرط يغلب على الرغبة في تحقيقه الطابع الشمخصى ، مما يؤدي على حد

<sup>(</sup>٦٥) كامل سبليم ، أزمة الوقد ، ص ١٩٠ ،

<sup>(</sup>٦٦) ويفل : اللسي في مصر ، ص ٦٧ ،

<sup>(</sup>٦٧) يونان لبيب ، تاريخ الوزارات ص ٢٣٠ ،

 <sup>(</sup>٦٨) عبد الرحمن الرافعى : في أعقاب الثورة الجزء الأول الطبعة الأولى ــ المهضة المصرية ــ سئة ١٤٧٠ ص ٧ ــ ٨٠

تعبير عدل باشا . الى ان يستنتج الرأى العام في هذه الحالة ان لزعلول أهدافا شخصية » (٦٩) ·

وصرح « سعد زعلول » مؤكدا سروطه الني أعلنها من قبل ، والتي أبلغها للوزارة فلم رد حتى الآن سـ ٢١ ابريل ـ وأوضح « سعد » أهمية موضوع رئاسة المفاوضات بأن الوفد وهو المسئول أمام الأمة ، هو الذي يجب أن يقود المفاوضات وأن دخول المفاوضات على الوضع القائم يلحق الضرر بالبلاد اذا وقع الحلاف بين المتفاوضين ، ونحن متجنب هـذا الشـقاق « بأن بكون المفوضسون من مدأ واحد ، ومن الذين يرمون الى غابة واحدة هي غاية الأمة (٧٠) .

ورد «عدلى » على « سعد » ، فقال بأن نقطتى الغاء الحماية ، والاعتراف بالاستقلال قد وردتا فى برنامج الوزارة ، كما أن الاشارة الى التحفظات قد وردت ، فيما قلناه فى البرنامج أيضا بأننا سنعمل وفق ارادة الأمة ، وأبديت استعدادى لأن أبينهما فى خطاب طلب تعيين المفاوضين الرسميين وأما طلب تعيين المفاوضين الرسميين وتحديد مهمتهم بمرسوم سلطانى ، فمخالف للتقاليد الدستورية ، فان مسئولية الخطط الوزارية تتحملها الوزارة · (كذا!) وأضاف «عدلى ، أما عن نقطة الغاء الأحكام العرفية والرقابة ، فان الوزارة قالت عنها فى برنامجها أنها «من أعز أمانيها » ، أما رياسة الوفد فاننا لا نمضى الى المفاوضة شيعا وأحزابا (كذا!) ·

والواقع أن جوهر الخلاف لم يكن حول تعقيق شرط الرئاسة كما دهب البعض فقال بأن تعقيق شروط « سعد » كان أمرا مستحيلا وخاصة ما يتعلق بشروط الرئاسة (٧٢) •

اذ أن وضع المسألة على هسذا النحو من التبسيط والمغالطة من أغلب المؤرخين وكذا الكتاب الرجعيين ، كان أمرا لا يطابق الصدق والواقع ، فنحن نعلم أنه منذ بداية الحركة الوطنية وهناك رفض قاطع لأى هيئة تتكلم نيابة عن الأمة أو مطالبها خارج الوفد المصرى ، وقد اتضح هذا من المقاطعة الشاملة الكاملة من الأمة للجنة « ملنر » · أما قول البعض بأن الأمة كما هو معلوم وثابت ، استقبلت تشكيلها سـ أى وزارة عدلى ساستقبالا طيبا » وأن الهجوم الذى شنه « سعد » على الوزارة قد أثار انقسام الأمة وانزعاجها وضاعت خلال ضمجته الكثير من الاقترحات والأصوات التى سعت لحسم الخلاف بما

<sup>(</sup>٦٩) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٧٣١ .

<sup>(</sup>٧٠) أحمد شغيق ، المصدر السابق ص ٥٣ ، ٥٤ ٠

<sup>(</sup>٧١) أحمد شفيق ١ المصدر السابق ص ٥٧ ــ ٥٩ ٠

<sup>(</sup>٧٢) لاشين : المرجع السابق ص ٣٣٤ ·

لا يضيع على الأمة حقا من حقوقها ، سواء من جانب المواطنين أو الهيئات أو السلطان ذاته (٧٣) · وهذا الرأى لا يضيف جديدا الى المغالطات السابقة ، فلا السلطان الذي تكلم عنه البعض ولا المواطنين أو الهيئات التي ذكرها البعض كان يهمهم مطالب الأمة أو الحرص عليها ، فقد اختار السلطان قبل نشكيل « عدلى » للوزارة وفدا آحر للمفاوضة رأسه مظلوم باشا ومعه رشدى وعدلى ونسيم ومحمد سعيد وهبه واسماعيل سرى ، الأمر الذي أدهش سعدا في باريس فوصف هؤلاء بأنهم من « أسوأ الناس صفات » « فأنهم ما بين منشى للحماية أو محبد لها ، أو هو صنيعة لهم ، انهم جميعا خونه ومجرمون » (٧٤) ·

وكان « سعد » على حق في هذا فما من شخصية من هؤلاء الا وقد عمل بشكل أو آخر على مضايقة الحركة الوطنية والثورة والتآمر عليهما · أما « عدلي » نفسه فهو مرشيح « ملنر » ، ومرضح ورارة الخارجية البريطانية ، أكدنا ذلك من أوثق المصادر وأكثر من هذا فان « عدلى » الذى يدعى البعض باستقاله استقبالا طيبا من أهل البلاد ، لم يكن كذلك حتى في رأى البريطانيين الدين أحبوه واصطفوه · ومصداق ذلك أن « اللنبي » نفسه الذي كان ينتظر منه أحداث لجنة « ملنر » وحتى وقت التمهيد لها ، كان ينتظر أن يكون « عدلى » تجمعا محترما \_ كما سبق ايضاحه \_ قد خاب أمله في " عدلى " فكتب في ٢٤ فبراير ١٩٢١ الى الخارجية يقول: « ان عدلى باشا لا يمثل أى حزب حقيقى في البلاد ، وأنه من الخطورة الاسراف في الاعتماد عليه آكثر مما ينبغي ١٥٥٠) لكن الحكومة والخارجية البريطانية كان قد استقر رأيهما على ان عدلى باسا عو الرجل المناسب ، وقد دعم هذا الاستقرار علمها بأن الرجل ذو علاقات وثيقة مع قسم مهم من أعضاء الوفد المصرى ، وأنه قادر بقوة هذه العلاقات على محاصرة سبعد زغلول ، والحد من خطر معارضته لأى اتفاق قادم ، وهي المعارضة الني يحسب كل الأطراف حسابها ، باستقرار لندن على هذا الرأى فقد أصمت آذانها عن صبيحات النصح الملكية وبادرت بمنح عدلى الأهمية التي رأتها فيه (٧٦) ويعنى هذا قدرة « عدلى » أو احتمال هذه القدرة على تحويل قسم من البلاد الى التهادن والتعاطف مع السياسة البريطانية ، فعندما بادر « اللنبي » الى دعوة عدلى - المؤيد من الحكومة البريطانية - وسماع آرائه ، كانت هذه الآراء التي أخذ بها الجانب البريطاني نقطة تحول سواء في التخلص من الوزارة القائمة ، أو في احباط مساعى القصر ، في تشكيل الوفد السابق للمفاوضة « أو في تشكيل الوفاد .. المفاوض .. الجديد فقد رأى عدل في الوفد الجديد أنه يستوفى الشرط البريطاني بأن يكون قادرا على الحصول على موافقة الجمعية

<sup>(</sup>٧٣) نفس المرجع والصفحة ٠

<sup>(</sup>٧٤) محمد كامل سبليم : ازمة الوقد ص ١٨١ - ١٨٢ •

<sup>(</sup>٧٥) يونان لبيب : المسدر السابق ص ٢٢٦٠

<sup>(</sup>٧٦) نفس المسدر ، والصفحة ،

التشريعية ٠٠ وأن يكون رجساله متعاطفين بوجسه عام مع السياسسة البريطانية » (٧٧) • وفي هذا جميعه ما يدفع « عدلى » بالسعى الى تقسيم الوفد بل وتقسيم الرأى العام لتحويله الى الاتفاق على الأسس التى وضعها الاستعمار الانجليزى أيا كان ما أعلنه « عدلى » • وهنا نتساءل ما الذى كان يجب أن يفعله « سعد » لنجنب هذا الانقسام ؟ هل كان يجب أن يقبل بالشروط البريطانية وتجاهل ممئلي الأمة حتى يجنب البلاد الانقسام ؟ وحتى اذا كان « سعد » قد سلم بهذا فان هذا لم يكن لينتج عنه الا انقساما حقيقيا وهزة كبرى في مكانة الوفد الجماهيرية سشىء واحد أراده كل المتباكين على انقسام الوفد هو انهم أملوا أن تتحول البلاد كلها الى المهادنة وهذا كان مستحيلا حدوثه •

### حقيقة الانقسام في الوفد:

والانقسام في حقيقته خلاف بين الذين قاموا لتنظيم الحماية ، ومن أجل دستور مفصل محدد . يحدد العلاقة بينهم وبين السلطتين السلطة الشرعية وهي السلطان والقصر ، والسلطة الفعلية وهي الاحتلال ، خلاف بين هؤلاء الذين يمنلون اليمين وأولئك الذين يمثلون اليسسار ويضسمون الجمساهير والبرجوازية الوطنية عموما ويرغبون في دستور حقيقي وجلاء صحيح ١٠ الجناح الأول اليميني بدأ يسلم تباعا مع تطور الثورة المصرية ، فانفصل بداية اسماعيل صدقى الذى سعى والثورة في مأزق بالاتفاق مع أحد جواسيس الاحتلال لعرض الوساطة بين الوفه ومستر « بلفور » ... ورير الخارجية البريطانية ... حتى يذهب « سعد » \_ وبعد صدور مؤتمر الصلح \_ الى « بلفور » بما لا يتعق مع مطلب الاستقلال التام ، وكذلك كان مسعى « محمود أبو النصر ، ـ الذي قصل مع صدقى \_ عن طريق أحد المحامين المشبوهين \_ لأن يطلب الوفد الاستقلال الذاتي ، وهذا ما أدى الى فصل صدقى وأبو النصر من الوفد (٧٨) وكان هذا بداية الانقسام الذي خرجت فيه فئة كبار الماليين المرتبطين بالشركات الأجنبية ، فقد كان صدقى عضوا بمجلس ادارة الشركة الانجليزية البلجيكية . والغزل الأهلية \_ سلفاجو \_ والانجليزية أساسا ، وكان كذلك عضوا بمجلس ادارة شركة الملح والصودا ومقرها الرئيسي لندن ، وشركة كوم أمبو ، والعقارية المصرية ، وشركة الأشغال والمبانى التي رأسها سبنكس باشا والشركة الانجليزية المصرية وشركة سكة حديد الفيوم وكان أيضا رئيس اتحاد الصناعات (٧٩) • وليس معنى ذلك انه ارتبط بكل هـذه الشركات دفعة

<sup>(</sup>۷۷) نفس المصندر حس ۲۲۷ -

<sup>(</sup>٧٨) مدكرات عبد الرحمن فهمي : محفظة ٢ ملف ٥ ص ٣٣٥٠

<sup>(</sup>۷۹) شهدی عطیة الشافعی : المرجع السابق س ٦٥ \_ ٦٦ ٠

واحدة ، ولكن كانت لصدقى ارتباطات ببعضها ثم زادت وكان وضعه هدا مع فئة كبار الماليين كافيا لأن يطلب استقلالا ذاتيا وحسب ·

ولم يكن من المعقول أن يذهب أمنال صدقى ، كمفاوضين لطلب الاستقلال وبالتالى لم يكن معقولا أيضا التسليم لعدلى وجماعته بالمفاوضة ، يقول « سعه » بهذا الصدد « ان الذين ملت نعوسهم الجهاد وأصاب هممهم الهزال وملكتهم المطامع الشخصية « يريدون أن يخادعوا أنفسيهم ويخادعوا الأمة بأنهم سينالون في المفاوضات الرسمية قبول تلك المحفظات ، وأنه ما على الأمة الا أن تترك للذين يأخذون على أنفسهم مهمة الوصول الى هذه الغاية يسعون اليها ، فاذا وصلوا اليها انتفعت بها الأمة والا فهى لا تخسر شيئا بالانتظار » ويضيف فاذا وصلوا اليها انتفعت بها الأمة والا فهى لا تخسر شيئا بالانتظار » ويضيف وتترك الدسائس وافساد العقائد الوطنية والتضليل بقبول ما سبق رفضه ، ثم وترك الدسائس وافساد العقائد الوطنية والتضليل بقبول ما سبق رفضه ، ثم وارشادها أن يشتركوا في هذه المفاوضات وألا يتركوا غيرهم ينفردون بها أو يشتركون معهم فيها » (٨٠) ،

هذه هي المسألة ٠٠ وهذه حقيقة الحالاف في الوقد « خالاف على من يتولاها » ــ أى المفاوضات ــ وليس خلافا على من يرأسها (٨١) ٠

وعلى هذا الأساس ألقى « سعد » بكل نقله الجماهيرى ـ وكان قد عزم على ذلك في باريس لفضح المتهادنين وإعادة بناء الوفد وتغليب جناحه الوطنى وفي اجتماع جماهيرى بحى شبرا عقد في ٢٥ ابريل ١٩٢١ هجم « سعد » بضراوة على خصومه وفضح « عدلى يكن » الذي قال ببقاء الأحكام العرفية والرقابة على الصحافة لأنها « سبيل احترام الآراء » • وهاجم الوزارة أيضا التي تدعى بالدستورية فقال بأنها معينة من الحاكم ـ السلطان ـ والمندوب السامى ، وهي تمثل سلطة الحماية المضروبة رغم أنوف المصريين • وأن رئيس الوزراء ليس الا موظفا من موظفى الحكومة الانجليزية يسقط ويرتفع باشارة من المندوب السامى (٨٢) •

ويقول « هيكل » بأن سعدا بعد الهجوم هذاكسب السواد من الأمة ، وانضمت طوائف من مثقفين وإعيان لعدلى (٨٣) • وهذه مغالطة أخرى تحاول قصر انضمام المثقفين على عدلى والرجعية • ونسبة الأمية والأميين الى الوفد فهو من يضم الرعاع ! فاغلبية من أثر عليهم « سعد » كانوا من الأميين الذين

<sup>(</sup>۸۰) كامل سليم : صراع سعد في اوروبا ص ١٩٤٠

<sup>(</sup>٨١) محمد بهي الدين بركات : صفحات من التاريخ القاهره ١٩٦١ ص ١٧٦٠

<sup>(</sup>٨٢) أحمد شغيق : المصدر السابق ص ٦٧ •

<sup>(</sup>۸۳) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ص ۱۲۱ -- ۱۲۲ •

تؤثر فيهم الكلمة المسموعة (٨٤) • والحق أن سعدا لم يؤثر على الناس الآلأنه مس مصالحهم الواضحة في التحرر بكلمات وحجج بسيطة • وكان الآحرون يملكون ما لا يملك ابنداء من أجهزة الاحتلال والسلطان الى اقطاعيانهم الواسعة وأموالهم الوفيرة •

كان سلاح « سعد » الوحيد هو جماهير الأمة . التي وثقت فيه من خلال. نضاله ومواقفه الثابتة ٠ لذلك ذهب سعد بعد أن ضمن دعم الجماهير ، فواجه اجتماع الوفد ، واستطاع شل تردد البعض ، فعند عرض مسالة اشتراك الوفد في المفاوضات في اجتماع الوفد ٢٨ أبريل ١٩٢١ ـ رأت الأغلبية عدم الاشتراك في المفاوضات مع عدم محاربة الحكومة التي تتولاها ، فخرج « سعد » على هذه الأغلبية ، وأصر على عدم التقة بالوزارة · فاستقال على شعراوى وكتب خمسة ممن أرادوا تأييد الحكومة يعترضون في بيان نشروه بالصحف على عدم اكتراث « سبعد » بالأغلبية ، وأعلنوا الثقه بالوزارة وهؤلاء الخمسة هم : حمله الباسل ولطفى السيد ومحمد محمود على علوبه وعبد العطيف المكباتي (٨٥) وكان الوفد قد عقد اجتماعا حضره عشرة أعضـــا، صوت منهم بالثقة في وزارة عدلي ستة أعضاء ، هم علوبه ولطفي السيد ، وحمد الباسل وجورجي خياط وعبد الخالق مدكور ومحمد محمود . وهنا واجه ، سعد ، الموقف مواجهة المستعد له • فأخبر الأعضاء المخالفين أنه سينشر بيان عدم الثقية بالوزارة باسمه وتحت مسئوليته ولكل منهم أن ينشر رأيه حسب مايمتقد (٨٦) فنشر هؤلاء عدا «جورجي خياط» منضما اليهم « عبد اللطيف الكباتي» بيانا اتهموا فيه سعدا بانه جعل القضية المصرية قضية شخصيه والله بفير اجازه من الوفد قد اعان عدم الثقة بعدلى بعد ان اجاب كل ما طلب عدا شرط الرياسة (AV) . وقد استقال «على شعراوى كذلك وانضم الى النشقين عبد العزيز فهمى وحافظ عفيفى ومدكور ثم استقال خياط في يونيو فاعتبرهم « سعد » جميعا منفصاين وبقى مع سعد كل من مصطفى النحاس وواصف بطرس غالى وسينوت حنا وويصا واصف (٨٨). ووقف موقف التعضيد لسمعد زغلول فنشرت سكرتارية االوفد التوقيم « مصطفى النحاس » بيانا بأن جميع التصريحات التي أعلنها رئيس الوفد « متفقة مع القرارات الصاديرة من الوفد ومطابقة للحقوق اللخولة الرئيس » وتقرر في جلسة الوفد ٢٨ ابريل ١٩٢١ « بأغلبية الآراء عدم تعهنسيد الوزارة في أالدخول في المفاوضات الرسمية لعدم قبولها شروط الوفد ولمجريها على

<sup>(</sup>٨٤) عبد الخالق لاشين : المرجع السابق ص ٣٣٦ ،

<sup>(</sup>٨٥) عبد الرحمن الراقعي : المسدر السابق ص ١٠ ــ ١١ ٠

<sup>(</sup>٨٦) دمضان : المرجع السابق ص ٣٢٤ ... ٣٢٥ ،

<sup>(</sup>۸۷) أحمد شفيق : المصدر السابق ص ۸۰ ـ ۸۱

<sup>(</sup>۸۸) رمضان : المرجع السابق ص ۳۲۵ ۰

سياسة لا تتفق مع بيانها الذي عاهدت الأمة عليه » (٨٩) وأعلن « ســعد » ردا على المنقسمين : استحاله العمل في هيئة « لم تربط أعضاءها رابطة من بقة ولا من الحاد في عرض ولا ارتباط بفاعدة · لهذا فإننا 4 اعمادا على المعة السر تأنينا ، · عازم على "لاستمرار في الجهاد (٩٠) ؛ كما أضاف « سعد ، بأنه يعتبر الخمسة منفصلين عن الوفد وان الوفد هو « رئيسه وأعضاءوه المتفقون في المبدأ والغايه، رفئ احترام القواعد التي وضعوها واليمين الذي أقسموه (٩١) . رالواقع أن سمعه ا عاد الى مبدا المورة في اعادة بسماء اروفه ، واعتبر كما عبر في بيانه الجماهيري ، أن تأييد الشعب له هو تأكيد للباديء التوكيل · وقبل « سعد » التحدى الذي ابداه « عدلى ، فقد حسب الأخير حساب الاغلبية في الوفد ، ولم يدرك ،ن سعدا عاد الى مصر غير معول على شيء الا على الجماهير ، ولعل أعضاء التهادن كانوا يدركون ذلك • ويذكر البعض بصدد ذلك أن سعدا واهق على أن يعود الأعضاء الحمسة الذين غادروا باريس اليها من بجديد ، وأنه وافق المكماتي على اقتراحه في هذا الشأن (٩٢) · لكن سكر تير « سعد » يقرر أنه رفض هذا الاقتراح أولا من المكباتي ، واكد عدم الثقة قيه أو مي العائدين ، كما رفض اقتراح عودة الحمسة ردا على برقية منعلى الشمس في ١١ مارس ١٩٢١ (٩٣) ومن الطريف أن «عدلي» أراد أن يساوم سعدا على «عبد الرحمي فهمي» فجعل «عدلي» واخوانه الافراج عن «فهمي» محلا للمساومة فطلبوا تساهل سعد في بعض الشروط مقابل الافراج عنه وبعث « فهمي ، نفسه يرفض أن تكون حريته « ثمنا للتفريط في أى ذرة من الحقوق العامة • ولما اشتك الخلاف بين سعد باشا وعدلى باشا في هذه النقطة ولم يتفقا على شيء ، وأراد عدلى باشا القيام بالمفارضة بغير تأبيد الوفد امتنع الانجلير عن موافقته على الافراج « عن عبد الرحمن فهمي » (٩٤) ٠

ورغم هذه الواقعة النى عدها « عبد الرحمن فهمى » نفسه مساومة على حقوق البلاد ، فقد حمل « فهمى » مسئولية الانقسام وأسبابه لسعد وادعى ان خلافه مع سعد يرجع الى هذا التاريخ ، تاريخ الخلاف بين « عدلى » و « سعد » حول المفاوضات ـ وذكر أن عناد سعد وعدلى هو الذى أبقاه فى السجن (٩٥) . ومحصلة الانقسام الذى وقع فى الوفد فى ابريل ١٩٢١ هى فى الواقع

تصفية الى حد كبير للجناح اليميني في الوفد ، ذلك الجناح الذي كان مستعدا للتواطق مع الانجليز ، والذي كان يتبلور داخل الوفد أكثر فأكثر ، والذي

<sup>(</sup>٨٩) أحمد شغيق : المصدر السابق ص ٨٤ ٠

<sup>(</sup>٩٠) أحمد شفيق ، المصدر السابق ص ٨٥ ــ ٨٦ ،

<sup>(</sup>٩١) الراقعي : المصدر السابق ص ١١ ٠

<sup>(</sup>۹۲) لاشين : المرجع السابق ص ۳۳۰ ـ ۳۳۱ ،

<sup>(</sup>۹۳) كامل سليم : ازمة الوفد ص ۱۸۲ - ۱۸۳ ، ۱۸۹ ·

<sup>(</sup>٩٤) مذكرات عند الرحين قهمي : محفظة ٢ ملف ١٢ ص ١٣٢٣ \_ ١٣٣٤ .

<sup>(</sup>٩٥) نفس المصدر : مخطة ه ملف ٢ صفحات ٢٩٩٥ ــ ٢٩٩٦ ، ٢٩٩٨ ــ ٣٠٠١

كان مذعورا من حركة الجماهير (٩٦) · وفي رأينا أن هذه التصفية لم تضعف من الوفد ، بل عززت مواقعه الجماهيرية · واستمر « سعد » في نضاله فشن حربا لا هوادة فيها على الاحتلال « وعدلي » معا ، وحين حاول عدلي تجنب هذا الهجوم باقتراح مصاحبة سعد زغلول للوفد الرسمي دون عضويته فيه ، رفض البريطانيون ، اذ أنه لو قبل سعد الاقتراح ، وهذا مستبعد » فإن ذلك سوف يمنحه مركزا غير رسمي « لا يلبث أن يصميح رسميا وأعلى مقاما من وفد المفاوضات » (٩٧) ·

وقه أطلق البعض وصف « التقوض الكبير في بنيان الوفد ، على انقسام العدليين وأنصارهم ، وقال ان المسرح السياسي أخذ في التشكل من جديد فان الوفد بتشكيله الذي سعى « سعد ، عند تأليفه « تمثيل العناصر السياسية والدينية ، ، والذي كان حتى ذلك الوقت الهيئة السياسية الوحيدة التي تعمل على المسرح السياسي ، قد انفرط عقده ، فخرجت منه العناصر المثلة للأحزاب السياسية ، ولم تبق سوى العناصر التي تمثل « الوحدة المقدسة ، الوحدة العنصرية التي ارسيت عليها مصر الجديدة اثنان من المسلمين ، رئيس الوفد سعد زغلول وسكر تيره مصطفى النحاس ، الذي سوف يخلفه في رئاسة الوفد ، وثلاثة من الأقباط » (٩٨) وهذا الخلط الغريب في الرأى سببه افتقاد المنهج · فهل تقوض الوفد حقا كتنظيم جماهيرى واسع ٤ أم هي الرغبة لدى البعض فى اطلاق عبارات فخمة وضخمة ثم ما هذا الكلام عن التمنيل السياسي الذي تحول الى تمثيل للوحدة العنصرية المقدسة • على أية حال نحن لا نوافق على ان الوفد كان الهيئة السياسية الوحيدة • والصحيح ان الوفد قام كجبهة سياسية عريضة تعبر عن مصالح طبقات وفئات اجتماعية عديدة ، ووضم الأقباط والمسلمين فيه كان تعبيرا عن هذه المصالح ، وجزءا من عملية النضال ضد الاستمرار ، النضال القومي دون ما شائبة دينية أو عنصرية حسبما عبر مكرم عبيد (٩٩) . وأكد الطبيعة القومية التحررية للنضال هذه الوحدة بين المسلمين والأقباط وغيرهم ، وبقيت هذه الوحدة ، لم تنحل بخروج عناصر عديدة جورج خياط وتوفيق دوس • أو حتى مكرم عبيد بكل ثقله التاريخي • وبقيت الوحدة كما كانت لأنها تمثل فكرة وبرنامج النضال ضد الاستعمار ، أما العناصر التي خرجت في الانقسام أو الانشاقاق ، فمثلت عناصر التردد والتهادن ، والمصالح الطبقية هي رائدها ، والا فما معنى هيئة سياسية وهيئة سياسية أخرى ، وهذه العناصر المترددة والمتهادنة نفسها ، كان فيها المسيحيون كما كان فيها المسلمون ، وسيظل الموقف كذلك · واعتقادنا أن انقسام الوفد

<sup>(</sup>٩٦) تاريخ الأقطار العربية : الجزء الثاني ص ٩ -

<sup>(</sup>٩٧) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٢٣٢ ... ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٩٨) عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ص ٣٢٥٠٠

<sup>(</sup>٩٩) مذكرات عبد الرحمن فهمي : محفظة ٤ ملف ٢٦ ص ٢٦٤٨ \_ ٢٦٦٨ .

كان افرازا اجتماعيا سبقته افرازات وسبتلوه غيرها لكل الفئات دات المصالح مع الاحتلال و الانقسام في الوفد عبارة عن تفكك لعرى تحالف قام في ظروف تاريخية محددة ومع التغيرات في توازن قوى التحالف والمتغيرات اللخارجيه والمتغيرات داخل القطب الجماهيرى نفسه الغ ٠٠ وطبيعي أن تراجع كل قوة موقفها وتكتيكها السياسي والاحتلال الذي لوح بالحكم الذاتي ، استطاع جذب الفئات المالية الكبيرة في الوفد بل وخرجت منذ البداية عناصر أخرى من كبار الاقطاعيين أمثال شعراوى ومحمود أبو حسين وغيرهم ، ثم كان الانفصال شبه الجماعي لكبار ملاك الأرض ، الذين حاولوا السيطرة على التحالف وقيادته لصالح فئاتهم الاجتماعية ، وقد خرج مع هذا الجناح عناصر أخرى من فئات الماليين الكبار الذي مثلها «حافظ عفيفي » والذي أصبح من بعد عضوا بمجلس ادارة البنك العقارى المصرى ، شركة المكابس التي رأسها «كيسدبويه » وشركة السكر والملح والصودا ١٠٠٠ الغ (١٠٠) •

وفى تقديرنا ان سعدا وجناحه الذى أخذ فى التبلور ليفبض على ناصية القيادة فى الوفد طوال أكثر من ربع قرن ، كان يمثل البرجوازية الوطنية مس التجار المتوسطين وأثرياء الريف وأصحاب المعامل المتوسطة والمثقفين والمهنيين. وهؤلاء جميعا أكثر ارتباطا بالجماهير .

#### النضال ضد عدلي:

على أثر بيان و سعد زغلول » ضد المنشقين قامت المظاهرات ضدهم وضد عدلى ، وفي طنطا قامت مظاهرة كبيرة حاول البوليس فضها بالقوه . فقاومت المظاهرة فأطلق الجيش والبوليس على الجماهير النيران فقتل أربعة وجرح عدد كبير ، ولطخ حادث طنطا جبين حكومة عدلى وجرح سمعتها جرحا داميا ، ورغم انكار « عدلى » لمسئوليته عن استخدام القوة فان السخط على الوزارة صاد عارما (١٠١) ، وكانت مظاهرة طنطا قد قامت عقب صلاة الجمعة ، من مسجد السيد البدوى ، واستمرت حتى المساء ، ووصلت قوات من الجيش جاءت من القاهرة لقمع المظاهرة ، واعترف البيان الرسمي للحكومة بسقوط ثلاثة من القتلى ، وتقرر الحداد العام في المدينة ، حيث لبست « ثوب حداد كثيف » في جنازة الشهداء ، واشتركت المدينة كلها في هذه الجنازة ، وحضرت بعدها وفود من الغربية الى القاهرة ، حيث طلبت من « عدلى » التحقيق ورفع الأحكام العرفية (١٠٢) ، وحاول « عدلى » أن يخفف من السخط العام فطلب الى

<sup>(</sup>۱۰۰) شهدی عطیهٔ : المرجع السابق ص ۱ً٦ ... ۱۸

<sup>(</sup>۱۰۱) الرافعي : في أعقاب الشورة ، الجزء الأول ص ١٢ ــ ١٣٠٠

<sup>(</sup>١٠٢) أحبد شغيق : المصدر السابق ص ١٦٤ – ١٦٥ •

السلطات العسكرية رفع الرفابة من الصحف، فصدر اعلان بذلك من « اللنبى » كما اعلنت حكومة « عدلى » أنها سبواصل السعى لرفع الأحكام العرفية ، الا أن هذا لم يجد فتيلا في وقف السخط العام (١٠٣) واستمرت الوزارة في اضطهاد الوطنيين فأحالت صادق حنين والنقراشي وحسين فتوح ونجيب اسكندر وسلمة ميخائيل ومكرم عبيد وأحمد خشبة وغيرهم الى المحاكم التأديبية (١٠٤) .

والواقع أن الاحتلال وعدلى كانا قد عولا على تحدى مشاعر الرأى العام المعادى لعدلى والمفاوضات ، قصدر المرسوم السلطانى فى ١٩ مايو بتشكيل وفد المفاوضات الرسمى برياسة عدلى وعضوية حسين رشدى واسماعيل صدقى ومحمد شفيق وغيرهم فزادت المظاهرات عنفا فى العاصمتين والكبير من المدن (١٠٥) .

وكان صدور هذا المرسوم فى خضم اشتداد النضال ضد « عدلى » تحديا للرأى العام وزغلول فقد كانت القاهرة مسرحا للمظاهرات العنيفة ابتداء من الا مايو ، حيث استخدمت الحكومة أيضا فرسان الجيش المصرى تحت قيادة المدعو / « جاهين بك » الذى أساء معاملة الجماهير اساءة لم تصدر من أعداء البلاد أنفسهم ، فقد أمر باستعمال السلاح واستخدم الجنود الرماح فى مطاردة الشعب ، واقتحموا بعض الدور ، وربطوا البعض فى ذيول الخيل!!

وشيعت جنازة أحد الشهداء ممن قتلوا بحراب الفرسان ، فكانت الجنازة مظاهرة وطنية شارك فيها « سعد » وخلالها ارتكبت السلطة مزيدا من أعمال القتل والقمع (١٠١) • وعاد ما يذكر بالثورة المجيدة من جديد ، فكانت المظاهرات الصاخبة تنطلق فتتعرض للقمع العنيف ، ويسقط عشرات الضحايا ، ويلهب « سعد » الثورة ، فينزل الى الشارع ، ويغمس منديله في دم قتيل ويصيح ، ان هذا الدم على رأس عدلي (١٠٧) • كما عادت الجمعيات السرية فأصدرت البيانات التي تهدد « عدلي الخائن ورفاقه » والتي هاجمت وفد فأصدت الرسمي بشدة ووصفتهم بالحطة وفقدان الضمير والشرف وأهابت بيانات المحيات السرية بالطلبة والفلاحين ، أن يقدموا التضحيات للوطن وتثبيت عرش الأمة ووكيلها ، وحللت قتل أعداء الأمة وسفك دمائهم (١٠٨) •

وكان استمرار الحكومة في تحدى ارادة الأمة ، ما دفع أحداث عنيفة ،

<sup>(</sup>١٠٣) الرافعي : الصدر السابق ص ١٣ - ١٤ ٠

<sup>(</sup>١٠٤) نفس المصدر والصفحة ،

<sup>(</sup>١٠٥) تقس المصدر ص ١٤ ـ ١٦٠٠

<sup>(</sup>١٠٦) أحمد شغيق : حوليات مصر السياسية الجزء الثاني ص ١٦٧ - ١٦٨ ·

<sup>(</sup>١٠٧) أحمد بهاء الدين : المرجع السابق ص ١٨٣ ــ ١٨٤ ٠

<sup>(</sup>۱۰۸) محلس الوزراء : معطِّظة ۱۳ ! مجموعة Varia 8 دار الوثائق القومية ٠

فقد أخدت تستكتب الناس بالقوة ، وسمتخدم الادارة في جميع توقيعات العمد والأعيان وغيرهم (١٠٩) ·

#### أحداث الاسكندرية ومفزاها:

وتطورت المطاهرات المقاومة لحكومة عدلى ، وكانت الاسكندرية مركزها الرئيسى « ففى ٢٢ مايو استنبك المتظاهرون مع بعض الأجانب فى « حى الهماميل » ، وتبادلوا اطلاف النيران كما بهبت بعض المحلات وسبب رواية البعض وتحولت المظاهرات الى اضطرابات وندحل البوليس والجيش المصرى لقمعها ، واستمرت هذه المظاهرات يوم ٢٣ مايو وتبودلت الأعيرة النارية فتدخل جيش الاحتلال ، وتولى « قومندان » القوة البريطانية فيادة المدينة ، وأصدر أمرا بمنع التجول من التاسعة والنصف حتى الرابعة » وبلغ عدد وأصدر أمرا بمنع الأحداث 7 قتيلا و ١٢٩ جريحا من المصريس أما الأجانب فقتل منهم ١٥ وجرح ٧١ وخلال هذه الأحداث أصدر « زغلول » بيانا في قتل منهم ١٥ وجرح ٧١ وخلال هذه الأحداث أصدر « زغلول » بيانا في وفي اليوم التالي أصدر « زغلول » بيانا آخر طالب فيه الجماهير وقف أعمال وفي اليوم التالي أصدر « زغلول » بيانا آخر طالب فيه الجماهير وقف أعمال النظاهر « اتقاء لما يرتكه القساة فيها من الفظائع » (١١٠) ،

وتروى المصادر المصرية أسباب بدء هذه الأحدات بأن أهل الاسكندرية اعتادوا خلال شبهر الصيام ــ رمضان ١٩٢١ ــ أن يقيموا مظاهرات ليلية ضــــ « عدلي » وتبدأ بعد ( صلاة التراويح ) وكان البوليس يقمع هذه المظاهرات . . وتطورت هذه المظاهرات حيت حدث صدام بينها وبين البوليس فهاجم المتظاهرون مخفر الجمرك وأرادوا اقتحامه فأطلق الجند عليهم الرصاص وقتل منهم ١٢ وجرح كثيرون • واستمرت المظاهرات بعد ذلك ــ بعد ٢٠ مايو ــ بالاسكندرية ولم تقف عند حد وبين مساء يوم ٢٢ وصباح يوم ٢٣ تبدلت حالة التغر ، ' وتنكرت بشاشته ، فتعطلت المتاجر وأقفلت الدوائر التجارية والبورصة وسوق مينا البصل والبنوك ، وخزينة المحافظة ومشارب القهاوى العمومية والمحكمة المختلطة ، ولم يبق في الشوارع الكبرى مخزن تجارى واحد مفتوحا ، وانقطم سير الترام وتعطلت حركة النقل ، واختفت مركبات الركوب وبدت المدينة في : ثوب فتنة فضفاض • بعد عشاء يوم ٢٢ ( مايو ) حان وقت المظاهرات فقام فريق من المتظاهرين من مسجد أبي العباس ، وساروا متجهين الى أواسط المدينة فبينما كان الموكب سائرا في شارع أنساطسي ، وهو شارع يكثر فيه الأجانب من طليان ويونانيين وغيرهم ، حدث اصطدام بين المتظاهرين والأجانب • قيل أن سببه أن بعض المتظاهرين كان يحمل صورة مصطفى كمال بأشا البطل

<sup>(</sup>١٠٩) الرائعي : المبدر السابق ص ١٤ ٠

٠ ١٨ \_ ١٧ مبد الرحمن الرافعي : المصدر السابق ص ١٧ \_ ١٨ •

التركى الذى انتصر أخيرا على اليونانيين « وأن الآخيرين استفرهم ذلك فأطلقوا الرصاص على المتظاهرين فأحرق هؤلاء أحد البيوت التى انطلقت منها الرصاصات وعلى أثر ذلك تفاقم الوضع وسقط قتلى وجرحى ، ثم تدفق سيل الجمهور الى جهة السكة الجديدة وميدان محمد على ، وقذف « الجهال منهم » واجهات المخازن والمقساهى ، وامتدت المسألة الى حى الجمرك وقامت لدى الأوروبيين فكرة المقاومة ، فساروا يطلقون النيران على غير هدى ، واستمرت المعركة الى مطلع الفجر ، وفي صباح ٢٣ قام الأجانب القلقون بمظاهرة » وأطلقوا النيران من العجر ، وفي صباح ٢٣ قام الأجانب القلقون بمظاهرة » وأطلقوا النيران من البيش البريطاني ، وطالبوا بتدخل الحماية ، وذهب « بعضهم أى الأجانب الى جهة الهماميل والعطارين واقتتلوا مع الوطنيين » وبلغت أحداث الحريق في يوم ٢٣ مايو من العاشرة صباحا حتى الرابعة ٢٦ حادثة (١١٢) ،

أما بيان الحكومة الرسمى الذى أذاعه قلم المطبوعات ، فقال : ان صداما خطيرا قد وقع « بين بعض رعاع الافرنج والوطنيين بحى الهماميل بالاسكندرية » وأن أسبابه غير معروفة ، وأن أعيرة نارية قد تبودلت ، كما اشعلت النيران في المنازل واشترك البوليس مع الجيش في قمع الاضطراب فعاد الهدوء ، لكن الاضطراب عاد في صباح ٢٣ مايو وتولى « الكولونيل قومندان » القوة البريطانية بالاسكندرية بناء على طلب حكمدار البوليس ، وبلغ عدد القتلى من الوطنيين ثلاثة غير الجرحى وعددهم ٤٩ أما الأجانب فقتيل واحد و ٢١ من الجرحى ، وألقى القبض على عدد كبير (١١٣) ،

ثم أصدرت الحكومة بيانا آخر في ٢٤ مايو فقالت: بأن القوة البريطانية تطوف بالمدينة ، وترابط فيها وأنه قد نهبت دكاكين الأوروبيين ودمرت ، ولم ينج منها الا من هو في الأحياء الراقية • وذكر بيان الحكومة أن عدد القتلى من الوطنيين هو ٣٠ ومن الأجانب ١٤ (١١٤) •

وكونت السلطة الاستعمارية في اعقاب ذلك ، ما أطلقت عليه ، لجنة التحقيق العسكرية » حيث انتهت هنده من اعداد تقريرهما في ٢٨ يونيو ١٩٢١ واستهلت هذه اللجنة تقريرها بالادعاء بأن مقاليد السلطة في مصر قد تركت في الفترة التي حدثت فيها أحداث الاسكندرية في يد الحكومة المصرية بأقل تداخل ممكن من جانب الانجليز » ا. وأن الوزارة كانت محبوبة جدا وان المندوب السامي البريطاني قد وافق على الغاء الرقابة على الصحف في ١٣ ما يو غير أن الأحكام العرفية لم تلغ نظرا لوجود صعوبات ولكنه كان متفقا

<sup>(</sup>۱۱۱) أحبد شفيق : المصدر السابق ص ۱۷۰ ــ ۷۲ ــ ۲۰

<sup>(</sup>۱۱۲) نفس الصدر : ص ۱۷۲ - ۱۷۳

<sup>(</sup>١١٣) أحمد شغيق : المصدر السابق ص ١٧٤ ـ ١٧٥٠

<sup>(</sup>١١٤) تعس الصدر : ص ١٧٧ ــ ١٧٨ ٠

على الغائها (!) وتطرق التقرير بعد ذلك الى استقبال الشعب لسعد زغلول والهجوم الذى شنه على العدليين ، والانشقاقيين وقال التفرير بأن أحداث طنطا التى ارتكبت فيها الكنير من الأخطاء من جانب الحكومة أدت الى اصدار الأوامر بتجنب أحداث مماتلة ، وهذا أدى بدوره بصورة غير مباشرة الى أحداث الاسكندرية ، ثم تناول التقرير بداية الأحداث الأخيرة فقال بأبها بدأت فى شكل مظاهرات صغيرة ، امتنع البوليس عن التدخل فيها حتى لا يبير الشغب ، ويحيى أحداث ثورة ١٩١٩ بين الأهالى والبوليس ، ثم قال التعرير : غير ان مظاهرات الاسكندرية اشتدت مع تزايد الخلاف بين « عدلى » والرقد كما تزايدت « البروباجندا » لصالح « زغلول » والمتطرفين ، وبدأت المظاهرات سلمية ، ثم اشتد الهياج ، مع وجود ما يقيد البوليس من بجنب أمال حادث طنطا (١١٥) ،

### ويروى تقرير اللجنة العسكرية وقائع الأحداث على النحو التالى:

- المناهرات الليلية مستمرة دون انقطاع ، ثم تطورت بظهرور « عربات محملة بالمجارة » لأول مرة مع المتظاهرين وكان ذلك في ١٧ مايو ، وقرر البوليس ان يعمل لأول مرة ، فتبع الظاهرات البوليس السرى حتى عرفوا الرؤساء وقبض على ثمانية منهم في صباح ١٨ مايو وسلموا للنيابة « وثبتت ضدهم بشهادة الشهود » قيادة الجمهور وحمل المجارة ولكن « المرجوشي بك رئيس النيابة ويقال أنه سعدى » أطلق سراحهم في اليوم المتالي بدعوى عدم وجود شهود ورغبة في تهدئة المدينة ولم يخبر البوليس كما كان يجب باطلاق سراحهم (١١٦) .
- ٢ فى ١٨ ١٩ مايو كثرت عربات الحجارة حتى وصلت الى ١٢ عربة فى ١٩ مايو وظهرت كذلك صفائح البترول محملة على عربات كما قال شاهد وطنى ! ولم يتدخل البوليس لاعادتها « تبعا لسياسة الحكومة السيئة » •

وفى مساء ١٧ مايو حذر مأمور الجبرك من مخالفة قانون التجمهر ، فالقم، الأهالى الحجارة على قسم البوليس • وتسلح المتظاهرون لأول مرة فى ١٨ مايو بالنبابيت فأنذرهم مأمور الجمرك • وفى مساء ١٩ مايو (هذا بيت القصيد اذ أعلن تشكيل وفد المفاوضة الرسمى وقتها ) « حطموا واجهات محل موروم « بميدان محمد على » وشبابيك شخص معضد للوزارة » وقاد المتظاهرين المدعو « عبد الله كريم » فقبض عليه •

<sup>(</sup>١١٥) تقرير لجنة التحقيق العسكرية : دار الوثائق القومية ( نسيختان بالعربية والانجليزية ) ص ١ - ٣ ٠

<sup>(</sup>١١٦) تقرير لجنة التحقيق العسكرية : المصدر السابق ص ٢ - ٣ .

( ويلاحظ أنه كان ضمن المانية الدين افرج عنهم « المرجوشي ، وأليس النيابة في نفس اليوم ) .

- قى صباح ۱۹ هايو استندى البولبس « أحمد يحبى باشا رئيس الزعلوليين بالاسكندرية الى المحافظة وكان المتظاهرون قد أخذوا يحملون كلابا كنبوا عليها عدلى ورشدى ، ووعد يحى باشا « بايقاف المظاهرات الليلية » وحمل الكلاب! لكنه فى مساء ۱۹ مايو قامت « مظاهرة هائلة » فحوبر بحيى باشا « فقال : أنه لم يكن لديه وفت كاف للعمل ، ووعد أن يتم كل شىء بعد خطبة الجمعة ، وذهب « يحيى » و « جعفر فخرى » مع كبار الزغلوليين الى صلاة الجمعة ، حيب القيت الخطب عفب الصلاة وكانت النتيجة خروج الجمهور بعربات المجارة وضرب الحرس الذى لم يجاوب الضرب بناء على رجساء البوليس ، تم ذهب المتظاهرون بالجساه قسم العطارين قضربوا القسم بشدة فى الساعة اللابة وأربع عشرة دقيقة ظهرا ، وكانت خيمة البوليس الحربى الانجليزي بجوار القسم ، فقتلوا « كابوراك » ( الاونباشى ) بالبوليس الحربى الذى خرج ليدافع عن الخيمة « وأرسلت قوة خيالة فطرحت المتظاهرين » وفى الساعة المالية والربع ، هاجم المتظاهرون قسم المنشية ، ودخلوه تم وصلت الخيالة فطردتهم (١١٧) .
- انتقل التقرير بعد ذلك الى القول بتفاقم الخطر واستيلاء الجماهير على قسم الجمرك والاتصالات مع رئيس الوزراء لاصدار الأمر باطلاق النيران ثم اتصال قيادة البوليس بالقيادة العليسا لجيش الاحتلال بالابهتعداد لاستلام المدينة •

وفى الساعة الرابعة والنصف كان قسم الجمرك يحترق، وأصدرت الداخلية أمرا بضرب النار عند الضرورة، فذهب « انجرام بك » وهاجم الجمهور من الخلف فرشقوه بالحجارة بشدة ، فاضطر لضرب النار الذي كان يصوب على قادة الجمهور • وفي الساعة الخامسة تقريبا أبلغ المستشار الداخلي تليفونيا بأوامر « اللنبي » وجنرال « كونجريف » باستعمال العربات المسلحة وقام كولونيل « بليك » الذي فهم الأمر خطأ ، فأمر باستلام المدينة (١١٨) •

م يقول التقرير أنه بين السادسة والربع الى السادسة والنصف ،
 وصلت التقارير بهجمات متعددة على بعض الأقسام فهوجم قسم اللبان
 ثم أبلغ باحتراقه وهرب الجمهور بعد هجوم « انجرام » عليهم ، وبعدها حدثت قلاقل أخرى بمحرم بك أخمدها « انجرام » • وفي السابعة مساء

<sup>(</sup>۱۱۷) تفس المستر من ٣ ــ ٤ ٠

<sup>(</sup>١١٨) تقرير لجنة التحقيق المسكرى : ص ٤ ــ ٥ ٠

صدرت أوامر دار الحماية باستعمال « بليك » للجيش الانجليزي وقت الحاجة • وبعد الساعة العاشرة تفاقمت الحالة بانباء عن هجوم متعدد في أنحاء المدينة والاستيلاء على قسم كرمور نم تخليصه ، واقامة المتاريس والخنادق • وأخذت هذه الشهادات المتقدمة جميعا من تقرير جرانت بك » رئيس الوليس والتي يؤخذ منها اطلاق النار على قسم اللمان الذي كان الجمهور قد احتل أسعله فأصيب بعض الوطنيين وأصيب بوناني برصاصة المأمور (١١٩) •

وخلاصة ما يستنتج من هذه الشهادة أن المظاهرات كانب مطاهرات سياسية بدأت في الاسكندرية منل سائر مظاهرات البلاد صدد عدلى ، والاحتلال ، وقد بدأت هذه المظاهرات مند ما قبل الاعلان الرسمي لتشكيل هيئة المفاوضين واشتدت مع الاعلان الرسمي مساء ١٨ صباح ١٩ مايو وكان من الطبيعي جدا أن تكون مظاهرات ليلية ، لأن الوقت كان صدياما . وفرر الوطنيون أن يقوموا بهذا العمل السياسي ليلا ، وبعد صلاة التراوبح حيب تكون فرصة مناسبة لتجمع عدد كبير من الجماهير دون احراءات دعو بهم لذلك

ويستنتج منها كذلك ، أن حمل المتظاهرين للحجارة \_ اذا كان صحيحا \_ فانه لم يكن ليحدث الا كرد فعل لاعتداءات تقع من البوليس عليهم عى مواكب تعبيرهم السياسى • كما يستنتج من التقرير أنه أداد تحميل الحكومة المسئولية كاملة بدعوى ان الاحتلال ترك لها السلطة كاملة ابان هذه الفتره . وهما لا يمكن التسليم به اذ ان البلاد واقعة نحت الحكم العربى والحماية ويأسر جهاز الأمن فيها بأمر قيادته الانجليزية • وخططها • وهو أمر نرى منه أن لحنة التحقيق ، أدادت أن تقول فقط بأن أى سلطة مصرية بحتة ، اذا ما بيط بها حفظ الأمن فانها تفشل مؤكدا فى الحفاظ عليه وبالتالى يتعرض الأجاب فى أموالهم وحريتهم للخطر • فالحكومة ، وهى مسئولة وحدها آنذاك عن الأمن ، فشلت بالخطأ فى أحداث طنطا (١٢٠) • وفشسلت بالتهادن فى أحداث الاسكندرية (١٢١) •

على أن التقرير الذى أشار الى اشتداد المقاومة فى ١٩ مايو ـ وعهب تشكيل وفد المفاوضة الرسمى ـ والذى أوضح انزعاج السلطة من يحقير الجماهير للمتهادنين بحمل الكلاب وعليها أسماؤهم ، أراد القاء النمعة على الزغلوليين بالادعاء بمهاجمتهم أقسام الشرطة وحرقها ، ولكن المهم أن نقرير البوليس يعترف بأن الاصابة الوحيدة التى حدثت بقتل أحد اليونانيب كانت

<sup>(</sup>١١٩) نفس الصندر والصنفحة -

<sup>(</sup>١٢٠) تقرير لحنة التحقيق العسكرية : ص ٢٠

١٢١١) نفس المصدر : ص ٢ ـ ٤ •

صادرة عن مأمور البوليس (١٢٢) • ومو ما يعنى أنه لم يحدث خلال ذلك كله اعتداء من المصريين على الأجانب • على أن ثمة نقطة هامة وهى اطلاق النيابة سراح المتهمين بحمل الحجارة فقرر رئيس النيابة عدم وجود الشهود على ذلك ، بينما يدعى تقرير اللجنة العسكرية أن الشهود كانوا موجودين(١٢٣) وهو الأمر الذي يحملنا على القول بأن ثمة شهودا استخدموا تحت الاغراء وتبين لننيابة كذب أقوالهم • وهو ما يثبته عودة البوليس ألى القبض على المدعو « عبد الله كريم » الذي أفرج عنه صباح ١٩ مايو فاعتقله البوليس في المساء بتهمة قيادة الجمهور هذه المرة للهجوم على محلات « موروم » وغير ذلك (١٢٤) • بعد أن فشل البوليس في المرة الأولى أن يزيف له تهمة تحريض الجماهير على حمل الحجارة • وهو ما يدل ـ ليس الا ـ على الرغبة في قمع الرغلوليين ووقف المظاهرات بأي ثمن •

ثم ناتى الى الجزء النانى من التقرير الذى يقول: « والمحكمة نلفت النظر بنوع خاص » الى شهادة « جعفر فخرى » فماذا قال ؟ اعترف بقيادة نظامية للمظاهرات ولكنه أنكر « ترتيبات زغلولية فى الاسكندرية » كما قال بتحرش البوليس بالمتظاهرين (١٢٥) • ولا معنى للفت النظر لهذه الشهادة ، اذ انها تعنى فقط قيادة الوفد لمظاهرات الاسكندرية دون ترتيبات خاصة لعمل خاص بالاسمكندرية ، كما تعنى ان تفاقم الحوادث جاء نتيجة لتحرش البوليس بالجماهير ، أى اعتدائه عليهم •

ثم يدعى التقرير بعد ذلك أن الزغلوليين أرادوا تجديد أحداث طنطا (١٢٦) • وحادث طنطا هو اعتداء اجرامى على جماهير عبرت فقط عن رأيها السياسى ، وارتكبت فيه الحكومة أعمال القتل واضطر « عدلى » الى وقف حكمدار البوليس (١٢٧) • فلا مسئولية للوفد عنه •

ثم يتحدث التقرير بعد ذلك عن ما يسميه بداية الشعور المعادى للأجانب ، فيقول أن الوقائع الحربية بين الأتراك واليونانيين ومحاولات مصطفى كمال باتاتورك باستعادة الأراضى التركية بعد اتفاقية « سيفر » وانه نتيجة لذلك حمل المتظاهرون صورا لاتاتورك صدروها فى وجوه اليونانيين ، وقال التقرير كذلك ، انه قيل ان مبعوثين أتراك جمعوا اعانات مالية بدم يؤكدها التقرير وأنه بدما من ٢٠ مايو كانت عصبابات تضرب وتسرق الأجانب فى أنحاء

<sup>(</sup>۱۲۲) بعس الصدر : ص ٥ ٠

<sup>(</sup>۱۲۳) نفس المصادر ، ص ۲ ـ ۳ ،

<sup>(</sup>۱۳۶) نفس المصدر ، ۳ به ۶ ۰

<sup>(</sup>۱۲۵) تعسی المصندر : می ۲۰۰

<sup>(</sup>١٢٦) نفس المهدر والصفحة •

<sup>(</sup>۱۲۷) الرافعي : المصدر السابق ص ۱۲ ـ ۱۳

المدينة (١٢٨) • وهذا العمل اذا كان صحيحا لا يمت بصلة الى مظاهران المماهير ضعد عدلى والاحتلال ، بل ان كلام التقرير عن العصابات السارقة والضاربة للاجانب لا ارتباط له على الاطلاق بالمظاهرات الليلية وكان يمكن للبوليس أن يتخذ اجراءات معتادة في هذا السبيل • الا ان التقرير يفتعل أحداثا فالمصادر المصرية لا تؤكد رواية حمل صور مصطفى كمال (١٢٩) •

والتقرير يحاول معن طريق سهود مزيفين ما أن ينسب تعصبا ساذجا ، فيستشهد بمصرى مسلم كان على رأسه الطربوش فسأله الجمهور أثناء مروره ما اذا كان مسلما أو نصرانيا (١٣٠) • في الوقت الذي كانت فيه قيادة الوفد بأكملها منذ أقل من شهر تحت توجيه أغلبية من الأقباط!!

بعد ذلك يتناول التعرير احدى الحوادث التى تتعلق بشجار حدث بين امرأة ورجل من الإيطاليين من جهة وبين بعض « التلامذة » ولم يذكر التقرير من أى سن فربما كانوا أطفالا ، بم يقول التقرير « ولابد – أى التلامذة – انهم من أى سن فربما كانوا أطفالا ، بم يقول التقرير « ولابد – أى التلامذة – انهم مسدسه وأطلق ثلان رصاصات في الهواء وهرب منهم ودخل في منزل أحد الأجانب « فطارده الطلاب وحاولوا حرق المنزل فحال دونهم وصول مأمور محرم بك أما الحادثة التالية فتتناول شهادة أحد الوطنيين الذي تغيظ التقرير لجرأته فقال : أنه شهد بحرارة ووقاحة «ويظهر على شكل أنه من كبار المهيجين»! وقال هذا الوطني بأنه شاهد حلاقا أجنبيا خرج من حانوته فأطلق الرصاص وقال هذا الوطني بأنه شاهد حلاقا أجنبيا خرج من حانوته فأطلق الرصاص على المنظاهرين وأصاب ثلاثة فقام ضابط انجليزي في الحال فلم يجد شيئا وكما يعني أن الشهادة كاذبة و وهكذا يمضي التقرير فيؤكد أي شبهة استنتاجية – كما يعني أن الشاهد شكل التطرف و يمضى التقرير هكذا فلا يبقي على صحة أي من ههادات الوطنيين (۱۳۱) .

ويقول التقرير عن أحداث مساء الأحد ٢٢ مايو والاشتباكات التى حدثت فى حى أنسطاسى بين الوطنيين والأجانب ، الوطنيسون يحملون النبابيت ، ويتربصون بالمنازل الأجنببة ومن يخرج منها ، ويوقدون النار على أبوابها والأجانب يطلقون الرصاص على الوطنيين من النوافذ ، ويندفعون في طلب الحماية من انجرام بك ، الذى شكا اليه بعض الوطنيين من المسالمين بأن اليونانيين يطلقون عليهم النيران فحاول انجرام اقناع الأوروبيين بوقف الضرب ، ولكنه

١٢٨١) تقرير لحنة التحقيق العسكرية : ص ٧ ٠

<sup>(</sup>١٢٩) شغيق . المصدر السابق ص ١٧٠ - ١٧٢

<sup>(</sup>١٣٠) تقرير لجنة التحقيق العسكرية : ص ٧ - ٨ ٠

<sup>(</sup>١٣١) تقرير لحنة التحقيق العسكرية : ص ٧ \_ ٩ -

وجدهم مروعين ولم يمكنه أن يفعل شيئا (١٣٢) وفي نهاية الأمر وصلت فرقة من الجيش المصرى أخلت الشارع وسنجل محصر اللجنة العسكرية جرح عشرة من الوطنيين وقتل اننين حتى ذلك الحين ـ واحترق ايطالى نزل من مركبه الى البر (١٣٣) ، م يورد التقرير حادثة أخرى هي حادثة الدكتور «سيفانوبولو» وصديقه «لبريس» اللذين كانا يطلفان النار في شارع محمد على ، نم ضرب الوطنيون «لميديس» ولم يتركوه الا بعد اعتقادهم بموته ثم يقول التقرير بعد دلك أن أحد الأصدية ساعد «لمبريس» عند قيامه متهالكا وساعده على المشي ، وأعطاه كدلك جزءا من النقود الني سلبت منه (١٣٤) ؟!! ، وكل ذلك لا يدل الا على أن الرصاص أطلق من الأوربيين ، ـ المأجورين ـ وأن المصريين كانوا في موقف الدفاع ضد اطلاق النيران عليهم ، وحتى حادثة المدعو «لميديس» فانما تدل على أن المصريين عاقبوا « لمبريس » فقط بالضرب نتبعة اطلاقه الرصاص ثم ساعدوه بعد ذلك ،

والأهم من ذلك أن ليس عند لجمة التحقيق أى « أدلة وافية عن مبدأ تلك الاصطرابات  $\alpha$  وأنه يؤخذ من شهادت الايطاليين . أن ثمة عصابات كانت تجوب الشوارع بعد ظهر الأحد ٢٢ مايو محطم الفوانيس ومنهب المحلات ، ثم شهادات أخرى عن وجود صفافير مخصوصة ، مما يثبت وجود ترتيب منظم  $\alpha$  !

ولجنة التحقيق نفسها تربك في تكييف الاتهام فنتساءل بسذاجة : ماذا كان يفعل الوطنيون في الناسعة مساء مسلحين بالحجارة والنبابيت ثم تجيب اللجنة عن هذا التساؤل دون دليل فنقول . « فالذي لا سك فيه هو أن غرضها لم يكن سلميا » (١٣٥) • مع ان التقرير يعترف في بدايته بالطابع السياسي للمظاهرات ، واشتدادها مع الخلاف بين الحكومة والوفد ، كما يعترف بأن حملها للحجارة كان لأمر يعيد عن مسألة الأجانب • ودل هذا على ضعف الاتهام وارتباك اللجنة ، وفسلها في ادانة المصريين ويسنسيت التقسرير في نبرثة الأجانب فاذا كان هناك من المصريين من قال ببدء اليوتانيين بالاعتداء بالرصاص عليهم ، فان التقرير يقول بأن المصريين لم يأتوا بشهود ، فاذا جاء المصريون بالشهود فشهاداتهم كاذبة » (١٣٦) •

ويحاول التقرير الذى اعترف من قبل ، بعدم وجود أدلة كافية عن بداية الاضطراب ، يحاول بعد ذلك تبرير ما أسماه باعتداءات المصريين على اليونانيين بالكراهية الناجمة عن أحداث الاناضول ، غير أنه يتناقض بعد ذلك فيقول « انه

<sup>(</sup>١٣٢) نفس المصدر: س ٩٠٠

<sup>(</sup>۱۳۳) نفس المصندر : ص ۱۰ س ۱۱ ۰

<sup>(</sup>١٣٤) نفس المصدر والصفحة •

<sup>(</sup>١٢٥) نفس المصدر ص ١١٠٠

<sup>(</sup>١٣٦) تقرير لجنة التحقيق العسكرية : ص ١١ -- ١٠

عند وصول « انجرام » وقوته بعد بدء الحوادث باربعين دقيقة ، كانت موجهة ضد الأوربيين جميعا ، فان دومونيكو \_ الذي قتل \_ لم يكن يونانيا (١٣٧) وذلك انما يعنى الأسف من أعضاء لجنة التحقيق ، لان الذين دبروا الأحداث لم يحسنوا الندبير فقتلوا ايطاليا بدلا من يوناني ، وقنل مأمور الموليس يونانيا بدلا من أن يقتله مصرى .

والواقع أن الأحداث بدأت باطلاق الرصاص على الجماهير يوم ٢٠ مايو فقتل ١٢ مصريا . وان تطورها حدث بالصورة الآتية : صدام بين السلطة والجماهير ، وأنه حبى بداية الانبتباك بالأجانب كان القتلى من المصريين ثلاتة والجرحى ٢٥ بينما قتل من الأجانب واحد وجرح ٢١ (١٣٨) ولا ينفق هذا مع رواية العصابات الجوالة للقتل والنهب ولا مع روايات محاصرة المنادل وحرقها . أو ان الأجانب كانوا يرون مواطنيهم يردون أمام أعينهم (١٣٩) .

ويمضى التقرير بعد ذلك الى استلام الجيش للمدينة، وتولى القوه العسكرية للاحتلال أمر المدينة الذي قوبل بابتهاج وفرح الأجانب ، ودفع بعض الإيطاليين الجماهير برصاص المسدسات في الميدان محمد على الى شارع البنات ، وأوقف الإيطاليون الضرب عندما رأوا «جرانت بك» ، وشكا الحراس للأخير اطلاق الأجانب للرصاص عليهم والحراس من المصريين من النوافذ فطمأنهم « جرانت » فلما رد بعض الحراس المصريين على الضرب بالمثل ، أوقفهم « جرانت » وأمرهم بعدم الرد مهما حدث وبعد ذلك « ضراب أحد رجال البوليس وعسكرى مصرى كان واقفا على مسافة ، ٥ ياردة من انجسرام بك برصساص من النوافذ » (١٤٠) ،

وأدعى التقرير بأن هاتين الحادثتين هما ما حدثتا فقط للتعدى من الأجانب على رجال البوليس المصرى ، وحادثة ثالثة \_ وقعت قضاء وقدر ١٠٠ وأن هاتين المحادثتين أثرتا على سهلوك البوليس والجيش المصرى ، فأثرا عدم التصدى للمواطنين ١٠٠ ثم قال التقرير « ولكن الواقع انه قبل ذلك بمدة طويلة انضم بلوك الغفر وجنود الجيش المصرى ( ٢٥ رجلاً من كل القائمين بحصار حى أنسطاسى ) الى المجماهير واستعملوا أسلحتهم ضد الأوربيين » (١٤١ ولم يذكر التقرير أى مبرر لذلك ، أما نحن فنعرف السهب وهو واضح فى أن رجال المجيش تم البوليس قد رأوا حياتهم وحياة مواطنيهم تتعرض للخطر دون ذنب أو جدوا هواطنيهم العزل يتعرضون للقتل من مأجورى الأجانب ،

<sup>(</sup>١٣٧) بعسى المصيدر والصنفحة ،

<sup>(</sup>۱۳۸) أحمد شفيق : المصدر السابق ص ١٧٤ - ١٧٥ -

<sup>(</sup>١٣٩) تقرير لجنة التحقيق العسكرية . ص ١١ --١٢٠

<sup>(</sup>۱۲۰) تفس المسادر : ص ۱۵ ـ ۱٦ ٠

<sup>(</sup>١٤١) تقرير لجنة التحقيق العسكرية : ص ١٦ ٠

الأمر الغريب أن اللجنة عند ما بنتقل الى مناقشة شهادة الوطنيين ، تقول أن أغلبهم شهد ببد الضرب بالنيران من النوافذ من جانب اليونانيين ، وقد تقدم الى اللجنة للشهادة ٧٦٧ منهم ١٢١ من الوطنيين لكنها يبدو أنها لم تعجبها شهادة هؤلاء فتقدمت تطلب الى لحنة المحامين المصريين بالاعلان في الصحف عن طلب شهود وطنيين « ذوى مكانة »!! (١٤٢) .

والأعرب، أن اللحنة استمعت إلى شهادات الوطبيين الجرحى، وفعصت جسن القتلى بناء على طلب المحامين، فرأت أن أغلب جراح الوطنيين واصابات قتلاهم هى من رصاص يستخدمه الجيش الانجليزى، فتعجبت لذلك مع أن المصريين يدعون الهم ضربوا من نوافذ اليونانيين، غير أن اللجنة حاولت من ذلك إلى أتهام الجيش المصرى فقالت بأن هذا النوع من الرصاص سرقت منه كميات كبيرة من الجيش الانحليزى وبيع فى الأسسواق، كما أن الطلقات تستخدم فى الجيشين الانجليزى والمصرى على السواء (١٤٣٠).

بما يعنى القاء الاتهام على عاتق الجيش المصرى أو البوليس المصرى ، مع أن اللجنة سبق وان ادعت بانضلمام هؤلاء الى الجماهير أو رفضهم ضربها والأقرب الى المعقول أن هده الطلقات المستخدمة في الجيش الانجليزى تكون من عملائه أنفسهم بين الأجانب .

وينتهى التقرير الى أن وجهة النظر المصرية نقول بأن ثمة اعتداء من يونانيين على المظاهرات المصرية السلمية ، فردت على الاعتداء «الطبقات السفلى» وهى توجد فى كل موانى العالم ، ولم يرد التقرير الأخذ بهذه النظرة ، وصمم دون دليل على أن ثمة تنظيما وراء هذا ، ولم تتمكن المحكمة من معرفة أصل هذا التنظيم ، أو من الذى يقوم به ، ويقوده ولكن لا شك فى أنه موجود وموجود لغرض معين » (١٤٤) مع أن الصحيح أن يقال بوجود هذا التنظيم فى الناحيه الأخرى ، ناحية الأجانب فان المصريين فى هسنه الأحداث كانوا مجنيا عليهم وليسوا حناة ، وهذا ما يصل اليه التقرير فى النهاية فيعكس الآية ويقول : وليسوا حناة ، وهذا ما يصل اليه التقرير فى النهاية فيعكس الآية ويقول : وليسوا حناة ، وهذا ما يصل اليه التقرير فى النهاية فيعكس الآية ويقول : المحكمة تظن ان حزب زغلول باسا كان مصمما على أن يضبطر الحكومة الى خلق حوادث طنطا جديدة والحكومة كانت مصممة أيضا على تجنب آمثال هذه المحوادث » (١٤٥) ،

ثم يقول: ان هذه الحوادث كانت دائمة مى مصر « على الأقل بين الطبقات الواطئة نتيجة لكراهية المصريين للأوربيين مثلها مثل حوادث ١٨٨٢ التي

<sup>(</sup>١٤٢) نفس المصدر ، ص ٢١ \_ ٢٢ .

<sup>(</sup>۱۶۳) تفس المصدر . ۱۹ \_ ۲۲ •

<sup>(</sup>۱۶۶) نفس المصبدر ، ص ۲۶ ... ۲۵ ،

<sup>(</sup>١٤٥) تقرير لحمة التحقيق العسكرية : ص ٢٥ -

اضطرت الانجليز الى احتلال القطر ومثل دنشـــواى · وحوادث ١٩١٩ والآن حوادث ١٩٢١ (١٤٦) ·

وهذه في راينا لب الأحدان جميعا ، ان كان غرض الاحتلال الأساسي ٠٠ حو اتهام المصريين جميعا متطرفين ومعتدلين « زغلول وحزبه » والحسكومة بتهاونها » بعدم القدرة أو الرغبة في تأمين حياة الأجانب • وهو تبرير لما سيأتي سبواء في تصريح فبراير أو في مشروع معاهدة عدلي كيررون ، وهي سسياسة خلق الذرائع لتثبيت النفوذ الاستعماري وجاءت في أعقاب محاولة ضرب الحركة الجماهيرية الواسعة ضد المعاهدة المقبلة وجاءت أيضا بعد المؤتمر الاستعماري الشهير الذي عقده تشرشل وحضره عشرات الجواسيس وأساطين السياسة الاستعمارية لمحاولة تنبيت النفوذ الاستعماري بأقل التكاليف على نحو ما أشرنا من قبل ـ ان الاحتلال لم يكن لتعوزه الوسائل في ببرير سياسته الحالية أو المستقبلة ، وهو قد استطاع في ذلك الحادث ان يستخدم شهادة قناصل ايطاليا وفرنسا واليونان ، وجاءت شهادة القنصل الفرنسي مفصلة حسب الطلب الانجليات فلفت نظر المحكمة الى أحداث الا يونيو ١٨٨٢ والشورة العرابية (١٤٧) • نفس التسجيل المشروخ الذي يردده الاستعمار دواها •

وننتهى من هذا الى ان الاحتلال أراد القاء الاتهام أساسا على سعد زغلول والوفد ٠٠ والنزوع الى القول بثورة عرابية أخرى حسبما قال « اللنبى » حين كتب الى الخارجية بأنه لا يستبعد قيام سعد زغلول بانقلاب مشابه لأحصد عرابى » (١٤٨) كما ان الاحتلال قد استهدف استعداء الأجانب ، وايجاد الذريعة لايجاد ما يحل محل الحماية « فى حدود الدائرة المرئة للامبراطورية » حسب تعبير تشرشل للسابق بيانه للهلا والذى اتحصد مع تصريح « اللنبى » فى استبدال الحماية أيضا ، وهى فى رأينا هى سياسة التشدد فى قالب التنازل واستبدال الحماية أيضا ، وهى فى رأينا هى سياسة التشدد فى قالب التنازل و المنازل و

والحادث مقصود به كما نعيد التأكيد وقف الحركة الجماهيرية ومدها المتصاعد فقد اضطر « سعد زغلول » الى اصدار بيان الى الجماهير بأن تكظم غيظها وأن توقف اظهار سيخطها ، اتقاء فظائع القساة (١٤٩) .

لكن الوفد المصرى أصدر بيانا للرد على المؤامرة فقال : ان التبعة يجب أن تلقى على القمع البوليسى ، وان الوفد « يستغرب كل الاستغراب لحدوثها في منل هذه المدينة بالأوقات التى كان المتظاهرون فيها وفى جميع البلد

<sup>(</sup>١٤٦) نفس المصدر ١

<sup>(</sup>١٤٧) نفس الصيدر ، ص ٤٠ ،

<sup>(</sup>١٤٨) يونان لبيب المصدر السابق ص ٢٣٠٠

<sup>(</sup>١٤٩) أحمد شفيق : الصدر السابق ص ١٨٧ - ١٨٩

ـ يقصد الأقاليم والمدن المصرية ـ يهتفون للأجانب والأجانب يحيونهم ويشتركون معهم في الهتاف » (١٥٠) ٠

ونمة شهادنين من الايطاليين يجدر ذكرهما أولاهما هي مذكرة اتحاد المجاليات الايطالية التي اتهمت الوطنيين والبوليس المصرى ، وأكدت أن الأمن لم يعد الا بتدخل القوات البريطانية ، وخرجت من هذا الى بقاء الامتيازات ، وايجاد قوة مسلحة دولية ضرورية لحماية الاستنمارات الايطالية التي تواجه المصاعب من جراء أحداث مصر ، ودعت المذكرة الايطالية الى أهمية وجود القوات البريطانية في الأراضي المصرية لا في قناة السويس فقط ، وهي تبن لوجهة نظر « الديل تلجراف » الانجليزية (١٥١) ، وهذه الشهادة تأكيد لرغبة المصالح الرأسمالية الدولية في استمرار نهب مصر بالاشتراك مع البريطانيين ،

أما المحفل المأسونى الايطالى فقد قرر فى ١٥ يونيو بأن الحادث لا يعبر عن فكرة مختمرة ضد الأجانب بل حدث فجأة من بعض رعاع الجانبين (١٥٢). وهذا صحيح الى حد كبير • ولكن السؤال هو من وراء تحريك هذه العناصر ؟

وقد أجاب عن هذا سعد زغلول في خطبة له عام ١٩٢٣ فقال: ان اسماعيل صدقى حاول « زج بعض الرعاع في المظاهرات ليحدثوا حدثا فيها » وأن جريدة « الأمة » قد نشرت هذه في ٢٦ مايو فاغلقوها شهرا دون تحقيق فيما نشرته(١٥٣) وذهب « سعد » الى تأكيد تحليلنا السابق فقال: ان الحكومة في سبيل وقف المظاهرات المعارضة في عام ١٩٢١ « ذهبوا الى الاسكندرية يستكتبون الأجانب فيها عرائض بأن الأمن على وشك التداعي » كما كتبوا في الصحف الأجنبية كتابات مهيجة ودعت جمعية مصر المستقلة التي خلفها الدستوريون الى ابطال المظاهرات •

وفى حديث آخر لسعد: قال انه يدهش لاتهام المصريين عامة واتهامه خاصة بهذه الأحداث، وتساءل « سعد » أيمكن للمقتول أن يكون مسئولا عن جريمة ، فان المصريين هم أول من أوذى فعد قتلاهم وجرحاهم أكثر بكثير من الأجانب • وأنه لا يستطيع التسليم باتهام المصريين بعداء الأوروبيين ، وكل ما يقال في هذا كذب صريح ابتدع في ادارات صحف الوزارة (١٥٤) • وأضاف سعد يفند هذه الاتهامات فقال: أنه لم تحدث حادثة واحدة تشير بعداء الأجانب قبل حادث الاسكندرية ، أما القول بتدبير هذه الحوادث فيجعله يقول أنها

<sup>(</sup>۱۵۰) تفس المصدر : ص ۱۸۰ ــ ۱۸۷ ٠

<sup>(</sup>١٥١) نفس المصدر : ص ٢١٤ - ٢٣٦ ٠

<sup>(</sup>۲۰۲) تفس المصندر : ص ۲۰۸ ۰

<sup>(</sup>١٥٣) مذكرات عبد الرحمن فهمي . محفظة ٤ سلف ٢٤ ص ٢٤٢٣ ٠

<sup>(</sup>١٥٤) أحمد شغيق : المصدر السابق ص ٢٤٣ - ٢٤٤ ·

\* دبرت لغرض مفصود هو الاضرار بالحركة الوطنية في مصر « والبرهان على ذلك أنها ما كادت تحدب حتى استخدمها الخصوم صد النرله الوطبية في حين ان الأخيرة لا عاية لها مطلقا في حدونها (١٥٥) والواقع أن الاحتلال قد استنمر هذه الأحداب الى أقصى درجة ، فبلغت حملة الصحافة الاستعمارية الذروة ضد الشعب المصرى حتى ذهب « جعفر فخرى » رئيس وقد المحامن المصريين في القضية الى سؤال المستشار القانوني للجنة التحقيق العسكرية عما اذا كان بوسع اللجنة الندخل لوقف هذه الكتابات (١٥٦) .

وأصدر مجلس ادارة الاتحاد البريطاني مذكرة تقول بعجر البوليس والجيش المصرى عن حماية النظام والأجانب (١٥٧) و ورغم أن اليونانيين ، وكانوا أكثر الجاليات الأجنبية عددا ، وأمتن الأجانب علاقة بالمصريين ، ولهم مصالح واسعة منتشرة في كل قرى مصر وعزبها ودساكرها فضلا عن مدنها ، رعم أن هؤلاء نشروا في صحفهم وفي الصحف الفرنسية والانجليزية والعربية فأعربوا عن طمأنينتهم وثقتهم التامة في المصريين (١٥٨) و الا أن تشرشل الذي لم يكد في غرغ من مؤتمره لتثبيت النفوذ الاستعماري سارع ليعزز الحجة الاستعمارية في البقاء فقال : أن الوقت لم يحن بعد لسحب جيوشنا فقد يقوم « رَعاع ، ولقاهرة والاسكندرية بالتخلص من الجاليات الأوروبية والأجنبية (١٥٩) و أو كما قال أحد المؤرخين الأجانب : بأن السلطة الاستعمارية « أرادت عشية العودة الى المفاوضات في المسألة المصرية » ، أن تذيع الاعتقاد بأن بدون الرماح الانجليزية لا أمان للأوروبيين في بلاد السلطان فؤاد ، وشرح تشرشل بنفسه هذه النظرية الاستعمارية « ١٦٠) و

وعلقت وزارة الخارجية البريطانية أهمية كبيرة على حوادث الاسكندرية ، فاتخذت منها ذريعة قوية لابقاء الجنود الانجليز لسبب غير حماية المواصلات الامبراطورية ، لان لفظة الحماية أصبحت مرادفة لحماية القناة ، والواضح أن جماعة العسكريين كانت تؤثر تأثيرا كبيرا في وزارة الخارجية مثلهم في ذلك مثل أصدقاء تشرشيل (١٦١) .

<sup>(</sup>٥٥١) نفس المصدر : ص ٢٤٤ - ٢٤٥٠

<sup>(</sup>١٥٦) تقرير لجنة التحقيق العسكرية : ص ٧٠

<sup>(</sup>١٥٧) أحمد شفيق : المصدر السابق ص ٢٣٧٠

<sup>(</sup>١٥٨) للس المصدور : ص ٢٣٩ -- ٢٤٠ -

<sup>(</sup>١٥٩) الرافعي : المعدد السابق ص ١٨٠

<sup>(</sup>١٦٠) لامبللان ، روجه : المرجع السابق ص ٥٠

<sup>(</sup>١٦١) أحمد شغيق : المصدر السابق ص ٣٢٥ ٠

#### مفاوضات عدلي \_ كيرزون:

تشكل وفد المفاوضات الرسمية في ١٩ مايو ١٩٢١ وكان نشكيله وتيق الصلة بأحداث الاسكندرية كما ستكون وثيقة الصلة بمفاوضاته واذا كانت الرجعية والاحتلال فد حاولا اسكات « سعد زغلول » الذي عاد في مصر مدويا منذ أبريل ١٩٢١ ، الا أنهما لم يستطيعا ذلك ، فما أن بدأت مفاوضات « عدلي » مع « كيرزون » في ٢١ يوليو ١٩٢١ حنى خيم شبح « سعد » عليها ، فبدأت مالحديث عنه « وانتهت بعد أربعة شهور بالحديث عنه أيضا وبينهما امتهان واستصغار وازدراء جدير بمفاوض مثل عدلى ـ لا يجوز ثقة شعبة » (١٦٢) ،

وجرت المناقشات الأولى بين عدلى وكيرزون من ١٣ ــ ٢٩ يوليو حول مسائل القوة العسكرية الانجليزية والتمثيل السياسى والموظفين الانجليز فى المالية والحقانية والامتيازات باعتبارها المسائل ذات الارتباط بالضمانات التى تطلبها بريطانيا (١٦٣) .

وكانت العروض والرغبات البريطانية بصدد هذه المسائل « عدولا كاملا عن كل ما أبداه ملنر في مشاريعه وتقاريره من تنازلات مع سعد، فكانت القاعدة العسكرية في مفاوضات سعد ملنر محصورة في حماية المواصلات الامبراطورية فجاء « كيرزون » وجعل لها وظيفة حماية الحدود والمصالح الأجنبية » لان الجيش والبوليس المصريين لا يكفلان هذه الحماية » (١٦٤) وأصبحت القوة العسكرية وسيلة لتحقيق غايات مختلفة :

١ ـ الدفاع عن سلامة المواصلات الامبراطورية في حالة السلم والحرب ٠

٢ - « مساعدة الحكومة المصرية في قمع الفتن الخطيرة وحفظ النظام اذا دعت الحاجة الى ذلك وأصبح لهذه القوة أن ترابط في أى مكان من مصر ولاى زمان » ويبدو من ذلك أن القوة أصبحت « غاية لا وسيلة » وأحداث الاسكندرية « حجتها الكبرى » (١٦٥) .

ورأت الحكومة الانجليزية أن لجنة ملنر تجاوزت المدى فى التسليم لمصر فى مسألة التمثيل السياسى « وعللتها ـ الحكومة الانجليزية ـ أنه يحق لمصر أن تكون لها وزارة خارجية ووزير خارجية على أن يكون هذا الوزير فى أوثق اتصال وألصق علاقة مع مندوب انجلترا السامى وأن يكون تمثيلها ـ أى مصر ـ

<sup>(</sup>١٦٢) طارق الشرى : سعد زغلول يفاوض الاستعمار ٠ ص ٤٨ ٠

<sup>(</sup>١٦٣) محفوظات محلس الوزراء · محفظة ١٣ أ د المفاوضات الرسمية بلوندرة ) النسخة الأصلية ص ١ \_ ٣ .

<sup>(</sup>۱٦٤) طارق البشرى : للصدر اسالبق ص ٥٠ ٠

<sup>(</sup>١٦٥) محعوظات مجلس الوزراء : المفاوضات الرسمية ص ٣ \_ ٥ .

السياسي موكولا الى ممثلي انجلترا ، وانما يجوز لها أن تعين قناصل للأعمال التجارية وانه ليس لها أن تعقد أي معاهدة من غير موافقة انجلترا ، (١٦٦) .

كما تمسك «كيررون » بأن يكون ممثل بريطانيا مندوبا ساميا ، ولم نجد محاولات عدلى وزملائه فى زحزحته فى هذين الأمرين وكان «كيرزون » يستخف بعدلى أثناء هاذا ويقول : « لماذا تريدون أن يكون لكم تمنيال ساسياسى بالخارج » (١٦٧) :

ویذکر «عدلی » آنه بعد آخذ ورد « آقنعنا لورد » کیرزون » بمذهبنا می علاقات مصر الخارجیة و تمثیلها السیاسی » کما یضیف آن مشروع « کیرزون » تخلی عما عرضه فی یولیو بشأن التمثیل السیاسی (۱٦٨) غیر آن ما عرض فی مشروع « کیرزون » النهائی کان یقول بتمثیل مصر فی آی عاصمة تری حکومتها آن مصالحها تستدعی هذا التمثیل یکون عن طریق معتمدین سیاسیین بدرجة وزیر ، غیر آن المادة التالیة جاءت لتقول : « نظرا لتعهدات انجلترا علی نفسها فی مصر وما یتعلق بالدول الأجنبیة توجد آوثق الصلات بین وزارة الخارجیة المصریة والقومیسیر العالی البریطانی المنادوب السامی الذی یقدم کل المساعدة ومعنی ذلك آنه ترك لصر حق التمثیل السیاسی ولکنه قیده فحدد درجته ثم قید الخارجیة نفسها فجعل وزیرها خاضعا للمندوب السامی آو « القومیسیر العالی البریطانی » و کان هذا هو مذهب عدلی وزملائه فی التمثیل السیاسی ا

على أية حال ، فقد ترك « عدلى ، المسألتين الخاصتين بالقوات العسكرية والتمثل السياسي أو علقتا حتى يفرغ المفاوضون من غيرهما (١٧٠) ٠

وترك « كيرزون » « عدلى » عشرة أيام لقضاء بعض المهام السياسية وعهد بمفاوضته الى أحد موظفى الخارجية (١٧١) • وكتب « عدلى » الى « كيرزون » يقول أن ابقاء القوات له معنى الاحتلال ، وهو بعيد عن مقترحات ملنر ، وعن رغبات الهيئات • وأضاف عدلى : أنه لا مانع من فحص النقاط الأخرى مهما كان الاختلاف « وأظن أنه من مصلحة الطرفين الاحاطة بجميع تلك النقاط ، وبهذه الاحاطة يستطاع موازنة جميع نواحى الموضوع ، فتنجلى نقاط اختلاف وجهات

<sup>(</sup>١٦٦) نفس المصدر •

<sup>(</sup>١٦٧) طارق البشرى : المسدر السابق ص ٤٩ - ٥٠ -

<sup>(</sup>١٦٨) المفاوضات الرسمية بلوندرة : المصدر السابق ص ٢ ـ ٥٠

<sup>(</sup>١٦٩) أحمد شفيق : الصدر السابق ص ٤٥٥ - ٤٥٦ ·

<sup>(</sup>١٧٠) المفاوضات الرسمية بلوندرة : ص ٥٠٠

<sup>(</sup>۱۷۱) طارق البشرى : المصدر السابق ص ٤٩٠

البطر بشكل أوصح " (١٧٢) • وفهم " كيرزون " أن عدلى يساومه ، فكنب يقول : انه لم يكن ينتظر هدا الرد وان فهمت منكم - أى من عدلى - أنكم لا ترفضون النص المعروص و " بريدون أن تعرفوا - وذلك في حالة قبولكم له - ما عي النقاط الأحرى التي يمكن أن بلقى وجهات نظرنا فيها حيب يسسى لكم أن تكويوا لانفسكم بوعا من المواربه لسير المفاوصات وبعرفوا مادا بسيطيعون الحصول عليه . في مقابلة ما قد بنرلون عنه " وأوافق على حديث " لسي " معكم بشرط " أن تفبلوا في البياية الإنفاق الخاص بمسألة الجيوس " وكذلك المسائل الأخرى التي نراها ضرورية (١٧٣) •

والواقع أن « عدلى » ظل في لندن بعد أن بركه « كيررون » سنه أسابيع لقصاء أجازته وسافر « لويد جورج » لقضاء الاجازة أيضا • وبقى هو في لندن « لا يستطيع وصل المعاوصة ولا فطعيا ، ولا البقاء ولا العودة • يتحدث وأعضاء وفده مع موظفى الخارجية البريطانية بمذكرات وتقارير لا تصل الى سيء » (١٧٤) •

وأثناء ذلك كان اسماعيل صدقى يدعو لجنته المالية ويقرأ عليها تقريره بشأن الموظفين يقول « يوسع تحاس » وكان في سكرتارية هيئة المفاوضات بشأنها « ووجدناه ب أي صدقى به منح الموظفين به الانجليز به كتيرا مما لا حق لهم فينه » • وأدحل « عدلى » تعديلا عليها « وتساهل في بعض النفاصيل انهاء للجدل » (١٧٥) •

وكان «عدلى » يقول حارج جلسه المفاوضات « أنا مضطرب أكبر منكم ولكنى أسيطر على أعصابى واذا كان ثمة هجوم فأنا أول من سيهاجم ، بل النى الوحيد الذى سيهاجم ، وحتى فى حالة قطع المفاوضات فلن أكون بمأمن من هجمات سعد » (١٧٦) · وكان « الهلباوى » لا يرى قطع المفاوضات لأى سبب، كما يرى قبول كل ما يسلم به الانجليز · أما اسماعيل صدقى « فكان يحاول توريط « عدلى » « فى التساهل الى أقصى حد » ويقول « يوسف نحاس » بهذا الصدد : « اذا تأملنا حالنا فسنرى كم مرة ضحك منا وكم كنا موضع الاستخفاف؟ أيعرض علينا مشروع أقل من مشروع ملنر » ولا نتحرك « ان عدلى يبالغ فى التأدب والمجاملة » (١٧٧) والحق أن « يوسف نحاس » هو الذى كان يبالغ فى التأدب ! عندما وصف سلوك « عدلى » ·

العديث ١ القاهرة ١٩٥١ ص ١٩٠٠ مصر السياسي الحديث ١ القاهرة ١٩٥١ ص ٣٩ س

<sup>(</sup>١٧٣) يوسف بحاس : المصدر السابق ص ٤١ ٠

<sup>(</sup>۱۷٤) طارق البشرى : المسدر السابق من ١٩٠٠

<sup>(</sup>١٧٥) يوسف نحاس: المصدر السابق من ٧٥ ، ٨٢ .

<sup>(</sup>١٧٦) أحمد مها الدين . أيام لها تاريخ ، ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>۱۷۷) شس المرجع من ۱۸۷ ــ ۱۸۹ -

أما « عرمى باسا » الذى كان مع وفد المفاوضات فقد وصف ما حدث الناءها فقال «ان مفاوضينا يمضون في مفاوضانهم كما لو كانوا نساء» (١٧٨)٠

كان كل ما عرض على « عدلى » بخلاف مسألة القوة العسكرية والنمثيل السياسى هو : أن يكون هناك موظفان للمالية والحقائية ، ونص المعروض بشأنهما على قيود أشد من كل ناحية مما جاء بمشروع ملنر فقد كان للمسئول المالى حقوق أعضاء صندوق الدين كما كان له في كل وقت الدخول على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ، كما لم يكن من حق مصر عقد أى قرض خارجى أو تخصص ايراد مصلحة عمومية دون مرافقة المسئول المالى (١٧٩) ،

أما ردد « عدلى » فى قبول ما عرض فكان راجعا الى شبح « زغلول » فقد كتب « لندساى » الذى اشترك بصورة بارزه فى مفاوضات « عدلى » ٠٠ كتب يقول : « اننى اجد صعوبة فى التعبير برأى واثق بالنسبة لما يوافق عليه عدلى أو يرفضه ١٠ انه على استعداد غالبا للاتفاق مع رأى لا يعطيه موافقته الرسمية ١٠٠٠ ولكن الصعوبة الحوهرية لا تقوم فى شخصية « عدلى » أو أسلوبه فى المفاوضات ولكن فى عدم قدرته على الموافقه على أية معاهدة قد تعطى سعدا فرصة للهجوم والنيل من سمعته (١٨٠) ٠

والواقع أن « سعد زعلول » كان قد استعاد نفوذه في مصر كما استعاد جهوده ونشاطه ، ووصلت الانباء من مصر الى المفاوضين تهددهم اذا ما قبلوا قوات بريطانية على الضفة الشرقية (١٨١) .

وبذل « الوفد المصرى ، جهودا كبيرة فى لندن ، أثرت على بعض أعضاء البرلمان الانجليزى فنشر ١٩ عضوا بيانا فى لندن ذكروا فيه عدم تمثيل وفد المفاوضات الرسمى للشعب المصرى ، وان الوزارة الحالية فى مصر تستعين بالاحكام العرفية التى أعلنتها انجلترا فى مصر سنة ١٩١٤ ، والتى نستمر الى الآن وتفرض بالقوة انتزاع ثقة الناس · وقال بيان أعضاء البرلمان : ان الوزارة المصرية الموجودة المتنعت عن اجراء انتخابات لجمعية وطنية وتستعمل وسائل المقوة والاكراه بما جعل المصريون يعتقدون أن الوزارة ووفدها المفاوض خاضعان لمراقبة الحكومة الانجليزية · ثم أضاف البيان : ان وضع معاهدة على هسذا الأساس قد يجر الى اضطرابات لا حد لها · · وربما يقود الى ثورة بالبلاد · وان ليس هناك من وسيلة صحيحة لاجراء معاهدة الا برفع الأحكام العرفية واجراء انتخابات عامة ووفد يقوم عن الجمعية المنتخبة لاجراء المفاوضات(١٨٢) ·

<sup>(</sup>۱۷۸) يوسف نحاس : المصدر السابق ص ٦٩ ٠

<sup>(</sup>١٧٩) المعاوضات الرسمية الموندرة : المصدر السابق ص ٣ - ٥ ٠

<sup>(</sup>١٨٠)وأحمد شقيق : المصدر السابق س ٢٥٦ ـ ٥٠٨ ٠

<sup>(</sup>۱۸۱) يوسف نحاس : المصدر السابق ص ٦٥ ــ ٦٦ ٠

<sup>(</sup>۱۸۲) أحمد شفيق : المصدر السابق ص ٣٢٩ ــ ٣٣١ ·

وكان « سعد زغلول » قد بذل جهودا أخرى فى الداخل لتعرية الحكومة فدعا وفدا برلمانبا من أعضاء حزب العمال حاولت الحكومة منعه فلم تستطع وخرج هذا الوفد الى الجماهير فى القاهرة والاسكندرية والأقاليم حبث طافوا مع سعد وحمل هو على الحكومة بشدة (١٨٣) .

وبالاضافة الى ذلك قام سعد برحلة الى الصعيد بدأها من الجيزة على ظهر باخرة نيلية • وقد حدثت بالرحلة أحداث مؤسفة فقتال البعص وجرح الكثيرون ، ومنع سعد بالقوة من النزول في أسيوط واستخدمت الحكومة المولس ولجيش في ذلك (١٨٤) •

وأسهمت هذه الرحلة في اضعاف موقف الحكومة الى حد كبير كما شعر الاحتلال بخطورة سعد • بما كان له أثره على المفاوضات سيواء في مصر أو خارجها •

وفي نهاية المفاوضات تقابل « عدلي » مع « لويد جورج » في ٢ نوفمبر فقال الأخير: انه يرغب في الاتفاق وحريص عليه ولكنه من الصعب الحصول عليه « نظرا لحالة الرأى العام الانجليزى وللحالة النفسية السائدة في الوزارة ، وفي مجلس العموم فأن الهياج والشعب الذي يحدثه « زغلول » يزعجهم ويخيفهم ، وهم لا يرضون بحال أن يطأطئوا الرزوس أمام زغلول ، أو أن يسلموا مواصلات الامبراطورية الى بلد يقوده زعماء « يصارحون انجلترا العداء) (١٨٥) ورد « عدلي » على « لويد جورج » فقال : بأن زغلول يناهضنا نحن ولا يناهضكم أنتم فقال جورج: ان زغلول بعمله على احباط مهمة الوفد الرسسى يعطل الانفاق وأنه يعجب « كيف لم تتخلف ضده اجراءات شديدة بمناسبة الفتن التي أحدثتها زيارته للصعيد وكيف لم ينف من مصر فقال « عدلي » « أن اتخاذ تدابير شديدة ضد زغلول قد يحدث اضطرابا عاما في البلاد ، ثم تساءل عن مصير هذه المفاوضات » · فقال لويد جورج : ، انه يعز عليه » أن يعود الوفه المصرى الى بلاده دون نتيجة ، « ولكن لا يمكن في الظروف الحاضرة الوصول الى اتفاق مقبول من الطرفين ، مادام زغلول يسلك طريق التهييج » « لهذا فانه يتساءل هلا يحسن وقف المفاوضات الآن على أن تستأنف حين تصبح الأحوال في مصر أكثر هدوءا ووضوحا ، (١٨٦) ولم يوافق « عدلي » على التأجيل خاصة اذا كان الغرض منه التمكن من نفي زغلول، وقال أن اتخاذ تدابع شديدة ضد سعد سيعقد الوضع ، الا أن آخر كلمات

<sup>(</sup>١٨٣) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية ٠ ص ٣٤١ ٠

<sup>(</sup>١٨٤) الرافعي ؛ المصدر السابق ص ٢٢ ، أحمد شغيق ، المصدر السابق ص ٣٨٧ .. ٣٩٥ •

<sup>(</sup>١٨٥) محمد شفيق غربال : تاريح المفاوضات ٠ ص ١٠٣ ــ ١٠٤ ٠

<sup>(</sup>١٨٦) نفس المرجع : ص ١٠٤ ٠

« لويد ، كانت : « انه يجب التخلص من زغلول وكان قد كرر هذه العبارة اكثر من مرة في أثناء الحديث ، (١٨٧) .

ويقول « يوسف نحاس » ان « عدلى » مال الى قبول تأجيل المفاوضات فى عقال : ألا يكون من الأصلح للبلاد اذا عرض علينا استئناف المفاوضات فى فصل الشتاء ريثنا يكون الجو السياسى قد انجلى فى مصر ، أن نقبل هـــذا العرض ؟

وقد عارض فی ذلك « یوسف نحاس » و « الیاس عوض » ثم حضر اسماعیل صدقی فاننصر لرأی عدلی ، وقال « یوسف نحاس » انهم یعزون هذا الاقترام ـ آی تأجیل المفاوضات ـ الی اسماعیل صدقی (۱۸۸) •

ومعنى ذلك أن « عدلى » و « اسماعيل صدقى » قد وافقا أيضا على اقتراح « جورج » بنفى « سعد زغلول » ، اذ أن التأجيل مرتبط بنفى زغلول • ويؤكد ذلك أن مسألة اقتراح التأجيل قد أحدثت هرجا ، فلوح المستشارون والسكرتيرون بالاستقالة وحدث نقاش بين « عدلى » و «توفيق دوس» استخلص منه الأخير أن مسألة التأجيل قد عرضت على « عدلى » فلم يعلق بشى « (١٨٩) ، ولارتباط هذا التأجيل بهدو البلاد ونفى زغلول مقابل منح « عدلى » شروطا أخف • (١٩٠) يكون « عدلى » و « صدقى » قد قبلا بأمر خطير ، سنعود اليه من بعد •

وعلى أية حال ، فقد رفض « عدلى » المشروع البريطانى الذى قدم اليه من « كيرزون » فى ١٠ نوفمبر ١٩٢١ لأنه لا يحقق ما ذهب الفالوض من أجله (١٩١) • وقبل أن تطأ أقدام « عدلى » أرض مصر كان « اللنبى » يسلم الى السلطان التبليغ البريطانى وفحواه : أنه يأسف لعدم قبول الوفد الرسمى لمشروع المعاهدة وأن الحكومة البريطانية لا تنفذ مقترحاتها فى المشروع دون رضاء الأمة • وفى انتظار هذا الرضاء فان بريطانيا ستزيد من عدد الموظفين المصريين خاصة فى الفروع العليا وهى على استعداد لمفاوضة الدول فى الغاء الامتيازات بمشاورة الحكومة المصرية وأن تحل الحكومة المصرية كذلك محل سلطة الاحكام العسكرية •

وقال بيان « اللنبي » : أما بالنسبة للمستقبل فنتمسك بالضمانات في

<sup>(</sup>١٨٧) محمد شفيق غربال : المرجع السابق ص ١٠٤ •

<sup>(</sup>۱۸۸) يوسف تحاس : صفحة من تاريخ مصر ٠ ص ٩٨ ٠

<sup>(</sup>۱۸۹) نفس الصدر : ص ۹۹ سـ ۱۰۲ ۰

<sup>(</sup>١٩٠) محمد شفيق غربال : المرجع السابق ص ٨٣ ·

<sup>(</sup>١٩١) عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ص ٣٤٣ •

بقاء القوات العسكرية والمسنشارين في المالية والحقانية ، وأعلن استعداد بريطانيا للمفاوضة لتنفيذ جوهر مشروع «كيرزون » •

وهاجم التبليغ البريطانى خطة التهييج ودعا العناصر المسئولة أن تقبل النظام الوطنى المعروض فان بريطانيا ترغب أن تكل اليهم العناية بالتدريج بمصالح الامبراطورية الحيوية (١٩٢) •

وأعلن مع التبليغ ، نصوص مقترحات « كيرزون » وكان رأى « سيعه زغلول » انها تعلن بوضوح عن عزم انجلترا الاحتفاظ بالسيادة ، وهي تغلق الباب على الوصول الى أى اتفاق • وما المشروع الا تنظيم للحماية البريطانية على مصر •

ودعا « سعد زغلول » الحكومة العدلية الى الاستقالة وقال « انى لا أعتقد أنه يوجد مصرى واحد يستطيع ، فى الأحوال الحاضرة قبسول تاليف الوزارة » (١٩٣) ·

وبدلك فتح « سعد زغلول » أبواب معركة جديدة ٠

<sup>(</sup>۱۹۲) الرافعي : المصدر السابق ص ۲۶ ـ ۲۷ •

<sup>(</sup>١٩٣) أحمد شغيق : المصدر السابق ص ٤٧٩ ـ ٤٨١ ،

## تصريح ٢٨ فبراير ، أو الثورة المضادة

كانت عودة « سعد زغلول » من باريس ومواجهته لقوى الرجعية والتهادن بداية لموجة ثورية جديدة • فقد عاد العنف والتحريض عليه ، واشترك «سعد» منفسه فى مظاهرات الشعب ، وتصاعد المد الثورى فى أحداث زيارة « سعد » نصعيد وأفزع الأمر « لويد جورج » فى نهاية المفاوضات مع « عدل » وطلب وكرر الطلب بأن سعدا يجب نفيه ، وكان « كيرزون » كذلك يؤرقه وجود « سعد زغلول » فصرح فى بداية المفاوضات مع « عدلى » : « انى أتخيل انه ـ أى سعد ـ سيجعل مهمتكم شاقة » (١) .

كان الانجليز ينظرون الى « سعد » باعتباره المحرك الوحيد ، أو المحرك الأخطى لقوى الثورة في مصر ، فالرأى القومي في مصر كان من صنع « سعد »، وهو موجهة الأوحد ، فلو أقر « سعد » المقترحات لوافق عليها المصريون(٢) •

ومن ناحية أخرى فشل الاحتلال فى الاعتماد على الجناح اليميسى المهادن، والذى كان يمثله عدلى يكن، فقد كان هذا الجناح ما يزال ضعيفا وجبانا، ويخشى من الجماهير، ففى مقابلة ختامية مع «كيرزون» سأله «عدلى»: «ولم لا تقوموا أنفسكم بتنفيذ نصوص مشروعكم ــ مشروع كيرزون ــ كما وضعتموه؟» فأجاب كيرزون ــ على ما يروى فى رسالته الى اللنبى « فأجبت بأن هذا يمكن فقط أن يتم بتعاون مصرى وها أنت، يا أقدر الرجال على ذلك، قد قلت لى فى لقائنا السابق ان أول خطوة ستقوم بها فور وصولك مصر هى أن تقسدم استقالتك» (٣)،

ومن هنا نشأ تصميم في دوائر الاستعمار البريطاني الى ابعاد « سعد » وقبل أن يتحرك « عدلي » عائدا من لندن ٠

<sup>(</sup>۱) طارق البشرى : سبعد رعلول يفاوض الاستعمار · ص ٤٨ ·

Elgood, P. G., The Transit of Egypt. Op. Cit., p. 241.

Kedourie, E., The Chatham House .. Op, Cit., p. 142.

ويذكر البعض أن فكرة نفى « زغلول » لم توات « اللنبى » الا فى القاهرة . ودلك حين حاول الانفاق مع « عد الخالق نروت » ، فأدرك أن بعض أسباب أحجام « عدلى » عن تأييد « ثروت » « انما يعود الى بقاء سعد زغلول طليقا » « لهذا عزم اللنبى على ازالة سعد من الطريق » (٤) ولم يكن هنا بصحيح ، قال الفكرة واتت « اللنبى » فى الوقت الذى كانت تلع فيه على « لويد جورج » ، فقد اقترح « اللنبى » فى لندن أمام الوزراء \_ قبل أن يعود الى القاهرة \_ أنه يحتمل اثارة الاضطراب بواسطة سعد الذى يتحرك بحيث يحق لنا نفيه ، وقال : اذا اتخذنا موقفا حازما فأنه يمكن تشكيل حكومة معندلة تحافظ على وجودها (٥) ،

وكما توقع « اللنبي » ومن قبله « لويد جورج » فان سعدا دعا الى الجهاد عمد نشر التبليغ البريطاني الى السلطان بعد أن هاجم التبليغ بشدة • وبعد ذلك قرر « سعد » أن يعقد اجتماعا كبيرا حدد له ٢٣ ديسمبر ، فأصدوت السلطات العسكرية قرارا بمنعه ، بل ووجهت السلطة انذارا في ٢٢ ديسمبر ١٩٢١ بعدد فيه ألا يقوم سعد بالخطابة ، أو حضور الاجتماعات العامة ، أو الكنابة . كما حرمته من المساركة الفعلية في الشئون السياسية ، وأمرت بأن يغادر القاهرة الى الريف مع سريان هذا القرار على بعض أعضاء الوفد ، هم :

مصطفی النحاس وسینوت حنا وفتح الله برکات وعاطف برکات ومکرم عبید وصادق حنین وجعفر فخری وأمین عز العرب (٦) ٠

ورفض « سعد وأصحابه » هذا الأمر القاضى باقامتهم فى الريف تحت الرقابة واحتج « سعد » كتابة عليه الى المستشار الداخلى كلايتن ، وبين فى احتجاجه انه وكيل الأمة للسعى فى استقلالها « وليس لغيرها سلطة تخلينى من القيام بهذا الواجب » ، وتحدى سعد فى كتابه عسف السلطة فقال : « لهذا سأبقى فى مركزى مخلصا لواجبى وللقوة أن تفعيل بنا ما تشهياء أفرادا وجماعات ، (٧) .

وفى صباح ٢٣ ديسمبر ، كانت قوة انجليزية تحاصر منزل سيعد ، لتقوده مرة اخرى الى المنفى ، وكان لم يمض على اعتقاله الاول ثلاث سنوات

<sup>(</sup>٤) عبد العطيم رمصان تطور الحركة الوطبية في مصر ، ص ٢٥٤ .

Kedourie, E., Op. Cit., pp. 148-149.

<sup>(</sup>٦) عبد الرحين الراقعي ، في أعقاب الثورة ، الجزء الأول ، ص ٢٨ ،

 <sup>(</sup>٧) أحمد شفيق · حوليات مصر السياسية الجرء الثاني · ص ٥٤٨ ــ ٥٤٩ ، الرامعي :
 المصدر السابق ٢٩ ،

ولم نمص على عودته الى أرض الوطل الا بضعة شهور · واقتحم صابط بريطا مى عرفة نوم «رغلول» فقاده الى سيارة للصليب الاحمر ، هرولت به دون أن يعلم بوجهتها أحد . وحين علمت الجماهبر باعتفال قائدها ، كانب تعسدو في اضطراب تردد :

«سعد» اعتقل! سعد اعتفل! (٨) .

### انتفاضة ١٩٢١ وازمة الحكم:

انتشر خبر اعتقال سعد ، وصدرت الأوامر للحماية العسكرية الانجليزية باستلام القاهرة في صباح ٢٣ ديسمبر ، وأغلق التجار في العقادين ، والسكرية والفحامين والسكة المجديدة متاحرهم .

وخرجت القاهرة محتجة ساخطة ، فسفط في مظاهرات ٢٣ ، ٢٢ دسمبر يحو ٦٥ قتيلا وجريحا ، وكانت الاسكندرية مسرحا هي الاخسري للمظاهرات ، كما أضرب الطلاب فيها ، وقسامت المظاهرات كذلك في طنطا والنسورة ، لكن المظاهرات في طنطا تطورت الى وضع خطر في ٢٥ ديسمبر فأصدرت السلطات العسكرية قرارا بحظر التجول في المدينة ، كما عمت المظاهرات أحياء القاهرة الشعببة وسقط فيها المزيد من الشسهداء والجرحي في ٢٦ ديسمبر (٩) .

ومواجهة لحظر المظاهرات الشمسة اذاع الاحتلال امرا عسكريا من قائد لواء القاهرة هدد فيه المتظاهرين باطلاق الرصاص ، وتحدت القاهرة قرار السلطة العسكرية فقامت الصدامات فيها بين المتظاهرين والسلطة وسقط عدد جديد من الضحايا والجرحي (١٠) .

وتقول المصادر الأجنبية أن مصر كلها قد تذمرت لنفى زغلول ، ورفاقه فأغلقت المخازن والحوانيت والمصارف والمحاكم ، كما أغلقت المصالح جميعها تقريبا بما فيها الصناعات الصغيرة (١١) ·

وقالت مصادر الاحتلال أن القاهرة خسرت في اليوم الأول والثاني اثنى عشر قتيلا ، ثم أربعة في اليوم الثالث ، وهذا غير المدن الأخرى • كما هوجمت خطوط السكك الحديدية في القاهرة ، وقطعت الخطوط الحديدية وأسلاك البرق بين الزقازيق والاسماعيلية وقامت مظاهرات مسلحة في بورسعيد،

<sup>(</sup>٨) ناسس المصدر و ص ٥٥٣ و

<sup>(</sup>٩) مدكرات عبد الرحمن فهمي : محفظة ٣ ملف ١٧ ص ١٧٤٣ ــ ١٧٤٥ ، ص ١٧٥٢ ٠

<sup>(</sup>۱۰) الرافعي : الصدر السابق ص ۲۹ ـ ۳۰

<sup>(</sup>١١) آدام ، جولييت : الجلترا في مصر ص ٣٤٤ ٠

واعلن الوظفون الاضراب العام . واضطرت السلطات العسكريه ازاء تفاقم الانتفاضة أن تتساء مدن بورسعيد والسويس وطنطا كما أرسلت فصائل عسكريه مد الحسر المصرى الى كل مدن المديريات . واستحدمت السلطه العسكرية الطائرات الحربية في قمع الانتفاضة وارهابها ، فقامت الطائرات الحربيه دانتحليني على الفاهرة والدلتا ، كما أرسلت الطائرات الحربية الى الصعبد وسيرت اليه أيضا البواخر النيلية المسلحة ، ووصلت الطرادات البحرية الى بورسعيد والاسماعيلية والسويس (١٢) ،

و بطبيعة الحال فان مصادر الاحتلال . قد حاولت جاهدة اخفاء حجم الانتفاضة . كما أخعت عدد الضحايا ، مثلما أخفت أحداث الريف •

لكن طبيعة الانتفاضة وخطرها ، تتضح فى ان اللنبى قد عامل الجماهير كما لو كان فى معركة حربية ، فوزع قوات عظيمة فى شوارع القاهرة كانت تقوم بقمع المظاهرات فى الحال كما ارسلت المراكب الحربية الى مدن القناة والاسكندرية ، وذرعت الوحدات البحرية مياه النيل . (١٣) ويمكن القول بن اجراءات اللنبى «الصارمة قد استطاعت اعادة الهدوء الظاهرى فى الأسبوع الذى أعقب اعتقال سعد وصحبه ، فقد عاد الموظفون بعد اضراب قصير ، ورجع الطلاب بعد انذارهم بالفصل النهائي ولبس المحامون ثوب الحداد بدل الاضراب . ولكن ذلك كله لم يعن أن البيلاد قد عادت الى الاستقرار السياسي ، أجل « عاد النظام باجراءات حربية شديدة » ولكن بقيت المشاكل الأساسية ، فالبلاد أصبحت بلا وزارة تديرها ، واضطر اللنبي الى اصدار الأمر في ٢٨ (هج) ديسمبر الى وكلاء الوزارات \_ وجميعهم عدا واحد فقط من الانجليز \_ الذي خولهم فيه سلطة الوزراء ، ولكن من العسير على فقط من الانجليز \_ الذي خولهم فيه سلطة الوزراء ، ولكن من العسير على

وكان « عدل يكن » قد قام بتقديم استقالته في ٨ ديسمبر وأرجأ السلطان البت فيها » ثم تعجلها عدلى حثى لايتحمل مسئولية اعتقال سعد فقبلها في (大大) ٢٣ ديسمبر (١٥) • وفي الوقت نفسه عاد الأعضاء المنشقون الى الوفد ونشر الوفد بيانا دعا فيه الى مقاطعة تشكيل الوزارة ،

<sup>(</sup>١٢) أحمد شفيق ١ المصدر السابق ص ٥٩٢ - ٥٩٧ ١ برقيات اللنبي الى الخارحية ) ٠

<sup>(</sup>۱۳) ويغل ؛ اللنسي في مصر ٠ ص ٧٠٠

<sup>(</sup>大) صدر الأمر رسمياً الى وكلاء الوزارات في ٢٧ ديسمبر ٬ فؤاد كرم ٬ النظارات ٠ ص ٢٢٤ ٠

<sup>(</sup>١٤) ويقل : المرحع السابق ص ٧٠ ــ ٧١ ٠

<sup>(</sup>大大) قبلت استقالة عدلى يكن رسميا في ٢٤ ديسمبر : فؤاد كرم · المصدر السابق من ٢٤٠ -

<sup>(</sup>١٥) الاهرام : ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ • ص ٥٠٩ •

واعتبر من يؤلفها « انما يوجه خنجره في صدر الأمة طالما ان الأحكام العرفية قائمة ، وطالما أن السياسة الريطانية هي مشروع كيردون ، واعتبر ببان الوفد أن البلاد فد نالت الاستقلال التام شرعا بستقوط السيادة السركية ، ووقع البيان الاعضاء العائدون ، والباقور من الوفد بعد أحراء النعى ١٦١) .

على ان المنشقين سرعان ما عادوا الى سيرتهم الاولى ، ففد فسلوا فى السيطرة على الوفد أو محاولة توجيهه وجهة انهزامية ، فحين وصل حبر زيارة المنشقين «لبيت الامة» الى علم المنفيين سعد واصحابه للمحلوا ، وأظهروا غاية الاستياء وأملوا أن يحتاط « واصف غالى » ، وتداكر المنفيون ما كان يبثه « عبد اللطيف المكباتى » « واسماعيل صدقى » و « عبد العزيز فهمى » من عوامل التفريق والهزيمة بين أعضاء اللوفد فى باريس ، كما قالوا : ان اغراض العائدين هى محاولة «تولى الزعامة والقبض على دفة الأمور ليتمكنوا من تسييرها حسيما اقتضت أهواؤهم (١٧) ،

والواقع ان اعضاء الوقد الاصليين ، كانت المخاوف ساورهم أيضا اذ انه بعد عردة «حمد الباسل» ، الذي عاد أولا نم عودة محمد محمود وعبد العزيز فهمى وعلوبه والكباتي وحافظ عفيفي وجورجي خياط ، فاصبح الأعضاء الأصليون بعد عودة كل هؤلاء لا يمتلون الأغلبية المطلقة . فخافوا أن هم اقدموا على أي قرار بفية تعطيله اذااخذ المنشقون جانب المعارضية . لذلك راى الإصليون ضم خمسة اعضاء جدد ، واتفق الجميع على اسخاب الخمسة من قائمة ضمت ثلانين ، ولكن العائدين طعنوا في دلك وعدوه ضربا من عدم الثقة ، ومع ذلك ارتضوا اختيار الخمسة ، وتم الاتفاق كنابيا ، فلما تم انتخاب الخمسة تنحى احدهم فاراد الاعضاء اللدين عرصوا قائمة الثلاثين من قبل اختيار عضو بديل وصمموا على شخص معين ، دون أن ينركوا \_ لزملائهم حق الخيار ، وكان هذا العضو ممن سبق له أن طعن بشدة في أحد الأعضاء الخمسة المنشقين ، وازاء ذلك انسحب العضو الذي كان موضع الطعن وتبعه اخوانه (۱۸) · وكان العضو موضع الطعن هو « عبد العزيز فهمى » الذي أعلن في ١١ يناير ١٩٢٢ تخليه عن عضوية الوفد فتبعه الباقون ، وأعلن « اللنبي » قبل انفصال هؤلاء مرة أخرى ، في برقية بعث بها الى لندن أنه منتظر استقالتهم غدا ، وبذلك خرج من الوفد مرة أخسرى بالاضافة الى « عبد العزيز فهمي » الذي انسحب أولا وخرج لطفي السيد ، ومحمد محمود ، وعلوبة والمكباتي وحافظ عفيفي (١٩) ٠

<sup>(</sup>١٦) أحمد شغيق . المصدر السابق ص ٩٩٨ ، ٦١٧ ، ٦١٨ ٠

<sup>(</sup>١٧) عبد الله محبود : مع الرئيس في المنفى ٠ القاهرة ١٩٢٣ ص ٣٨ - ٣٩ ٠

<sup>(</sup>۱۸) أحمد شغيق : المصدر السابق ص ٦٢١ – ٦٢٢ ·

<sup>(</sup>١٩) نفس المصدر : ص ٦١٩ ـ ٦٢٠ ، الامرام : ٥٠ عاما ص ٥٠٠ ٠

وضم الوقد الى عضويته في ٣ يناير كلا من : على الشهشي وعلوى الجرار ومراد التريقي ومرقص حنا وعبد الفادر الجمال(٢٠)

والحقيقة ال الحلاف الاساسى الذى قام بين العائدين والاصليين كان حسول الخوف من تغلب أنصار سعد زغلول (٢١) ، بينما كان الجناح المنشدد في الوقد يرقص عودة هؤلاء للسيطرة على الوقد وتسييرهوفي ختله التهادن فقد وصل الى علم المنفيين فحوى بيانين للمنشقين القدامي « أولهما يتضمن الاحتجاج على اعتقال الرئيس وصحبه ، وثانيهما يدعو الى عدم الاهتمام بما تحدته السلطة العسكرية في الشعور القومي للامة «ثم هو فضلا عن ذلك ينسب الى المصريين التعدى على الاجانب ويبالغ فيه » (٢٢)

و يعتقد أن تأكيد انفصال كبار الملاك عن الوفد ، كان ايذانا ببروز ممتلى البرجوازية الوطنية والمنشقين ، الامر الذى وضح فى استجابة قيادة الوفد لنداء « سعد » الدى أصدره فى ٧ ديسمبر ١٩٢١ بالدعوة الى الجهاد ، فبعد اعتقال ، سعد » اتخذ الوفد قرار المقاطعة الذى كان خير معبر عن طبيعة القيادة الوطنية لشورة ١٩١٩ . من التحار وأصحاب المسانع وأثرياء الريف (٣٣) .

وكان قرار العاطعه يعنى المفاطعة الكاملة للبضائع الانجليزية ، وعدم التعاون مع الاحتلال والانجليز في كل الأمور ، وقد رأت جماعة بعدم جدوى المقاطعة فاتبعوا خطة الاعتداء على الانجليز ، كما وقع على المتعاونين مع قوات الاحتلال من بين المصريين (٢٤) ،

وسنرى أن قرار المقاطعة وعدم التعاون سيسيران جنبا الى جنب واجتمعت الجمعية العمومية للاطباء المصربين يوم ١٨ يناير ١٩٢٢ ، وانتخبت لها لجنة «سياسية كان من ابرزها الدكتور نجيب اسكندر والدكتور محجوب تابت وانتخبت كذلك لجنة للمقاطعة ولجنة أخرى لتطبيق عدم التعاون وكانت مهمة الاخيرة ان تنفل الى المرشحين للوزارة ، أن تأليف الوزارة في الظروف الراهنة ليس مرفوضا فحسب ، بلأن من شأنه ان يعاون الاحتلال معاونة فعلية ، وانهذا الرفض سيستمر الى ان تلفى الاحكام العرفية ، والمشروعات الأخرى ، ويغرج عن المنفين ، فلما ذهب هذا الوفد الى مقابلة «ثروت » قيل له أنه خرج حالا تهربا منه كما اتخلت الجمعية العمومية للاطاء قرارا باعلان الحداد الى أمد بعيد (٢٥) .

<sup>(</sup>٢٠) الاهرام نفس المصدر والصفحة ٠

<sup>(</sup>٢١) الرافعي المصدر السابق ص ٣١ ، ٣٢ •

<sup>(</sup>٢٢) عبد الله محبود الصيدر السابق ص ١٣٠

<sup>(</sup>۲۳) شهدی عطیهٔ : المرجع السابق ص ۵۰ ـ ۵۱ -

<sup>(</sup>٢٤) أحمد شغيق : المصدر السابق ص ٦٤٥ ٠

۲۵) نفس المصدر ص ۲٦٤ ـ ٢٦٥ ٠

وفى ٢٠ يناير اجتمع زهاء نمانهائة سيدة على رأسهن « صفية زغلول » وبعض وفود من الأقاليم جئن تلبية لدعوة اللجنة المركزية للسيدات ، وافتتحت « صفية زغلول » الجلسة الني طرحت المسائل التالية :

- ١ ــ مقاطعة التجارة الانجليزية ونشر أحكام الفاطعة قريبا .
- ٢ \_ سحب جميع ودائع المصريين في المصارف الأجنبية وايداعها المصارف الوطنية .
  - ٣ \_ نوسيع وتشجيع مصارفنا بزيادة راس مالها واسهمها .
  - ٤ ـ تشكيل لجان نسائية في انحاء البلاد لحث الشعب على ذلك .

وانتهى الاجتماع النسائى الكبير بارسال قرارات احتجاجه الى الدول الأجنبية والحكومة الانجليزية والقرار بمعارضة نشكيل أى وزارة الا بعه سحب مشروع كيرزون والفاء الاحكام العرفية ، وابطال الحماية . وتسجيل العار على كل مصرى يتقدم ببيان سياسى ، لتشكيل الوزارة قبل تحقيق هذه المطالب (٢٦) .

وفى ٢٣ يناير ١٩٢٢ أصدر « الوفد المصرى ، قراره التاريخي بتنظيم المقاومة السلبية التي تشمل :

- ١ \_ عدم التعاون .
  - ٢ \_ المقاطعة .

ووقع البيان اعضاء الوفد من الباقين والمنفيين بعد نفى «سعسد» وصحبه ولم يوقعه العائدون ، وانفصلوا نهائيا عن الوفد ـ عدا حمد الباسل وجورجى خياط اللذين بقيا فى الوفد ، وبعد نشر بيان الوفد فى الصحف صدر الأمر باعتقال الموقعين عليه فى ٢٥ يناير وسجنوا بثكنات قصر النيل ، كما عطلت الصحف التى نشرت هذا القرار ، (٢٧)

ونص قرار عدم التعاون بشيموله للمجالات الاجتماعية ، وعدم استخدام الانجليز او الخدمة لديهم ، وعدم تشكيل وزائرة . وأن يرفيع الاهالى أعمالهم للموظفين المصربين وأن تفض المنازعات المنظورة أمام القضاة الانجليزبالتحكيم . ونص قرار المقاطعة على سحب الودائع ، وايداعها ببنك مصر حتى يستطيع احياء المشروعات ، وتنشيط الصناعة والتجارة المصرية • كما شملت المقاطعة كذلك السفن التجسارية والخاصسة بالسفر ، وأن يمتنع الحمالون عن

<sup>·</sup> ٦٦٧ عنس المصدر : ص ١٦٥ - ٦٦٧ ·

<sup>(</sup>۲۷) الرافعي ١ المصدر السابق ص ٣٢ ــ ٣٧ ٠

تفريغ او تموين السفن الانجليزية . وشمل كذلك مفاطعه شركات التأمين والتجارة وتفضيل المصنوعات الوطنية ، والاعلان عنها وتشجيعها في كل مكان . وأن تنشر هسله الدعوة في كل مكان وبكل االطرف ، في الكنائس والمساجد وغيرها . كما قرر الوفد تشكيل اللجان المركزية للمقاطعة واللجان الموعية لها . (٢٨)

والزعجت السلطات البريطانية من قرار الوفد فخشيت ان تعم البلاد المقاطعة بالفعل ، وما قد يلحق ننيجة لذلك بالمصالح البريطانية حتى تتقى شر انتشار الدعوة فأصدرت أوامرها بمصادرة اعداد الصحف التى نشرت القسرار ومنع تداولها بين الناس ، فصودرت اعداد «المقطم « «والاخبار» و «المحروسة» و «النظام» في القاهرة ، كما صودرت جريدة «الامة» التى تصدر بالاسكندرية ، والتى كانت قد نشرته في ملحق خاص ، ثم صدر قرار في البوم التالى بتعطيل الصحف الحمس المذكورة الى أجل ير مسمى (٢٩) و

وبعد اعتقال اعضاء الوفد من موقعى قرار اللقاطعة وعدم التعاون ، تألفت على الفور هيئة جديدة للوفد ضمته كل من المصرى السعدى ، حسين القصبى ، مصطفى القاياتى ، سلامة ميخائيل ، فخرى عبد الناو ومحمد نجيب الفرابلى . (٣٠)

وأصدرت قيادة الوفد الجديدة بيانا حاء فيه : « الى الامام آيها المصريون ! هذا صوت سعد وأصحابه يناديكم » ها نحن الآن ، بوحى من رئيسنا الجليل ، وتأييد من أعضاء الوفد « نسارع الى علم جهادنا » أيها المصريون ! ان في ميدان الجهاد متسعا للجميع ! فلتحيا مصر وليحيا سعد » (٣١) •

وعبرت «التيمس» عن ترايد خطورة الحركة الوطنية فقالت: ان نفى «سعد» قد زاد من التحريض الذى تمارسه اللجنة المركزية التى مدت فروعها الى كل قرية ، كلما استخدمت الحركة الوطنية النساء بكثرة ، وحلت الصحف الهزلية القادرة على الاثارة بطرق ملتوية ، وواسعة الانتشار رغم تكميم الصحافة (٣٢) .

وأوضعت « التيمس » كذلك ، خطر المقاومة السلبية فقالت ان قرار المقاطعة وعدم التعاون هو أخطر مما كان يلوح اول الامر ، وأن صدوره عرض

<sup>(</sup>۲۸) أحمد شفيق : الصدر السابق ص ٦٦٨ \_ ٦٧٤ ٠

<sup>·</sup> ٦٧٥ مس المصدر : ص ٢٧٤ ـ ٥٧٥ -

<sup>(</sup>۳۰) الاهرام : ٥٠ عاما ٠ ص ٥١١ ٠

<sup>(</sup>٣١) أحمد شفيق : المصدر السابق ص ٧٧٨ \_ ٢٧٩ •

<sup>(</sup>۳۲) الاهرام ٤ قبراير ١٩٢٢ ٠

سيى، من أغراض الحالة النفسية الني يجب أن يحسب حسابها ، وأنه يجب اغتنام الفرصة التي سنحت بغياب سعد زغلول ، باعتباره أخطر منافس للوطنيين المعتدلين وارضاء الرأى المعتدل · (٣٣) من ناحية أخرى فقد جرت حوادث الاغتيال لجنود وضباط الانجليز منذ نهاية ديسمبر وحتى ١٨ فبراير ١٩٢٢ وراح فيها بعض القتلى والجرحى . (٣٤)

وعجز البوليس تحت امرة البريطانيين عن اكتشاف مرتكبى هذه الحوادث ، حتى ان الجالية البريطانية اتارت الدعوة بطلب الانتقام ، ولم يرد « اللنبى » أن ينساق وراء هذه المطالب الانتقامية اذ انها قد تجر الى « دنشواى » أخرى ، فأمر « اللنبى » باتخاذ احتياطات مشددة لحراسة البريطانيين ، فأخذت جماعة من البوليس ثقف عند مفترى الطرق الهامة ليلا وتقوم بتفتيش المارة ولكن حوادث الاغتيال استمرت (٣٥) .

وأما الأزمة الوزارية ، وكانت من أعقد ما واجه الاحتلال ، وقد نشأت يسبب التحدى الذى بدأه « زغلول » وبسبب الهياج الذى أحدثه • ففى الوقت الذى استعد فيه «ثروت» لفبول الحكم فى منتصف ديسمبر ، قطع عليه ذلك الهياج الذى احدثه «سعد» (٣٦)

فقد ابرق «اللنبي» حين عاد الى القاهرة يقول بأن السلطان وثروت ينتهجان سياسة حازمة يلا تأخير . وبعدها بايام قليلة اخطر االلنبي وزارة الخارجية أن «عدلي» قد يستقيل على غير ما توقع ، وأن ثروت مستعد لتشكيل الوزارة ومقاومة «سعد» وأنه واثق من نجاحه في مهمته . (٣٧)

وكانت البرقية التي أرسلها « اللنبي » بأن السلطان وثروت هما في جانب السياسة المحازمة وبلا تأخير ، كانت البرقية مؤرخة في ١٧ نوفمبر ١٩٢١ وحملت البرقسة كذلك تحوف المستشادين من الاستمراد في التعاون مع الوزراء المصريين بعد أن وعدوهم بسياسة ليبرالية وقالوا ان أي قراد من الحكومة البريطانية لا ينطوى على مبدأ الاستقلال المصرى ، يعنى قيام الشورة وفوضى الحكم في مصر تماما ، ويقول « كيدورى » أن هذه البرقية تشير الدهشة من ناحية ، فكما قال كيرزون في اجابته على اللنبي بأنه على علم بأن الحكومة في مفاوضتها مع «عدلى» كانت تقر بهمدأ الاستقلال ، ولا تحاول الابقاء على الدي دعا تحاول الابقاء على الدي دعا

<sup>(</sup>٣٣) عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ص ٣٥٧ ٠

<sup>(</sup>٣٤) محفوظات محلس الورراء : دار الوثائق القومية ، محفظة ١٤ ،

<sup>(</sup>٣٥) ويغل . المرجع السابق ص ٩٥ ــ ٩٧ ، أحمد شعيق المصدر السابق ص ٧٥ ــ ٧٦ .

<sup>(</sup>٣٦) نفس المرجع : ص ٦٩ ــ ٧٠ -

Kedourie, E., Op. Cit., pp. 148-149.

اللنبى الى ارسال البرقية ؟ ويرد على سؤاله بقوله : انه ربما أراد « اللنبى » اقرار برنامج ليبرالى يمكن وضعه باتقان فى الحال وتشكيل وزارة لتنفيده، حتى ولو لم يقبله وزير مصرى على أنه يرضى الامال المصرية ، (٣٨) نم يضيف «كيدورى» بأن هذا المعنى يظهر بعد قليل فقد أبرق «اللنبى» فى ٥ ديسمبر ١٩٢١ يقترح الغاء الحماية ووضع المقترحات البريطانية الني رفضها «عدلى» موضع الننفيذ من جانب واحد ، وكان هذا هو ما عناه مستشارو دار المندوب بحديثهم عن البرنامج الليبرالى (٣٩) .

قال « اللنبي » في برقيته هـذه : ان « عدل » قد طرح عليكم \_ آي على كيرزون - في مقابلته الأخيرة لن « تنفذ الحكومة البريطانية من تلقاء نفسها الخطة المبينة في مشروع المعاهدة التي رفضيت ، فلم يكن جوابكم نفي امكان اتخاذ مثل هذه الخطوة على شرط أن تؤلف وزارة مصرية تكون متاهبة للعمل معنا • وقد أعلن في التصريح الأخير \_ تبليغ اللنبي في ٣ ديسمبر \_ مرة أخرى أن المشروع الذى يشتمل عليه مشروع المعاهدة لايمكن تنفيذه مالم توافق الأمة المصرية على ذلك ، ومالم تكن مستعدة للعمل معنا ، على أن الفقرة الاخيرة تصرح بأن الحكومة مستعدة للنظر في جميع الوسائل الني يمكن بها تنفيذ المشروع متى أرادت الحكومة المصرية ذلك » (٤٠) · ثم أضاف « اللنبي » فحدد ما يطلبه قائلا : « لقد اعربت خلال الاثني عشر شهرا الماضية أى منذ فشل محادثات ملنر \_ عن رأيى غير مرة بأنه لا يمكن تنفيد اى اتفاق من الوجهة العلمية ، مالم تكن الحكومة مستعدة لإعطاء مصر مستوى من الاستقلال اعلى من المستوى اللي تميل بلا ريب الى منحه ، وعلى ذلك فمن الواجب على الحكومة أن نبين سياستها وتقوم بما يكفسل تنفيذ هذه السياسة • لقد تحققت الحالة التي ننبات بها أي رفض مشروع كيرزون - فهل جنابكم مستعدون لاعطائي سلطة اختيارية لكي أخبر السلطان اذ رأيت أن الوقت قد حان \_ بأن الحكومة مستعدة لتنفيذ \_ كما تتطلب الظروف الاقتراحات الاساسية التي يشتمل عليها المشروع المدرج في مشروع المعاهدة وأن أقدمها اليه \_ أي السلطان \_ كبرنامج للوزارة الجسديدة أو ( الوزارة الحالية ) اذا بقيت قائمة بأعمالها ؟ » ((١)) .

ويقول « كيدورى » أن اقتراح « اللنبى » هذا لم يلق قبولاً طيباً في الخارجية فلا «موراى» ولا سهر «كرو» ولا «كيرزون» قبلوه وفى ٨ ديسمبر

Ibid., pp. 149-150.

Ibid. (59)

(٤٠) الكتاب الابيض الانجليزي ترجمة جريدة الاهرام ٨ مارس ١٩٢٢٠

(٤١) الكتاب الأبيض: الاهرام ٨ مارس ١٩٢٢ .

أبرق الى « اللنبى » بالرفض (٤٢) • وفى ١١ ديسمبر أبرق » اللنبى » مرة أخرى يقول للخارجية . صدقونى فى فهم الحقيقة القائلة باستحالة بوفيع مصرى على وثيقة لا يراها تتفق مع الاستقلال التام «وعليه يحب التخلى بهائيا عن الفكرة القائلة بامكان تسوية المسألة المصرية بابرام معاهدة» ترما أضاف « اللنبى » : ان علاقة انجلترا بمصر اليوم شبه علاقة تركيا بها قبل الحرب فكانت تركيا تتبع سياسة منح الامتيازت لمصر من جابب واحد وانه لجدير بنا أن نتبع مثل هذه السياسة لجذب المصريين للتعامل معنا . (٣٤) .

وكانت هذه البرقية موضع دهشة الخارجية ، حتى أن سير «كرو» افترض أن يكون وأضعها هو أحد موظفى «اللنبي» وليس هو نفسه ، وأيسد «مورای» سیر «کرو» فی ذلك . وقبل أن ترد الخارجیة بالرفض ، وصلت رسالتان من « اللنبي » لا اشارة فيهما الى برقيته السابقة ، وقالت الرسالنان آن «ثروت» مستعد لتشكيل الوزارة ، وأنه لا يتوقع الفاء الحماية حالا ، ولكنه يأمل أن يتم ذلك في المستقبل القريب ، وأضاف «أللنبي» : أن ما يفترحه «ثروت» هو العودة الى ماقبل ١٩١٤ ، بل ذهب «ثروت» الى أسه من العودة الى ما قبل سنة ١٩١٤ \_ كتمهيد لقبوله تشكيل الوزارة \_ فقال « ثروت ، ببقاء المدير العام لوزارة الخارجية المصرية ، بريطانيا كما هو ، وفي نفس الوقت فانه يرغب أن يعرف متى تقوم الحكومة البريطانية بالقـــاء المحماية . (٤٤) وصمم كيرزون رغم أن «اللنبي» قد تجاهل في برقيته ، الاقتراح ووضح الرد بنفسه فقال : « أن اقتراحك بتعهد حكومة صاحب المجلالة البريطانية بسؤال البرلمان الغاء الحماية أملا في الحصول على وزارة مصرية غير مقبول . ومثل هذا السبيل ما كان ليتفق مع قرار الحكومة البريطانية الذي وصلت اليه بعد المساورة معكم وبناء على تصبيحتكم الى حد كبير «وكان كيرزون» يقصد أنه سبق اللنبي أن تكلم في لندن بعنف وشدة ثابتة ضد ترتيب «ملنر» وكان يدعى بثقة أنه أذا ساندته الحكومة البريطانية فلن تكون لديه صعوبة في تنفيذ سياسة الحفاظ على وضعها في مصر (٥٥) ٠

والخلاف المثار بين « اللنبي » و « كيرزون » كان حول رغبة الأول في اعلان الغاء الحماية وتنفيذ جوهر مشروع « كيرزون » من الجانب البريطاني لاستحالة

Kedourie, E., Op. Cit., Loc. Cit. (17)

<sup>(</sup>۱۳) الكتاب الأبيض · الصدر السابق الوثيقة السابعة من « اللسبي ، الى « كيرزون » في ١١ ديسمبر ١٩٢١ ·

Kedourie, E., Op. Cit., pp. 151-152. (15)

توقيع معاهده من هذا النوع مع المصريين • وكان « كيرزون » مايزال مصمما على الرد الدى صرح به لعدلى فى نهساية المفاوضات ، اذ قال عدلى لكيرزون أنه لا يرى ما يمنعه من الاعتراف بما يتضمنه مشروعه للمصريين وتدفيذه ، الى ان يتم الاتفاق فيما اختلف عليه «كيرزون» «ولكن كيف يمكننا أن ننفذ مشروعا كهذا يتضمن تمييلا خارجيا ونظامانيابيا كاملامن غير معاونة ذوى نفود ملك » (٤٦) أى ان « كيرزون » كان يرى ضرورة وجود قوة سياسية تقعل بالاتفاق وتتعهد بتنفيذه في وجه أى معارضة •

وبعى «اللنبى» صامعاً على اقتراحه فى ١٠١ ديسمس واللى رفض من «كيرزون»، وأرسل « اللنبى» خلال صمته ما يفيد موافقة ثروت على تشكيل وزارة نظير، وعد بالغاء الحماية وبقاء الهيمئة ، البريطانية على الخارجية المصرية ـ كما نقدم ـ وحتى هذا الاقتراح الأخير رأت فيه الخارجية البريطانية محاولة لالزامها بشىء لم يمنحه « ملنر » أو «كيرزون » · وما كانت انجلترا التى عرضت النزول عن الحماية وانما هى عرضت ذلك فقط جنزا من عقد (٤٧) ·

لكن ثروت « الذى قبل تشكيل الوزارة وفق ما تفدم ، سرعان ما ضيع عليه الفرصة موقف «رغلول» ونشاطاته ، واصبح الوقف في منتصف ديسمبر » بحيث لا يمكن معه اقناع اى وزير بتكوين حكومة تدير الامور في مصر » (٤٨) .

وخرج « اللنبى » عن صمته ، ليبلغ الخارجية البريطانية أن « ثروت » لم يسلطع تشكيل الوزارة بعد ، وأنه – أى اللنبى – قد منع عقد اجتماع عام دعا اليه « سعد زغلول » واذا استمر فى اثارة المتاعب فسيقوم بنفيه ، وفى اليوم التالى أعلن اللنبى تدبير أصحاب « سعد » للمتاعب ، وقال كذلك بأنه منع سعدا من الاشتراك فى السياسة ، وبعدها بيومين أعلن « اللنبى » اعتقال «سعد» توطئة لنفيه ، وفى هذه البرقية أعلن «اللنبى» : ارتياح «عدلى» لهذه الخطوة – أى نفى «سعد» كما ارتاح لذلك جدا «عبد الخالق ثروت» ، وهكذا – كما يقول «كيدورى» – يبدو واضحا أن «عبد الخالق ثروت» ، وهكذا – كما يقول «كيدورى» – يبدو واضحا أن نفى « سعد زغلول » إلى سيشل كان خطة نسقها « اللنبى » مع بعض السياسيين المصريين ، وكانت اثارة « سعد » للمتاعب هو السبب الذى انتحل لهذا المرين ، وكانت اثارة « سعد » للمتاعب هو السبب الذى انتحل لهذا المرين ، وكانت اثارة « سعد » للمتاعب هو السبب الذى انتحل لهذا

<sup>(</sup>٤٦) محمد شعيق عربال : المرجع السابق ص ١٠٦٠

Kedourie, E., Op. Cit., pp. 152-153.

<sup>(</sup>٤٨) ويفل المرجع السابق ص ٦٩ ــ ٧٠ .

Kedourie, E., Op. Cit., pp. 152-153.

اخدا نحن أصعنا همدا الى ما سبق أن دكرناه عن موافقة و عدلى » على تأجيل المفاوضات مطبقا لاقتراح لويد جورج مستى بهذا الحالة في مصر وينفي زغلول منها ، حسب رواية «يوسف نحاس» ( الله ) واصفنا اليه كذلك ما رواه «سعد» عند التفائه بأصحابه من المنفيين معه في ٢٥ ديسمبر١٩١ حين قال : « أن اللورد اللنبي لم يقدم على اعتقاله وزملائه ، الا بعد الايعاز من « ثروت » والاسمئنذان من انجلترا (٥٠) ثم أضفنا ما ذكره « اللنبي » نفسه في برقمة الى حكومنه في ١٢ يناير ١٩٢٢ موالتي دعاها وبها الى الاتفاق مع ثروت مقال : أن كنسرا من المصريين لم يعدوا هذه الابعادات عملا من أعمال القمع ، « بل توطئة لازمة لمجهود آخر لايجاد العلاقات الودية بين البلدين » ولذلك عدوا هذه الابعادات ضرورية ومرغوبة » (٥١) وكل همذا البلدين » ولذلك عدوا هذه الابعادات ضرورية ومرغوبة » (٥١) وكل همذا رجعي من لابعاد وشل الجناح المتقدم والديموقراطي في الحركة الوطبية توطئة لقبول المشروعات البديلة للاحتىلال وكان همذا الاتفاق يزيح زغلول «والفكرة التي يمثلها» عن «السمسياسة المصرية بتهديده أولا ثم بنفيه هو وفريق من كبار معاونديه عن وطنه » (٥١) و .

وبعد أن نسق « اللنبى » مع حكومته نفى « سعد » كما نسقه مع خصوم سعد شرع ينسق معهم موقفه مع خارجيت » فقال فى برفية بعث بها فى ١٩٢١/١٢/٢٧ أن ثروت سيوافق بالتأكيد على تشكيل الوزارة ولكنه يرى من العقل أن ينتظر شهرا حتى يمكن أن يأتى قمع أصحاب « سعد »بثمرته(٥٤)

ولكن اثروت وأصحابه لم يوفقوا ، كما نعتقد الى قطف التمرة ، فأصحاب 
« بروت ؟ و « عدلى » فيم تتهيأ لهم فرصسة السيطرة على الوفد ، فضلا من اضطرارهم فى هذا السبيل الى توقيع بيان حمل أسماءهم دعوا فيه الى مقاطعة تأليف الوزارة واعتبار من يقدم على تأليفها مثل من يوجه طعنة خنجر فى قلب أمته ، وهذا هو الأساس فى فشسل « ثروت » أو غيره فى تأليف الوزارة ما بدام الوفد سليما ، بل وماضيا رغم الارهاب فى دعم صفوفه وأخذ 
بتنظيم المقاومة السلبية ، بل وذهب البعض أكثر من ذلك الى عرض المسألة 
المصرية على المؤتمرات الدولية (٥٥) ، كما ذهب آخرون يمارسون الاغتيال 
السياسى ، لهذا عاد « اللنبى » فى ١٢ يناير الى اقتراحه الذى قدمه فى ١١

<sup>(\*)</sup> الظر اللميل الرابع ،

<sup>(</sup>٥٠) عبد الله محبود : المسدر السابق ص ١٢ ٠

<sup>(</sup>٥١) أحمد شفيق : المصدر السابق ص ٢٥٦ ـ ٦٥٧ .

<sup>(</sup>٥٢) محمد شفيق غربال : المرجع السابق : ص ١٠٧٠

Kedourie, E., Op. Cit., p. 153.

<sup>(</sup>٥٥) الأمة : ١٥ يناير ١٩٢٣ .

دبسمر فطالب مالغاء الحماية واكتساب العناصر المعمدلة الني منحت معوننها سريطاب وقت السدة واكد للخارجية بأنه اذا لم يؤخذ باقتراحه فان تأليف ورارة عصريه لا يكون مسمحيلا فحسب ، بل سيكون هماك يأس كبير من أي مستقبل للبلاد التي سستدهور الى حالة تتراوح بين الاضطرابات والاضطرار معها الى اتخاذ وسائل القمع التي سمعود بالأذي على البلدين وأضاف «اللنبي» : لقد شاهد م هذه الحالة ما يكفي « ولربما كانت النتيجة أحد أمرين فاما ضم بلاد معادية عداء شديدا تحكم بالغوة واما تسليم الحكومة البريطانية التام»(٥٦)

وداجأت هسنه البرقية بوزارة الخارجية ، فهى لم تكن قد نلقت ردا على برقيتها السابقة التى رفضت مقترحات « اللنبى » فى ١١ ديسمبر ، وكانت الخارجية تفهم أيضا أن « ثروت » سيؤلف وزارة ويقاتل سعدا بقوة وتصميم ولم يكن لديها فكرة أنه مقابل هذا سيطلب الغاء الحماية من جانب واحد ، وقد اعتذر اللنبى على ذلك عند استدعائه فى آخر يناير ، وقال : لعلنى كنت متفائلا أكتر من اللازم من النجاح فى تشكيل وزارة اذا فشلت المفاوضات مع « عدلى « واعترف « اللنبى ، كذلك بصمته شهرا وقال : انه كان بفاه ض المصرين خلاله ، (٥٧)

ورفع ه اللنبى ، شروط « ثروت ، لتأليف الوزارة وهى : عدم قبول مشروع كيرزون والتصريح المبدئى بالغاء الحماية ، والاعتراف بالاستقلال . واعادة وزارة الخارجية والتمثيل السياسى وانشاء برلمان وحكومة مسئولة ، واطلاق يد الحكومة حرة فى جميع أعمال الدولة ، وألا يكون للمستشارين الا رأى استشارى ، لا يحق للمستشار المالى حضور جلسات مجلس الوزراء والغاء وظائف المستشارين عدا مستشار المالية والحقائية ، واستبدال الموظفين الأجانب بموظفين مصريين ، ورفع الأحكام العسمكرية والسعى من جانب الوزارة فى الافراج عن المعتقلين ، واعمادة المبعدين ، وأخيرا اللدخول فى الوزارة فى الافراج عن المعتقلين ، واعمادة المبعدين ، وأخيرا اللدخول فى مفاوضات جديدة مديدة معنهدة المفاوضات الذى سيكون له القول الفصل فى نتيجة المفاوضات (٥٨) ،

# واستبقت للمستقبل اربع مسائل هي :

١ - تأمين المواصلات الامبراطورية ٠

<sup>(</sup>٥٦) الكتاب الأبيض : المصدر السابق الوثيقة ٢٣ من اللنبي الى كيرزون ٠

Kedourie, E., Op. Cit., pp. 153-154.

<sup>(</sup>٥٨) الاهرام : ٥٠ عاما ص ١٦٥ .

- ٢ \_ الدفاع عن مصر ضد اى اعتداء أو ندحل أجنبى مباشر أو غير مباشر ٠
  - ٣ \_ حماية المصالح الأجنبية وحماية الأقليات ٠
    - ٤ ـ السودان ٠

وكتب « اللنبي » الى حكومته بهذا الاتفاق وطالب بالموافقة عليه والاذن له بتوجيه كتاب بعناصر هذا الاتفاق الى السلطان (٥٩) ٠

وردا على هذا فقد بعث « كيرزون » يريد أن تحاط الحكومة البريطانية بأهم المعلومات « وتود أن تسمع أقوال الثقاة شخصيا ممن هم على أتم كفاءة » واقترحت الحكومة أن يوفد « اللنبى » ودون تأخير مستر «ايموس» وسير «كليتون»(٦٠) ورأت الخارجية فيما طلبه « اللنبى » بأن ترد على اقتراحه في الحال ، ما يعنى الهجوم ، واتهم بأنه يصوب الغدارة الى رأس الحكومة ، وكان هو قد أرسل في نفس الوقت برقية خاصة يطلب الى « كيرزون » مساعدته في الحصول على قرار سريع ، ولكن « كيرزون » انحنى أمام المعارضة في مجلس الوزراء وأرسل يطلب مستشارى « اللنبى » ذطورة هذا التباطؤ مما يضيع يطلب مستشارى « اللنبى » (٦١) ورأى « اللنبى » خطورة هذا التباطؤ مما يضيع المجهد والفرصة السانحة للاتفاق وتوطيد مركز العناصر اليمينية في البلاد ، فقد

# حدد في البرقية التالية اهدافه بدقة وهي :

- ١ \_ عزل زغلول وجناحه الذي يمثل عقبة في التسوية ٠
  - ٢ \_ توطيد مركز العناصر اليمينية في البلاد ٠
- ٣ \_ ايجاد حكومة تعيد الى البلاد العمل بالطرق القانونية ٠
- ٤ \_ منح البلاد الدسبتور الذي سيزيد من تعاون الوزراء المصريين ٠

وقد تضمن هذا برقيته التي قالها فيها : « أولا ســتؤل حركتي المقبلة كتفسير حقيقي لنفي زغلول وقد قصدت بهذا النفي أن يكون كبداية أساسية لتسوية الترضية ولقد فسروها بأنها كذلك الى حد أكبر مما كان ينتظر » وان ترك باب الأمل مفتوحا في وجه أي جماعة يمكن من الوصول الى تسوية كالتي أعرضها ، ويمكن ليس فقط من توطيد مركز العناصر المعتدلة في البلاد بل أيضا في أنني استطعت أن أضم الى صفنا اثنين من زعماء حزب زغلول وأن أضعف كثيرا من نفوذ هذا الحزب ٠٠ ثم أضاف « اللنبي » : ان المسألة ليست

<sup>(</sup>٥٩) عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ص ٣٥٧٠

<sup>(</sup>٦٠) الكتاب الأبيض : المصدر السابق وثيقة رقم ٢٨ من كرزون الى اللنبي •

<sup>(</sup>٦١) ويفل : المرجع السابق ص ٧٤ ٠

مى امكاسا ايحاد حكومة مصرية بل امكان مجاحساً إلى اعادة مصر إلى حكومة بالطرق الدستورية والقانونية (٦٢) .

واضاف « اللنبى » كدلك في هذه البرقية منبها الى أهمية المعونة الني تلفاها البجلنرا من الوزراء المصريين فقال . « ويجب ان لا متصور أن الانكليز حاولوا حنى في الأوقات الاعتيادية التي كانت فيها السكينة مستتبة أن يحكموا مصر الا بمابة محور صغير يعتمد على أكبر قسط من معونة المصريين » (٦٣) ٠

ودارت كل برهيات « اللنبى » حول أزمة الحكم « أو أزمة الوزارة المصرية فرعم اعلان الحماية « بقيت أجهزة الدولة على حالها تفريبا ، وعلى رأسها السلطان ثم مجلس الرزراء « ورغم الزيادة النسبية في عدد الموظفين البريطانيين في الوظائف الكبيرة بقى الهيكل العام لأجهزة الدولة المصرية » ولم تفد الزيادة في الوظائف العليا « تحكما أكبر في هذا الجهاز بقدر ما ولدت السخط عليهم من الموظفين المصريين » ويمكن في هذا الوضع « مع درجات الحرارة العالية » مثل النورة ، أو اضطرابات السياسية « أن يذوب اللحام بين تلك الشريحة الانجليزية المتحكمة في القرار السياسي ؛ وبين الجهاز الحكومي المصري » بحيث من الممكن ان تنعزل السلطة وهي انجليزية عن أدوات التنفيذ والادارة اليومية وهي مصرية وتفقد بذلك مصدرها الأساسي في تلقى المعلومات « والمجرى الأساسي لتنفيذ وتفقد بذلك مصدرها الأساسي في تلقى المعلومات « والمجرى الأساسي لتنفيذ القرارات » (٦٤) فالقوة التنفيذية عن طريق الوزراء المصريين وأنه بدون الوزير يستحيل أن تحكم مصر حكما مدنيا (٦٥) .

لهسندا كان تصميم « اللنبى » على ايجاد وزارة مصرية ، وكان فى مصر « شخصيتان يحسب لهما دائما كل حساب » أولهما : شخصية زغلول والثانية: شخصية السلطان وثمة شخصية ثالثة وهى الجماهير والرأى العام ، الذى هو متقلب فى مصر سريع التغيير فى الحماس والغضب « لقد كانت الجماهير المصرية خطيرة فى ثورانها الذى نفاجاً به وفى عنف تطرفها » (٦٦) ولم تكن الادارة المصرية معزولة عن هذه الجماهير ، ويمكن أن تشملها الحركة الثورية ، فيتجرد الاحتلال من أهم أسلحته « وكان شسعار الاتحاد والتضامن بين المصريين جميعا مما أمكن به استيعاب هذه الأجهزة » أجهزة الحكم والادارة « كما كان شسعار مما أمكن به استيعاب هذه الأجهزة » أجهزة الحكم والادارة « كما كان شسعار

<sup>(</sup>٦٢) الكتاب الابيض . المصدر السابق الوثيقة ٢٦ من اللنبي الى كيرزون .

<sup>(</sup>٦٣) نفس المبدر ٠

<sup>(</sup>٦٤) طارق البشرى : المصدر السابق ص ١٧ - ١٨ ٠

<sup>(</sup>٦٠) ويغل : المرجع السابق ص ٤٩ ــ ٥٠ ٠

<sup>(</sup>٦٦) ويقل : المرجع السابق ص ٥٠ ــ ١٥ ٠

المقاطعية وعدم التعاون مما أمكن به نحيريك تلك الأجهزة ضيد السلطة البريطانية » (٦٧) ٠

كانت هذه حقيفة أزمة الحكم بأبعادها المختلفة والتي حاول « اللنبي » علاجها وكتبت « التيمس » — ذات الخبرة الاستعمارية — تقول أن ثمة طريقتين للحل أولها ارضاء المعتدلين ونانيها الحكم المباسر ، والطريق الأخير فيه مجازفة بخراب التجارة والصناعة ، « وايجاد مركز للاضطراب العنيف في طريق من أهم طرق المواصلات البريطانية » كما أنه اذا انبع فلا مكان لقبول مصريين يمكن أن يتعاونوا معنا ، وعلى هذا « فالقرار الوحيد الممكن هو ذلك الذي يمكن المصريين مرة أخرى من أن بتحملوا مسئولية بلادهم » (٦٨) ،

وكان لرأى « التيمس » قيمة خاصة فقد أيد محررها الخارجى « الفذ » سير « فالنتين شيرول » « مقترحات » «اللنبى» بحماس وأطلع لورد «بور ثكليف» حين مر بمصر على الوضع الحقيقى فيها فكتب اللورد بعد ذلك يقول : ان حكومة مصر أصبحت مشلولة وادارتها عن طريق وكلاء الوزارات لا يمكن أن يستمر الى مالانهاية وهذا مأزق حقيقى يجب علينا حله (٦٩) •

ولم تكن المصالح الاستعمارية الانجليزية هي وحدها المهددة من وراء أذمة المحكم بل كانت المصالح الأجنبية أيضا تشعر بالخطر لهذا كتبت جريدة المحاكم المختلطة تقول: « من الخطأ الجم ان تعتبر تعطيل الحكومة مسألة انجليزية مصرية فقط وأن نظن بأن السلطة الممنوحة الى الوكلاء مولاء الوزارات مامر عسكري كافمة لأن تضمن سير الأعمال الادارية » (٧٠) .

كان « اللنبى » يدرك هذا الى حد بعيد ، وعندما بعثت اليه الخارجية تطلب منه ارسال مستشاريه أجابها بأن مستشاريه معه ويؤيدون سياسته تماما وأن ارسالهما مضيعة للوقت ثم أبرق لكيرزون في نفس الوقت فأبرز له حججه الرئيسية وختم برقيته ملوحا باستقالته اذا ما رفضت مشورته (٧١) .

وفى نهاية الأمر طلب من «اللنبى» العودة فورا ومعه «آموس» و «كلايتون» وكانت الخارجية قد قررت عزلهما معه ، ولكن « اللنبى » استطاع أن يدحض اتهامات الخارجية له وأن يقلب حججها رأسا على عقب (٧٢) .

<sup>(</sup>٦٧) طارق البشرى : المصدر السابق ص ٢٢ •

<sup>(</sup>٦٨) أحمد شعيق : المصدر السابق ص ٧٠٢ ٠

<sup>(</sup>٦٩) ويقل : المرجع السابق ص ٧٨ ٠

٧٠١) لا مىللان ، روحه ، المرجع السابق ص ١٣٧ ٠

<sup>(</sup>٧١) ويفل : المرجع السابق ص ٧٤ ــ ٧٥ •

<sup>(</sup>۷۲) نفس المرجع : ص ۷۹ •

وكانت حجج « اللنبى » مفحمة ومحرجة لمركز الوزارة ايضا ، كما كان له تأييد في الصحافة . وأخيرا حين نقابل مع « لويد جورج » احتدت المناقشة ، فأعلن « اللنبى » اعتزامه على استدعا، زوحته من مصر ، وأخيرا رضخ « لويد جورج » فأعلن موافقته على مشروع « اللنبى » بعد تعديلات ، وأكد مستشارا «اللنبى» له أن هذه التعديلات تتناول الصياغة ولا أهمية لها على الاطلاق (٧٣) ، وكان أهم هذه التعديلات « جعل الأمر في البرلمان شركة بين اللك وضعبه ، ولم يكن كذلك في أصل المشروع ، وذلك تمشيا مع السياسة البريطانية في احتضان العرش ، وبسبب الرغبة في ايجاد قوة توازن قوة البرلمان » (٧٤) ،

#### تصریح ۲۸ فبرایر:

## تضمن اعلان تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ الآتی:

- ١ \_ انتهاء الحماية واعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة ٠
- ٢ \_ تلغى الأحكام العرفية بمجرد صدور قانون التضمينات ٠
- ٣ ـ تحتفظ بريطانيا بصورة مطلقة بتولى عدة أمور إلى أن تسوى فى مفاوضات مقبلة وهذه المسائل هى :

اولا : تأمين المواصلات الامبر اطورية ·

ثانيا: الدفاع عن مصر ضد كل اعتداء أجنبي بالذات أو بالواسطة .

ثالثًا : حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات ٠

**رابعا:** السودان •

وحتى تبرم اتفاقية بين مصر وانجلترا تبقى الحالة على ما هى عليه فيما يتعلق بهذه المسائل الأربع (٧٥) • وهى ما عرفت باسم « التحفظات الأربعة » ـ وجاء فى خطاب الحكومة البريطانية الى السلطان والمبلغ من « اللنبى » فى نفس اليوم ـ ٢٨ فبراير ـ ان ليس ثمة ما يمنع من اعادة منصب وزيس الخارجية وحق مصر فى التمثيل السياسى والقنصلى • أما البرلمان الذى يتمتع

<sup>(</sup>٧٣) نفس الرجع ، ص ٧٩ ـ ٨٣ وكانت الصحافة البريطانية تؤيد و اللنبي » على مختلف اتحاماتها راجع في ذلك أحمد شفيق المصدر السابق ص ٧١٤ ،

<sup>(</sup>٧٤) عبد العظيم رمضان المرجع السبابق ص ٣٥٩٠

<sup>(</sup>٧٥) الرافعي المصدر السابق ص ٤٢ ـ ٤٣٠٠

بحق الاشراف ، والرقابة على السياسة والادارة فى حكومة مسئولة على الطريقة الدستورية فمرجعه السلطان والشعب تم أضاف التبليغ البريطانى : ويكون الغاء الحكم العرفى رهنا بقانون التضمينات الا الله اذا أبطأ لسبب من الأسباب سأكون على استعداد لايقاف تطبيق الحكم العرفى فيما يتعلق بجميع الأمور المتعلقة بحرية المصريين فى التمتع بحقوقهم السياسية (٧٦) .

# وجاء في التبليغ البريطاني الى الدول وهو جزء من التصريح الآتي :

أن الحكومة البريطانية قررت الغاء الحماية والاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة ومصر التي تغيرت حالتها بعد الحرب ، قررنا الغاء الحماية عليها والاعتراف باستقلالها وفي نفس الوقت نحتفظ الى حين عقد اتفاق معها بمسائل معينة ذات ارتباط خاص بمصالح الامبراطورية ، وسيبقى هذا دون تغيير الى ان يتم الاتفاق ، وستكون الحكومة المصرية حرة في اعادة وزارة الخارجية والتمنيل السياسي ، وليس من شان الغاء الحماية حدوث أي تغيير في م كن الدول ،

" ان سلمة الأراضى المصرية ورفاهيتها ضروريان لأمن الامبراطورية وسلامتها ، ولذلك فهى ستتمسك دائما باعتبار العلاقات الخاصة بينها وبين مصر » وقد محددت هذه العلاقة الخصوصية فى التصريح الذى اعترف فيه لمصر بأنها دولة مستقلة ذات سيادة وقد وضعتها حكومة جلالة الملك فى هذا التصريح، بصفنها مسائل ذات ارتباط حيوى بحقوق ومصالح الامبراطورية البريطانية ، وهى لا تسمح لدولة بالبحث والمناقشة فيها ، وبناء على هذه القاعدة تعد حكومة جلالة الملك كل محاولة من دولة أخرى للتدخل فى شئون مصر عملا غير ودى ، ونعد كل اعتداء يوجه الى الأراضى المصرية عمسلا يجب عليه أن تمنعه بجميع الوسائل التي في وسعها » (٧٧) .

وفى ٤ مارس وجه « اللنبى » مذكرة الى المستشارين البريطانيين بالوزارات بالتعليمات الجديدة ـ وفق سياسة التصريح ـ وهى تخلص فى :

- ادخال نظام المؤسسات البرلمانية يقتضى مسئولية الوزراء أمام الهيئات المنتخبة ، وهى مسئولية لا تتفق مع تقييد سلطاتهم مادامت تلك القيود لاتستند الى الدستور أو القوانين المصرية أو معاهدة ما •
- ٢ ـ من الآن تصبح المسئوليــة ملقاة على عاتق الوزير وحده وتنحصر مهمة
   المستشار في تقديم النصح أما وظيفة المستشار المالي فباقية على حالها
   بالنسبة للقروض الخارجية والايرادات •

<sup>(</sup>٧٦) الرافعي : الصدر السابق ص ٤٠٠٠

<sup>(</sup>۷۷) نعس المصدر : ص ۵۱ ـ ۵۲ ۰

- ٣ من المحتمل ان يكون من المرغوب فيه قريبا الغاء الكثير من وظائف المستشارين على أن يبقى اثنان منهما انتظارا لابرام اتفاقية محدد مهائيا المصالح التي ترغب بريطانيا في ضمانها ، وهما المستشاران المالي والقضائي ٠
- لن يكون للمستشار المالى مقعد بمجلس الوزراء ، ولكن سيكون على عاتقه الابقاء على اتصاله بجميع المسائل المالية التى تعرض على المجلس « ونكون له كافة النسهيلات التى تجعله على المام بالمسائل الداخلة فى نطاق وزارة المالية وأن تصله كافة المراسلات والتوصيات الخاصة باللجنة المنشأة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى ١٥ مارس ١٨٨٤ •
- ه ـ يعنى المستشار القضائى مستقبلا خاصـة بالمسائل المتعلقة بالمحاكم
   المختلطة وبأعمال القوانين التى تمس الأجانب .
- ٦ ـ يسر تب على المبادى، السابقة أن الموظفين البريطانيين الأقل درجة من المستشار
   سيصبحون تحت سلطة الوزير وحده مستقبلا
- ٧ يتعاطف المندوب السامى مع رغبة الحكومة المصرية بالتعجيل باحلال مصريين أكفاء محل الأوروبيين .
- $\Lambda$  أن المندوب السامى واثق من تعويض الموظفين المتقاعدين بسخاء من الحكومة المصرية ( $\Lambda$ ) .

وأعلن « الوفد المصرى » موقفه من شروط « ثروت » لتولى الوزارة وهى نفس شروط التصريح وأسس الوفد موقفه على أن من أخطر المسائل التى أهملتها الشروط هى مسألة الجلاء التى لم يرد ذكرها على الاطلاق لا فى شروط ثروت ولا فى المسائل المؤجلة الى المفاوضات وأضاف الوفد : وبالتالى فأن المزايا التى جاءت ضمن التفاصيل هى مزايا « قليلة الاهمية ضئيلة النفع » فجعل سلطية المستشارين مع بقاء المندوب السامى المرتكز على سلطة الاحتلال يصبح اشتراطا وهميا فى الواقع وقال الوفد : ان البيانات والوعود لا تجدى نفعا ولا قيمة لها « الا اذا كان تنفيذها موكولا لرجال موثوق بهم » (٧٩) •

أما « سعد زغلول » الذي كان بمنفاه وقت التصريح ، فقد وصفه بأنه « نكبة وطنية كبرى » (٨٠) كما أعلن « الوفد المصرى » في بيانه بشأن التصريح: أن حق مصر في الاستقلال ثابت وكانت تتبوأه من قبدل وأن التحفظات التي جاءت في التصريح جاءت لتهدم ما أعلنه من الغاء للحماية ، وأنه من غير المعقول أن يعلن تصريح باستقلال مصر في ظل هدم الحريات الشخصية والسياسية جميعا ووجه الوفد النداء الى المصريين بأن السياسة البريطانية تريد اختبارهم،

<sup>(</sup>۷۸)طارق الشرى : الصدر السابق ص ۵۸ ـ ۲۰ -

<sup>(</sup>٧٩) الرافعي : المصدر السابق ص ٤٠ ــ ٤١ -

<sup>(</sup>٨٠) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ص ١٢٩ - ١٣٠٠

وأن فريفا من المصريين أطمعها فيهم فتحالفا معا لاكراه المصرين على قبول ما رفضوه من فبل (٨١) وكتب « سعد رعلول » كذلك يشرح أهداف امنصريح فقال . ان كل مزايا التصريح الني يدافع عنها أنصاره تكفى كلمة واحدة من فائد القوات البريطانية لمحوها « فتعلن الاحكام العرفية ويختفى البرلمان كما تخنفى الخارجية وان البرلمان نفسه يصعب حروجه عن رأى الاحملال كما الاتمثيل الخارجي لا جدوى منه دون حرية النعاقد مع الدول التي قيدتها انجلترا بالاخطار الدى ابلغته للدول • (٨٢) وأضاف « سعد » يشرح خطورة التصريح فقال : ان « عدلى يكن » هو الذي تبناه أما من تولى تنفيذه فهما « ثروت » و « صدقى » اللذان عبدما بوليا الحكم شرعا في تنفيده واحبهدا في اقناع الناس وتضليلهم فقالا بأن النصريح قد « غير حالة مصر نغيرا عطما وآكسبها الاستقلال » وحاولا من وراء ذلك حمل الأمة على قبوله وكان كل من وراء نتبيته حتى تكون حزب الاحرار الدستوريين فصرح رئيسه بأن قبول التصريح غير منقسم (٨٣) •

## التصريح والثورة الفسادة:

ويقول بعض الباحثين بشان تفسير موقف الوفد من التصريح بأن نظرة الموفد كانت على أساس أن التصريح « جزء من مشروع سياسى متكامل » يهدف الى ضرب الوفد وتقوية المعتدلين « ومن هنا كان الهجوم الوفدى على التصريح هجوما على المشروع البريطانى كله باعتبار أنه لو تحقق المشروع كاملا لما كسبت مصر شيئا ، بل تكون خسرت حركتها الوطنية » ومن ناحية أخرى فقد رأى الوفد أن القول بأن التصريح أعطانا ولم يأخذ فقول غير صحيح وغير حقيقى فائنا اذا قبلناه قبلنا التحفظات أيضا أى قبلنا وتورطنا فى نقسرير حقسوق للانجليز والاحتلال (٨٤) .

ويذهب نفس الباحث الى القول بأن مشروع « كيرزون » جاء لينهى الحمايه صراحة ويعترف بأن مصر دولة ذات سيادة ، ولكن تصريح ٢٨ فبراير كان اصرح صيغة ، وفضلا عن ذلك فان المشروعات السابقة كانت تطرح مقـابل الماهدة حصول بريطانيا على الشرعية أى المساومة على انهاء الحماية والاعتراف بالاستقلال مقابل اقرار المصريين لشرعية وجودها ، فجاء التصريح ينهى الحماية ويعترف بالاستقلال دون مقابل فأصبح في امكان « المفاوض المصرى الوطنى »

<sup>(</sup>۸۱) مصر : اول مارس ۱۹۲۲ •

<sup>(</sup>۸۲) مذكرات سعد زغلول : ك ٤٩ ص ٢٨١٨٠٠

<sup>(</sup>۸۳) نفس المصدر ٠ ص ٢٨٢٣ \_ ٢٨٢٤ •

<sup>(</sup>٨٤) طارق الشرى الصدر السابق ص ٦٨ ـ ٧٠ ٠

التمسك باخراج الحماية والاستقلال « من نطاق المساومات ، في أية مفاوضات وبهذا كان التصريح مكسبا لمصر (٨٥) ·

ويذهب باحث آخر الى أن التصريح « كان مخرجا للسياسة البريطانية أكثر منه مخرجا لمصر « وان السلطان البريطانية في مصر هي الني سعت اليه وألحث على حكومتها في أصداره » فقد كان تعذر اتفاق الانجليز مع المعتدلين يقضى أما بادعان الانجليز والاتفاق مع سعد . أو التشبث وحمسل مصر على الاذعان مع ما يستتبعه من نتائج بم ينتهى الباحث الى أن « السيادة الناقصة والدسمور الناقص خير على أي حال من الحماية ومن الحكم الاستبدادي معا » « ومن ثم فلا شك أن البسلاد قسد انتقلت بتصريح ٢٨ فبراير خطسوة الى الامام » (٨٦) .

و يحن لا نخنلف على الاطلاق فيما دهب اليه هدان الباحسان من مكاسب التصريح أو أنه كان خطوة الى الامام · هذه المكاسب وهذه الخطوة انمساحقها موقف القيادة الوطنية الصلب ممثلا في سعد زغلول وجناحه المتقسدم الديموفراطي . كما حققتها صلابة الجماهير وتضحيانها البالغة استشهادا واعتقالا ونعبا وتعذيبا خلال فترة طويلة من النضال الوطني الدوب منذ انبعاث الحركة الوطنية في مطلع القرن وعبر سنوات النضال المريرة من مارس ١٩١٩ الى مارس ١٩٢٢ وليس كما قال البعض بأن التصريح كان « تتويجا منواضعا لمرحلة من الكفاح الشعبي استمرت ثلاث سنوات وبضعة اشهر » (٨٧) ·

غير ان النصريح في رأينا وكما سبق أن ذكرنا بصدد مشروع «كيرزون » والتصريحات السابقة عليه ، كان بعبيرا عن سياسة التشسدد في قسالب التنازلات فقد كان التصريح يواجه ثورة وحركة ثورية اجتهد الاحتسلال في محاولة تحويل العمل الثورى الى ما يسمى بالعمل القانوني ، والتحول من الثورة الى النضال السياسي لهذا أطلق « مكرم عبيد » على ما حسدت بعد ٢٨ فبراير اسم « عام الانقلاب الدستورى » ، وقال : « واذا استعملتا كلمسة النورة في غير معناها لقلنا أنه عام الثورة على الثورة » (٨٨) وقصد « مكرم عبيسه » بذلك ان تصريح ٢٨ فبراير كان ثورة مضادة وكان « مكرم عبيسه » في الواقع محللا بعمق لطبيعة المرحلة وموقف الاحتلال منها فقال : ان الانجليز كانوا أكبر الدعاة أيام البورة « الى ما كانوا يسمونه النظام والطرق الدستورية وكانوا يأخذون على الوفد أنه هيئة غير نظاميسة فيعيبون عليه احتجاجاته ونداءاته وعلى الشعب مظاهراته » ثم قال « مكرم » : « ذلك كان هم الانجليز

<sup>(</sup>۱۸۵) طارق البشرى : المصدر السابق ص ٦٣ ـ ٦٤ ٠

<sup>(</sup>٨٦) عند العطيم رمضان . المرجع السابق ص ٣٤٣ ـ ٣٦٦ .

<sup>(</sup>۸۷) نفس المرجع - ص ۳٦٥ ٠

<sup>(</sup>٨٨) مذكرات عبد الرحين فهمى المخطة ٤ ملف ٢٦ س ٢٦٤٨ - ٢٦٥٤ ٠

وأكبر سعيهم في أن يحولوا وجهتنا مما هو غير عادى - ويقصد مما هو ثورى - الى ما هو عادى وأن يقتلوا النورة + (+ (+ (+ (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+ ) + (+

وتأكيد لما ذهب اليه « مكرم عبيد » ذكر مؤرخ أجنبى : أنه لما عاد سعد زغلول استقبله قومه على نحو نادر فى التاريخ ولكنه كشف عن عمدم استطاعته التزام الحدود الدستورية فنفى مرة ثانية (٩٠) .

وفضلا عن تحويل الجماهير عن العمل الثورى ، فان التصريح وكما قسال « مكرم عبيد » أيضا : جاء بالدستور لالهاء الجماهير ، وصرفها الى الشميئون المداخلية والعمل وفق نظرية العمل الداخلي مما يقتل الثورة في النفوس ويحل المصلحة محل التضحية (٩١) ويؤكد « مصطفى النحاس » هذه القضية بقوله : ان الغرض من التصريح كان « اقعماد النهضة المصرية واسمان الحمال الوطنية » (٩٢) •

ومن ناحية أخرى ، فقد تعرضنا من قبل لاثبات محاولة عزل « سحد زغلول » وجناحه الوطنى الديموقراطى الذي يمتل قوى التروة والتغيير فى المجتمع • وقد بدأت هذه المحاولة حد ابتداء من سحياسة شيتام حدلى حدلل اللنبى ، عبر لجنة ملنر ومحادثاتها ثم انقسام الوفد وفى كل هذه المرحلة كان الاحتلال يهدف الى تأكيد وجود قوة اجتماعية سياسية مما سيوفر مناخا من الاستقرار السياسي والتعاون بين المحتلين والمعتدلين مما افتقدته البلد خلال السنوات الثلاث السابقة (٩٣) •

وكان دور هؤلاء المعتدلين « أخذ كل الطرق على الحسرية وأنصارها يسومونهم الخسسف والعسف ، ويعطلون مصالحهم ويفتشون منسسازلهم » « وينشرون الجاسوسية في البلاد بين الناشئة ليفسدوا أخلاقهم » (٩٤٠) .

او كما عبر « مارلو »: توفير الفرصة أمام القومية المعتدلة لتثبيت نفسها على نحو يمكن معه تثبيت العلاقة مع انجلترا حدكما بين تصريح فبراير حد نحو معاهدة • وظهور السراى كقوة مناوئة داخلية للقوميين ليحيد بنشاط القوميين عن مهاجمة انجلترا (٩٥) وتأكيدا للدور الذي أصبحت تلعبه قوى الشهورة

<sup>(</sup>۸۹) تفس المسدر ٠

Harris, M., Egypt Under the Egyptian Op. Cit., p. 26.

<sup>(</sup>٩١) مذكرات عبد الرحمن فهمي ٠ المصدر السابق ص ٢٦٤٨ ـ ٢٦٦٨ ٠

<sup>(</sup>٩٢) أحمد شفيق : حوليات مصر السياسية الحولية الأولى ١٩٢٤ الطبعة الأولى ١٩٢٨ ص

<sup>(</sup>٩٣) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٢٤١ ٠

<sup>(</sup>٩٤) أحمد شفيق ، المسدر السابق ص ٤ ــ ٥ خطاب و مصطفى النحاس ۽ بعد انتخابات ١٩٢٤ •

Marlowe, J., Anglo Egyptian Relations Op. Cit., pp. 259-260. (90)

المضادة بفضل التصريح أن أمكن ايجاد « جماعة سياسية تتسم بالمصرية وتسلك غير سبيل الحركة الوطنية و أمكن تأليف تلك الاجهزة لصالح سياسة الاعتدال الخادمة وقنها لمصالح النفوذ البريطاني » (٩٦) فالتصريح بهذا المعنى هو ثورة مضادة ، بتحويل الجماهير عن النضال الشورى التحررى وتكوين قوة سياسية اجتماعية رجعية ومصرية معا تقف في مواجهة القوى التحررية والديمقراطية ويشد أزرها الاحتلال من جهة والسراى والاقطاعية من جهسة

وأما من ناحية المصالح الاستراتيجية للامبراطورية فانها لم تتأثر بالتصريح فقد تنازلت انجلترا عن السيطرة الادارية لتحفظ بالسيطرة الاستراتيجية وكان تصريح ٢٨ فبراير يحقق هذه المعادلة (٩٧) ٠

وأما من الناحية الدولية ، فان مصر لم تصبح عضوا في عصبة الأمم ، وفي نوفمبر ١٩٢٤ أبلغت حكومة المحافظين العصبة ، أنه في حالة توقيد مصر « بروتوكول جنوة » للتسوية السلمية ، لا تعترف د انجلترا د باكتساب مصر حقا في طلب تدخل العصبة في أمر يدخل تحت دائرة التحفظات الأربعة ،

وعلق « توينبى » على ذلك فقال : « أن الاستقلال الذي منحته مصر قد حدث منه هذه التحفظات لدرجة أنه يقل في الحقيقة عن الاستقلال الذي نتمتع به أقطار الدومنيون » (٩٨) •

واعترف الاحتلال نفسه بزيف تصريح ٢٨ فبراير فكتب « بيترسون » الى « جون سيمون يقول : ان العيب الأساسى فى اعلان ١٩٢٢ هو أنه لا يمكنه أن يرسم خطا واضحا أبدا بين الامتيازات التى تدعيها بريطانيا وحقوق السيادة المتبقية لمصر • فطالما أن قواتنا موجودة فى مصر وطالما نرعى المصالح الاجنبية فأن كل بقايا الحقوق السيادية التى نحن على استعداد أن نتركها لمصر هى فى واقعها غير حقيقية (٩٩) •

وعلى أساس تصريح فبراير بدأت الرجعية العمل فشلكل « ثروت » وزارته في عجلة غريبة ، ففي اليوم التالى من اعلان وثيقتي « اللنبي » كانت الوزارة قد شكلت وبرنامجها معد للتوزيع فنشرته صحيفة الوطن « بأكمله في أول مارس ١٩٢٢ • ثم صدر الأمر لقلم المطبوعات بادخال تعديلات في المستند الوزارى • فقد نشرت « الوطن » النص القائل : « وستتخذ الوزارة بلا امهال

<sup>(</sup>٩٦) طارق البشرى : المصدر السابق ص ٢٥٠

Marlowe, J., Op. Cit., p. 254.

<sup>(</sup>٩٨) كيرك ، جورج : موجز تاريخ الشرق الاوسط ص ٢١١ ، عند العظيم رمضان : المرجم السابُق ص ٣٦٢ .

F.O. Part CxVI 407/217 No. 41 Peterson to Simon. (99) Oct, 27, 1934 No. 913 secret.

ما يدعو اليه الأمر في ذلك من التدابير كما أنها ستبذل جهدها اعتمادا على حسن موقف الأمة في الحصول على الرحوع » فيما الحد من للابعاد على العموم « فحدفت هذه العبارة \_ الأخيرة \_ من النص الأصلى وحل محلها « فيما الخذ من التدابير المقيدة للحرية عملا بالاحكام العرفية » (١٠٠) .

ويقرن هذا التشكيل مع بقل « سعد زغلول » في نفس اليوم من عدن الى سيشل « بالذات لأن هذه منطقة مقرونة في الاذهان بنفي أحمد عرابي • حتى يياس الناس من عودته » (١٠١) • وكان اختيار « ثروت » يمثل تجديا آخر للحركة الوطنية ، فانه كان وزيرا للداخلية في وزارة عدلى ، ومسئولا عن حوادث الضغط ضد « سعد » وأنصاره • ولعل المنشقين قد زينوا لله تاليف الوزارة رضيت الألمة أم كرهت لأنه ثراءى لهم » أن الأمة لابد وأن تذعن للهيئة السياسية التي في يدها قوة الحكم والسلطان » (١٠٢) وبدأت بحكم « ثروت الثورة المضادة في العمل فقد وكل الأمر الى أصدقاء الاحتسلال واختفى هو نوعا ما • وكان الحزب الوطنى هو الهيئة السياسية الوحيدة وغير الوفسد الذي وصف التصريح بالتغرير والتضليل » واستمالة نفر من إبنائها الأمة الأمة للاستعانة بهم على تنفيذ سياسة الاحتلال (١٠٣) •

# تحرك الوفد ضد التصريح:

كان تحرك الوفد ضد تصريح ٢٨ فبراير من منطلق هزيمة الثورة المضادة أو كما عبر « مكرم عبيد » « الثورة ضد الثورة » وكانت فكرة الوفد هـو الا يعزل نفسه عن الاحداث والجماهير وأن يهزم مخططات الثورة المضادة التى تهدف الى دستور زائف وبرلمان طيع في ايدى الرجعية والاحتسلال (١٠٤) وأصدر الوفد في أعقاب التصريح بيانين قويين أولهما في أول مارس ١٩٢٢ وكشف عن الغاء الحماية بأنه الغاء صورى وداخلى لا دولى ، كما أن الاستقلال لفظى ، اضافة الى اغتصاب انجلترا حقوقا تستطيع بها أن تتدخل بين الحكومة المصرية ومواطنيها • وأما البيان الثاني للوفد فقد فضح تأليف وزارة « ثروت » في ظل الارهاب ونفي القادة الوطنيين وشل أيدى الوقد عن العمل وتحريم نشر بياناته في الصحف • وقال بيان الوفد : ان الحقوق الخاصة التي ادعتها انجلترا تهدد الاستقلال فكما صرح « لويد جورج » فانه لا يمكن فصل حماية الصالح الاجنبية عن العلاقات الخاصة لانجلترا بمصر ويعني ذلك أن انجلترا

<sup>(</sup>۱۰۰) وادی النیل : ۱۰ مارس ۱۹۲۲ ، فؤاد کرم : النظارات ص ۳۳۱ .

<sup>(</sup>١٠١) أحمد بهاء الدين : المرجع السابق ص ١٩٦ •

<sup>(</sup>۱۰۲) الراقعي : المعدر السابق ص ٦٣ -- ٦٤ •

<sup>(</sup>١٠٣) نفس المصدر : س ٥٣ - ٥٤ -

<sup>(</sup>١٠٤) مذكرات عبد الرحين فهمى : معطِّظة ٢ ملف ٢٦ ص ٢٦٤٨ - ٢٦٦٨ ٠

تحمى المصريين من الأجاب وتحمى الأجانب من المصريين (١٠٥) ووالى الوفد حملته لفضح التصريح وكشف الحكومة فأصدر بيانا آخر في ٦ مارس موجها الى نواب الشعب الانجليزى ركز فيه على حرمان القوى الوطنية والديموقراطية في مصر من كل أشكال التعبير ، وكشف عن بعطيل عدد من الصحف الكبرى والاعتداء على الحريات الشخصية ، ومنع نشر أى بيان أو رأى للوفد ومصادرة حرية الاجتماع والنشر والتظاهر ، واضطهاد الحريات الذي بلغ نفييد الطلاب بالحبال والقاءهم في السجون ، ثم قال : أن الحل الوحيد هو آن يوجد بالبرلمان الانجليزى حلا في أطار الصداقة والتحالف على أن يفرج عن المنفيين فيورا وتنتخب جمعية تأسيسية لوضع الدسستور ، وترفسع الاحكام المرفية (١٠٦) ،

واشتركت المرأة المصرية كذلك في المعركة الجديدة ، فصدرت عدة بيانات عن النساء ، منها بيان لجنة السيدات المصريات الى قناصل اللول في ٨ مارس الذي احتججن فيه على تكميم الحريات جميعا وقلن ان كل المشروعات الاستعمارية من ملنر الى تصريح فبراير هي محاولة لتمكين انجلترا من وضع يدها على مصر وطالب النساء بنفس المطالب التي طرحتها بيانات الوفد السابقة (١٠٧) .

وأصدرت وصفية زغلول ، بيانا كذلك كشفت فيه عن سجنها في بيتها ومحساصرتها فيه (١٠٨) وفي الوقع فان الارهاب الذي كان يعيش فيه الشعب ، كشف عن الوهم الذي تخيله البريطانيون في وقع السحر الذي سيحدثه اعلان تذكر فيه عبارتا الغاء الحماية واستقلال مصر ٠٠ هذا السحر الذي تخيلوه أبطله الشعب المصرى ، ففي نظر الفلاح لا يعقد السلام ما دام زغلول في المنفى والاحكام العرفية قائمة « وفي يوم الثاني من مارس ١٩٢٢ قسامت الانتفاضات في طنطا والزقازيق كما قامت المظاهرات الطلابية في القساهرة ، ثم أضرب المحامون لمدة خمسة أيام (١٠٩) .

وكانت خطة الشورة المضادة هي في دعم اليمين في الداخسل ، فسعى الاحتلال أن يسلم مكاسب الحركة الوطنية للمعتدلين ليدعمهم ضد الثورة وليسترد الاحتلال من بعد ذلك ما أعطاه من خسلال حليفه • وليستثمر الحليف الرجعي

ر۱۰۰) بیان الوقد المصری مرکز وثائق وتاریخ مصر المماصر بیان مطبوع مؤرخ ۳ مارس ۱۹۲۲ ۰

<sup>(</sup>۱۰۹) بداء من وقد الشبعب المصرى مركز وثائق وتاريح مصر · بيان مطبوع مؤرخ ٣ مارس ١٩٢٢ ·

<sup>(</sup>١٠٧) احتجاج لجنة السيدات المصريات . دار الرئائق القومية وثائق ثورة ١٩١٩ .

<sup>(\·\)</sup> 

<sup>(</sup>١٠٩) لامىللان . المرجع السابق ص ١٤٠ ــ ١٤١ ويونان لبيب : المصدر السابق ص ٢٤٥ .

هذه المكاسب سياسيا ، ليقعدوا على خصومهم الوقديين وليمكنهم تولى الحكم ثم يردوه \_ للاحتلال \_ من خلال ما يجرى بعد ذلك مر مفاوضات » (١١٠) .

وحاول اليمين ذلك ، فبعد اعلان صديق السلمان الانجليزى على اعلان انهاء الحماية واعلان استقلال مصر ، حاول اليمين اقامة الاحتفالات ، لكن الجمهور قابلها بالسخط والاسمكار وارتفع هتافه للوفد وسعد وسقوط الاحلال وثروت كما هاجمت الجماهير جماعات الأعيان والكبار الذاهبين الى الحفلات الرسمية وقذفتهم الجماهير بالبيض المملوء بالحبر (١١١) .

وحين أقام الملك الجديد الاحتفالات . لم يصفق عند حضوره الى ميدان السباق الا البريطانيين وروت الصحافة الانجليزية الكنير عن المظاهرات التى عمت القاهرة وتعدى الجماهير على العمد والأعيان والاحتياطات الحربية التى المخذها الأمن باشراك الجيش مع البوليس ، لكن جنود الجيش من المشاة تأخوا مع الجماهير وتركوها تعتدى على الأعيان المساركين في الاحتفالات دون تدخيل منهم (١١٢) .

واجتمع كذلك مندوبو المدارس العالية والثانوية والأزهر ، وقرروا اعلان الاضراب لمدة اسبوع ابتداء من ١٨ مارس كما قرروا تنظيم المظاهرات السلمية بالمدينة واعلان الحداد العام « ونشر الدعوة على اخماد كل مظاهر الفرح المزيفة وترك الطرق والشوارع العمومية خالية خاوية يمرح فيها الانجليز وسماسرتهم الذين باعوا البلاد لقمة سائغة لهم » (١١٣) .

وكان صدى تصدى المصريين للتآمر الجديد ، قويا ، فكتبت « الديل هيرالد » تقول : انه الوهم ذلك الذي أغسرق الأحسرار البريطانيين ، فجعلهم يصفقون ، لاستقلال مصر ، فإن الإعلام التي رفعت على دور الحكومة ، لا تعبر عن احساس الجماهير ففي الوقت الذي رفعت فيه الإعلام ، كان السخط عارما حتى استلزم الأمر أن يفرق الفرسان الجماهير ، ومن يدرى فلعل « اللنبي » مايزال دكتاتورا فعليا ، ولعل البلاد ما انفكت تمسكها حامية بريطانية ! » « وقد يكون أحب زعماء الأمة سجينا في جزيرة بريطانية فيما وراء البحار وكل حريدة وطنية معطلة وكل اجتماع وطنى ممنوع ! » (١١٤) .

وكتب « لانجدون دافيز » الى محررى « الديلي هيرالد » فقال : ان ثمـــة

<sup>(</sup>۱۱۰) طارق البشرى : المصدر السابق - ٦٦ ٠

<sup>(</sup>١١١) لامىللان ، المرجع السابق ص ٤٥ - ١٤٦٠

<sup>(</sup>١١٢) الاهرام : ٢٣ مارس ١٩٢٢ ، وادى النيل : ٤ ابريل ١٩٢٢ ٠

<sup>(</sup>١١٣) بيان مندوبي المدارس : مركز تاريخ مصر ، بدون تاريخ .

<sup>(</sup>١١٤) الأخبار : ٢٩ مارس ١٩٢٢ ٠

صحفا صئيله حدا حرة في نشر أي سي الا الوضع في مصر فسنحف مصر الوطنية أو الانحليزية مكمه نماما والحكومة واللنبي يزودون الصحف بأخبار مشوهة عن الحاله في مصر · ربعا ينتطرون الزمن ، أو موت زغلول في منفاه ، أو انشقاق الوفد ·

بم أضاف « دافير » : الاحكام العرفية نافذة والاجتماعات معظورة ، وحرم زغلول معزولة ، أموال الزعماء مصادرة ، والطلبة يونقون ويحرون الى أقسام البوليس حيث يجلدون (١١٥) .

واضطر عذا الضغط الاستعمارى الرجعى القاسى ، اضطر الوطبيي أن يلجأوا الى سلاح الارهاب الفردى ، وبلغت حوادث الاعتداء سبعا وذلك من مارس الاجتلال حتى مايو واستهدفت المريطانيين وخاصة العسكريين ، مما دفع الاحتلال الى الاحتجاج وطلب التعويضات التى رأى أن يقدر قيمتها بنفسه ، لكن الحوادث الارهابية عادت من جديد ابتداء من يوليو الى أغسطس ١٩٢٢ لنستهدف أيضا الانجليز ولنتحدى تحذيرات « اللبي » (١١٦١) .

وتفاقم ارهاب السلطة وضغطها وكشف عن زيف الاعلان ، كما اضطر النضال الجماهيرى ان يخرج الاحتلال عن تستره وراء اليمين والرجعية ، فظهرت سلطة الاحتلالسافرة واعتقل أعضاء « الوفد المصرى » في ٢٥ يوليو بتهمة الحض على كراهية الحكومة واحتقارها وسجنوا بثكنات قصر النيل ، ثم حوكموا أمام محكمة عسكرية بريطانية انتهت من محاكمة القادة السبعة وهم : حمد الباسل ، وويصا واصف ، ومرفص حنا وواصف غالى وجورجي خياط ، وعلوى الجزار ومراد الشريعي ، واننهت المحكمة من محاكمة كل هؤلاء في يومين اثنين وحكمت بالاعدام فأبدلته القيادة العسكرية بالسجن سسبوات وغرامة خمسة آلاف حنيه (١١٧) .

كما اعتقلت السلطة العسكرية الكثيرين من مناضلي الوفد فتألفت هيئة « جديدة للوفد المصرى (١١٨) ·

واستمرت الحكومة فى مصادرة كل الاجتماعات السياسية عدا المؤيدة لها وعطلت بعض الصحف نهائيا ، كما عطلت أخرى جزئيا ومنعتها جميعا من ذكر اسم سعد زغلول أو المنفيين (١١٩) .

<sup>(</sup>١١٥) الأحبار ١٠٠ ابريل ١٩٢٢ .

<sup>(</sup>١١٦) الرافعي في أعقاب الثورة الحزء الأول • ص ٦٥ ــ ٦٦ •

<sup>(</sup>۱۱۷) الرافعي المصدر السابق ص ۱۷ وخلت قائمة أعضاء الولمد من اسمين ١ ـ على ماهر وكان ممن انضم الى تأييد تصريح فبراير ٢ ـ على الشمسي الذي يبدو أنه كان مسافرا .

<sup>(</sup>۱۱۸) المصدر السابق . ص ۲۷ ـ ۸۸ ،

<sup>(</sup>۱۱۹) الصندر السابق : ص ٦٦ \_ ٢٠٠٠

ويذكر «مرقص حنا ، عضو الوفد المصرى ان اعتقال أعضاء الوفد السبعة كان بتهمة القتل والتحريض عليه ، وأن السلطات العسكرية انتزعتهم من دورهم رغم مرض البعض ، وأنها عندما عجزت عن اثبات الاتهام السابق عليهم عاد وكيل الخارجية ليصرح في البرلمان الانجليزى بأن السلطة العسكرية قد قبضت على أعضاء الوفد لان حكومة ، ثروت ، هي التي طلبت ذلك ، وأضاف «مرقص حنا ، بأن الهدف من اصدار حكم الاعدام كان في ان يلقى الجزع في النفوس عند اعلائه ، وأن أعضاء الوفد السبعة قد عوملوا في السجن معاملة اللصوص والقتلة (١٢٠) ،

#### الرجعية تنظم صفوفها:

وفى اتجاء محاولة تتبيت واثبات وجود قوى اليمين وتنظيمها ، فى ظلل الارهاب وغيبة أغلب قادة الوفد فى المنفى أو السجون · سعت قوى التهادن الى تأسيس حزب الأحرار الدستوريين بمساعدة ومعاونة حكومة «عبد الخالق ثروت» وتكون هذا الحزب من المنشقين على الوفد وعقد اجتماعه التأسيسي فى ٣٠ آكتوبر بفندق شبرد ، وخطب رئيسه « عدلى يكن » فأفصح عن كون الحزب أداة للثورة المضادة ، اذ دعا الى سياسة التساهل مع الاحتلال وفاخر أعضاؤه بهذه السياسة فأطلقوا عليها سياسة « الكياسة » وما هى من الكياسة في شيء ، بل هى سبيل التفريط فى حقوق البلاد » ولم يذكر هذا الحزب فى برنامجه أى شيء عن البلاء ، واكتفى بمهاجمة « سعد زغلول » باعتباره عقبة فى الاتفاق مع انجلترا وكان الحزب يستند الى سلطة الحكومة فى تكوينه ومن هنا ظهر ميله الى اهدار سلطة الشعب (١٢١) ،

ووصف « سعد زغلول » حزب الاحرار الدستوريين وبرنامجه وذلك عندما ترامت اليه أخباره في المنفى فقال: ان برنامجه مبهم وواضعيه سيئر النية فهم من أهم قادة حزب الأمة القديم ، الذي تكون من أجل مسائدة سياسة كرومر وتنبا « سعد » لحزب الأحرار بالمستقبل المظلم » (١٢٢) .

ويقول هيكل « بصدد تكوين هذا الحزب أن أول المتحدثين معه في تكوين الحرب هو « أحمد لطفى السيد » الذي كان وثيق الصلة بعدلى ومكونى الحزب كما أن « لطفى » هو الذي حرر خطاب الافتتاح ، وذكر هيكل أيضا أن الحزب قد ضم مدحت يكن ومحمد محمود وحسن عبد الرازق وحافظ عفيفي ودسوقي أباطة وأحمد عبد الغفار وأمثالهم من المديريات المختلفة ، وكان « لطفى السيد » يريد ضم « ثروت » و « صدقى » فعارض محمد محمود في ضم الأخير » (١٢٣) ،

<sup>(</sup>١٢٠) مرقص حدا : كشف القناع عن دسائس العدليين • القامرة • بدون تاريخ ص ٣-٧

<sup>(</sup>١٢١) الرافعي : الصدر السابق ص ٦٨ ... ٦٩ ٠

<sup>(</sup>۱۲۲) مذکرات سعد زغلول : کراس ۲۲ ص ۲۹۰۰ .

<sup>(</sup>١٢٣) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ص ١٤٤ ـ ١٤٠٠

وبانضمام حافظ عفيفى ثم اسماعيل صدقى ـ الذى انضم بعد ذلك ـ يكون حزب الأحرار الدستوريين قد تكون من الفئات العليا لكبار الملك المصريين . كما ضم مملى الفئات العليا من الماليين أمثال عفيفى واسماعيل صدقى •

وبتكوين هذا الحزب اكتملت معالم حطة النورة المضادة للرجعية والاحتلال معا ، فقد كان « نفى الوفد وقياداته » « أفيد ما فيه » « ليس مجرد عزله عن معارضة التصريح والكشف عن نواقصه ، ولكن صمان غيابه خلال المرحلة التالية التى يعد فيها الدستور وتجرى الانتخابات لينولى الحكم الأحرار الدستوريون» « ومن هنا تولد عن نصريح ٢٨ فبراير ننيجة بالغة الأهمية وهى أن الصراع الوطنى قد صار من أهم وجوهه صراعا داخليا بين الوفد حزب الحركة الوطنية الديمقراطية وبين خصومه المحليين وهم الملك والأحرار الدسستوريين • وأن. المسألة الوطنية صارت لصيقة بالمسألة الديمقراطية » (١٢٤) •

#### تناقضات الرجعية وسقوط ثروت:

اختارت الرجعية أن يوضع الدستور عن طريق لجنة معينة ، وهذا ضمن خطة الثورة المضادة في ايجاد دستور ممسوخ يحمى الرجعية والاحتلال والملك ونادت القوى الوطنية بوضع الدستور عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة ، لكن الرجعية والملك استطاعا ان يفرضا لجنة تضع الدسيتور • وشكلت وزارة « ثروت » هذه اللجنة تحت رئاسة حسين رشدى باشا في ٣ أبريل ١٩٢٢ ورفض الوفد والحزب الوطنى الاشتراك فيها (١٢٥) •

وكان موقف الملك منذ البداية معاديا لوجود الدستور ، ففى حديث مع أحد الساسة البريطانيين سأل الملك : لماذا لا تدع انجلترا مصرا وشأنها يحكمها ملك كما رضيت من قبل أن يحكمها خديويون ؟ لماذا بأخد « اللنبى ، على عاتقه قيام دستور في مصر فيكون له ـ أى اللنبى ـ وضع « قابلة التاريخ » (١٣٦) -

لكن « اللنبى » فى الواقع كان يريد التأكد من بعض التأييد المصرى ، فقد كان ملتزما بثروت وأصحابه ، ورغم غياب الفقرة التى تقول بحكم برلمانى له الرقابة على سياسة البلاد وادارتها فى اعلان ١٩٢٢ ، فأن وجود « اللنبى » والنفوذ البريطانى قد أيد « ثروت » وأصحابه ودعمهم فى سعيهم الى بسلط سلطانهم الذى كان يحتم عليهم الحرص ضد عدوين : سعد زغلول والجماهير من ناحية والملك و نزعته الاوتوقراطية من ناحية أخرى (١٢٧) ، وضاق «فؤاد»

<sup>(</sup>۱۲٤) طارق البشرى : المصدر السابق ص ٦٦ - ٦٧ ·

<sup>(</sup>١٢٥) الاهرام : ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ ٠ ص ٣٤٥ ٠

Kedourie E., Op. Cit., pp. 162-164. (177)

بمحاولات ثروت تحديد سلطة التاج ، فسعى الى الوقيعة بين ثروت ودار االمندوب السامى وفى الوقت ذاته انه حاول الملك التقرب الى الوطنيين فأصر أن يلقب عى الدستور بملك مصر والسودان ، وكان هذا يتعارض مع التحفظات ، ولكنها كانت خطوة ذكية حاذقة من الملك ، فهو بذلك ينال عطف الشعب ويحرج المسئولين عن ادارة البلاد فى مواجهة الاحتلال ، فحتى « على ، الذى انشغل بتاليف حزب الأحرار ليدخل به الانتخابات بعد قيام الدستور \_ اضطر أن يقول لثروت أنه لا يستطيع أن يؤيده فى هذا \_ حذف اللقب الذى يطالب به الملك \_ ضد السراى ، (١٢٨) .

وتؤكد الوثائق البريطانية ان الملك انتهج سياسة بث العراقيل في طريق الوازرة المصرية مما بدا واضحا في رفضه لانعقاد مجلس الوزراء لبضعة أسابيع مما ترتب عليه تعطيل سير الأعمال الحكومية الى حد خطير ، ووصل الأمر الى المواجهة بين الملك « وثروت » حين ظهر في افتتاحية « الأهرام » مقال تحت عنوان « أوصلونا الى الدستور لنرتاح » والذي تضمن تليمجات واضحة الى أن القصر يسعى الى تعطيل استكمال أعمال لجنة « الدستور وصمم الملك على اغلاق « الأهرام » ورفض « ثروت » فطالب القصر الانجليز بأن يصرح له بالتخلص من الوزارة (١٢٩) .

وقد سويت هذه المسألة بتدخل المندوب السامى ، لكن الملك بدأ التقرب الى الوفد بين أغسطس مد نوفمبر ، وتسجل التقارير البريطانية ذلك كما تسجل أن التدبير الذي انتهى باسقاط « ثروت » كان باتفاق بين الملك كوالوفد (١٣٠)٠

وعلى أية حال فقد أضعف مركز « ثروت » لدى المندوب السامى ، بالخلاف حول لقب ملك مصر والسودان • كما أن الملك لجأ الى احراج « ثروت » بأن طلب منه السعى لدى الانجليز للافراج عن « سعد زغاول » • • وكما يروى القائم بأعمال وزير أمريكا المفوض : « ومرة أخرى تفتر العلاقات بين الملك وثروت بسبب خلاف حول السياسة المتبعة مع سمعد والزعماء معه • ان الملك يخشى عداوتهم ويميل الى اللين ، « وثروت » يرى هذا ضعفا ويقاومه » • والحقيقة أن فؤاد كان يظهر غير ما يبطن كانت النتيجة من وراء هذه المناورات أن اشته هجوم الوفد على الوزارة وزاد من جرعة تأييده للمرش (١٣١) •

وعلم « ثروت » في النهاية أن الملك يدبر للاعتداء عليه عن طريق الوقديين

Marlowe, J., Op. Cit., pp. 260-261.

<sup>(</sup>١٢٩) يونان لبيب : المعدر السابق ص ٢٤٨٠

<sup>(</sup>۱۳۰) تفس المصدر : ص ۲٤٩ •

Kedourie, E,, Op. Cit., pp. 170-172.

فى صلاة الجمعة فى ٣٠ نوفمبر فبادر « ثروت » إلى تقديم استقالته قبل تنفية هذا الاعتداء بيوم واحد (١٣٢) ٠

قدم « ثروت » الاستقالة في ٢٩ نوفمبر وقبلها الملك في نفس اليوم م بروح حافية وألف « توفيق نسيم » ـ وكان رئيسا للديوان ـ الوزارة الجديدة في ٣٠ نوفمبر وهي ورارة قصر أختير وزراؤها ممن لا رأى لهم أو برنامج (١٣٣) م

وطلب الملك الى المندوب السامى الا يزور القصر قبل تشكيل الوزارة العديدة ، لأن معظم مشاكل الوزارة السابقة نابعة من « الاحساس العام » بأثر جميع أعضائها كانوا من مرشحى دار المندوب • وبالرغم من استياء المندوب السامى « والاستياء العميق » الذى أبدته الحكومة البريطانية نتيجة اطاحة « فؤاد » بوزارة « ثروت » ، الا أن « فؤاد » أكد على نيته الاستمرار فى الولاء للانجليز والعمل معهم • ورأت دار المندوب السامى فى الوزارة الجديدة التي شكلها الملك ما يمكن من التعامل معها فهى بعيدة عن شبهة التأييد البريطانى ومن ثم ستكون أكثر استعدادا لأن تقدم تنازلات الى حكومة لندن دون آن تخشى اتهامها بالخيانة ومن ناحية أخرى رأى المندوب السامى أنه سيكون آكثر، حظلى فى قدرته على ممارسة الضغط على الوزارة الجديدة من وزارة أخرى تحظى بعيمه « ودارة أخرى تحظى بعيمه « ودارة أخرى تحظى

من الناحية الاخرى كان هناك « التحالف » الذى بدأ بين الملك وسعد زعلول ضد « ثروت » وأصحابه • لقد كان سعد الجيروندى ، بل اليعقوبى ، بعد نفيه الأول على علاقة سيئة بفؤاد ، ولكن وثروت فى الحكم فقد تحالف الاثنان بصورة واضحة لعين اللنبى • كان « سعد » و « فؤاد » يريدان استخدام كل للأخر كمخلب قط (١٣٥) • كان الملك فى الحقيقة منزعجا من محاولة تقييد سلطاته ، ومن التحالف القائم بين الدستوريين والانجليز ، واستناد الاولين الى الاحتلال ، فبدأ هذا التقارب مع الوفد ، ومع مجى « نسيم » بدأ الملك يستفيد منه فى توسيع سلطاته مما أزعج الانجليز فان التقارب الذى يصنعه الملك يهدد بافساد السياسة البريطانية التى خططط لها تصريح ٢٨ فبراير (١٣٦) •

أما « الاحرار الدستوريون » الذين ساءهم اقصاء الملك « ونسيم » لثروت ، فقد ساءهم كذلك أن وزير الحقانية في حكومة « نسيم » قد قام باحالة مشروع الدستور الى « اللجنة التشريعية الاستشارية » وهو ما تردد أن فيه تقييدا لسلطة الأمة لحساب الملك « وهو ما حدث فعلا » مما أدى الى حملة « الأحرار » وجريدتهم حملة شعراء على الوزارة (١٣٧) ·

<sup>(</sup>١٣٢) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٢٤٩٠

<sup>(</sup>١٣٤) يونان لبيب ؛ المصدر السابق ص ٢٥٠ ٠

Kedourie, E., Op. Cit., pp. 158-159.

<sup>(</sup>١٣٦) طارق البشرى : المصدر السابق ص ١٠٦ -

<sup>(</sup>١٣٧) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٢٥٢ ٠

وفى الوقت الذى أجرى فيه « نسيم » التعديلات على الدستور لصالح الملك أبقى على نصين فى الدستور بشان السودان كا الموضع الخلاف بين الحكومة المصرية والاحتلال قبل أن يستقيل « ثروت » • و « يلاحظ من مطالعة مراسلان «اللنبي» و «كيرزون» حول هذه المسألة ، أن « اللنبي» صاحب سباسة ٢٨ فبراير التي كانت لا تزال تمهد لها المسالك ، ان « اللنبي » كان يخشى من فرط التشدد أن يؤدى الى قطيعة مع الملك فؤاد تلقى به فى أحضان الوفد كلية . أو تقيم من العقبات ما يهدد نجاح سياسته فاقترح « اللنبي » على « كيرزون » ، أن يكون لقب الملك «ملك مصر وحاكم السودان» وأن تعدل الصيغة الثانية الى : « يطبق هذا الدستور على الأراضى المصرية ، باستنناء السودان • ولا يخسل الحكم الوارد بالفقرة السابقة بحقوق السيادة ولا بأى حقوق لمصر فى السودان » واقترح « اللنبي » كذلك أنه اذا لم يصل الطرفان الى صيغة مقبولة لهما ، واقترح « اللنبي » كذلك أنه اذا لم يصل الطرفان الى صيغة مقبولة لهما ، واقترح « اللنبي » كذلك أنه اذا لم يصل الطرفان الى صيغة مقبولة لهما ، فانها ستعتبر نفسها في أية أنه في حالة حدوث أى انتهاك لاتفاقية ١٩٨٦ ، فانها ستعتبر نفسها في أية مفاوضات مقبلة عن السودان حرة وغير مقيدة بأى مزية تقررها تلك الاتفاقية لمصر » (١٣٨) ،

غير أن « كيرزون » لم يوافق على النصين المقترحين من « اللنبى » اذ انهما يتضمنان أن السودان أرض مصرية ، ومع حرص « كيرزون » على عدم حدوث قطيعة مع الحكومة المصرية الا ان هذه القطيعة سيتكون محتمة اذا انتهكت ما لبريطانيا في تصريح ٢٨ فبراير واقترح « كيرزون » نصين بديلين : « الملك يلقب بملك مصر ، ولا يخل هذا الحكم بأية حقوق يمكن أن يتمتع بها جلالته في السودان » وأما النص الثاني فاقترحه « كيرزون » على الوجه التالى : « تجرى أحكام هذا المستور على المملكة المصرية ولا يخيل ذلك بأية حقوق لمصر في السودان » ثم أضاف « كيرزون » انه اذا أصرت مصر على مسألة السودان فان بريطانيا ستقدم بيانا اليها تتهمها فيه بمحاولة الغياء اعلان ١٩٢٢ وانتهاك بحريتها كاملة للتصرف في السودان ، وذكر « كيرزون » لا للنبي أن على مصر بحريتها كاملة للتصرف في السودان ، وذكر « كيرزون » لا للنبي أن على مصر ان تختار أحد الحلين (١٩٣) .

ورفض « توفيق نسميم » النصين الجديدين ، فاقترح « اللنبى » على « كيرزون » تفويضه للاتصال بالملك والقاء بيان عليه بالمعنى الذى حدده « كيرزون » ويتضمن اضافة الى ذلك قلق الحكومة البريطانية من محاولات الملك

<sup>(</sup>۱۳۸) طارق البشرى : المصدر السابق ص ۱۰٦ - ۱۰۷

<sup>(</sup>۱۳۹) طارق البشرى : المصدر السابق ص ۱۰۷ •

استعادة سلطاته الاوتقراطية » التي استوجبت تدخل بريطانيا في سنة ١٨٨٢ فاذا لم يذعن الملك فان « اللنبي » يهدده باذاعة البيان (١٤٠) ٠

واستمر الملك على محاولاته في التقرب من الوفد وكان على صلة بالمصرى السعدى ، وصادق حنين فكان يقابلهما كثيرا بالقصر (١٤١) · كان الملك يرغب في زيادة سلطاته فتقرب الى الوفد ، وكان الوفد يرغب في الافراج عن «سعد» فتقرب الى الملك ، ولم يكن الملك يرغب في الافراج عن «سعد » حقيقة ، ولكنه كان يريد تحميل الانجليز مسئولية الرفض ، وكتب « اللنبي » الى « كيرزون » يقول : ان خطة الملك الآن هي محاولة الظهور بمظهر الحريص على الدسستور تهدئة « للرأى العام ، مع تحويل الاهتمام الى النصين الخاصين بالسودان ، ليتمكن من تعديل أحكامه الاخرى استزادة من السلطة » وأضاف اللنبي : ان الملك يريد كسب الوقت ، والقاء عب تأخير صدور الدستور علينا ، واقترت ان أنذر الملك الاولى في حالة ان أنذر الملك ، ثم قدم « اللنبي » صيغتين لتقديمهما الى الملك الاولى في حالة تصرده ، والثانية في حالة انصياعه » (١٤٢) ،

ونفذ « اللنبى » خطته ... بعد موافقة كيرزون ... وقابل الملك حيث تلا عليه بيانا طلب منه توقيعه ويشتمل على ان الحكومة البريطانية ترى فى النصين الخاصين بالسودان مالا يتفق مع اتفاقية ١٨٩٩ أو تصريح فبراير ، ويتضمنان تغييرا فى الوضع الراهن فى السودان ، وان الحكومة البريطانية تأمل ألا يكون اصدار الدستور محلا للجدل ، فهى راغبة فى منح الحريات الدستورية للمصريين واجراء مفاوضات مع ممثلين رسميين للشعب ، وليس لدى الحكومة البريطانية رغبة فى المساس بحقوق مصر فى السودان أو مياه النيل وأن الملك يخول رغبة فى المسامى ابلاغ حكومته أنه أخذ كل هذه الأمور فى اعتباره وانه يقدر خطورتها « وأنه ليس أقل رغبة من الحكومة البريطانية فى قيام المؤسسات خطورتها « وأنه ليس أقل رغبة من الحكومة البريطانية فى قيام المؤسسات الدستورية بغير جدال ولا تأخير » (١٤٣) »

تم ذكر « اللنبى » للملك أنه اذا لم يوقع هذا البيسان ، فان الحكومة ستنشر بيانا آخر لا تعترف فيه بادعاءات فؤاد بالنسبة للسودان وأنها ستعتبر نفسها حرة فى تحديد مركزها فى السودان دون مساس بحقوق مصرالكاملة فى مياه النيل • وأضاف « اللنبى » قائلا للملك : وسنذكر فى البيان اتهاما للملك بتعطيل اصدار الدستور ، وأنه ينتحل بعناد حقوقا أوتورقراطية • وبعد أن القى « اللنبى » بيانه هذا على الملك وجه اليه رسالة شخصية نبهه فيها الى ان

<sup>(</sup>۱٤٠) نفس المسدر : من ۱۰۷ ــ ۱۰۸ ٠

<sup>(</sup>١٤١) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٢٥٢ ٠

<sup>(</sup>١٤٢) طارق البشرى : المصدر السابق ص ١٠٨ -

<sup>(</sup>١٤٣) طارق البشرى : المصدر السابق ص ١٠٩٠

الشرور الفردية هي التي أدت الى تدخل بريطانيا في سنة ١٨٨٢ وان بريطانيا هي التي منحته التاج  $\cdot$  وهي راغمة في اقامة نظام دستورى دون تأخير  $\cdot$  نم ذكره « اللنبي » في رسالته هذه ببعض الأفعال التي بجاوز فيها حدوده  $\cdot$  منها ابتعاده عن الأحرار الدستوريين وتقاربه مع الوفد وتدخله في الادارة والصحافة والسياسة وحذره  $\cdot$  اللنبي » في النهاية بأن تتخلى بريطانيا عنه (١٤٤)  $\cdot$ 

وبعد محاولات حاول فيها « سيم » انقاذ الملك فطلب من المندوب السامى أن يوقع وزير الخارجية على البيان ، ثم اقترح أن يوقع هو مع وزير الخارجية ، لكن « اللنبى » أصر على الحصول على توقيسم الملك ، وأذعن الأخير في النهاية (١٤٥) ، فقد أكدت بريطانيا انذارها الذي قدمه « اللنبي » فقررت القيام بمظاهرة عسكرية في الاسكندرية وبور سعيد لتوفير مظلة القوة المناسبة للانذار البريطاني (١١٤٦) ،

وقام « توفيق نسيم » بتقديم استقالته في ٥ فبراير عقب توقيع الملك للاندار وحمل نفسه المسئولية في كتاب الاستقالة: فقال انه الذي نصح الملك بقبول الاندار نظرا للأخطار الجسيمة التي ستتعرض لها البلاد من وراء رفضه . كما حمل الحكومة البريطانية ضمنيا تأخير اصدار قانون التضمينات وبالتالي حملها المسئولية الضمنية اشارة ودون التصريح – في تأخير الافراج عن المعتقلين والمنفيين . (١٤٧)

وبعد اسقاط « نسيم » جرب محاولات لتشكيل وزارة قوية ، « نعلن الدستور وتجرى الانتخابات » مع استعداد الجانب البريطانى الى تقلير تنازلات مثل اطلاق سراح سعد زغلول وزملائه من سيشلل والغاء الاحكام العرفية» ورشيح الاحتلال «عدلى يكن» نظرا لثقله السياسى واستكمالا لاسقاط « الهيبة الملكية » (١٤٨) .

لكن الوفد الذى كان قد صاعد فى هجماته على حكومة «نسسيم» مستنكرا منها خطة الصمت فى الافراج عن المعتقلين والمنفيين ، والغاء الحكم العرفى ، كما صاعد هجومه أيضا حين قبلت حكومة نسيم حدف نصوص السودان لكن الوفد ، الذى كان موقفه هكذا من « نسسيم » فوجى « بنشر بوقية بعث بها « سعد زغلول » من منفاه فى جبل طارق الى رئيس الوزراء المستقيل « نسيم » ونصها : أنكم بعملكم الشريف المفعم بالوطنية والحكمة استحققتم

<sup>(</sup>١٤٤) نفس الصندر : ص ١١٠ -

<sup>(</sup>١٤٥) تفس المصدر ، ص ١١١ .

<sup>(</sup>١٤٦) يونان لبيب : الصدر السابق ص ٢٥٢ ·

١٤٧١) فؤاد كرم : النظارات والوزارات ، ص ٢٣٩ ـ ٢٤٠ .

<sup>(</sup>١٤٨) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٢٥٣٠

تقدير الوطن ، فأهنئكم على ذلك وأهنى و زملاءكم الكرام » فصحت صحف الوفد ولم تلو على «شيء» (٢٤٩) .

والحق أن سعدا قد أدرك أن «اللنبى» قد أراد التشهدد مع الملك « ونسيم » ( ) لتحالف الملك مع الوفد ، ومقاومته للدستوريين كقوة مرشدحة من الاحتلال ، وكانت هزيمة الملك تعنى استلراجه إلى معسكر الانجليز فأراد سعد انتشاله بيد الوفد ليصحبه في تلك الجولة السياسية ، • ونشط الوفد بالبيانات والحماهير لمنع « عدلى » من ارتقاء الحكم ونجع (١٥٠) • وفي نفس الوقت كانت حوادث الاغتيال السهياسي والقاء القنابل على معسكرات الاحتلال وجنوده ، في تصاعد مستمر منذ أوائل فبراير حتى أوائل مارس ١٩٢٣ الله، والذي أدى الى تغتيش بيت « سهد » وانذار أعضاء الوفد (١٥١) •

لذلك اعتذر « عدل » عن قبول الحكم في هذه الظروف ، ولانه اعتبر تصعيد عمليات الاغتيال السياسي كرد فعل من الوفد على محاولات تبوئه للوزارة فتقرر تأليف وزارة ادارية ، اتقاء من الانجليز ان تخلو البلاد مرة أخرى من الحكومة ، فقبلوا ترشيح الملك ليحيى ابراهيم اللي كان وزيرا للمعارف في حكومة نسيم .

وجاء « يحيى ابراهيم » على أســـاس الاعتراف من وزارته بتصريح ٢٨ فبراير والموافقة على الفقرات المعدلة في الدستور والخاصة بالسودان واصدار قانون تعويضات الموظفين الانجليز والاجانب (١٥٢) .

وظل ارتباط الوفد كما هو بالسراى حيث اتضـــ من المقابلة الأولى ببن «بحيى ابراهيم» والمندوب السامى حين طلب الاول ـ ولا صلة شخصية له بالوفد ـ الاذن بعودة المنفيين . (١٠٥٣)

وتم فعلا الافراج عن «سعد» في ٢٩ مارس ١٩٢٣ وتحت ضفوط دولية فقد طالب نحو مائه عضو من البرلمان الانجليزى بالافراج عنه ، وسمح لمه بالتوجه الى أى مكان في أوروبا ، وغادر « سعد » جبل طارق في ١٩٢ ابريل فتنقل أربعة شهور من بلد الى آخر حتى سمح له بالعودة أخيرا الى مصر ،

777

<sup>(</sup>۱٤٩) طارق البشرى : المصدر السابق ص ١١٤ ـ ١١٥ •

<sup>(</sup>大) الواقع أن من أسماب تقدير سمد زغلول لتوفيق نسميم أنه رفض تسجيل تغيير ألمودان في الدستور ، راحع ، فؤاد كرم ، المصدر السابق : ص ٢٣٩ ،

<sup>(</sup>۱۵۰) طارق البشرى ، المصدر السابق ص ۱۱۶ س ۱۱۰ ،

<sup>(</sup>١٥١) الراقعي ' المصدر السابق ص ٩٦ \_ ٩٧ .

<sup>(</sup>١٥٢) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٥٥٥ .

Kedourie, E., Op. Cit., pp. 175-176.

وکان «سعد» قد نقل من سیشل فی ۱۷ اغسطس ۱۹۲۲ علی آثر تدهور صحته ووصل الی جبل طارق فی ۳ سبتمبر ۱۹۲۲ · (۱۹۶)

والحقيقة أن الجماهير قد بدلت جهودا ضخمة للضغط من أجل الافراج عن «سعد» وكان «سعد» قد تدهور صحيا الى درجة خطيرة فرفعالدكتور «سعد الخادم» رئيس مجلس نقابة الأطباء تقريرا طبيا الى الملك، منبها فيه الى خطورة حالته الصحية وقال فيه: انه بعد اطلاعه على تقارير «سعد» الصحية يرى اتخاذ الاجراءات نحو انقاذ حياته وأوراد أمثلة على خطورة الحالة تتمثل في ضعف عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم وضعف حركة اليد اليسرى وغير ذلك من تغييرات عضوية في جدر الشرايين كالتليف والتصلب الخ. وطلب نقيب الاطباء نقل «سعدزغلول» الى جو جاف او نقله الى مصر فورا . (١٥٥)

وفى نفس الفترة التى قدم فيها التقرير كانت عشرات الالسوف من البرقيات تنهمر على الملك من جميع انحاء العالم تطالب وتلح بالافراج عن سعد ، وتفزع الملك مما تعانيه الامة وما بلاقيه خلفاء «سعد» وانصاره من صنوفالعداب . (١٠٥٦)

وبعد الافراج عن و سلطه زغاول و الذي جاء بعد عشرة أيام من تولى «يحيى» الوزارة . مضت الحكومة في وضع اعلان (الاستفلال) وضع التنفيذ عن طريق اذاعة الدسستور والاعداد للانتخابات وعمل الترتيب مع دار المندوب السامي بشأن مستقبل الموظفين البريطانيين والفاء الاحكام العرفية . . وتم ذلك كله .

وأدرك الانجليز في تلك الظروف ضرورة التعاون مع الوفد كقوة مضادة فعالة بديلة عن ديكتاتورية القصر • ولم يكن الوفد راغبا في المضى في العنف ففرر التوقف عن كل ما من شأنه أن يؤخر رفع الاحكام العرفية . . ولم يرد الانجليز وضع أية عوائق أمام مطامع الوفد الدسيتورية ، وجاهد القصر أن يتجنب مظهر العداء للوفد (١٥٧) .

<sup>(</sup>١٥٤) عبد الحالق لاشين : سعد زغلول ص ٢٤٥ - ٢٤٦ ٠

<sup>(</sup>١٥٥) تقرير طبى عن سعه زغلول : دار الوثائق القومية مؤرخ في ١٧ ديسمبر ١٩٢٢ .

<sup>(</sup>١٥٦) تلغرافات الديوان العالى السلطاني : مركز وثائق وتاريخ مصر ٠ إكتوبر ديسمبر ١٩٢٢ ٠ . . . ١٩٢٢

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والواقع أن الوفد قد استخدم كل الاسلحة للقضاء او الحد من مخطط الثورة المضادة ممثلة في تصريح ٢٨ فبراير . فتحدت قبادته ومناضلوه المرة بعد المرة ارهاب قوة الثورة المضادة في الداخل ممثلة في ثروت وجماعته وكلما اعتقلت السلطة قيادة حلت محلها أخرى ، فظل الشسارع المصرى والجماهير معه ساخنة وسرت حرارتها الى داخل عابدين وقصر الدوبارة ومحافل ومنتديات الدستوريين فعمقت التناقضات بينهم ، كما اسستطاع الوقد أن يلعب على تناقضات السلطة فكسب معركة الافراج عن « سسعد زغلول » وكسب غيرها واصبح أكثر قدرة على مواجهة المرحلة القادمة .

# الوفد المصرى في الحكم اعلان ٢٨ فبراير في التطبيق

انتهت تناقضات الهيئة الحاكمة في مصر الى ثغرة نفذت منها الحركة الوطنية واستطاعت حيوية الجماهير وتأثيرها داخليا ودوليا أن تحقق الافراج عن زعيمها فقدت رأت حكومة لندن الاستعمارية تحت ضفط هذه التأثيرات أن تفرج عن سعد فأن استمرار اعتقاله « مؤيد في ثورة الهياج في مصر ، ويحول دون تهدئة الخواطر بل ربما كان سببا في كثرة ، الجرائم السياسية وأذاع « اللنبي » في ١٣ مارس النبأ وقبله أذاعته الخارجية البريطانية ، فقالت أن صحة زغلول لل طبقا لرأى الأطباء تقتضى نظاما للعلاج في أوروبا ، ولهذه الاسلاب قررت الحسكومة البريطانية بعد استشارة المندوب السامى أن تفرج عن سعد (١) .

#### الانتخابات وتولى الوفد الحكم:

كانت الانتخابات فى مرحلتها الاولى ــ اللجان الثلاثينية ــ على الابواب فقد جرت هذه المرحسلة فى ١٧ سبتمبر ١٩٢٣ ، وتمت مرحلة انتخاب النواب فى يناير ١٩٢٤ . (٢)

وحققت الانتخابات فوزا ساحقا للوفد ، ففاز باكثر من ٩٠٪ من المقاعد وسقط خصوم الحركة الوطنية حتى اساطينهم كما سقط رئيس الوزراء نفسه • ولم تفلح حيلة جعل الانتخابات على درجتين حنى يفوز المعتدلون (٢)

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن الرافعي : في أعقاب الثورة الجزء الأول ، س ١١٩ -- ١٢٠ •

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر : ص ١٣٠ ٠

<sup>(</sup>٣) أحمد شفيق : الحولية الأولى ١٩٢٤ ـ. الطبعة الأولى ١٩٢٨ ص ١٣٠٠

وبهذا الفوز حقق الوفد \_ بعد معركة استمرت اكثر من عامين منذ تصريح كيرزون وقرابة العامين منذ تصريح فبراير \_ بصرا كبيرا مؤزرا على السياسة الاستعمارية المنحالفة مع الرجعية المصرية من كبار المالبين وملاك الارض . وقال «سعد» في بيانه الى الامة في ١٨ يناير ١٩٢٤ عن دور الاحتلال والرجعية : « أعلنوا حرب الانتخابات وحددوا ميدانها واختاروا بأنفسهم زمانها وانتخبوا بأيديهم أسلحة القتال » ولكننا النصرنا « لم يسعفهم تأجيل اكتسبوه ، ولا تأويل تعسعفوه ، ولا رفعتهم قواعد ابتكروها لدرجات في الانتخاب عدوها ، ولا لقيود خنق حرية الاجتماع قتلوها » « ولا الأموال التي طافوا بها على المعدمين من الماخبين الا فقرا » (٤) .

كان «اللنبي» قد غادر مصر الى السودان في المرحلة الثانية ظنا منه ان الحكمة تقتضى غيابه وقت الانتخابات ، وادهش الجميع في المندوب السامى حتى الملك مرورا بالمعتدلين ، هذا النجاح الساحق (٥) وهذا ما كشف عن مدى آمال انصار تصريح وبراير والثورة المضادة ، الذين علقوها على «الطرق المستورية » ، فلم يكن مضى الكنير منذ تصريح » عدل يكن « الذي أيد فيه علنا وبطريقة موارية نفى «سعد زغلول» ، فقدسال مراسل «البستي باريزيان» الفرنسية عدلى : عما اذا كان يعتقد بأن عودة و سعد زغلول » قد تعكر صقو السلام في مصر» ؟ فأجاب عدلى " بأنه يميل الى الاجابة عن ذلك بسئوال وهو ماذا سيكون من سلوك « زغلول » اذا عاد بين أنصاره . فان كل شيء وهو ماذا سيكون من سلوك « زغلول » اذا عاد بين أنصاره . فان كل شيء خاضعا ومملوكا للجماهير ، ورجا « عدلى » في النهاية اتباع الطرق الدستورية في الكفاح السياسي (٦) ،

وكانت هذه الطرق كما اتبعتها الرجعية في مصر هي الانتخاب على مرحلتين وخنق حرية الاجتماع واتباع اساليب الرشوة مسع الناخبين وكانت أيضا اجراء الانتخابات ولم يكد زعماء الوفد وخاصة زغاول يلتقطون انفاسهم من رحلة الاعتقال والمنفى وعلى اية حال فان «الطرق الدستورية» لم تفلح في عزل قيادة الحركة الوطنية . واسقط في يد الاحتلال وان أراد الا يفقد محاولة وتجربة مع الوفد ، فلعل سعدا يكون قد حفظ السدرس فيتجاهل الشعب ، ويصبح لل كما ذهبت اليه أغلب الصحف الانجليزية سوهو رئيس حكومة مسئول ، اقل خطرا على بريطانيا مما او ظل في زعامة الوفد خارج الحكم » • (٧)

وكان موقف القوى السياسية كالآتي : كان اللك « بعد ما حقق الوقد

۱۵ ... ۱۶ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ... ۱۵ ..

<sup>(</sup>٥) ويغل : اللنبي في مصر ـ ص ١٠٩٠

<sup>(</sup>٦) الوطن : ٣٠ مايو : ١٩٣٢ ٠

<sup>(</sup>٧) أحمد شفيق : الصدر السابق ص ٢٢ •

من نجاح ساحق لا يجسر على معارضته » (٨) لكن الملك كان في نفس الوفت متفقا مع « يحيى ابراهيم » أن يستمر حبى يعقد البرلمان فيجد الملك فرصة ليستطيع ملء الوظائف بالموالين له واطلاق يده في تميين خمس اعضاء مجلس الشيوخ . (٩) وقام «حسن نشأت» بزيارة سعد بعد نتائج الانتخابات وحأول أن يناور على «سعد» ، فتكلم عما ذكرته جريدة «السياسة» لسان المستوريين في اسقاط حكومة « يحيى ابراهيم » وتولى وزارة سعدية ، وأن الملك يخشى أن يكون من وراء ذلك خطة انجليزية (١٠) غير أن سسعدا فهم المناورة فقال لنشأت بضرورة تنحى « يحيى ابراهيم » عن الحكم ، فأظهر عند أن « نشأت » ما يريد فقال بأن الملك يريد تعيين الشيوخ ، وهذا من حقوقه غير أن صعدا أجاب بأنهما لم يتفاهما بعد ، وزار نشأت مرتين بعد ذلك متبعا نفس معدا أجاب بأنهما لم يتفاهما بعد ، وزار نشأت مرتين بعد ذلك متبعا نفس عين الشيوخ مع وزرائه ، وأن من الخير للملك أن يسود ولا يحكم (١١) .

وانصل الملك بالمسبنر « كير » ممثل المندوب السامى مو وأخبره بأن المنبى قد وعده فبل سفره الى السودان أن يعفى « يحيى ابراهيم » حنى انعقاد البرلمان ، لكن « كير » تاكد بعدم صحة مزاعم الملك ، تأكد للأخير عدم رغبته فى التدخل وسعى « كير » بعدها الى مقابلة سعد (١٢) .

وفى الوقت نفسه سعى الملك الى ارضاء «سعد» ، فدعاه الى مقابلته فى ١٩ يناير وقابله ببشساشة ، وأبدى ضيقه من دسسائس الخديو ، وعدم رضائه عن بعض مديرى الاقاليم وعن دخول الشيخ جاويش الى البلاد اللى عدم الملك لغزا ولكن سسعدا على أية حال رأى أن الملك بدأ يلقى نفسه فى أحضان الانجليز (١٣) .

اما من ناحية موقف الاحتلال من تولى سيعد والوفد الحكم ، فقد ظهر للمندوب السامى ان تصريح فبراير (لم يفد فى شد أزر حلفات الأحراد ، قبداً اتقاذا لسياسة ٢٨ فبراير يتجه الى سيعد زغلول بدلا من الأحراد ، وأظهر التعاطف والصيداقة له » وقبل أن تتشكل وزارة سيعد زار مستر «كير ، سعدا مرتين ، كما زاره بعد تشكيل وزارته « مخالفا تقليدا متبعا بأن يكون رئيس الوزراء هو من يتوجه بزيارة دار المندوب السيامى أولا (١٤) ويروى « سعد » ما دار بينه وبين مستر «كير » فيقول أن مستر «كير » كرد

۱۳۹ ماارق الشرى : سعد زغلول يغاوض الاستعمار ص ۱۳۹ .

<sup>(</sup>۹) يونان لبيب . تاريخ الوزارات ص ٢٦١ - ٢٦٣ ٠

<sup>. (</sup>۱۰) مدكرات سعد زغلول : ك ٤٧ ص ٢٧٧٤ - ٢٧٧٠

۲۷۷۰ - ۲۷۷۶ ص ۲۷۷۶ - ۲۷۷۰ ملکرات سعد : ك ۷۶ ص ۲۷۷۶ -

<sup>(</sup>۱۲) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٢٦٢ – ٢٦٣ •

<sup>(</sup>۱۲) مذكرات سعد : نفس المصدر والصفحة .

<sup>(</sup>١٤) طارق البشرى : المصدر السابق ص ١٣٩٠

آكثر من مرة بأنه الرجل الوحيد الذى يمكن التفاهم معه فلما سأله « سعد » عن الصفة التي يتحدث بها أجابه « كير » بصفته مندوبا سساميا مؤقنا ، فأفهمه « سعد » أنه لا يقبل منه النصائح لا بصفته مندوبا ساميا ولا بصفة الصداقة لأنهما ليسا كذلك ، ولا يقبل الوزارة الا برغبة الأمة · فأكد « كير » بأنه يعرف ذلك وأنه يرغب فقط في القول بأن الظروف مواتية لأن يقبل « سعد » مسئولية الحكم لأن « ماكدونالد » سيتولى الوزارة الانجليزية ويرغب في أن يراه أيضا في الوزارة للتفاوض معه ، غير أن سعدا أجاب « كير » أنه لا يقبل الوزارة تحت الحماية التي الغظا وبقيت فعلا (١٥) ،

ويصف مستر « كير » هذه الزيارة التى قام بها لسيعد بأنها لازالة الشكوك (١٦) . وذكر «ويفل» أن «كير» أوضح لسعد حقيقة الدور الذى لعبه «اللنبي» في الحصول على دستور حر لمصر (١٠٧) .

ونحن نزعم بأن كان لزيارة مستر « كير » الأنر على « سعد » في قبول تولى الحكم خاصة عندما اشار «كير» الى مسألة «مكندونالد» فقد كان «سعد» يأمل الخير على يد الاحرار من الالمجليز والشعوب الاخرى ، تم كان « سعد » خاصة على صلة بحزب العمال وساعد على ارساء علاقات « سعد » مع هذا الحزب ، الدور الذي لعبه الدكتور « حامد محمود » فقد وطد الأخير الصلة لا معالكثيرين من أعضاء البرلمان من العمال بل مع المستر مكدونالد » الفسه (۱۸) ، ويذهب « هيكل » الى التأكيد على صداقة «رمزى مكدونالد» لسعد زغلول وقد أثر عنه ب اى عن مكدونالد بيوما أنه قال قبل أن يتولى الحكم أن المسالة المصرية تحل في الفترة التي يتناول فيها الانسان مع المصريين فنجانا من القهون . (۱۹) » .

وعلى اية حال فقد نقل «سعد» ما جرى بينه وبين «كير» الى بعض أعضاء الوفد مثل الباسل وسينوت حنا وفتح الله بركات والشمس ، ويقول سعد: أنهم قبلوا ما جرى ، (٢٠)

وكان سعد متحيرا بين رفض الوزارة وقبرولها فائه اذا ررفض ، استبقى الملك « يحيى » وعين الشيوخ وربما تأخر انعقاد البرلمان ومن ناحية أخرى كانت الجماهير ترفض أن يتولى سعد الحكم ورأى هو أن يرضى مشاعرها وأن رأى خطأ الجماهير فى ذلك فان الحكومة تلعب دورا كبيرا فى

<sup>(</sup>١٥) مذكرات سعد زغلول : المصدر السابق ص ٢٧٧٦ .

<sup>(</sup>١٦) يونان لبيب : المعدر السابق ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>۱۷) ويفل : المرجع السابق ص ١١٠ .

<sup>(</sup>۱۸) محمد كامل سليم : أزمة الوقد الكبرى ٠ ص ٨٦ \_ ٨٧ .

<sup>(</sup>١٩) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ١٩٢ ٠

<sup>(</sup>۲۰) تقس المصدر : ص ۲۷۷۳ ۰

ادارة شئون البلاد ، ولكن الجمساهير أيضا معذورة فانها رأت كل الورارات تعمل ضه الأمة · (٢١)

وتبدأ حدة المعارضة الجساهيرية لتولى سبعد الوزارة تخف يوما بعد يوم كما سجلها سعد . كما يسجل سعد قبول رجال الوفد جميعا لتولى الحكم عدا «مكرم عبيد» و «مصطفى النحاس» اللذين ترددا . ثم يقوم مستر «كير» بزيارة سعد مرة أخرى ليسسال عن قبوله للحكم فيجيبه سعد بأن ذلك سابق الأوانه (٢٢) · وفي حفل أقيم بشبرد . أقامه الأعضاء المنتخبون لمجلس النواب ، تكلم « سبعد » فقال : بأنه يأمل حيرا من وراء تولى وزارة حزب العمال الحكم وينتظر « نجاح المفاوضة معها » ويذهب « أحمد شميق » الى القول بأن الرأى العام وقتها كان يميسل كل الميسل لان يتولى سبعد الحكم . (٢٣)

ويدهب البعض الى أن سعدا كان يرغب فى التفاهم مع الانجليز لعهد اتفاق يرضى الرغبات المشروعة لكل طرف ، وانه حيزم أمره على القبول رغم اقتناعه ببقاء الحماية ، ورغم علمه بمعارضة الشعب والرأى العام لقبول الحكم ، ومعارضة النواب كذلك ، وان سعدا راح « يستخدم العديد من الوسائل والأستاليب ليس فقط ليقنع زملاءه والمقربين اليه ، بل ليحملهم على مجاراته فى القرار الذى سبق له اتخاذه سواء بمناقشتهم أو بالإيعاز الى الكثير من الصحفيين بالتمهيد لذلك فى الصحف لتهيئة الرأى العام له » وغير ذلك (١٤) .

وقد يبدو في هذا الرأى البراءة ، لكن صاحبه عجل فكشف عن سبب هذه المقدمة فقال : ان سعدا قبل الوزارة رغم اقتناعه بوجود أركان الحماية وهو أمر طالما تعلل به « سعد » لعزوفه عن تشكيل الوزارة التي ستتولى أمر المفاوضة الرسمية لأنه سيكون بمشابة قيام جورج الخامس يفاوض جورج الخامس . (٢٥) .

وعندنا أن هذا الرأى يحمل المبالغة والاجمال فى تصوير وتحديد المواقف التاريخية دون ربطها بالظروفالعامة والخاصة من تطور الحركة الوطنية كا فلا يمكن بحال أن تكون ظروف ما بعد انتخابات ١٩٢٤ هى نفس الظروف فى سنة ١٩٢١ مثلا أما القول بأن سعدا كان يميل للاتفاق مع الانجليز فلا غبار عليه فى شىء ولا جهديد فيه أيضها فلا ننسى أن سهعدا عرض التحالف فى مقابلة نوفمبر كما سهم به فى محادثات ملنر وذكره الوفد فى بياناته التى

<sup>(</sup>۲۱) تفس المصدر : ص ۲۷۷۷

<sup>(</sup>۲۲) تفس المصدر : ص ۲۷۷۷ ۰

<sup>(</sup>٢٣) أحمد شفيق : المصدر السابق ص ٣٥٠

<sup>(</sup>٢٤) عبد الخالق لاشين : سعد زغلول ص ٣٥١ - ٣٥٢ ٠

<sup>(</sup>۲۵) نفس المرجع : ص ۳۵۲ ۰

أعقبت تصريح فبراير ١٩٢٢ (٢٦) • فلم يقل أحد أن الوفد أو «سلعد زغلول » كانوا يمثلون حركة وطنية ملحة وسلعبية القيادة ، يمكنها أن تسلخلص كل شيء من الامبريالية البريطانية ، بل وحتى لو كان ذلك لاضطرت هذه الحركة الى نقديم التنارلات ، لكن الا تكون هذه التنازلات يحيث تخفى حقيقة الاحتلال أو تضفى عليه شرعية ما ، أو تكون غير موفونة ، أما القول بتناقض «سلعل» مع موقفه من حكومة «عدلى» حين قال «سلعله بمفاوضة جورج الخامس لجورج الخامس ، فان سلما الم يطلق هذا على مفاوضات « على الا لأن الأخير وحكومته لا يستندان الى دستور او انتخاب ، (٢٧)

فضلا عن أن «سعدا» في ذلك الحين كان مستعدا للمفاوضة ومعه الوقد المصرى فقد تركز الخلاف وقتها فيما ذهبنا اليه على سنخصية المعاوضين وتمثيلهم للامة . وقد أوضحه «سعد» بمنتهى الحزم أمام «كير» فقال آنه لا يرغب في الحكم الا بارادة الامة .

على أن البعض يرنب على قبول « سسعد » للوزارة « ان الدبلوماسية البريطانية بفضل اساليبها «استطاعت» ان تروض سعدا وان تحيله من خعيم أمة يطلب باستقلالها التام ولا يقبل أن تتحول المسألة الى « ثنائية » بين مصر وبريطانيا ، الى قائد حزب سياسى يناضل من أجل الفوز فى المحصول على أغلبية برلمانية ليشترك فى مسئولية الحكم ، وربما فى مفاوضات « ثنائية » جديدة ولكنها رسمية » • (٢٨)

<sup>(</sup>٢٦) محمد كامل سليم : صراع سعد في أوروبا ، ص ٦٢ ـ ٦٣ .

نداء من وفد الشعب المصرى . مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ٦ مارس ١٩٢٢ .

<sup>(</sup>۲۷) الراقعي : المصدر السابق ص ۹ •

<sup>(</sup>٢٨) لاشين : المرجع السابق ص ٣٤٩ .

مسلحه ومدججة وواضحة وتحول الصراع الى نضال سياسى بالفعل وتحول الوفد الىحزب سياسى يمثل الجاها واضحا بعد انفصال كبار الملاك والماليين الكبار عنه ، وهو حزبسياسى مناضل لتحقيق اهداف الديمقراطية والوطنية في ظروف جديدة ، وليس الفسوز بمقاعد البرلمان غاية له بل وسسيلة ، بله هي معركة أيضا .

#### التمهيد للمفاوضات مع مكدونالد:

قبل الوقد الحكم تحت هذه الظروف التي رآها مواتية محليا ، ودوليا حيث كان الوقد مقتنعا بأن حرب العمال يمكن أن يتفهم القضية . وكان « سعد » مترددا في قبول الحكم خشية التزامه بتصريح ٢٨ فبراير قاسرعت دار المندوب السامي تطمئنه حيث أعلنت تكذيبا لالتزامها بأن يلتزم من يخلف « يحي ابراهيم » في الوزارة بتصريح ٢٨ فبراير (٢٩) كما أعلن « سسعد » في خطاب تشكيله للوزارة تأكيدا لرفضه بالتصريح فقال : اني أقبل عمل اعباء الحكيم دون أن يعتبر قبولي للوزارة « اعترافا بأية حالة او حق استنكره الوقد المصري » . (٣٠)

وشكل « سعد » وزارته بالفعل فى ٢٨ يناير وسط ابتهاج واسمع بتاليفها وتعاقب الوفود والمظاهرات تأييدا لها • (٣١) كما أعلن برنامجا وطنيا ديمو قراطيا تمثل فى الاستقلال التام لمصر والسودان ، والافراج عن المسجونين السياسيين واستنكار القوانين والتهامات التى صدرت فى غيبة الجمعية التشريعية ، وأن يخضع الكل لاحكام الدستور . (٣٢)

وبدأت وزارة « سعد » عملها فحققت نجاحا فى تحقيق الافسراج عن المسجونين السسياسيين وهو الموضوع الذى أثارته الصحافة ولم يمض على تأليف وزارة « سعد » بضعة أيام ، وقد صرح « سعد » أثر الحاح الوفود التى جاءت الى الرياسة بأن مفاتيح السعجون ليست فى جيبه فان الصعوبة التى تواجهها الحكومة فى هذا الشأن تتعلق بقانون التضمينات ، والحكومة لا تريد اتفاقا مع الانجليز بشأن الافراج عن المسجونين قد يتضمن الاعتراف بهذا القانون الذى يرفضه الوفد والحكومة . (٣٣)

لكن الانجليز أبدوا « تساهلا كبيرا ، في موضوع المسجونين بعد أن كان «سبعد» قد كتب بالفعل الى الحكومة البريطانية يطلب الافراج عنهم ، ففي

<sup>(</sup>٢٩) أحمد شفيق : المصدر السابق ص ٣٦ ٠

<sup>(</sup>٣٠) فؤاد كرم : ص ٢٥٤ ، الرافعي : المصدر السابق ص ١٣٩٠ •

<sup>(</sup>٣١) لاشين : المرجع السابق ص ٣٥٨ ·

<sup>(</sup>٣٢) الرافعي : المصدر السابق ص ١٣٩ - ١٤١ .

<sup>(</sup>٣٣) أحمد شفيق : المصدر السابق ص ٥٤ ـ ٥٠ -

A فبراير ١٩٢٤ توجه كير «المندوب السامى بالنيابة الى فندق ميناهاوس – حيث كانت اقامة سعد ـ وحمل معه رسالة جوابية من « مكدونالد » رئيس الحكومة البريطانية بالموافقة على اطلاق سراح المسجونين السياسيين المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية البريطانية ، وعدم تقييد الحكومة المصرية بأحكام المذكرة المتبادلة في هذا الشان قانون التضمينات ـ بين حكومتي مصر ولندن . (٣٤)

وأصدر « سعد » أمرا بالافراج عن « عبد الرحمن فهمى » ، والمحكوم عليهم فى قضية المؤامرة الكبرى ، وقد أفرج عن سبعة عشر ، وتقرر الافراج عن كلالسبونين السياسيين عدا من اتهم بسرقة المعسكرات والمتهمين فى حوادث اغتيال الانجليز فى صيف ١٩٢٣ . (٣٥)

وأصدر الوفد بيانا في ٩ فبراير يمهد فيه للمعاوضات ويرد على تجاوب الانجليز فقال: ان المسجونين قد حرروا بفضل ثبات الشعب ، وان الافراج عنهم مظهر لحسن التفاهم من جانب الحكومة الانجليزية الحاضرة وأن الخصومة القائمة ليست بيننا وبين الشعب الانجليزي الحر وانما هي مع الطفاة المستعمرين (٣٦) .

وجاء افتتاح البرلمان يؤكد ه الغزل ، القائم من الحكومة الانجابيزية فقد ارسل «مكدونالد» يهنىء بافتتاح البرلمان ويحيى مصر « وريثة أقدم المدنيات بين جماعة الشعوب الحرة المتقدمة في العالم » وعرض «مكدونالد» استعداد حكومته للتفاوض مع « سعد » وهو أمر اعتبره لورد ه لويد ، فيما بعد « سقطة ، فيما أفصحت عنه الحكومة البريطانية من « تلهف على المفاوضات » وكان فيما ألتلهف واضحا فيما يذكره « لويد » من أن « اللنبى ، كان يتصور أن سعدا التلهف واضحا فيما يذكره « لويد » من أن « اللنبى ، كان يتصور أن سعدا صار هو الأمل الوحيد للانجليز في مصر مما يتعين معه معاملته برفق ، واستمالته بأية طريقة ممكنة » (٣٧) .

ويرى البعض فى هذه السياسة أن الانجليز أملوا « المحصول من حكومة يرأسها سعد زغلول على اعتراف بوجسود بريطانى فعال فى مصر ، وذلك عن طريق المفاوضات » وكان اعترافا كهذا يحقق الاستقرار (ومرامى الاستراتيجية البريطانية » الذى افتقدته خلال النزاع مع الحركة الوطنية فى السنوات السابقة ، (٣٨)

<sup>(</sup>۳۶) الرائمی : ص ۱۶۲ کان فاتون التضمینات جزءا من تصریح فبرایر وآمسسدرته حکومة یعیی ابراهیم وتضمن مسائل ضارة کثیرة و کان برنامج سعد الوزاری پرنضسسه انظر س الرائمی : المصدر السابق ص ۱۲۵ ـ ۱۲۳ ۰

<sup>(</sup>٣٥) أحمد شغيق : المصدر السابق ص ٥٦ -

<sup>(</sup>٣٦) تفس المصدر : ص ٥٦ ـ ٥٧ .

<sup>(</sup>٣٧) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>۲۸) نفس المعدر •

ولكن سعدا بدد هذا الأمل فصار سرابا اذ قال من بعد « أن حكوسي مستعدة للدخول في مفاوضات حرة من كل القيود » (٣٩) .

والواقع ان تصریح « سعد » هذا جاء ردا علی تصریح « رمزی مکدونالد » الذی عبر فیه عن تمسك حكومته بتصریح ۲۸ فبرایر ، و « اعتباره أساسا لای مفاوضات مقبلة بین مصر وانجلترا » (٤٠)

وبدأ القلق يدب في نفوس الساسة البريطانيين ، فان سعدا قد أشار الى الاماني الفومية لمصر والسودان ، فازعج ذكر السودان خاصة الحكومة البريطانية بشان المفاوضات المقبلة ، وزاد من القلق أن سعدا كان قد تقدم الى لمندوب السامي مقترحا تعديل القسانون الذي صدر في عهد حكومة «يحيى ابراهيم » بشأن تعويض الموظفين الاجانب ، ألذي قضى بتعويضات سخية تثقل الميزانية المصرية ، وهذا ما دفع « ماكدونالد » لتحذير « اللنبي » من اي تعديل ، (١٤)

ومع ذلك فان المندوب السامى كان راغبا فيما يبدو فى الوصول الى اتفاق مع « سعد زغلول » فأخذ يكتب الى حكومته رسائل عديدة « لاقناعها بوجهة نظره » (٤٢) ادقاذا لسياسة ٢٨ فبراير ، كما قدمنا ـ ولذلك نجد « اللنبى » يكتب مقترحا على حكومته فى ١٦ أبريل أن تعرض على «سعد زغلول» « حلفا دفاعيا هجوميا تكون به مصر بلدا محاربا فى أى وقت تجد بريطانيا نفسها فيه فى حالة حرب » (٤٣) « وعندئذ توافق انجلترا على بحث انسحاب القوات البريطانية من القاهرة والاسكندرية ، وتسقط أى دعوى فى حماية الأجانب والأقليات ، كما تمنح مصر الاشتراك الفعلى فى ادارة شئون السودان ، وأخيرا تنظر الحكومة البريطانية ـ بعين الاعتبار الى الفاء وظيفتى المستشارين المالى والقضائى « ولكن يبدو أن مكدونالد لم يوافق على هذا الاقتراح وان ترك اللنبى » جس نبض زغلول « ومعسرفة » المدى الذي يمكنه المضى اليه المفاوضات » (٤٤) •

أما عن مكان المفاوضات المقبلة فقد رأى زغلول أن تكون فى لندن ، ولكن « مكدونالد » الذى لم يكن على يقين من نوايا « سعد » ، رأى أن تحدث مناقشات تمهيدية للنقاط العامة فى مصر أولا ثم يسافر أل « سعد » الى لندن فقط « فى حالة الوصدول الى اتفاق » ، لكن « اللنبى » صمم على أن

Marlowe, J., Anglo Egyptian Relations pp. 264-265. (73)

<sup>(</sup>٤٠) لاشين : المرجع السابق ص ٣٨٩ ٠

<sup>(</sup>٤١) عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ص ٤٣٦ - ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٤٢) لاشين : المرجع السابق ص ٣٨٩ ٠

<sup>(</sup>٤٣) طارق البشرى : المصدر السابق ص ١٤٤

<sup>(22)</sup> لاشين : المرجع السابق ص ٣٩٠

تكون المفاوضات في لندن ، حيت تكون بعيدة عن جو « الفاهرة الصاحيت رعلول » معرض للضفط الدائم من الطرفين « وابرز » «اللنبي» هدد ففال :

« سنجد انفسنا في الحفيفه لا نفاوض زغلول وانما سنفاوض الشعب والصحافة تم أضاف: وليس من الحسكمة كذلك أن ييأس وأنصاره من السعر فنمة ميزة كبيرة في الاتفاق مع « زغلول » هي اتفاق معه سيحظى بمواففة مصر بأسرها . وبعد هذا الحواد ، أد «مكدونالد» . الدعوة الى «سعد» للمفاوضة معه . (١٤٥)

لما كانت المعارضة البريطانية من جانب ، والنناقض الشسه المطالب الاستعمارية والمطالب الوطنية من جانب آخر ، فان طريق المفاو لم يكن سهلا ، اذ كانت العقابات تتجدد أمامه باسستمراد ، فتحت المعارضة البريطانية من غلاة الاستعماريين في مجلس العموم . صرح «مكدو في ٨ مايو بأن المفاوضات المقبلة مع الحكومة المصرية ستجرى و فق السالتي أقرها البرلمان الانجليزي في ١٩٢٢ مارس ١٩٢٢ » (٤٦) ،

\_ أى تصريح ٢٦ فبراير \_ لذلك فان سلحدا رأى قبل الدخو المفاوضات أن بكون غير مقيدة بقبول اى حالة من الحالات التى رقه مصر أو مضيعة عليها حقا من الحقوق • وجاءت الموافقة الى « سعد » شروطه هذه ، مع المنسدوب البريطانى لكن سلعدا دهش من عدم تسلكتابة ، وفي آخر الأمر زار سكرتير المندوب السامى سعدا وأبلغه « أن الحالم البريطانية لا ترى أن ترسل له ذلك الجواب ، (٤٧) •

على أن ثمة ظروفا طرأت بعد ذلك فزادت من رقعة الخلاف وضد . من تشديد الحكومتين « وأولها أن الحكومة البريطانية رأت تمثيل السه في معرض المستعمرات الإمبراطورية في « ويمبلي » دون الرجوع الى الحالمية ، وقد تمسكت الحكومة المصرية بحق مصر في ضرورة استشارة وانتهت هذه المشكلة بعد مراسلات عديدة اذ أوضح « اللنبي» للحكو المصرية بأن حكومته ليس لديها ما يمنع من اشتراك السودان في معرض مع دون مشورة الحكومة البريطانية للمغير أن هذه الأزمة قد كشفت عن الذي بلغه سردار الجيش المصري وحاكم عام السودان في تجاهل الحالمي بلغه سردار الجيش المصري وحاكم عام السودان في تجاهل الحرالة المصرية ، الامر اللي يمكن ان يفسر الحملة العنيفة ضده في مجلس التوالي شارك سعد فيها ان لم يحرض عليها كذلك ، وعاد مجلس التوالي

<sup>(</sup>٤٥) ويقل : اللنبي في مصر ٠ ص ١١٠ ـ ١١١

<sup>(</sup>٤٦) عبد العظيم رمضان المرجع السابق ص ٤٢٩

<sup>(</sup>٤٧) احمد شفيق : المصدر السابق ص ٣٤٣

من جديد الى نقد مشروعات الرى الانجليزية فى السودان والاحنجاج عليها · وكان هذا وغيره ما وسسم شسقة الخلاف وأضساف عقسسات فى طريق المفاوضات . (٤٨)

وازاء ما تقدم قام «سعد» بمناورة فى اواخر يونيو «بسبب الموقف الذي تقفه حكومة انكلترا اراء الوزارة المصرية . وتمسكها بتصريح ٢٨ فبراير » وانتهت بقرار البرلمان بالثقسة ورفض الملك قبسول اسسنقالة الوزارة . (٤٩)

وأعقب مناورة « سعد » نقديم استقالة وزارته ، أن بعت « مكدونالد » يسترخى سعدا فقال : بأنه اذا كان سعد يطلب تأكيدا بعدم تقييد نطاق أو اسس المباحبات المفيله فأنه ب اى مكدونالد بسبق وأن صرح بذلك للورير المصرى المفوض فى لندن بتاريخ ١٥ مايو فقال له : « ان نوضيح أى طرف لوقفه فى المفاوضات لا يفيد الطرف الاخر بالاعتراف بهذا الموقف » وأصاف « مكدونالد » بأنه أوضح كذلك فى ٢٧ مايو استعداده لسماع أية اقترحات كما بين فى ٢ يونيو فى مذكرة وجهها الى الوزير المصرى المفوض بأن الحكومة البريطانية ليس لديها أية « رغبة فى عدم اشتراك دولته ب أى مصر ب فى الفاوضات المفبلة على قدم المساواة التأمة » . (٥٠) وصرح «مكدونالد» كذلك بأن زغلول « سيقابل خير مقابلة ودية عندما يجد فى وسعه قدول دعوه الحكومة البريطانية والقدوم الى لندن » . (١٥)

والواقع أن سعدا قد حصل من هذه الرسالة . وذلك التصريح على اجابات مرضية الى حد كبير . انسافة الى ذلك تلقى «سعد» دءوة عاجلة في ٣ يوليو موجهة من ثمانية من اعضاء مجلس النواب العماليين . ولم يكن هؤلاء ممن تقلدوا مناصب وزارية أو مراكز حزبية ، وأن كان من بينهم أتنان من ذوى الكلمة النافلة في الحزب ، ولما كانت الدوائر السياسية المتصلة بالوفد ترى ذهاب رئيسه للمفاوضات كما أجمعت الأمة ... حسب رأى شفيق على ذهاب الوفد للمفاوضة ، فلقد مال « سعد » كذلك الى قبول دعوة النواب الثمانية والسفر الى لندن (٥٢) ، وكان « اللنبى » قد أبلغ سعدا كذلك برسالة « مكدونالد » السالفة ، ورد عليها « سعد » في ٦ يوليو فأبدى شكره وارتياحه للمساواة في المفاوضات بين الدولتين وعدم تقيد أي طرف فيها أو تحسديد

<sup>(</sup>٤٨) لاشين : المرجع السابق ص ٣٩١ •

<sup>(29)</sup> أحمد شاليق ، الصدر السابق ص ٣٥٣

<sup>(</sup>٥٠) طارق البشرى : المصدر السابق ص ١٤٨٠

<sup>(</sup>٥١) احمد شفيق : المصدر السابق ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٥٢) ئفس المصدر : ص ٢٥٤ ـ ٢٥٠

اسس معينة لها واكد سعد في رسالته الجوابية · أن لا يعني الدخول في هذه المفاوضات أي اعتراف بحدوث تغيير في موقف أي طرف ، وطلب من ثم تحديد موعد اللقاء ودكر أنه سيسافر الى فرنسا في ٢٥ يوليو ، وسيكون تحت تصرف ، مكدو الد » في الرمان والمكان » اللذين يحددهما (٥٣) ·

غير أن سعدا تعرض قبل سفره الى فرنسا الى محاولة اغتيال من شاب يدعى و عبد اللطيف الدلبشانى ، بأن أطلق على « سعد ، الرصاص فى ١٢ يوليو ١٩٢٤ وهو يفادر محطة القاهرة قاصدا الاسمكندرية . (١٥) وأظهرت الأمة على اختلافها السخط على هذا الاعتسداء والاستنكار الشديد له . (٥٥)

ورأى « اللنبى » أن سعدا صار بعد الحادث « أكثر قوة وصار خصومه أكثر انزواء مما قد يجعله أكثر عنادا» » ووافق على رأى «مكدونالد» في جعل المفاوضات القادمة نمهيدية للتعرف على الموقف من موضوعي السودان والحامية البريطانية واقترح «اللنبي» أن تكون انجلترا مكانا للمحادثات التمهيدية وليست فرنسا وذلك حتى لا يبدو الجانب البريطاني مفرط القلق والتلهف ، بعد كل ما اتخد من مبادرات نحو المفاوضة ، في وقت كان سعد فيه يتخذ خطواته بدقة أكثر « وأضاف » اللنبي أنه لا يرى فرنسا كذلك مكانا مناسبا للمفاوضات لأن ذلك قد يوقع سعدا تحت التسأثيرات الأجنبيسة ونفوذ « واصف غالى » الذي يراه « اللنبي » أكثر تشددا ووافق مكدونالد» على ما رآه «اللنبي» ، (٢٥)

#### أحداث السودان والمفاوضات:

ترك موضوع السودان آثاره الواضحة سواء فيما يتعلق بالتمهيد للمفاوضة أو فيما بعد ذلك وكان موضوع السودان وموضوع القناة من المشاكل الني عقدت التمهيد وبدأت مصاعب الموضوعين فيما نعتقد ، بما أثاره « سعد » في الجلسة الافتتاحية للبرلمان المصرى ، بشأن الأماني القومية لمصر والسودان فكتب « مكدونالد » بعدها وقد ساورته الشكوك حسول موقف «سعد» كتب يقول لا للنبي: أنه مالم تتوفر لديه بعض الدلالات على أن رغبات سعد زغلول سوف لا تتعارض بشكل ميئس مع دعوانا التي لا يمكن التنازل عنها بشأن السودان والدفاع عن القناة بصفة خاصة ، فاني يمكن التنازل عنها بشأن السودان والدفاع عن القناة بصفة خاصة ، فاني لن أكون راغبا في دعوته للقيام بمفاوضات في لندن » (١٥٧)

<sup>(</sup>۵۳) طارق البشرى : المصدر السابق ص ۱۲۸ ـ ۱۲۹ ٠

<sup>(</sup>٥٤) لاشين : المرجع السابق مي ٣٩٥ •

<sup>(</sup>٥٥) الرافعي : المصدر السابق ص ١٧٦٠ •

<sup>(</sup>٥٦) طارق البشرى : المصدر السابق ص ١٤٩ ـ ١٥٠ ٠

<sup>(</sup>٥٧) عند العظيم رمضان : المرجع السابق ص ٤٢٨ ٠

وكان موضوع السودان محل تركير في مجلس النواب ، يبدو أن مبعثه « تصاعد تيار الحركة الوطنية » في السودان من ناحية ، كما يرجع الى ما حاولته السلطات الاسنعمارية هناك من حمل الناس على توقيع عرائض الثقة بالحكومة الانجليزية والمطالبة بالانعصال عن مصر ، وعندما تظاهر السودانيون ضد هده الاجراءات اصطدمت بهم السلطات البريطانية ومنعتهم من التعبير عن ولائهم لمصر ، كما منعت وفدا منهم من الحضور الى مصر للتعبير عن تلك المعاني وقد استنكر « سعد » تلك الأعمال تماما » (٥٨) .

ومهما يكن من امر فعد ظنت حكومة السودان انها باتباعها سياسة القمع والشدة ، فانها تقضى على الحركة التى قامت هناك وتوقف المد الثورى المتقدم في السودان (٥٩) ولكن السلطات الاستعمارية في السودان فوجئت بخروج طلبة المدرسة العسكرية السودانية في ٩ اغسطس مخترقين الخرطوم وام درمان ، هاتفين «لعلى عبد اللطيف» واستقلال وادى النيل ولحياة سعد والملك ، فتصدت لهم القوات على الفور واستولت على اللخيرة فامتنع الطلاب عن تسليم السلاح بل وهددوا باستخدامه . ونتيجة لهذه الاحداث خرجت «أورطة » السكك الحديدية بعطبرة في مظاهرة فقمعها الجيش البريطاني ، وقررت «حكومة السودان » طرد « الأورطة » المصرية مي السودان .

وكان رد الفعل واسعا في مصر ، فحدثت مظاهرات كبيرة وارسل مجلس الوزواء المصرى يستعلم من حاكم السودان العام . كما ابلغ وزير مصر المفوض في لنسدن احتجاج الحكومة المصرية الى الحكومة البريطانية على ذلك ، وطالب بوقف المحاكمات الجارية في السودان وتشكيل لجنة مصرية سودائية لفحص الحالة . غير أن الحكومة البريطانية ردت على ذلك فأيدت أعمال وحكومة السودان ، وطرد القوة المصرية سالأورطة وأية قوة أخرى ، واعتبار البرلمان والصحافة في مصر مسئولين عن تلك الأحداث (٢٠) ، ثم ذهبت الحكومة البريطانية امعانا في فصل السودان الكامل ، بعقد اجتماع في مصر ، وحاكم السودان العام وذلك لبحث الخطوات الضرورية لمواجهة ما أسموه وحاكم السودان العام وذلك لبحث الخطوات الضرورية لمواجهة ما أسموه وتصرف بأمانة (١) في السودان سيجعل بريطانيا تطلب مغادرتها للسودان تتصرف بأمانة (١) في السودان وزيادة مساحات القطن المزروع (٢١) .

<sup>(</sup>٥٨) لاشين : المرجع السابق ص ٣٩٢ - ٣٩٣ ·

<sup>(</sup>٥٩) رمضان : المرجع السابق ص ٤٤١ ·

<sup>(</sup>٦٠) البشرى . المصدر السابق ص ١٥٢ \_ ١٥٣ ·

<sup>(</sup>٦١) رمضان : المرجع السابق ص 22٨

"ويمكن القول في ثقة بأن ازدياد اهتمام مصر بالسودان وقلقها عليه، كان نتيجة مباشرة لازدياد اهتمام انجلترا به ، ورغبتها في الاستئتار به ، وبعد تحرك المصريين الفاجيء عقب انتهاء الحرب العظمى ، من اجل استقلال بلادهم ، وقد لخص « نهرو » القضية في عبارة واحدة فقال : « عندما برزت مسئلة استقلال مصر ، أراد البريطانيون الاحتفاظ بالسودان ، كما أن المصريين من جهة شعروا بأن وجودهم نفسه يعتمد على اشرافهم على منسابع النيل العليا في السودان ، ولهذا نشأ التضارب في مصالح الفريقين » (٦٢) ،

وعلى كل فقد احدثت احداث أغسطس فى السودان تدهورا فى علاقات مصر وبريطانيا ، فعث «مكدونالد» الى «سعد» محاولا وقف هذا التدهور وابدى رغبته فى بحث السائل المعلقة مع حفظ الاوضاع الراهنة ، وكرر مكدونالد ، اتهاماته لمصر بالتحريض على أحداث السودان وتمويلها (٦٣) .

واضاف : بأن سلوك الحكومه المصريه يعبر عن سوء النية الذى خيب الامل فى التعامل مع «رجال شرفاء يميلون الى السعى فى تسوية سسلمية بالوسائل المستقيمة الشريفة » وختم « مكدوناله » كتابه الى « سعد » قائلا : ان هذه السياسة التى تهدف الى عرقلة المفاوضات لن ترهبنا كما أنها جعلت الأمل فى مفاوضات ودية ضئيلا ، وان مسئوليتها لواقعة على حكومتكم (٦٤) •

والحق أن هذا الخطاب من «مكدونالد» قد كشف عن فظاظة تعبيرات مكدونالد ، التى عبرت عن الغضب من أسلوب « سعد » ونهجه المتشدد الذى خيب آمال الاستعماريين ، رغم خطبهم لود « سعد » ، ويتضح ما ساورهم من خيبة الامل فيما كتبه «اللنبى» الى «مكدونالد» اثناء المراسلات حمول موعد ومكان المفاوضات فقال «اللنبى» : انه يقترح أن توضح الحكماتومة البريطانية لسعد « ان رفضه توقيع اتفاقية مع بريطانيا لن يمكنه من استيفاء الوضع الحالى الى ما لا نهاية » فرد مكدونالد : موافقا ، وكان هذا دليلا ، على أن ما أعلنه «مكدونالد» بالمساواة في الفاوضات القادمة أنما هو «مجرد وهم وتضليل» . (٥٥)

وكان الاستعمار البريطانى يظن ان سعدا وقد استلم السلطة ، سيفاوضهم فى ضوء اعلان فبراير ، والتحفظات ، فبدد «سلمد» الامل ، باشتراطه مفاوضات حرة من كل قيد ، بل واوضح موقفه اكثر ، فبين الاتفاق

<sup>(</sup>٦٢) عبد العظيم رحمان : الرجع السابق ص ٤٣١ .

<sup>(</sup>٦٣) طارق البشرى : المصدر السابق ص ١٥٣ -

<sup>(</sup>٦٤) مذكرات سعد : كراس ٤٥ ص ٢٧٠٦ \_ ٢٧٠٧ .

<sup>(</sup>٦٥) طارق البشرى : المصدر السابق • ص ١٥٠ ــ ١٥١ •

مع بريطانيا او القتال اختار الامر الثانى : واختار سلاح الاتاره الشمبية . هذا السلاح الذى يعنى ان يثير الحاكم الشعب وتحكده فى آن واحد . لعد كان « اللنبى » يتوهم أن سياسته نجحت وان سعدا قد قبل – اعلان فبراير ضمنا باشتراكه فى الانتخابات وقبول الوزارة (٦٦) ، غير أن سعدا لم يكن متلهفا على المفاوضة من هذه الزاوية ، فهو يرفض بالتأكبد وعن اقتناع سياسة ٢٨ فبراير ، وهو لم يدخل الانتخابات ، الا لمهزم مخططات ٢٨ فبراير كثورة مضادة ، وسيلتها الاعنماد على القوى الرجعية ، (٦٧)

وكتب «سعد» فرد على «مكدونالد» واتهاماته للحكومة ورجالها الماتهمه باعادة حكاية اللئب مع الحمل الموقال المات الهام حكومته بالتحريض على احداث السودان وتمويلها امر لا يسعه معه الا ان ينهض محتجا بكل قوته عليها الموقال سبعد ساخرا من رئيس الحكومة البريطانية : انه من السهل اكتشاف من هم غير الشرفاء « بالبحث عمن له مصلحة في ابقاء المحالة الحاضرة ثم ختم «سعد» خطابه فقال : «اذا لم تحصل المفاوضات المنتظرة ، فان من المهم نبديد هده السحب الكثيفة ، فرد عليه « مكدونالد » فاقترح أن تتم مقابلتهما بعد ٢٤ سبتمبر (٦٨) .

### محادثات سعد \_ مكدونالد:

حدد «سعد» في رده على «مكلونالد» حضوره الى لندن في ٢٣ سبتمبر واستعداده للقابلة وثبس الحكومة البريطانية في ٢٥ سبتمبر (٢٩) •

وقبيل التقاء الرجلين عقد « مكدونالد » اجتماعا خاصا في ٢٣ سبتمبر ضم سير « ليستاك » حاكم السودان العام وبعض كبار موظفي ومستشارى الخارجية ، وأهم ما كشف عنه هذا الاجتماع الموقف الشخصي لمكدونالد في اطار السياسة البريطانية ازاء مصر والسودان ، وهو موقف لا يبدو أنه يتناقض مع أسس تلك السياسة وان اختلف عنها في أنه أقدر على الاعتراف بنقاط الضعف فيها وأقل حسما في اقتراح المبادرات بشأنها ، في بداية الاجتماع تكلم « مكدونالد » عن تصريح ٢٨ فبراير الذي منعه من الوصول الى اتفاق مرض مع مصر « اذ جعل مصر بلدا مستقلا ، فصارت كل محاولات البريطانيين للتدخل في شئون مصر تقودهم الى الخطأ ، وحدد أهم نقطتين للمناقشة مع زغلول ١ ـ تامين المواصليات الامبراطورية ٢ ـ السودان ، وبالنسبة للمسألة الأولى ذكر « مكدونالد » الوضع الشاذ الذي ترك تصريح

Marlowe, J., Op. Cit., pp. 264-265.

<sup>·</sup> ۲۹۲۸ مذکرات عبد الرحین فهمی معطقة ٤ ملف ٢٦ ص ۲۹۶۸ ــ ۲۹۲۸ ·

<sup>(</sup>۱۸) مذکرات سعد زغلول : کراس ٤٥ ص ٢٧٠٧ - ٢٧٠٩

<sup>(</sup>٦٩) نفس المصدر : ص ٢٧١٠ ٠

۲۸ فبراير الحكومتين عليه ، فقد منحت مصر استقلالا وفي نفس الوقت بقيت حامية بريطانية في القاهرة فأصبح على البريطانيين مسئولية حفط النظام وتحمل هذا العبء عند سقوط الحكومة المصرية ، ومن ثم فانه يرى انه حان الوقت لحصير مسئولية البريطانيين في القنال والمواصلات الجوية الامبراطورية ، (۷۰) وأضاف « مكدونالد » بعد ذلك ان حصر المسألة ، في هاتين المسئوليتين ، قد يواجه بمعارضة المصالح البريطانية التجارية والأجنبية في مصر ، وقال « ليستاك » ان ما يوفره وجود القوات البريطانية في القاهرة يمكن حسكومة مصر من الاثارة في السودان ، وأن عدم وجود تلك القوات يحمل مصر على النكوص عن تلك المغامرات » ،

غير أن « مكدونالد » أرجا البحث في مسألة القوات البريطانية ، ووجودها للرجوع الى وزارة الحربية ، وانتقل المجتمعون الى مناقشة مسألة السودان (٧١) واقترح « لىستاك » أن يطلب رحيل المصريين عن السودان ورفض « مكدونالد » لأن عذا قد يفضى الى ثورة في مصر والدخول من جديد في مرحلة عدم القدرة في المصول على وزارة مصرية • وتكلم مستر « سلبي » ومستر « شوستر » وسير ه لى ستاك » في اتجاه النشدد وخطر المصريين وجيشهم في السودان وتعزيز الوجود البريطاني •

ورفض « مكدونالد » الأخذ بهذا كله وطلب اجلاء المتآمرين فقط الا اذا ترتب على بقاء المصريين ثورة عنيفة (٧٢) ·

ثم بدأت المحادثات مع المصريين في اعقاب هذه المحادثات بين الانجليز وبعضهم وفي الجلسة الأولى من محادثات « مكدوناله » مع « سعه » قال الأول ان المسألة الرئيسية في المحادثات التي أسماها محادثات خاصة ـ هي مسألة السودان والتي خلقت صعوبات كنيرة لسببين رئيسيين حددهما « مكدوناله » في أولهما : تصريحات « سعد زغلول » في البرلمان التي أغلقت الباب وغيرت الحالة الراهنة •

وثانيهما: اضطرار الحكومة البريطانية بسبب أحداث السودان الى اتخاذ القرارات ، غير ان سعدا رد على هذا بأن تصريحاته لم تغير الحالة الراهنة لأنه سبق صدورها عنه قبل تشكيل الوزارة ومنذ اعلان الوفد وهو يطالب باستقلال البلدين ، وأما أحداث السودان فقد رآها « سعد » ناتجة عن أعمال الموظفين البريطانيين منذ زمن بعيد لأنهم يريدون حمل السودانيين على اظهار الولاء لبريطانيا (٧٣) ،

<sup>(</sup>۷۰) طارق البشرى : المصدر السابق ص ١٥٥ - ١٥٦ .

<sup>(</sup>۷۱) المصندر السابق ص ۱۵٦ ـ ۱۵۸ ۰

<sup>·</sup> ١٦٠ من ١٥٨ من ١٦٠ · ٢٢)

<sup>(</sup>٧٣) مذكرات سعد زغلول : ك ٤٥ ص ٢٧١١ ـ ٢٧١٢ ٠

نعى « سعد » باللوم على حكومة السودان واتهمها بمعاقبة كل من يريد اظهار الولاء لمصر • كما أنها منعت وفودا سودانية أرادت القدوم الى مصر •

غير أن « مكدونالد » أكد على اعتراضاته بالنسبة لقلاقل السودان ، وقال الله اتخذ وسيتخذ اجراءات لعودة الأمن في السودان الى أن يتم العاق • وعند ثذ تساءل سعد عن الحق الذي يخول للبريطانيين هذا الاجراء المنفرد • فرد « مكدونالد » بما أسماه الوجه المكتوب والوجه الواقعي لحكم السودان ، وأن السودان بالفعل في قبضة البريطانيين (٧٤) •

وفى الجلسة الثانية سأل مكدونالد: ماذا تريدون من السودان ؟ ثم دارت مناقشة طويلة ، طلب « سعد » بعدها ان يبدأوا بمصر ثم السودان • فسأل « مكدونالد » سعدا عما يريد مناقشته بشان مصر فرد « سعد » : « ان مصر للمصريين » والانجليز يقولون بأن لهم مصالح فيها فما هي ، ومطالب فما هي ؟ فرد « مكدونالد » ان مصر فيها حالة فعلية • غير ان سعدا وصف هذه الحالة بأنها غير طبيعية ويجب ألا تبقى • وطالب سعد بالاستقلال وجلاء الجيش والغاء كل رقابة بريطانية • وحدد « سعد » الرقابة البريطانية في وجود المستشارين المالي والقضائي والرقابة على السياسة الخارجية وأن يكون المندوب السامي كغيره من السفراء الأجانب • كما أضاف سعد : بألا يكون البريطانيا أي حق في حماية الأجانب أو الاقليات أو قناة السويس •

وعند مسألة قناة السويس توقف « مكدونالد » الذى دهش من تحديد « سعد » لمسألة حماية قناة السويس وتعارضها مع الاستقلال المصرى فقال سعد انه يأسف حقيقة لسماعه مثل هذا والقناة لها أهميتها الدولية فسأله سعد : وهل القناة خارج مصر ؟ فرد مكدونالد : ولكن الطرق الماثية عالمية ، فأجاب سعد على الفور : « وهو كذلك واسجله » (٧٥) .

ثم سأل « مكدونالد » سعدا وهل اذا أجبناكم الى كل هذا تعقدون معنا محالفة فأجاب « سعد » بالایجاب ، واقترح « مكدونالد » تشكیل لجنة لبحث المحالفة (٧٦) • وفي الجلسة الثالثة أراد « مكدونالد » بحث شروط المحالفة ، فتكلم عن « حماية » القنال لضمان سلامة المواصلات الامبراطورية •

غير أن سبعدا أوضح ألا معنى للحماية مع المحالفة •

وطلب مكدونالد ترتببات خاصــة لوضع القوات لتأمين المواصــلات الامبراطورية ، لكن سعدا رد على ذلك فتساءل ضد من تريدون الدفاع ؟ ومن أى جهة من البر ، أم البحر ؟ في البر عندكم فلسطين ، وأما البحر فيسوده

<sup>(</sup>۷۶) نفسی المصدر : ص ۲۷۱۳ ... ۲۷۱۵ ۰

<sup>(</sup>۷۰) نفس الصدر : ص د۲۷۰ •

<sup>(</sup>٧٦) ناسي المصدر : ص ٧٧٤٨ ـ ٢٧٥٣ ٠

الانجليز ، وأما المحالفة فتقضى بمحافظة مصر على القنال · فرد مكدونالد بأن هذا لا يقره أى خبير عسكرى ، ولا فائدة ترجى من المفاوضة دوں الاتفاف على هذا · ورد « سعد » على هذا فقال : ان وضع المسألة على هذا النحو يجعلها مسألة قوة « لا مسألة حق أو عقل » · وطالب « سعد » بحكم دولية القنال ، أن يوضع تحت رقابة عصبة الأمم ، ثم بعد نقاش طويل اقترح « سعد » أن يقوم بحماية المقنال جنود مصريون واذا حدث أى اعتداء نقوم مصر بطلب المساعدة من انجلترا · لكن « مكدونالد » صمم على اتفاقية دفاع مشنرك ·

فقال: « سعد »: ان مصر برلمانا وشعبا ترفض أية نقطة عسكرية في القنال أو أية أرض مصرية · كما رفض تأجمير قطعة أرض عندما طلب « مكدوناك » ذلك ·

وعند ثد قال « مكدوناله »: ان معادا مكم هي موضع قلقنا من بعد ونحن لا نريد أن نترك شيئا للأقدار ، وهو مستعد لوضع أى ضمانة لعدم التدخل في شئون مصر الداخلية اذا قبل دفاع انجلنرا عن القناة ٠

فرفض « سنعاب » ٠

وازاء اصرار مكدونالد ، قال سعد : « انى أرى انك مشغول جدا فى هذا الوقت ولا أحب أن أزيد فى مساغلك ، وأرى من وجهه أخرى أن الجو هنا لا يوافقنى وان البرلمان فى مصر سيفتتح قريبا لهذا رأيت أن أسافر بعد بضعة أيام » (٧٧) ،

وهكذا انتهت المفاوضات • أو كما يقول « شفيق غربال » : ان الرجلين حين اجتمعا « قرر كل منهما للآخر وجهلة نظره » « وانفض الاجتملاع على ذلك » (٧٨) • ويعلق مؤرخ أجنبى على تلك المحادثات فيقول : ان السياسى وفق علم السياسة لدينا هو من يعرف متى يعطى ومتى يأخذ ، ولكن سعدا لم يتراجع شبرا واحدا عن شي ولن يفعل ، وطالما هو حي يرفع راية مصر للمصريين لن تكون هناك تسوية أو مصالحة (٧٩) •

ويرى بعض الباحثين أن سعدا وللمرة الأولى ، كان حريصا ، على تبنى مطالب وأمانى المصريين الوطنية ، بصلابة ، « يضاف الى ذلك اعتداده بذانه وكرامته اللتين لم تعنيا الا ذات مصر وكرامتها » (٨٠) .

<sup>(</sup>۷۷) مذکرات سعد زغلول اله ۵۰ ص. ۲۷۶۸ ـ ۲۷۵۳ .

<sup>(</sup>٧٨) محمه شفيق غربال : المرحم السابق ص ٧ ــ ٨ ٠

Marris, M., Egypt Under the Egyptians, pp. 223-224. (v9)

<sup>(</sup>٨٠) لاشين : المرجع السابق ص ١٠٤ ــ ٤١١ .

ويقول باحث آحر ، ال موقف سعد في هده المحادثات دل على « استقامة المطالب الوطنية في ذلك الوقت ونضج الوعي السياسي القومي بعد دلك الكفاح الدائم منذ عام ١٩١٨ • وفد عبر سعد عن دلك فقال : لا بعبل بعد أن نهضنا حذه النهضة ، وضحينا بكل تلك الضحايا ، وبعد أن سرا هده الحطوات ، لا يحل لنا مطلقا ، لا نحن ولا من يأتي بعدنا ، أن نقبل ال يكون على أرض مصر عسكري أجنبي (٨١) •

على أننا نرى وجها آخر للمسالة تتعلق بظروف المحادثات نفسها وطبيعة المعروض من « تنازلات ، على سعد من جهة أخرى ·

لقد تلقى سعد قبيل المحادثات مباشرة خطابا من « مكدونالد » يفول فيه :

انه سيكون سعيدا أن يصغى الى مقترحات « سعد » بقصد التوفيق وعليه
واجب أن يذكر سعدا أنه من المستحيل عليه ب أى على مكدونالد ب أن يوافق
على « أى اقتراح له مساس بالوفاء بالالتزامات التى تعهدت بها الحسكومة
البريطانية لشعب السودان » • ورد « سعد » على ذلك الخطاب فقال بأنه يأسف
بشدة ، لأن مقترحات « مكدونالد » الأخيرة تختلف عن الرسائل المتبادلة بينها
مباشرة أو عن طريق « اللنبى » ، والتى قالت بحرية المفاوضات وعدم ضياع
أى حق لمصر ، ورأى « سعد » أن القيود الموضوعة ومن بينها خطاب « مكدونالد »
بشأن السودان هي على الأقل تذهب أبعد من تصريح فبراير المرفوض من
الوفد • وطلب « سعد » من « مكدونالد » اجتماعا يتم للمناقشة على فسدم
المساواة (٨٢) •

هذه هي النقطة الأساسية الأولى ، موضوع السودان والتي رأى فيهسا « سعد » أن الجانب البريطاني يتشدد تشددا كبيرا ، حتى قال « مكدونالد » في أول جلسة من المحادثات ان السودان « في قبضة يدنا » الأمر الذي دفع سعدا بالتالى أن يتشدد في المسألة المصرية ، أما الأمر الذي يتعلق بظروف المحادثات فقد أوضحه « سعد » في الجلسة التالية فأشار الى انشغال الانجليز بالمسأله الايرلندية والمعاهدات الروسية وغيرها (٨٣) ، وهو موضوع أثاره « سعد » في الجلسة الثالثة والأخيرة ، بالإضافة كذلك الى مركز حكومة العمال المتدهور الذي جعل « سعدا » يفضل في رأينا ألا يتقيد في المحادثات بشيء وكان سعد قد سبق له الحديث مع « التيمس » التي أثار مراسلها عدم قدرة حكومة العمال العمال في الحصول على التصديق اللازم لتسوية المسألة المصرية نظرا لمعارضة المحافظين والأحرار فقال سعد : « اني لا أرى أن يكون ضعف حكومة » مستر « مكدونالد » « سببا للتخلى عن أي حق من حقوق مصر » (٤٨) ،

<sup>(</sup>٨١) عبد العظيم رمضان ١ المرجع السابق ص ٤٥٣٠

<sup>(</sup>۸۲) مذکرات سعد رغلول : ك ٤٥ ص ٢٧٣٦ - ٢٧٣٧ ٠

<sup>(</sup>۸۳) مدکرات سعد ۱ ك ۱۵ ص ۲۷۳۱ - ۲۷۳۳

<sup>(</sup>٨٤) أحمد شفيق : المصدر السابق ص ٧٧٧ ٠

رابعا: بقاء القوات البريطانيه في حالات التوتر الدولي أو التهديد لوحده الأراضي المصرية وكلها حالات يمكن ببريرها وجعلها دائمه ·

خاصما: احملال منطقة عربى القناة وما جاورها مع كافة التسهيلات وهذا لا يعنى الا الاحتلال والسيطرة الاستعمارية · وبالتالى فنحن نرى مى مجمل هذا المشروع أنه اتفاق للاحتلال الدائم ، كشفت عنه قريحة مكدونالد الاستعمارية فوضح بجلاء أن ما ذهب اليه البعض من تفهم « مكدونالد » للأمانى القومية المصرية (٨٩) عير صحيح بالمرة ، وانما كان « مكدونالد » في الواقع استعماريا مراوغا ، ومنافقا كذابا · ورغم أن الاتفاقية لم نر النور ، كما لم يتح لسعد الاطلاع عليها ، فقد أظهر وجودها في الأرشيف البريطاني وقتها ، على أقل نقدير ما يحتمل معه ان سعدا علم بطريق أو بآخر جوهر العرض البريطاني فرفض المحادئات كلها بحزم ·

وعلى أية حال فقد كشفت هذه الاتفاقية كمشروع عن تمسك السياسة البريطانية بالاحتلال أساسا والحماية الاستراتيجية ، وهما مسألتان أساسيتان لو قبلتا حتى تحت ستار ما يسمى « بالتسهيلات » فانما يعنى أن يكون كل شيء عرضة للتدخل الاستعمارى بصرف النظر عن ذريعته فما أكثر الذرائع عند الامبريالية فعندما عاد « سعد » الى أرض الوطن كانت تنتظره ذريعة منها ·

### الصدام مع الملك واغتيال السرداد:

قبل أن نتعرض لأزمات « سعد » ووزارته مع الاحتلال والقصر ، نود أن نعرض سريعا لمنجزات هذه الوزارة الوطنية الأولى ، هذه المنجزات التي حاول بها أول برلمان ديمقراطي اضعاف النفوذ الاستعماري وارساء الديموقراطية يقول عبد الرحمن الرافعي : ان سعدا حرص على الحقوق الدستورية فلم يقبل فيها تدخلا من الجانب البريطاني أو من السراي ، وأنه ضاءل حجم سلطات الموظفين الانجليز ، واتخذ البرلمان عددا من القرارات منها تخصيص كل المباع من أملاك الدولة لاسستهلاك الدين العام ، ومنها قرارات باستقلال العملة المصرية ، وسحب المبالغ المودعة من الاحتياطي في بنك انجلترا ، وأن تفضل الحكومة منتجات الزراعة والصناعة الوطنيتين ، كما تشترط في الأشغال العامة ، أن تكون للشركات الوطنية ،

وقرر البرلمان كذلك حذف المبالغ التي كانت تدفع لحكومة السودان · كما حذف المبالغ الضخمة التي كانت تدفعها الحكومة نفقات لجيش الاحتلال ــ

<sup>(</sup>٨٩) عبد الغالق لاشين : المرجم السابق • ص ٤١٠ ــ ٤١١ •

والمقررة منذ عام ١٨٨٢ ـ بالاضافة الى ذلك فقد تقرر أن يعين مندوبون أمام الشركات الأجنبية (٩٠) ·

هذا عن مجال اضعاف النفود الانجليزى خاصة والأجنبى عامة نما في مجال الانجازات الديمقراطية ، فكان أولها تعديل قانون الانتخاب الصادر في ١٩٢٣ والذى كان يقضى باجراء الانتخابات وفق نظام المرحتين وحعل القانون الجديد الانتخاب مباشرا من قبل الجماهير وهو أمر لم يرق لكمار ملاك الأرض في مصر فقال « هيكل » عن القانون الجديد : « أن المندوبين ميني النظام القديم - في كثرتهم يقرأون الصحف وأما سواد الشعب فلا يقرأ » (٩١) .

وقد فند « سعد زغاول » هذا الفكر الرجعى فقال « ان المصالح الحقيقية التى تعد أساسا لحق الانتخاب هى فى جانب الزارع والعامل وهم ... أى أصحاب المصالح ... لا يعدون هذا الحق الا للغنى والمتعلم الذين يكون لهم حق ادارة بقية الشعب وبذلك يعطون الحجة للانكليز بأن يحكمونا لأنهم أغنى وأعلم منا » (٩٢) .

ولم تقتصر أعسال البرلمان المصرى ١٩٢٤ على الانجسازات الوطنيسة والديمقراطية في فترة حافلة بالصراع ، بل كان ثمة المجازات أخرى في المجال الاجتماعي والتعليمي الأمر الذي دفع « الرافعي » الى تسجيل ادانته للذين أقدموا على حل هذا المجلس فاتهمهم بالخضوع لتوجيهات الانجليز والعمالة لهم (٩٣) .

ولم تتصد حكومة « سعد » أو البرلمان الوطنى للاحتلال ونفوذه وحدهما بل تصدت لنفوذ القصر • فلقد كان الملك جزءا من تصريح ٢٨ فبراير الذي قال بأن البرلمان أو النظام الدستورى قسمة بين الملك وشعبه • وبينت روح الدستور بوضوح قصد اللجنة التي عينها الملك بأن نترك نصيبا كبيرا من حكم مصر في يد الملك (٩٤) •

وكما ضاق الملك من قبل بتقييه سلطاته في عهد « ثروت » فكان أحرى به أن يضيق أكثر في عهد حكم البرجوازية الديمقراطية ، فكان الصدام الأول

<sup>(</sup>٩٠) عبد الرحمن الرافعي : في أعقاب الثورة ، الجزء الأول ص ١٤٤ ــ ١٥٧ .

<sup>(</sup>٩١) محمد حسين هيكل: مذكرات في السياسة المصرية ، الجزء الأول س ١٩٤ - ١٩٥٠ -

ر٩٢) أحمد شفيق : حوليات مصر السياسية · الحولية الثانية ١٩٢٥ ، الطبعة الأولى ــ منئة ١٩٢٨ ص ٢٧٦ ـ ٢٦٨ · ,

<sup>(</sup>٩٣) الراقعي : الصدر السابق من ١٥٧ -

Landau, J., Parliaments and Parties in Egypt, New York, (15) 1954 p. 62 and Kedourie, E., Op. Cit., pp. 175-176.

بين « سعد ، والملك حول تعيينات الشيوخ ، فقد كان من حق الملك تعيين خمسيهم ، وبالتالي يمكنه هذا من السيطرة على المجلسين او شلهما ٠ وكان الملك يستند على حقه هذا طبقا للمادة ٧٤ من الدستور لكن سعدا جرده من حــذا الحق بتعليقه على المــادة ٢٨ من نفس الدستور التي تقول بتولى الملك سلطاته من خلال وزرائه كما استند « سعد ، الى مادتين أخريين في الدستور توضع المسئولية الكاملة للورراء ٠ وقد انتهى هذا ــ الصراع لصالح ـ سعد ـ ـ والأمة (٩٥) · وبذلك أرسى « سعد ، مبلاء دستوريا هاما وديموقراطيا · على أن تسليم الملك هذا لم ينم الا لأن مركز • زغلول ، كان قويا ٠ أما وقد عاد و سعه ، من لندن ، وقه فشيل في توقيع المعاهدة ، فقد أتيح للملك فرصة الاستناد الى الاحتلال ومساندته معا ، ومحاولة استعادة سلطاته • فلم يكن من مصلحة الملك أي تقليص لسلطات الاحتلال من ناحية وجود قواته في الأراضي المصرية ، فالتدخل البريطاني في عام ١٨٨٢ قد انقذ عائلة الملك الأجنبية من الاطاحة بها · و « فؤاد ، بالاضافة الى كراهية أسرته ، مكروه شخصيا من الشعب وعرشه قد يتعرض للخطر العاجل ان أزيح تأثير القوات البريطانية في القاهرة والاسكندرية الذي يكبع جماح الشعب ، وهذه قد توحى كلها الى « فؤاد باطالة الاحتلال الى أجل غير مسمى (٩٦) · لذلك نجد الملك بعد فشل مفاوضات « سعد « يبلغ المندوب السامي بالنيابة مستر « كير » « عن رغبته في التعاون مع بريطانيا ، وأنهم سيجدون لتعاونه قيمة كبيرة ، كما ألمح « كبر» للملك « عن احتمالات حل البرلمان ، اذا ساءت الأحوال في البلاد » · فأجاب الملك عن استعداده لذلك « اذا أصبح هذا الوضع ضروريا » (٩٧) .

وهنا نلاحظ الترابط العنصرى بين الملك والاحتلال · فالقصر يمثل سلطة الاقطاع والاقطاعية في مصر وهو عامل على ايقاف التغيير والتطور لصالح البرجوازية ولمسالح القوى الوطنية والديموقراطية ، والذى لا بد وأن يتم على حساب الاقطاع ونفوذه · والاحتسلال من جهة أخرى كمثل للسلطة الاستعمارية والامبريالية والذى يعنيه وقف تطور النضال الوطني ، والحد من تطور القوى البرجوازية الوطنية ، والديمقراطية الذى لا بد وأن يتم كذلك على حساب النفوذ الاستعمارى وتهديده · وهكان بات من يفكر في ضرب على حساب النفوذ الاستعمارى وتهديده · وهكان بات من يفكر في ضرب اللحتلال ، ومن يفكر في ضرب الاحتلال والامبريالية فهو يفكر في ضرب الملكية والاقطاعية · وهكذا أيضا صار التلاصق وثيقا بين المعركة من أجل الديمقراطية والمعركة من أجل التحرر حساب التلاصق وثيقا بين المعركة من أجل الديمقراطية والمعركة من أجل التحرر ح

وبعد عودة « سعد ، من لندن أدرك ضرورة تقوية سلطاته في مواجهة

<sup>(</sup>٩٥) رمضان ، المرجع السابق ص ٤٢٣ ـ ٤٢٤ :

F.O. Part 407/212 No. 95 Loraine to Handerson Aug. 16, 1930. (17)

<sup>(</sup>٩٧) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٢٧٣٠٠

تآمر الملك بعد صدامه هو بالاحتلال · وسارع « زغلول » فعين « فتح الله-بركات » للداخلية ، كما عين أحمد ماهر وزيرا للمعارف (٩٨) · وعين « محمود فهمي النقراشي » وكيلا للداخلية (٩٩) وهو ما عنى عند واحد مثل « ويعل » تمكينا الأشب المتطرفين للقبض على السلطة في البلاد وسُل يد القصر عن المقاومة (١٠٠) • وبدا بعد ذلك أن الصدام بين القصر والوفد سيكون جليا ، وافتتحت جلسة البرلمان في ١٢ نوفمبر وسط اشاعات قوية عن أزمة وزارية ، وفي ظهر ١٥ نوفمبر كان « سعد » يقابل الملك ليقدم اليه استقالته وليذهب في نفس اليوم ليعلنها في جلسة النواب ، وبعدها في مجلس الشيوخ حيث قوبلت من المجلسين بالدمشة واعلان الثقة بالوزارة (١٠١) وكانت الاستقالة مواجهة لمؤامرة الملك والسراى بعد اتفاقها مع مستر « كير » وتمثل ذلك في تعيين رجل الدسائس والمؤامرات وحسن نشأت ، رئيسا لديوان الملك ، دون موافقة الوزارة أو علمها · ثم استقالة نسيم وتقابل « سعد » مع الملك حيث طالبه بعدم انفراده بمنح الرتب والنياشين دون موافقة الوزارة وعدم نعيين. موظفى السراى أو اجراء اتصالات خارجية دون موافقة الوزارة وعلمها • وطالب « سعد » كذلك بأن تكون تبعية الوزراء المفوضين والقناصل للخارجية وليس للسراي ، وقد قبل الملك هذه الشروط واسترد « سعد » « استقالته » (۱۰۲) · والمقيقة ان سعدا قد حقق هذا النصر بمغاجأة القصر بالاستقالة التي استطاع شبحد همة الجماهير بها وتعبئتها ، وبلغت التعبئة غايتها فسمع الملك أثناء اجتماعه « بسعد » زئير الجماهير تهتف : « سعد أو الثورة » (١٠٣) وتذكر المصادر المصرية ان سعدا فوجىء بعدم حذف تفقات جيش الاحتلال كما قرر البرلمان فقال : بأنكم « تعبثون بدستور البلاد » وقدم « نسيم » استقالته التي زادت من غضب سعه (١٠٤) ٠

« على الجانب الآخر كان « اللنبى » متربصا بالوزارة فكما أبرق الى حكومته فى ١٤ نوفمبر بأنه ينتظن الفرصة المناسبة لتحدى الحكومة المصرية » ان زغلول منذ عودته يريد أن يتلافى الأزمة ولكنه ليس من المستبعد فى خلال المناقشات المقبلة ، أن يضلط الى التصريح بما يحملنا على اتخاذ اجراءات لتوضيح الحالة الراهنة فيما يختص بالسردار وبالوضع فى السودان (١٠٥) •

<sup>(</sup>٩٨) قؤاد كرم : النظارات س ٢٥٩ •

<sup>(</sup>٩٩) الرائعي : المعدد السابق ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>۱۰۰) ويقل : المرجع السابق ١١٧ - ١١٨ ٠

<sup>(</sup>۱۰۱) الرافعي : المسدر السابق ص ۱۸۰ •

<sup>(</sup>۱۰۲) تفس المصادر من ۱۰۲ -

<sup>(</sup>١٠٣) ويفل : المرجع السابق ص ١١٧ ــ ١١٨

<sup>(</sup>١٠٤) وثائق الأمن السياسي : مركز تاريخ مصر ٠ تقرير خطى مؤرخ ١١/١٧/١٩٢٤ ٠

<sup>(</sup>١٠٥) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٢٧٤ - ٢٧٥ ٠

وليس لهذا من معنى الا أن الاحتلال كان يبحث على الأقل عن فرصة ليتحدى زغلولا والوقد ، « وجاء الفرصة بحادثه اغيال السردار المشهورة في ١٩ نوفمبر وما تربب عليها من التخاص من الوزارة الزعلولية بما عبر عنه أحد الكماب البريطانيين « فقال » ان الأقدار قد أرسلت جنة السردار كحل لموقف لم يعد محتملا (١٠٠١) ويصف « سعد زغلول » ، وعو من السعب المصرى من جنى عليهم في هذه المؤامرة ، يصف نقل خبر الحادث اليه بعد ظهر نفس اليوم عن طريق وكيل الحربية وهروعه الى دار المندوب السامى ، وتأثره حتى البكاء عندما وجد السردار ممددا ومصابا ، ثم هروع سعد الى الملك ثم مكان الحادث واصداره التعليمات الى « رسل » باشا حكمدار البوليس ثم اجتماع « سعد « مع » اخوانه » وتشديد الأمر على النيابة والبوليس ببذل أقصى الجهد للبحث عن الجناة (١٠٧) •

وقابل « اللنبى » الملك وطالبه باصدار بيان يعلن الأسف على مصرح السردار ، وأصدرت الوزارة بالفعل هذا البيان كما رصدت مكافاة عشرة آلاف جنيه لمن يرشد عن القاتل • وذهب سعد والوزراء للعزاء في وفاة السردار لكنهم وبرغم ما اتخذته الوزارة من اجراءات عوملوا أثناء العزاء بما لا يلبق بهم كما أخذ الصلف بمستر « كير » الذي لاحظ عدم تنكيس الاعلام فطلب تنكيسها « بلهجة الأمر لا الترجى » (١٠٨) •

ويتبين من كل خطوات الاحتلال انه كان يريد أن يشفى غليله من الوطنيين وينفس عن حقده الدفين عليهم • فقد تقدم « اللنبى » يحاول أن يسبق اجتماع البرلمان المصرى ، ويخشى أن يستقيل زغلول قبل وصوله وتقديم انذاره اليه • كان ينتظر رد الحكومة البريطانية على فحوى الانذار الذى سيقدمه ، فلما تأخر الرد مضى « اللنبى » قاصدا مكتب رئيس الوزراء فدخل عليه غرفته رأسا وقرأ عليه نص الانذار ثم عاد الى عربته (١٠٩) • ولقد كان الانذار مصحوبا بمظاهرة عسكرية « وحمل كل المهانة للحكومة المصرية مما كان لا يمكن أن تقبله حكومة غلت كرامة أو حكومة جريصة على الاستقلال الوطنى ناهيك بحكومة يرأسها سعد » •

« ولم يكن أمام الحكومة الشعبية في مواجهة أعمال القوة التي شرع البريطانيون في القيام بها لتنفيذ الانذار الا التقدم باستعفائها الى الملك في ٢٣ نوفمبر وقبل الملك الاستعفاء في اليوم التالى » (١١٠) .

<sup>(</sup>١٠٦) تفس المصدر : من ٢٧٥ •

<sup>(</sup>۱۰۷) مذکرات سعد : کراس ٤٩ ص ٢٨٢٦ ... ٢٨٣١ .

<sup>(</sup>۱۰۸) نفس المصدر ٠

<sup>(</sup>١٠٩) ويفل : المرجع السابق ص ١٢١ ـ ١٢٢ ٠

<sup>(</sup>١١٠) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٢٧٥ .

وقد أفصح كتاب الاستعمار عن مبلغ الحقد على السياسة الوطنية ورعبة الانتقام كما كان عند « اللنبي » كما عبروا عن الرغبة في تصفية الحركة الوطنية فقال « هاريس » بأن الاعنداء الصارخ على سير « لى سماك » كان حصادا لسياسة نشر الكراهية ، ثم طالب « هاريس » بتحمل كل مصرى يسعى الى تغدية هذه السياسة نصيبه من المسئولية ، ودعا الى تصفية نساط المتطرفين (١١١) .

وثبت من بعد أن الاحتلال كان ينتظر ذريعة ما للاطاحة بزغلول والسياسة الوطنية ، فقد صرح « اللنبى » للكاتب السياسى الفرنسى « موريس بونو » الذى قابله بعد مصرع السردار وتقديم الانذار البريطانى ، صرح « اللنبى » لهذا الكاتب فقال : « أن كل ما حدث كان متوقعا وقد كان البلاغ النهائى فى درج مكتبى قبل أن يقتل السردار بوقت طويل ، ولكنى غيرت فقط صيفنه التي جعلتها أكثر شدة » (١١٢) •

وموضع التساؤل هنا ما الذي كان يقصده « اللنبي » « بأن كل ما حدث كان متوقعا » آكان يقصد قتل السردار أم شيئا آخر ؟ والأرجع انه كان يقصد عدم اذعان « زغلول » في توقيع المعاهدة ، فكما أبرق الى حكومته برغبنه المبينة في تحدى « زغلول » ، يظهر كذلك من التقارير التي نشرت بعد ذلك ان الخطط التي اتفق عليها « مكدونالد » ملونالد » موهذا يكشف الى أى مدى كان هذا منافقا وقد توقع فشل المفاوضات بينه وبين « سعد زغلول » كانت تشمل كلا من الانذار الذي استخدمته حكومة « بولدوين » عندما أطلق الرصاص على سير « ليستاك » ومذكرة بولدوين « التي وجهتها الى عصبة الأمم والتي تطالب بسلب مصر » حق عرض التحفظات على العصبة (١١٧) .

وحتى الإنذار الذى قدمه « اللنبى » لم يكن ليرضيه فقد جن « اللنبى » من سياسة « سعد » فى ضرب تصريح فبراير ، فذهب الى الاقتراح على حكومته بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر (!) وأخذ رهائن وقتلها فى حالة وقوع اغتيالات أخرى • وتدل هذه الاقتراحات على حالة دار المندوب السامى العقلية ، وقد رفضت لندن هذه الاقتراحات ، فاقتراح قطع العلاقات لا معنى له ، وأما سياسة أخذ الرهائن وقتلها فسياسة بربرية • ولا شك أن ثقة الخارجية قد اهترت كثيرا فى قدرة دار المندوب السامى على الحكم الصحيح (١١٤) ،

Harris, M., Op. Cit., pp. 233-234.

<sup>(111)</sup> 

<sup>(</sup>١١٢) الرافعي : المصدر السابق ص ١٩٤٠

<sup>(</sup>۱۱۳) بيرنز ، الينور : الاستعمار البريطاني في مصر : ترجمة أحمد رشـــدي صالح · القاهرة ١٩٥١ ص ٢١ ·

Marlowe, J., Op. Cit., p.p. 270-271.

<sup>(111)</sup> 

آما عن موقف « فؤاد » في هذه القضية فقد كان غريبا ، وحسب ما روى ، سعد » أنه انطلق الى الملك بعد تلقيه الاندار فلم يبد الملك رايا ، ثم يقول سعد : فرأيت ألا أقبل من الانذار الا ما كان له علاقة بالجريمه ، كالاعتذار ودفع الغرامة ومطاردة الجناة « وقمع المظاهرات المخالفة للنظام العام ، ودهب « سعد » الى البرلمان فوافق على رأيه ، ثم قابل الملك فطلب اليه « سعد » أن يفكر في رئيس جديد ، فأظهر « فؤاد » عدم الموافقة « والله أعلم بما في باطنه » (١١٥) ،

ومن ناحية أخرى كان « سعد » قد طلب من « اللنبى » مهلة تزيد على اربع وعشرين ساعة للرد على الانذار فم يقبل « اللنبى » بأكثر من ثلات ساعات ، وأرسل « سعد » برد حكومته وكتب استقالته الى الملك ، ولما عاد « سعد » وصله كتاب من « اللنبى » يقول : ان رفض حكومة « سعد » لطلبات أربعة ضمنها الانذار يترتب عليه اصداره التعليمات بسحب الجيش المصرى من السودان ، ، الغ ثم أضاف « اللنبى » أنه سيخبره بما سيتخذه من اجراءات لحماية الأجانب كما أنه يطلب دفع مبلغ الغرامة قبل ظهر الغد ، فلما ذهب « سعد » ليطلع الملك على كتاب « اللنبى » أظهر « فؤاد » التأثر وقال : انظروا ما تفعلون فشدد « سعد » على رغبته في الاستقالة ولكن الملك وقال : انظروا ما تفعلون فشدد « سعد » على رغبته في الاستقالة ولكن الملك ثم علم ان الملك قد استدى « زيور » كما شاهد « مظلوم » في القصر فآثر أن يقدم استقالته ويلح عليها (١١٦) ،

وكان الملك فيما نعتقد يريد توريط « زغلول » في قبول الاندار ، أما « سعد » فقد سلم رد حكومته الذي قدمه « واصف غاني » وزير الخارجية ، وأسفت فيه الحكومة المصرية للحادث ، وأكدت نفي أية مسئولية عنه • ووافقت على ان من واجبها اقتفاء أثر المجرمين وعقابهم • كما وافقت على الاعتذار ودفع مبلغ نصف مليون جنيه •

أما عن منع المظاهرات الشعبية فقال رد الحكومة بأنها تعتزم منعها بالطرق القانونية اذا ما كانت مخلة بالنظام العام ، كما وعدت بالعودة الى البرلمان في هذا الشأن اذا اقتضت الحاجة ، ذلك · ورفضت الحسكومة تماما باقى بنود الانذار (١١٧) ·

<sup>(</sup>١١٥) مذكرات سعد : ك ٤٩ ص ٢٨٢٦ - ٢٨٣١ ٠

<sup>(</sup>١١٦) تقس المندر ٠

<sup>(</sup>١١٧) عبد الرحمن : المصدر السابق ص ١٨٧ - ١٨٩ وقد تضمنت بنود الانذار الآتي :

٢،١ ـ اعتدار الحكومة المصرية عن الحناية ومتابعة الحناة وعقابهم بشدة ٠

٣ ـ أن تمنع من الآن فصاعدا وتقمع شدة كل مطاهرة شعبية سياسية ٠

٤ \_ دفع غرامة تصف مليون حنيه فورا ٠

والواقع أن حكومة الوفد لم تكن مفرطة في رفضها لأكثر شروط الانداد ، فقد لقيت هذه الشروط نقدا وتهكما حتى من مؤرخي الاستعمار فقال « مارلو ، ان طلب عدم قيام المظاهرات السياسبه لا يتفق وما يطلب في منل هذا الانداد ، ثم انه لا يتفق مع الحكم الدسبورى · أما مطلب الغرامة فكان من الأنسب أن يطلب كتعويض لأسرة الضحية ، وكان الحطأ الأكبر في صياغة فقرة رى الجزيرة ، فالمففرة تحرم مصر من حقها في مناقشة أي مشروع للسيطرة على مياه النيل أو استغلالها في السودان · كذلك دلت الفقرة ضمنا على أن انجلترا تستخدم السيطرة على ماء النيل وسيلة بععل بها مصر تجثو على ركبتيها خضوعا لانجلترا ما اقتضى الأمر ذلك (١١٨) · ودل واقع الحال على أن مسالة رى أراضي الجزيرة ، استخدمت لحض القوى الرجعية على العمل ضد الوفد « وسعد زغلول » فقد أهاب « هاريس » بالشخصيات ذات الأثر والنفوذ في البلاد أن تعمل على تصفية المتطرفين وان تدرك أن بقاءهم ضار بقضية مصر «١٩١» · كما استخدم مديقة (١٢٠) ·

# انقلاب « زيور » وتحالف قوى الرجعية :

تألفت الوزارة الجديدة برئاسة « أحمد زيور » الذى كان رئيسا لمجلس المسيوخ وفى نفس اليوم الذى قبلت فيه استقالة « سعد » « وكأن الأمر مبيتا من قبل ، اذ لم يكن معقولا فى الظروف الخطيرة التى تكتنف البلاد أن تؤلف الوزارة الجديدة فى نفس اليوم الذى قبلت فيه استقالة سعد ، لو لم يكن الأمر مدبرا قبل ذلك بين دار المندوب السامى والسراى » · ووعد « زيور » بأن يقدم برنامجه الى البرلمان ولكنه استصدر مرسوما بتأجيل البرلمان شهرا ثم حل مجلس النواب قبل أن تنتهى مدته الدستورية · والواقع أن الوزارة كان برنامجها الوحيد « هو انقاذ ما يمكن انقاذه » (١٢١) الذى قدمت تحت ستاره كل تنازل ممكن للحكومة البريطانية · ففى السودان تم اجلاء القوات المصرية وتمويل قوة الدفاع السودانية ، كما قبلت شروط المندوب السامى كاملة ودون قيد في ادخال تعديلات على قانون تعويض الموظفين والتسليم

هـ اصدار الأمر بعودة الجيش المصرى من السودان مورا .

٦ \_ زيادة مساحة أراضي الجزيرة بالا حدود ٠

٧ ـ أن تعدل عن كل معارضة لرعبات الحكومة السريطانية مى حماية الأجانب انظر :
 الرافعى : المصدر السابق ص ١٨٥ ـ ١٨٦ .

Marlowe, J., Op. Cit., pp. 269-270. (11A).

Harris, M., Op. Cit., Loc. cit.

<sup>(</sup>١٢٠) ويفل : المرجع السابق ص ١٣٤ ·

١٢١٠) الرافعي : المصدر السابق س ١٩٧ ــ ١٩٨ -

بسلطة المستشارين المالى والقضائى ٠٠٠ النج (١٢٢) ٠ وقامت خطة الخداع الملكية عند مدبير انقلاب « ريور » على اختيار وزارة ، يدحل ضمن أعضائها الوقديون فاختير « علمان محرم » و « أحمد خشبة » ولكنهما استقالا بعد أسبوع ، فكانت الاستقالة ايذانا باتباع سياسة مكشوفة من جانب القصر فأشهر حربه على الوقد ، اذ صرح « ريور » للمندوب السامى بعد استقالة الوزيرين « أن الفكرة التى تسيطر عليه هى ضرورة العمل على توجيه ضربة ساحقة الى الزغلولية اذا ما أريد للبلاد ادارة كريمة ونظام مستتب وعلاقات ودية مع بريطانيا » (١٢٣) ، وقد بعث « اللنبى » بهذا التصريح من « زيور » الى وزير الخارجية « تشمبرلين » مؤكدا على سياسته القديمة عندما بعث باتفاقه مع « ثروت على التصدي بكل قوة « لزغلول » ابان التمهيد لتصريح باتفاقه مع « ثروت على التصدي بكل قوة « لزغلول » ابان التمهيد لتصريح في البلاد للقضاء على المتطرفين .

وعلى نهج محاولة سحق القوى الوطنية ، سار « اللنبى » فأصدر تعليماته الى « كين بويد » وأطلق يده فصار صاحب الحول والطول فى ادارة الأمن العام ، كما أصبح « رسل » باشا حكمدار البوليس يقبض بيده على البوليس والأقسام ثم بدأت السلطة العسكرية ( رغم الاستقلال ! ) تقوم باعتقال الوطنيين فاعتقلت « عبد الرحمين فهمى » و « مكرم عبيد » و « محمود فهمى النقراشى » رغيم ما للأولين من حصانة برلمانية ورغم عدم وجود الأحكام العرفية (١٢٤) ، ثم تتابعت عمليات القبض على أعضاء مجلس النواب (١٢٥) ، أما المجلس نفسه فقد صدر مرسوم بتأجيل انعقاده شهرا ثم صدر مرسوم بحله والدعوة لاجراء انتخابات جديدة بعد شهرين (١٢٦) ) وقبل هذا كان « صدقى » قد عين وزيرا للداخلية ، وكان الغرض من ذلك « تسخير الأداة الحكومية للعبث بالانتخابات » وقمع حركات المقاومة الشعبية ، وفي هذا برز اصبع الدستوريين في الأزمة وقمع حركات المقاومة الشعبية ، وفي هذا برز اصبع الدستوريين في الأزمة والمعرفي الوزارة التي سلمت للانجليز بجميع مطالبهم » (١٢٧) ،

والواقع أن تعيين « صدقى » وزيرا للداخلية ، قد جاء بعد أيام قليلة من تصريح « زيور » للمندوب السامى بعزمه على سحق الزغلوليين ، فقد أرسل «اللنبي» برقيته في هذا الشأن الى »تشميرلين» في ٥ ديسمبر ١٩٢٤ (١٢٨)

<sup>(</sup>١٢٢) يونان لبيب . المصدر السابق ص ٢٨٣٠

<sup>(</sup>١٢٣) نفس المبدر ،

<sup>(</sup>١٢٤) الرافعي : المصدر السابق من ٢٠٢ ٠

<sup>(</sup>۱۲۰) تقس المصدر ٠

<sup>(</sup>١٢٦) يونان لبيب عاريخ الوزارات ، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>١٢٧) الرافعي : المصدر السابق ص ٢٠٨ \_ ٢٠٩ .

<sup>(</sup>۱۲۸) يونان لبيب : المصدر السابق ص ۲۸۳ ٠

وفى ٩ ديسمبر ١٩٢٤ عين اسماعيل صدقى وزيرا للداخلية محل « زيوز الفسه (١٢٩) وهو ما يجعلها بذهب الى القول بأن العيين جاء وفق نوجيبات الاحتلال فصدقى أولا من أقطاب الأحرار الدستوريين أصدقاء الانجلير ، وثانبا هو رجل مشهور له بالقدرة على القمع والتآمر كما كان عليه الحال أثناء ورازه « عدلى » وثالثا وهو الأهم أن « صدقى » أحد بنائى نصريح ٢٨ فبراير · ويقول « مارلو » مصداقا لما قلناه أن دار المندوب السامى شجعت « زيور » على توسيع قاعدة وزارته بضم الأحرار الدستوريين اليها ، ولكن « عدلى » و « ثروب » و « محمد محمود » لم يكونوا على استعداد للاشتراك فى العمل الحساس الدقيق — فى ذلك الوقت طبعا — وهو قبال الوقد من ناحية ومقاومة املاء القصر والمندوب السامى من ناحية أخرى ، على أن رجلا وأحدا فى حزب الأحرار شعر والمندوب السامى من ناحية أخرى ، على أن رجلا وأحدا فى حزب الأحرار شعر بقدرته على ذلك وهو « صدقى » فقبل الوزارة وحل مجلس النواب وخاص ادارات الأقاليم من أعداء الاحتلال — ووضع اتباعه مكانهم قبل أن يستعيد الوفد الهجوم وكان « صدقى » في الواقع هو رئيس الوزراء الحقيقى (١٣٠) ،

وسارع الملك كذلك الى توطيد سلطانه فى هذا التشكيل الرجعى الجديد فسنعى الى تأسيس ما عرف باسم » حزب الاتحاد » الذى تكون فى يناير ١٩٢٥ كوليد « لارادة السراى » حسب قول « الرافعى » وضم بعض المنفصلين عن الوفد وكان « حسن نشأت » رئيس الديوان هو موجهه الحقيقى كما كانت الادارة تسنده و تجمع له الأموال والرجال (١٣١) .

وروى «حسن نشأت » قصة نشأة الحزب فقال « ان بالبلاد حزبين لا ثالث لهما : الوقد والأحرار الدستوريين وقد تغلب الوقد في الانتخابات الأولى ووصل الى مقاعد الحسكم ، حتى لقد ظن البعض وقتئذ ان الأحرار الدسنوريين قضى عليهم قضاء حاسما » ولكنهم ثبتوا « وبدأوا يكسبون الرأى العام » فلو كسبوا الانتخابات لاستأثروا بالحكم ولبقى القصر ينظر الى هسذا كله وليس له من الأمر شيء ، فتألف هذا الحزب الجديد يراد به أن يكون حزب موازنة في البرلمان ، القصد به أن يغلب أحد الحزبين على الآخر فيما يرى فيه مصلحة البلك ، من غير حاجة الى حل مجلس النواب واجراء انتخابات .

كان هدف تكوين الحزب الجديد اقامة تحالف من نوع جديد ، يمثل فيه الملك بقوة الحزب السياسي ، الذي ظن انه قد يغنيه عن اجراءات مكشوفة ضد

<sup>(</sup>١٢٩) قؤاد كرم: المصدر السابق ص ٢٧٠٠

Marlowe, J., Op. Cit. pp. 272-273.

<sup>(</sup>۱۳۱) الرافعي : المصدر السابق ص ۲۱۲ - ۲۱۶ •

<sup>(</sup>١٣٢) معمد حسين هيكل : المصدر السابق ص ٢٢٣ .

الدستور وليستطيع الملك أن يقيم به توازنا مع المزب الرجعى الآخر ، وبما ان هذا التحالف كان مقصودا به ضرب القوى الوطنية فقله رحب الأحرار الدسبوريون بالحزب الجديد وقالوا: انهم يرجون له التوفيق في عمله والمساعدة في دائرته « على تنظيم الجهود العامة في مصر · وأول هم للأحزاب السياسية هو عذا التنظيم للجهود العامة » (١٣٣) · ويعنى ذلك أن ليس هناك مشكلة عدوان على الدستور ولا احتلال هناك ولا يحزنون! ومن هنا اعتبر الانجلير هذا الحزب الجديد « همزة وصل بين جميع المعارضين للوفد » حسب ما عبرت « التيمس » التي أضافت: لا فرق بين الاتحاديين والدستوريين فمن المنتظر اتحادهما والأمل معلق الآن على خذلان الوفد في الانتخابات (١٣٤) · وبدأت أيدى الادارة بمباركة الانجليز « تعمل في بنادر الريف وقراه ، تجمع الجماعات وتحض الناس على الالتحاق بهذا الحزب الجديد يرغبونهم فيه بالطعن على الوفد ورجال الوفد وزعماء الوفد ، ثم تنشر الرسائل في الصحف الحكومية وما اليها ورجال الوفد وزعماء الوفد ، ثم تنشر الرسائل في الصحف الحكومية وما اليها متضمنة أنباء هذه الاجتماعات كأنها عقدت من تلقاء نفسها وبغير تدخل رجال الادارة » (١٣٥٠) ·

واستعدت الرجعية للانتخابات ، وبغية عزل الجماهير الشعبية عنها وعزل القوى الوطنية ، عادت الرجعية من جديد الى قانون « أصحاب المصالح المقيقية ، الى قانون الانتخاب الذى وضعه « يحيى ابراهيم » فى حمى السراى والاحتلال · وعينت الحكومة موعدا للانتخابات الثلاثينية • كما اتخدت الاجراءات العديدة كى تحول دون الانتخابات وأن تجرى فى حرية أو نزاهة ، ثم أجلت الانتخابات نفسها خلافا لما نص عليه الدستور وبدعوى القوة القاهرة (١٣٦) •

وراح « اسماعيل صدقى » يركز جهوده ، فذكر من عينهم فى الأقاليم بأن بقاءهم رهن بخسارة الوفد ، وكادت تبوء جهوده بالفشل فقد قصر حزب الأحرار نشاطه الانتخابى على صالونات القاهرة والاسكندرية (١٣٧) .

وفى الواقع أن نشاط « الأحرار » كان متجها الى ما يشبه عمليات غسيل المنع للمثقفين وتضليلهم فنجله « عبد العزيز فهمى » يتكلم عن « عدم تجاهل المحسوس ووضع أسباب الاتفاق مع الانجليز على قاعدة استقلال مصر والسودان من مع احترام مصلحة الانكليز » و « أن لا يغيب عن نظرنا وضع السودان من مصر فالمحافظة عليه ضرورية » وكيف ؟ بحماية مياه النيل وثانيا بالدفاع عن مصر ضد كل مغير « وعلى ذلك يجب أن تكون سياستنا الائتلاف مع الانكليز

<sup>(</sup>١٣٣) أحمد شفيق الحولية الثانية ١٩٢٥ ، ص ٢٥٠ ،

<sup>(</sup>۱۳٤) تقس المصدر : ص ۲۸ ۰

<sup>(</sup>۱۳۰) نفس الصندر : س ۲۵ -

<sup>(</sup>١٣٦) أحمد شقيق المولية الثانية ١٩٢٥ ص ٣٠ ـ ٣٠٠

Marlowe, J., Op. Cit., pp. 273-274.

لفائدة الطرفين » (١٣٨) • ويعنى ذلك ان « فهمى » يقول بعدم تجاهل الاحتلال « المحسوس » كأمر واقع وأن نسلم له أمر مصر والدفاع عنها ، وحتى يقوم الانجليز بحماية مياء النيل يجب أن نسلم السودان أيصا !!

وأما رأى « فهمى » في الانتخابات وادارتها فانها يجب أن تكون على قاعدة من لهم مصلحة في حسن سير البلاد وهم « أصحاب الأملاك وأرباب الشهادات العلمية وليس المتعلمين فحسب ؟ – مع تعدد الأصوات بحسب درجة التروة والعلم » (١٣٩) · ( كذا !! ) وتكلم « صدقى » على نفس اللحن الرجعى ، فاتهم مناصرى المركة الوطنية بالغوغائية ! وانهم سياسة التشدد في المطالب الوطنية بجلب الأخطار على البلاد ؟ فهي قد « نرعت من الأجاب والانكليز اطمئنانهم الى وجود الأمان واللياقة الاستقلالية في المصريين » ويعنى هذا آلا يكون المصرى كامل اللياقة للاستقلال الا بخضوعه للاحتلال – أما الديمقراطية – يكون المصرى كامل اللياقة الاستقلال الا بخضوعه للاحتلال – أما الديمقراطية في رأى صدقى – فقد أضاعت « سلطة الآباء ورؤساء العشائر على أولادهم وأفراد عائلاتهم » (١٤٠) ·

وكتب « سعد زغلول » في ٩ و ١٠ مارس ١٩٢٥ يصف كيف تجرى الانتخابات عن طريق القمع الادارى وقسوة السلطة بجنودها « ورجالها وسبجونها » وتوزيع قوات الجيش والبوليس في يوم الانتخاب وتعقب مرشحى الوفد والقبض على كل من يخالف الحكومة (١٤١) • ويقول أحد الباحتين بحق : « ولعل أغمض انتخابات عرفتها مصر كانت تلك التي جرت ابتداء من ١٢ مارس عام ١٩٢٥ ولم تظهر نتيجتها الا عند انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد بعد ذلك بأكثر من عشرة أيام » وخلال ذلك كانت الصحف انجليزية أو مصرية نضرب أخماسا في اسداس وكتب المندوب السامي مرة ان خصوم السحدين قد فازوا ثم عاد يقول « ان المجلس الجديد ينقسم قسمين مساوين » (١٤٢) •

وكان المندوب السامى قد كتب برقية سابقة الى حكومته بناء على ما أذاعته وزارة الداخلية فى ١٢ مارس مساء عن فوز الحكومة « بالأغلبية فى الانتخابات ولذلك تقرر استمرارها فى الحكم » ويؤخذ من هذا البلاغ ان السعديين قسد حصلوا على ١٠١ من المقاعد ومجموعها ٢٢٦ (١٤٣) .

وكان الغموض الذي أحيط بنتائج الانتخابات مقصودا ، فقد كتب و سعد

<sup>(</sup>١٣٨) أحمد شفيق: الصدر السابق ص ٢٥٢٠

<sup>(</sup>۱۳۹) تفس المصندر ،

<sup>(</sup>١٤٠) نفس المصدر : ص ٢٥٧ -- ٢٦٢ ٠

<sup>(</sup>١٤١) مذكرات سعد زغلول : ك ٤٨ ص ٢٧٩٧ - ٢٨٠١ .

<sup>(</sup>١٤٢) يونان لبيب ، المصدر السابق ص ٢٨٧٠

<sup>(</sup>١٤٣) أحمد شافيق : الحولية الثانية ١٩٢٥ ص ٢٩٣٠ ·

زغلول a يقول: ان نتائج الانتخابات قد ظهرت في ١٥ مارس وفاز الوفد. فيها حتى ذلك التاريخ بمائة وسمعت عشر مقعمدا . ولم ببق الا سمت دوائر للاعادة وقال سعد: ان الوزارة تعلم بالنتيجة الحقيقية ، ولكنها تزعم بفوز الوفد بمائة وواحد من المقاعد وتشميع ذلك حتى تؤلف الوزارة كما تهوى كما أنها تأمل في كسب بعض الوفديين أو حل مجلس النواب اذا ظهرت أغبية للوفد (١٤٤) .

وعقب انتهاء الانتخابات قدم « زيور » استقالنه الى الملك وذكر فيها : ان وزارته التى تولت الحكم لانقاذ البلاد من المصاعب الخطيرة التى تهدد كيانها السياسى • قد أتمت مهمتها « فأصبحت العلاقات مع انجلنرا عادية وتوطدت سلطة الحكومة وعاد السكون الى نصابه ، وخلصت البلاد بواسطة الانتخابات العامة من نير حزب سياسى كان يضغط عليها » ثم قال زيور : ان الانتخابات قد أظهرت نتيجة جديدة تماما سواء في توزيع نسب الأحزاب أو في طبيعة الرجال الذين أقصاهم الناخبون أو الذين « دعنهم الأمة لتمنيلها » « كل ذلك المسمح اليوم بأن تعهدوا جلالتكم في الحكم الى وزارة برلمانية » (١٤٥) •

وفى ١٣ مارس ( نفس اليوم لاستقالة زيور ) صدر الأمر والمرسوم الملكيان بتشكيل الوزارة الجديدة التى عهد الملك الى « أحمد زيور » أيضا بتشكيلها (١٤٦) •

وفى ٢٢ مارس ١٩٢٥ اجتمع مجلس النواب الجديد وقاز « سعد زغلول » برياسة المجلس ، ويقول « عبد العزيز فهمى » : « ما كادت تلك المتيجة تظهر حتى غضب الانجليز وبعثوا الى الملك فسؤاد انذارا يطلبون فيه حل مجلس النواب فورا ، فلما علم زيور باشا بهذا الانذار لم يسعه الا أن يقدم استعفاء للملك ، ولكن الملك بصر زيور باشا ووزارته بحرج الموقف ، وما كانت عليه البلاد في ذلك الحين خصوصا والانجليز ينحفزون لوضع يدهم على مرافق البلاد بالقوة ، فلم تجد وزارة زيور باشا من الوطنية ولا من المروءة ، أن تترك الملك في هذا الظرف العصيب ، بل واضطرت لحل المجلس تفاديا من الحطر » (١٤٧) ،

ولم يكن هذا التبرير القارح من « عبد العزيز فهمى » الا لأنه واعضاء حزبه ، قد صاروا أعضاء في التشكيل الجديد لحكومة « زيور » ، وبعد أن الطمأنوا الى رسوخ أقدامها في الاستبداد • فقد ضسمت الوزارة الجديدة ».

<sup>(</sup>١٤٤) مذكرات سعد . ك ٤٨ ص ٢٨٠٢ - ٢٨٠٤ ٠

<sup>(</sup>١٤٥) قؤاد كرم : المصدر السابق ص ٢٧١ ٠

<sup>(</sup>١٤٦) المصدر السابق : ص ٢٧٢ ٠

<sup>(</sup>١٤٧) عبد العزيز قهمي : هذه حياتي ص ١٥١٠ -

العمدة حزب الدستوريين فصار رئيسهم « عبد العزيز فهمي » وريرا للحقانية وسكرتبرا للحزب ، ومحمد على علوبة وزيرا للأوقاف، وتوفيق دوس أحد قادىهم وزيرًا للزراعة ، بجانب أربعة أخرين من حزب الاتحاد (١٤٨) فضلًا عن « اسماعيل صدقى » الدسنورى والملكى معا ! غير « زيور » رجل الانقلاب والملك وهذه « التوليفة ، الرجعية هي من ارتكب وزر الاعمداء مرة أحرى على الدستور والحياة النيابية ٠ وعاد أصدقاء الاحتلال والمك يروجون للاحتلال فتكلم « عبد العزيز فهمى » عما أسماه « برامج الثقة » للتحبب الى الانجليز بالسكينة والهدوء « والاهتمام بمصالحنا الحقيقية » وبسط النظام ؟! وتكلم أيضا « يحيى ابراهيم » - الذي أسقطته الجماهير في أول انتخابات برلمانية - رئيس حزب الاتحاد فقال : انه لا يخالجه « شعور عدائي سباسي على الاطلاق » وأن حزبه يسعى الى الاستقلال « بالسعى الى جعل البلاد أهلا للاستقلال » (١٤٩) ٠ والاعجب من كل ذلك . ولا عجب أن نجد الحزب الوطني \_ حزب الجلاء والمستور والسودان والملحقات ١ ان نجد هذا الحزب مشاركا في دعم التحالف الرجعي قيصرح رئيسه « للتيمس » : بأن حزبه لم ينس وزارة سعد ومظالمها ، وأنه وان لم يشترك في وزارة « زيور » لكنه لا مانع من تأييده وخاصة في الداخل « وأن نواب الحزب الوطني سيقاومون كل محاولة يراد منها اسقاط الوزارة » دون مصلحة وطنية تستدعى اسقاطها (١٥٠) .

ولا ندرى ما هى المصلحة الوطنية التى كان ينتظرها د حافظ رمضان » اكثر مما ذكره د الرافعى » أحد قادة الحزب الوطنى بأن « زيور » وحكومته سلموا بمطالب الانجليز كلها وحلت مجلس النواب لأنه وقف موقف مشرفا ورفض التسليم بمعظم المطالب البريطانية التى قبلتها حكومة « زيور » جميعها (١٥١) .

وربما يفسر موقف الجناح المسيطر \_ وقتها وبعدها \_ على الحزب الوطنى بقيادة « حافظ رمضان ، علاقاته المسبوهة مع الخديو السابق الذي كان يعمل على استعادة عرشه بكل الوسائل حتى عن طريق الانجليز (١٥٢) .

وفى نهاية الأمر فقد آكد التحالف الرجعى الذى ضم الملك وحزبه الاتحادى والأحرار الدستوريين والحزب الوطنى ، أكد هذا التحالف أنه أداة فى سياسة ٢٨٠ فبراير ، فما كانت القوى الرجعية تستهين هذه الاستهانة كلها وتستخف مذا الاستخفاف كله بالدستور وتكتب القوانين من جديد الالأن البلاد يحتلها

<sup>(</sup>۱٤٨) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٢٨٠٠

<sup>(</sup>١٤٩) أحمد شفيق ، المصدر السابق ص ٣٢٣ - ٣٢٣ •

<sup>(</sup>١٥٠) الصدر السابق : ص ٣٢١ - ٣٢٥

<sup>(</sup>۱۵۱) الراقعي : المصدر السابق ص ۲۱۰ - ۲۱۱ ٠

<sup>(</sup>١٥٢) محمد أبيس . صفحات مجهولة من التاريخ المصرى • كتاب روز اليوسف العدد الثاني . • ويريل ١٩٧٧ • ص ٤٣ ـ ٥٨ •

الجنود البريطانيون حسبما قال « سعد زغلول » الذي أضاف : انما « زيور » وصدقى » ما هما الا آلتان : ولكن الانجليز هم الذين يقبضون بأيديهم على كل شيء (١٥٣) ، وكما قال « شفيق غربال » : ان « الذي حدث هو اعتبار البرلمان المصرى الأول وماجرى فيه مسئولا عن نكبة الانذارات والمطالب الانجليزية بعد قتل السردار ، ولا أعتقد أن الذين أعلنوا الحرب على الحياة النيابية كانوا مؤمنين حينئذ بصدق تلك الدعوى » ، « انما هو شيء يجارون فيه السلطات البريطانية التي لم تحتمل خطط ذلك البرلمان وموقفه منها » (١٥٤) ،

<sup>(</sup>١٥٣) أحمد شقيق : المسلم السابق ص ٢٧ ٠

<sup>(</sup>١٥٤) محمد شفيق غربال : المرجع السابق ص ١٦١ ... ١٦٢ -

# انهيار جبهة الرجعية وقيام العكومة الائتلافية

بدأ انقلاب « أحمد زيور ، انقلابا ملكيا صرفا ، اهتبل فيه الملك فرصة مؤامرة مصرع السردار ، ليرسى دعائم حكومة ملكية ، ويبدأ في تكوين حزب خاص ٠ غير ان الاحتلال الذي كانت سياسته دائما ، منع الملك من زيادة سلطاته الأوتوقراطية ، حفاظا على توازن الحكم مع الطبقة والفئات الرجعية الأخرى الصديقة للاحتلال ، ولحفظ التوازن في البلاد بشكل عام ، وقد أراد الاحتلال منذ انقلاب « زيور » ـ وكما سبق لنا الايضاح ـ أن يوسع من قاعدة الحكم فضم اسماعيل صدقي الى الوزارة كما انضم بعد ذلك ممثلو الدستوريين ، فضمنوا تأييدا رجعيا للحكومة · وكان الملك يرى في تكوين « حزب الاتحاد » ما يقيم توازنا مع خصومه ، كما أمل في هذا الحزب أن يقيه عثرات التدخل المكشوف ضه الدستور ، لكن الملك فشل في هذا ـ كما بينا أيضا ـ فلم تفلح الاجراءات الادارية كما لم يفلح القمع وتغيير قانون الانتخاب في تمكين الرجعية والأوتوقراطية من الغوز • واضطر الملك مرة أخرى الى الاعتداء على الدستور ، فصدر في ٢٦ مارس ١٩٢٥ ـ وبعد حل مجلس النواب للمرة الثانية ـ مرسوم يقضى بوقف عملية الانتخاب ، وبدعوى أن قانون الانتخاب القائم لا يكفل تمثيلا صحيحا ، وأن الوزارة تزمع وضع قانون جديد يكفل للأمة التمثيل الصحيح (١) •

ورغم ان الدستوريين تنصلوا من تبعة هذا القانون حين صدوره ، أو من تبعة تعطيل الحياة النيابية (٢) • الا أن بقاءهم هذا الوقت الطويل في الحكم ، والحياة النيابية معطلة ، فضلا عن تصريحات زعيمهم « عبد العزيز فهمي »

<sup>(</sup>١) لاشين : سعد زغلول ص ٤٤٧ ٠

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر والصفحة -

آنذاك بضرورة تعديل قانون الانتخاب لصائح الأنرياء ومن أسماهم أصحاب الشهادات العلمية ، بل نصريحات كل أقطاب الحزب من « فهمى » الى « توفيق دوس » حسى علوبة حين قاموا بزياره محكمة الاستئناف فصرح رئيسهم « فهمى » بأن الدستور « أظهر أنه ثوب فضفاض » ولا بد من أن لا يتساوى العالم والجاهل في حق الانتخاب (٣) ٠ هذه التصريحات المستمرة مع استمرار بقاء هؤلاء فني مقاعد الحكم بلا برلمان ، أو سريان لأحكام الدستور ، الما تؤكد تبعتهم الكاملة عما تم ولا يبرئهم بنصلهم من بعد ، ويؤكد الرناس المسرية أن العبث في الانتخابات والحياة النيابية قد تم تحت رعاية الدسسوريين وقطب الأحرار « اسماعيل صدقي ، ففي اجتماع مديري المديريات تحت رياسة وزير الداخلية صدقى ـ والذى بحث موضوع التعديلات المراد ادخالها في فانون الانتخاب قال الوزير : « الفكرة متجهة الى اشراك الكفايات وذوى المصالح والناضبجين في الرأى اشراكا يمكنهم من عدم تغلب الطبقات الاخرى غير المسئولة وذلك بعدم تخويل هؤلاء حق الانتخاب » (٤) ثم يناقش « المقرير » السابق الخطة المتبعة من مديري المديريات تجاه العمد والمسايخ غير الموالين , في الانتخابات الماضية ، وطرق التخاص منهم ، كما يذهب الى نوحيد جهود الادارة لدعم مرشح واحد بدلا من خطر المنافسة ، وذلك باتفاق الأحزاب على الاستنارة برأى المديرين (٥) ٠

وكما نرى فان وزير الداخلية قد ناقش مسألتين هما عزل الطبقات غير المسئولة يعنى أغلبية الشبعب العظمى ولم يكفه هذا فناقش خطة التدخل الادارى في الانتخابات •

والحقيقة أن حكم « زيور » قد ساد فيه الجو الخانق للحرياب أشبه بجو الأحكام العرفية ، فقبض على الكثير من « الأبرياء » وزج بالناس في السبجون لأقل الشبهات (٦) •

ومن هذه الاجراءات « الزيورية » القانون رقم ٥٠ الذى صدر بموجبه منشور الى حكمدارية القاهرة أباح لضباط ودوريات الأمن ، أن تستوقف كل سائر فى الطريق أو راكب تسأله أو تسوقه الى الشرطة ، اذا ما راوا بياناته غير كافية ، كما أباح المنشور لرجال الأمن أن يفتشوا الناس بدقة ، وبررت الحكومة صدور القانون بعد تطبيقه بوقت طويل بأنه صدر لحماية البلاد مس مروجى المخدرات والعابثين بالآداب (٧) ٠

<sup>(</sup>٣) أحمد شفيق : الحولية الثانية ١٩٢٥ ص ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ٠

<sup>(</sup>٤) تقارير الأمن : مركز وثائق وتاريخ مصر ٠

<sup>(</sup>٥) نقس المصدر

<sup>(</sup>٦) محمد كامل سبليم : ثورة ١٩١٩ ص د.

<sup>(</sup>٧) أحمد شفيق : المصدر السابق ص ٨٧٣ - ٨٧٨

ومن خلال هذا الارهاب كانت سلطة القصر تستشرى « حنى صار وكأنه كل شيء في البلاد له السلطان ، وله الحكم وله الأمر في الجليل والدقيق من شئونها • فقد أصبح هو مصدر التعيينات في جميع دوائر الحكومة ، وبخاصة في وظائف السلك السياسي التي لم تكن تصدر الا بوحي منه ، وكانت هذه التعيينات هي وسيلة القصر في مكافأة أنصاره ، فملئت الوظائف بالمحاسيب والوصوليين ، كما أنفقت مئات الألوف من الجنيهات في انتساء السفارات والقنصليات في بلاد ربما لم يكن فيها مصرى واحد ولا لمصر فيها مصلحة ، أو لها بها أدنى علاقة ، وذلك لحلق مناصب لهؤلاء الأنصار » (٨) •

وكانت زيادة سلطة الملك ، ونقوية نفوذ حزبه ، على حساب الأحسراد الدستوريين نفوذا وحزبا « فنراجع الى الصب الثانى » وبدأ فى انتقاد السياسة المالية ، والسياسة ازاء الحياة النيابية وتعطيلها (٩) · وبدا الصدام محتوما بين الحليفين ، وسرعان ما نشأت الأزمة بينهما حول الكتاب الذى أصدره التسيخ على عبد الرازق » فى عام ١٩٢٥ عن « الاسلام وأصول الحكم الذى دلل فيه على أن الخلافة ليست من أصول الاسلام فى شىء ، وهو رأى بدا وكأانه تعريض بما كان يتردد وقتها » عن رغبة فؤاد فى نقل الخلافة الى القاهرة (١٠) · ويقول « هيكل » بصدد موضوع الخلافة انه بعد انتهاء السلطنة العنمانية كدولة للخلافة ، قامت فى الهند وغيرها من البلاد الاسلامية هيئات تريد للخلافة أن نكون فى دولة قادرة على الدفاع عنها « وقيل يومئذ أن انجلترا ترحب بأن نكون الحلافة فى مصر ، كما قيل ان فى بعض البلاد الاسلامية اتجاها الى أن صاحب عرش مصر أولى الملوك المسلمين بها » وغير ذلك ، وتزايدت الأقاويل التي ساعد عليها صدور كتاب الشيخ على عبد الرازق (١١) .

ومهما يكن من أمر فان الملك رأى فى فكرة الخلافة ما يؤكد نفوذه الواسع فى العالم الاسلامى الأمر الذى يعكس نفوذا له بالداخل على حساب الحسكم الدستورى (١٢) • وهو ما قد يرى فيه الدستوريون مزيدا من اعلاء سلطاته المطلقة التى بدأوا يتصدون لها ، ثم أكدوا ذلك بعمل فكرى حين صدر هذا الكتاب • فقد كان « على عبد الرازق » من أسرة عبد الرازق التى تعد « من الأساطين التى يعتمد عليها حزب الأحرار الدستوريين » (١٣) • ومن ناحية أخرى فقد رأى « حزب الاتحاد » الذى كان تحالفه مع الدستوريين لضرب

۸۱) رمضان : تطور الحركة الوطنية ص ۸۱، ٠

<sup>(</sup>٩) تقس المرجع : ص ٩٨٢ ،

<sup>(</sup>١٠) يونان لبيب : تاريخ الرزارات • ص ٢٨٨ •

<sup>(</sup>١١) محمد حسين هيكل . مذكرات في السياسة ، الجزء الأول ، ص ٢٣١ ،

<sup>(</sup>۱۲) رمضان ۱ المرجع السابق ص ۸۳ ۰

<sup>(</sup>١٣) محمد حسين هيكل : المرجع السابق : ص ٢٣٣٠

الوفه وعودة الحكم الفردى لصالح الملك (١٤) . الفرصة سانحة لمضايقة المستوريين وطردهم . فأصدر « يحيى ابراهيم » رئيس الوزراء ورئيس حزب الاتحاد ، بعد ان استصدرت الحكومة أمرا بطرد الشيخ على عبد الرازق من هيئة كبار العلماء ، أصدر تعليمانه الى « عبد العريز فهمى » وزير المقانية ورئيس حزب الأحرار — يفصل الشيخ « على » من وظيفته المدنية ، وأدى هذا الى صدام بين « يحيى ابراهيم » و « عبد العزيز فهمى » وطرد الأخير من الوزارة (١٥) • وفهم الدستوريون الاشارة . فاستقال « توفيق دوس » كما استقال « علوبه » وبعث « اسماعيل صدقى » باستقالته من فيشى • وأعربت الدوائر السياسية ، والرأى العام ، والصحافة الانجليزية ، عن قلقها بشأن الدوائر السياسية ، والرأى العام ، والصحافة الانجليزية ، عن قلقها بشأن مرجلها القوى وهو « اسماعيل صدقى » ، الذي يحرمها بالتالى من وجود ند فوى رجلها القوى وهو « اسماعيل صدقى » ، الذي يحرمها بالتالى من وجود ند فوى من نفرذه بطرق وأساليب نعرضت للانتقاد وأن الدستوريين قد زادت شكاواهم من نفرذه بطرق وأساليب نعرضت للانتقاد وأن الدستوريين قد زادت شكاواهم من اعلاء دولاب الادارة البيروقراطية في البلاد (١٦) •

من جهة أخرى كان الدستوريون قد فقدوا نصيرهم في شخص « اللنبي » ، فقد استقال وخلا بذلك الجو للقصر للانفراد بالدستوريين وضربهم ، واستغل الوقد الفرصة للدعوة الى ما أسماه الأرض المشتركة بينه وبين غيره ، ودعا الى التآزر ضد الرجعية وانتهاك الحريات ومواجهة الخطر الأوتوقراطي (١٧) .

### السراى وقضية مصرع السرداد:

وأما الاحتلال فان الاستياء الذي أبداه لطرد أصدقائه من الحكم لم يكن جديدا فقد بدأ يظهر بعد استقالة « اللنبي » فأبلغ الانجليز الملك عن شدة استيائهم من نشأت وتدخلاته ، وكانت دار المندوب السامي ترى أنه لا بد من حدوث حدث كبير ازاء السراى بعد وصول المندوب السامي الجديد (١٨)

ويبدو أن الانجليز قد ضاقوا ذرعا بتصرفات الملك واستشراء نفوذ القصر فبدأت اتصالات بين ممثل دار المندوب السامى وبين « أمين يوسف » أحد رجال « سعد زغلول » ورأى الانجليز أن من الأوفق اتفاق « زغلول » مع « عدلى يكن » و « محمد محمود » لأن فى ذلك خيرا أكيدا وأن « زغلول » هو موضع تقدير الانجليز (١٩) •

<sup>(</sup>١٤) لاشين : المرجع السابق : ص ٢٥٣ ،

<sup>(</sup>١٥) يونان لبيب ، الصدر السابق ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ،

<sup>(</sup>١٦) أحمد شقيق ١ المسدر السابق ص ٨٠٩ ـ ١٨٢٠ . ،

<sup>(</sup>۱۷) رمضان : المرحم السابق ص ۸۸۸ ٠

<sup>(</sup>۱۸) مذکرات سعد زغلول : کراس ۶۹ ص ۲۸۶۲ \_ ۲۸۶۳ .

<sup>(</sup>١٩) مذكرات سعد ، ك ٤٩ ص ٢٨٤٢ ـ ٢٨٤٣ ،

وينسب بعض الباحثين هذه السياسة الى « الخطة التي سار عليها سعد زغلول والوفد خلال هذه الفترة العصيبة » وهي خطة اعتدال ومسالة « بحاه بريطانيا وممثليها في مصر » أصبحت « تشكل الخط السياسي الأساسي للوفد وسعد زغاول شخصيا » ويقول الباحث ان هذه السياسة ستظل هي سياسة « سعد » خلال الفترة الباقية من حياته (٢٠) .

ولكن ذلك لم يكن صحيحا فان الباحث يغفل في تحليله التناقضات التي بدأت تتفاقم داخل الهيئة الحاكمة · كما أن الانجليز قد حامت شبهاتهم حول «نشات» ودوره في مصرع السردار ففد علم «سلمد زغلول» من «عبد القادر حمزة» أن «كين بويد» يبحث عن أدلة ضد «البيلي» ، و «نشأت» وأما المدعو « اسماعيل شيرين » قال بأن وزير الحقانية ، يريد حبس « البيلي » وأن الانجليز بداوا يشكون في «طاهر نور» النائب العام ، ويتوهمون ان له ضلعا مع السراى له في اخفاء قاتل السردار له ويؤيد هذا مانشرته المقطم في ١٦ يونيو ١٩٢٥ من اختلاء «هيوز» المفتش بالنيابات «بشفيق منصور» و «محمود اسماعيل» في حكمدارية البوليس فترة غير قليلة . (١٦) وكان معنى ذلك أن الاحتلال وقد حامت سبهاته حول السراى ونشأت يريد الساسيين في قضية مصرع السردار وهما «شفيق منصور» و «محمود اسماعيل» .

وهذا هو سبب تقارب الانجليز أو محاولتهم التقارب مع «سسمه زغلول» اذ يقول «سمعه» في موضع اخر من مذكراته أن مسيو «كاستروا» قد زاره وأبلغه أن مستر و هيوز » يبلغك \_ أي سعه \_ أن القبض على و البيلي » أصبح في حكم المقرر وان أحد موظفي دار المندوب يؤكد أن و هندرسون » \_ وهو الموظف البريطاني الكبير الذي عين موازيا لسلطة و اللنبي » \_ سيطلب قبل وصول و لويد جورج » أن يبعد و نشأت » عن السراى نهائيا ، وأن ثمة أملا قويا بأن يدلى و محمود اسماعيل » بما يكون عنده من معلومات بعد حكم النقض . (٢٢)

ويضيف «عبد الرحمن فهمى» فى مذكراته حول الشكوك التى احاطت بنشأت والقصر بشأن مصرع السردار فيقول: « راجت الاشاعات فى المجالس الخصوصية بأن ليد كبير من رجال السراى شانا فى حادثة مقتل السردار وان هذا الكبير قصد بها الحادث الايقاع بسعد باشا وحكومته • كما راحت اشاعات أخرى بوجود علاقة متينة بين حسن نشأت باشا وكيل الديوان

ا (٢٠) لاشين : المرجع السابق ص ٤٤٩ •

<sup>(</sup>۲۱) مذكرات سعد : ك ٥٢ ص ٢٩١٣ ٠

<sup>(</sup>۲۲) نفس المصدر : صي ۲۹۱۵ ٠

الملكى وبين بعص المتهمين ترجع من جهله الى التآحى الماسلوبى ومن جهلة احرى الى علاقة مسلحية وسما كان نشأت وكيلا لوزارة الاوقاف وقد علمنا من مسلم بعد جدا ان المندوب السامى البريطانى استدعى النائب العمومى طاهر بور له وسأله هل هناك ما يدعو الى انهام نشأت باسا بالاشتراك فى حادية السردار فقال له النائب العمومي بصريح العبارة بان من يتصفح اوراق البحقيق يعتقد اعتقادا جازما بان لحسن نشأت بانما علما بسر هذه الجريمة ، ولكنه لايجد أقل دليل على اشتراكه فيها ، واشلل على المحمود أفندى اسماعيل أحد المتهمين كان يعتقد بأنه سيصدر عنه عفو الى اللحظة التى نفذ اسماعيل أحد المتهمين كان يعتقد بأنه سيصدر عنه عفو الى اللحظة التى نفذ فيها حكم الاعدام ، وقيل كذلك أن هذا الاعتقاد هو الذي أخرس لسانه عن أن فيها حكم الاعدام ، وقيل كذلك أن هذا الاعتقاد هو الذي أخرس لسانه عن أن

وآكثر من ذلك فان الونائق البريطانية تؤكد تنظيم « نشأت » للماسونية في خدمة القصر كجهاز سياسي ، وأن نشأت استخدم عميلا شابا في الاغتيال السياسي وربما في قتل السرداد فان نشأت رجل لا يتورع عن شيء . (١٤٤)

بل ولم يكن «نشأت» متهما في مقتل السردار فحسب ، وانها كان مؤكدا اشتراكه في أحداث السودان فتذكر الوثائق البريطانية أن نشأت هو الذي شبجع حقيقة ، الهياج في السودان . كما تشير مذكرات «سعد» الى مثل ذلك . (٢٥)

هذه هى الأسباب الحقيقية فى رأينا التى دفعت بدار المندوب السامى فى القساهرة لأن تسعى الى زغلول والتقرب منه ، والتقريب ما بين الوفد والأحرار الدستوريين وعزم المسئولين فيها على زيارة سمعد بعد الانتهاء من قضية السردار » . (٢٦)

وهذه الضرورة التى اوجبت على الاحتلال محاولة التعاون ، او ربما جس نبض الوفد للموقف ضد طفيان السراى ، وتآمرها ، هى نفس الضرورة التى دفعت بحزب الأحرار الى الاتصال بسعد زغلول لقيام اجنة من جميع الأحزاب عدا الاتحاديين لحماية الدستور (٢٧) .

ويؤكد البعض أن اتصالات الأحرار بالوفد ... في هــذا الشأن لم تنقطع ، وأن جريدة « كوكب الشرق » الوفدية تبنت الدعــوة الى حــكومة التلافية

Tbid.

<sup>(</sup>٢٣) مذكرات عبد الرحمن فهمي ، محفظة ٤ ملف ٢٨ ص ٢٩٠٩ - ٢٩١٠ .

F.O. Part CVII 407/210, Enc. in No. 9 Loraine to Henderson. (71) Jan. 3, 1930 No 5.

<sup>(</sup>۲۰) مذکرات سمد رغلول ك ٥٢ ص ٢٩٥٢ ،

<sup>(</sup>٢٦) مذكرات سعد ، ك ٤٩ ص ٢٨٤٢ ــ ٢٨٤٣ ٠

<sup>(</sup>۲۷) مذکرات سعد : او ۵۲ ص ۲۹۰۵ .

باعتبارها « ضرورة تمليها في بعص الاحيان حكمة السياسة العليا وتعضى بها الأزمات التاريخية التي تجنارها الشعوب » بالإضافه الى أن سعدا قاد بنفسه حملة واسعة في الصحف ضد وزارة «ريرر» وعدوانها المتكرر على الدستور . (٢٨)

## وصول « لوید » وتفاقم ارهاب « زیور » ؛

وصل « جورج لوید » مندوبا سامیا خلفا « اللنبی » ، حیث أعد اله فطار خاص وفرشت المحطة بالبسط الفاخرة ، وفتح له الباب الملکی وفرشت الشحوارع المار بها موکبه بالرمال ، ووقف الجنود ، واستقبله رئیس الوزراء بالنیابة والوزراء (۲۹) ، ولم یکد المندوب السامی یسنریح حتی عزم علی زیارة الأقالیم ، و تفقد شئون الأهالی وحالهم بنفسه ، و کما أنه لم یقم بتقدیم أوراق اعتماده کما کان الحال قبل اعلان الحمایة (۳۰) ، وقد نم سلوکه هذا عن محاولة تحدید دور القصر واظهار النفوذ البریطانی ، فیما نعتقد ،

وكانت دار المندوب السامى التى اتصلت بزغلول فى فترة مبكرة من الازمة السياسية فى البلاد ـ تتجه البحاها آخر بعد تعيين لويد ، وقبيل مقدمه الى مصر ، فقد اتصل « هندرسن » مصل لويد عن طريق مدير شركة «روتير» «بهيكل» ورحاه وقف الحملة على الاتحاديين حتى يصل «لوياد» ولكن « هيكل » اشترط وقف حملتهم أولا وفشل الأمر (٣١) .

وفهم « اسماعيل صدقى » الأمر أكثر مما فهم ه هيكل » ، فلما عاد من أوربا سعى الى اعادة المياه الى مجاريها بين القصر والدستوريين • ولعل «صدقى» كان راغبا في هدا لانه رأى ميل «هندرسن» ممثل لويد الى ذلك ، ويود لو استطاع أن يتمه قبل حضور سير «جورج لويد» الى مصر، وقد أفضى « صدقى » بما في سريرته الى « هيكل » وقال ان الانجليز يريدون تفاهما بين الدستوريين والاتحاديين ، (٣٦) وكان سر رغبة الانجليز هسله أنهم أرادوا الاحتفاظ ، بزيور » حتى تقبل حكومته النزول عن واحسة جغبوب لايطاليا ، (٣٣) «فان صداقة المسيو «موسوليني» في الوقت الذي تتوقع فيه انجلترا نشوب خلاف بينها وبين تركيا أثمن شيء لديها، ، (٣٤)

<sup>(</sup>۲۸) لاشين : المرجع السابق ص ۸۰۸ - ۲۰۰ ٠

<sup>(</sup>٢٩) أحمد شفيق : الحولية الثانية ١٩٢٥ ص ٨٤٧ .

<sup>(</sup>٣٠) نفس المصدر ٠ ص ٨٥٤ ــ ٨٥٥ ٠

<sup>(</sup>٣١) محمد حسين هيكل . المصدر السابق ص ٢٤١ - ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣٢) محمد حسين هيكل ، المصدر السابق ص ٢٤٤ •

<sup>(</sup>٣٣) شفيق غربال : المرحم السابق ص ١٦٧ - ١٦٨

<sup>(</sup>٣٤) تقارير الأمن المام : مركز وثائق وتاريخ مصر تقرير من صفحتين في ١٢ ديسمبر ١٩٢٥

وعلى أية حال فان جهود « صدقى » والانجليز لم تعلم فى ناجيل التناقضات بين الدستوريين والملك ، فقد هاجم «عبد العزيز فهمى» الملك والفصر بشدة عند الاحتفال السنوى بناسيس حزب الأحرار ، فقال عن « يحيى ابراهيم » انه لم يكن بالرجل ذى الشان فى شىء مما حدث ، انهما كان يؤمر فى كل شىء فيأمر ، ويومر أن يكون رئيس حزب ، فيكون رئيس حزب » ، هو أداة لااكتر «شالوه فانشال ، وحطوه فانحط» وأن نشات هو محرك هذه الدمية. وقصمت هذه الكلمات الشديدة أية محاولات للالتقاء بين الدستوريين والاتحاديين ، (٣٥)

والواقع أن وزارة « زيور » بامعانها في خط الارهاب ، ومحاربة كل اشكال الحرية في ٢٧ اكتوبر اشكال الحرية في ٢٧ اكتوبر أصدرت الوزارة مرسوما ملكيا ينص على أن كل جمعية سياسية لها هذه الصبغة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك نقابات العمال ، عليها أن تخطر الجهات الرسمية في ظرف شهر من تكوينها . ويشمل هذا الاخطار عدا اسم الجمعية وعنوانها وعناوين فروعها « بيانا بأسماء جميع أعضائها الحاليين وأسماء مجلس الادارة ولجان الفروع ومحال اقامتهم .

ومنع هذا الفانون هذه الجمعيات من «اتخاذ اسم من اسماء وعنوانات الجنس وكذلك الاسماء او العنوانات التى « (تنطوى ) على غرض مثيراو ثورى » ، وأن تخطر الجهات بكل تغيير يتم كل ستة شهور ، ونص القانون كذلك على أنه اذا تبين من قانون الجمعية ان أغراضها أو وسائلها غير مشروعة وجب حلها . وهي تحل أيضا ، اذا شبجعت على ارتكاب جناية ، او جنحة أو نشر أفكار ثورية ، واذا قامت بعمل يؤدى الى اغتصاب اعمال البرااان او السلطة . (١٣٨) .

وقد احتجت الأحزاب السياسية : الوفد والحرب الوطنى والأحرار الدستوريون على صدور هذا القانون وقال الحزب الوطنى عن القانون بأن اية حكومة قامت في عهد الاحتلال لم تجرؤ على ما اجترأت عليه هذه الحكومة باصدار هذا القانون .

اما الوفد المصرى فقال • بأن البلاد في كل الظروف تمتعت بحق تكوين الجمعيات واقر الدستور هذا الحق ، وأن الحكومة أرادت باصدار هذا القيانون القضاء على كل حزب معارض وخطورة القانون ليست مقصدورة على الجماعات وحدها ، فقد أباح مصادرة الأموال • واعتبر الوفد صدور هذا القانون ممن لا يملك حق التشريع جريمة كبيرة • (٣٧)

<sup>(</sup>٣٥) محمد حسين ميكل : المصدر السابق ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣٦) أحمد شفيق : المصدر السابق ص ٨٨٥ - ٨٨٨

<sup>(</sup>٣٧) الرافعي : المصدر السابق ص ٢٣٢ ــ ٣٣٥ .

وادى تفاقم الارهاب الى تعارب الوفد والاحرار الدستوريين ، حيت خفت الحدة والمرارة بينهما، وانجه التيار الى مقاومة الديكناتورية وانتقل الحديث من تزاور الزعماء الى التفاهم على احنرام الدسسور (٣٨) .

وطرحت بين الأحزاب فكرة اجتماع البرلمان بمجلسيه في السبت النالب من نوفمبر حسيما حدد الدستور ، وتصدى « أمين الرافعي » للدعوة الى انعقاد المجلس النيابي المنحل من تلقاء نفسه بنفيذا لاحكمام الدستوريون واستجاب لهيذه الدعوة الوفد والحيزب الوطبي والأحرار الدستوريون واصدروا البيانات المؤيدة ، كما اصدرت الحكومة قرارها بمنع الاجتماع . وكلفت الجيش والبوليس بالمحافظة على النظام وخرجت فعللا قواتها فحاصرت البرلمان حتى صار كالقلعة الحصينة لا يمكن الدخول اليها الا على اسئة الرماح « . (٣٩) على ان الاتفاق بين الاحزاب كان اذا منعت الحكومة الاجتماع في دار البرلمان ، أن يقوموا بعقده في فندق الكونتنتال . (٤٠)

### اجتماع الكونتنتال والتحالف ضد (زيور)):

اتفق بين الأحزاب على أن يبيت الكثير من أعضاء الشيوخ والنواب بفندق الكونتنتال « بعد ما وضح من منع عقد البرلمان بالقوة في داره » • ولم يو فقورير الداخلية في منع الاجتماع هناك حيث لم تكن للحكومة سلطة على فندق أجنبي • فلما أصبح ٢١ نوفمبر ١٩٢٥ تم الاجتماع بالفندق المذكور ، وافتتحت الجلسة صباحا على هيئة مؤتمر وانتخب « سعد زغلول » رئيسا • نم أصدر هذا الاجتماع القرار التالى :

« تنفيذا لاحكام المادة ٩٦ من الدستور اجتمع اعضاء البرلمان يوم السبت ٢١ نوفمبر ١٩٢٥ وارادوا عقد المجلسين في دار البرلمان فمنعتهم القوة من الوصول اليه وعلى ذلك اجتمعوا بفندق الكونتنتال وتكامل عددهم القانوني » وقردوا بالاجماع:

- ١ -- الاحتجاج على تصرفات الوزارة المخسالفة للدسستور وعلى منع اجتماع البرلمان بقوة السلاح .
- ٢ ــ اعتبار دور الانعقاد موجودا قانونا واسنمرار اجتماعات المجلسين في المواعيد والأمكنة التي يتفق عليها الأعضاء
  - ٣ \_ نشر هذا القرار في كافة الصحف (٤١) ٠

<sup>(</sup>٣٨) محمد حسين هيكل . الصدر السابق ص ٢٤٨ - ٢٥٠

<sup>(</sup>٣٩) الرافعي أ الصدر السابق ص ٢٣٦ - ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٤٠) ميكل : الصدر السابق ص ٢٥٠ ٠

<sup>(</sup>٤١) أحمد شغيق : المصدر السابق ص ٩٣٦ - ٩٣٧ •

ولاحظ لورد « لويد » المندوب السامى الجديد « باهتمام شديد » اجتماع الكونتنمال « لما فيه من دلالة على تجمع كل القوى ( الوطنية ) ضد الوزارة وما يمكن أن يسرتب على هذا التجمع من مخاطر على الوجدود السريطاني » وانتطر لورد « لويد » اللحظة المناسبة ليتحرك وقد جاءت هذه اللحظة بعد بوقيع اتفاقية الحدود الغربية « وتسليم واحة جغبوب » لايطاليا في ٦ ديسمبر ١٩٢٥ ، حين طالب « لويد » « فؤاد » بعزل « نشأت » وابعاده عن القصر (٤٢) .

ويذكر «سعد رغلول» ان مسئولا من دار المندوب السامى قد قابل « أمين يوسف » \_ بعد اجتماع الكونتننتال وأكد له أن « لويد » سيقابل الملك وسيطاب منه عزل نشأب نهائيا وأن يكف الملك عن التدخيل في الشيئون السياسية .

وأن لورد « لويد » أعد ما يلزم لقهر مقاومة الملك ، وخلعه • ثم يقول «سمد» أن « الاهرام » قد نشرت بأن طرادا بحريا قام على وجه السرعه من مالطة الى الاسكندرية بسبب أمورها في مصر • وفي نفس اليوم ٢٨ نوفمبر قال «اويد» الملك تم اجتمع الاخير بعدها بزيور » . (٣٦) وعاد «لويد» في أول ديسمس ليقابل الملك بشأن واحة جفبوب حيث كان الملك يساوم عليها بيقاء «نشأت» غير أن «لويد» و فض ذلك بشدة .

وفی یومی  $\Lambda$  ، ۹ دیسمبر تقابل «لوید» مع الملك ، وتناقلت الصحافة عربیة وانجلیزیة هذه المقابلة ، النی کان موضوعها عزل  $\pi$  نشأت  $\pi$  وشاع أن عزله قد تم وأن الملك عرض أن یعین فی وظیفة أخرى . ( $\{\xi\}$ )

وتلهب الوثائق المصرية الى ان لورد «لويد» ازعجه ان «الوفل المصرى» قد اغتنم فرصة الشفاق بين خصومه اللى جدد انتهاش الوفد بعد اجراءات الارهاب في عام ١٩٢٥ فعاد الى دعوته في الاثارة ، لهذا عزم اللورد «لويد» أن ينتهى من « نشأت ، اللى كان السبب في الشقاق بين خصوم «حزب الاستقلال» فضغط على الملك بشدة لعزل « نشأت » وأذعن الملك (٤٥) · وتضيف الوثائق المصرية كذلك « ان تحدى نشأت باشا سلطة انجلترا لم يقتصر على سياسة مصر الداخلية بل انه ذهب الى الاشارة بايقاف « اقرار الحكومة المصرية على الاتفاق الانجليزي الايطالي لوضع حدود غربية جديدة » (٤٦) ·

٤٢١) يونان لبيب ، المصدر السابق ص ٢٩٢٠

<sup>(</sup>٤٣) مذكرات سعد زغلول . كراس ٥٢ ص ٢٩٤٨ .

<sup>(</sup>٤٤) نفس المصدر : ص ٢٩٤٩ ــ ٢٩٥٢ ٠

<sup>(</sup>٥٥) تقارير الأمن العام · تقرير مؤرخ ١٢ ديسمبر ــ المصدر السابق ــ •

٤٦) ئفس المصدر

کان «لوید» بعزله «نشات» یرغب فی عودة الاتصال می جدید بین الاتحادیین والدستوریین «وضرب تجمع الفوی المناهضة للوراره» . (۷)، فقد کان المندوب السامی الجدید یعلم مما کتبه «هندرسون» ـ العائم بعمل المندوب ـ الی «تشمبرلین» ان الدستوریین ینظرون الی «نشأت باشا باعتباره اکتر خطرا علیهم وعلی الدستور من سعد باشا زغلول لاسیما أن الاخیر مسل وان عامین او تلائة من حکمه سوف تکون قطعا افضل من اسسالیس نشان المیکافیلیة» . (۸))

لذلك تصور «لويد» أنه وقد نجع في عزل «نشات» ، قد نجع أيضا في اذالة العقبة التي كانت تحول بين الدستوريين والاستراك في الوذارة وضرب التجمع الجديد . لقد كان «لويد» من غلاة الاستعماريين ، وطمير حا اعتمد ليبلغ مكانة عالية في مصر على « الخيلاء وأبهة المظهر ، وصفاقة الوجه وعلى الانقسام بين الزعماء واتجه « لويد » وفق سياسته هذه ، وهي تطبيق لسياسة ٢٨ فبراير أن يترك « طرفي المركه الدستورية فيما هما فيه » (٤٩) .

ولم تفلح خطة «لويد» في ضرب التجامع الذي قام من أجل الدستور ، اذ فتح اصدار الحكومة لقانون الانتخاب الجديد في ٨ ديسمبر الباب الى تقارب أكثر بين المعارضين ، ونص القانون الجديد على الانتخاب وفق نظام الدرجتين واشترط نصابا ماليا للمندوبين الناخبين (٥٠) .

وأصدرت الاحزاب المعارضة جميعها بيانات تندد بالقانون وتدعو الى استمرار البرلمان الحاضر والتعاون ازاء الاستهتار بالدستور . (٥١)

وبادر « الموفد المصرى » فدعا الأحراب ما الوطنى والأحرار ما الى حفل الشماى بالنادى السعدى لتأكيد التفاهم وانقاذ الدستور ، (٥٢) وكان الد فد بهذه المبادرة مدركا لخطمة الاحتمال السياسية الذى أزعجه اتفاق الأحزاب الثلاثة ، الذى نشأ عن خطأ « نشأت » الذى فصل الاتحاديين عن الدستوريين ، وقال «سعد رّغلول» بصدد ابعاد «نشأت» انها لعبة سياسية لفصم عرى الاتحاد بين الاحزاب ودعا «سعد» محالفيه الى اليقظة ، (٥٣)

<sup>(</sup>٤٧) يونان لبيب المصدر السابق ص ٢٩٢٠

<sup>(</sup>٤٨) تفس المصدر : ص ٢٩١ -

<sup>(</sup>٤٩) محمد شفيق غربال : المرجع السابق ص ١٦٦ - ١٦٧ -

<sup>(</sup>٥٠) الرافعي : المسدر السابق ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٥١) أحمد شفيق : المصدر السابق ص ١٠٣٢ ، ١٠٣٣ ·

<sup>(</sup>٥٢) الرافعي : المعدر السابق ص ٢٥١ ·

Marlowe, J., Op. Cit., pp. 274-277.

<sup>(</sup>٥٣) تقارير الأمن العام : المصدر السابق تقرير مؤرخ ١١ ديسمبر ١٩٢٥ ٠

وتعدم التحالف خطوة كبيرة الى الامام اذ تألفت فى يناير ١٩٢٦ لجنة حسمت ممثلى الاحزاب الثلاثة واتفقوا على ععد مؤتمر وطنى ووقع عن الوفد سعد والنحاس وبركات ومرفص حنا وغيرهم كما وقع الانفاق ممثلو الحزب الوطبى والدستورى و ومجمل هذا الاتفاق: اصدار قرار مشترك بمعاطعة الانتخابات وعقد مؤسم وطنى عام يضم الشيوخ والنواب وأصحاب الراى فى البلاد . وصدر بيان بالفعل دعا الشعب الى مقاطعة الانتخابات التى اعتزمت الحكومة اجراءها على أساس القانون الجديد وطالب البيان كلك بعفد المؤتمر الوطنى المام . (٥٤)

وتشير الوتائق المصرية الى أن زعمساء الاحزاب المؤتلفة ، قد قرروا السكوت «سسلميا» في انتظار ما يفرره المندوب السامى ، فأن لم يرضح لشروطهم « بدأوا العمل جليا في مواجهته في شخص الحكومة الحاضرة » وهم يعتبرون الآن أن المناوىء الظاهر والخفي لهم انما هو اللورد «لويد» لا غيره (٥٥) .

وفكر زعما الأحزاب ازاء رفض دعوة البرلمان الى الانعقاد في « فكرة حمل الموظفين على الاضراب أثناء عملية الانتخاب» . (٥٦)

وقد بدأت بالفعل بوادر هذه الخطة الجديدة للأحزاب لمقاطعة الانتخابات المقبلة باحكام وتدبير . فبعد صحصدور قانون الانتخاب الجديد ، شرعت الحكومة في ارسال الأوراق اللازمة للمديريات لاعداد جداول الانتخاب ، فأضرب عمد «تلا» منوفية عن استلام الجداول . ولما اتصل السحئولون بالعمد مطالبين بالعدول عن هذا الموقف أو عزلهم ، أصر عشرة من العمد على موقفهم فصدر قرار بعزلهم . وقد احدثت هذه الحركة اضطرابا بالريف مما اضطر الحكومة الى انشاء نفط عسكرية في البلاد التي قرر فيها العمد المقاطعة ، كما أرسلت « شرذمة من الجيش المصرى » وعززت بعدد اضافي من الخفراء (٥٧) ، ولجأت الحكومة الى معاكمة هؤلاء العمد أمام « لجنسة الشياخات » كاجراء ادارى ، غير أن الأخيرين بدلا من أن يذهبوا الى محاكمة الشياخات » كاجراء ادارى ، غير أن الأخيرين بدلا من أن يذهبوا الى محاكمة العمد ذهبوا الى منازل أقطاب الوفد والى دور العمد المعزولين أنفسهم (٥٨) ،

وأكثر من ذلك فقد حول هؤلاء العمد \_ حين أحالتهم الحكومة الى النيابة \_ الاتهام الى الحكومة نفسها فقالوا ان حل البرلمان بأمر ملكى لا ترضى عنه الامة وانهم يخضعون لرغبات البلاد ، وأصروا على رفض اعداد جداول

<sup>(</sup>٥٤) الراقعي : المسدر السابق ص ٢٥١ ـ ٢٥٢ -

<sup>(</sup>٥٠) تقارير الأمن العام : مركز تاريخ مصر ... تقرير مؤرخ ٥ يناير ١٩٣٦ ص ١٠٠

<sup>(</sup>٥٦) نفس المصدر ، تقرير مؤرخ ١٣ يناير ١٩٢٦ ،

<sup>(</sup>٥٧) أحمد شفيق : المصدر السابق ص ١٠٣٥ \_ ١٠٣٧ ،

<sup>(</sup>٥٨) تفس المصدر : ص ١٠٣٧ ... ١٠٣٩ .

الانتخاب لانه أمر محالف للدسنور . كما رفضوا تنفيذ الأوامر باعتبارهم موظفين فان القانون باطل والباطل لا ينفذ (٥٩) ٠

ولم يكن لهذا من معنى سوى ان المعارضة وبخاصة «الوقد المصرى» قد أصبح يقود عملية اضطراب وتمرد داحل أجهزة الدولة فى الريف ، فاذا اضعنا الى ذلك أتفاق الاحزاب المؤتلفة على عفد مؤنمر عام تحدد له يوم ١٩ فبراير ١٩٢٥ بمنزل « محمد محمود » لسماع كلمة « سعد زغلول » باعلان الائتلاف ، والتمسك بمجلس النواب المنتخب فى مارس ١٩٢٥ لأن حله كان باطلا (٦٠) ، اذا أضفنا النية فى عقد هذا المؤتمر السياسى وما قد يسفر عنه الى ما بدا من أحداث التمرد فى الريف ، أدركنا السبب فى انزعاج «لويد» اللى قال : أن الامر قد تطور الى « نزاع يهدد الامن تهديدا خطيرا » وعليه فقد نصبح اللورد « زيور » بأن يقبل اجراء الانتخاب على أساس القانون رقم ٤ لسنة ١٩٢٤ وهو قانون الانتخاب المباشر الذى صدق عليه برلمان ١٩٢٤ . (٢١)

ويذهب البعض الى أن الوزارة قد أرادت باصدار هذا القانون أن توقع بين المؤتلفين ، اذ نشرت الاعلان عن موافقتها على اجراء الانتخابات الجديدة وفق الهانون الانتخابى المباشر ، قبل انعقاد الوعمر الوطنى بيوم او يومين، وظنت الوزارة بهذا أنها ستوقع بين الدستوريين والوفد ، لأن الدستوريين سبق لهم وأن طعنوا على دستورية قانون برلمان ١٩٢٤ ، وبالتالى فقد ظنت الوزارة أن الدستوريين سوف يفضون الاثتلاف (٦٢) ، ويؤكد البعض ما سبق وان قالوا بأن اللورد « لويد » نفسه هو من أراد تجريد المؤتمر الوطنى من أنيسابه بايقاع الخلاف بين الدستوريين وبين المتطرفين والمعتدلين . اذ ان الدستوريين كانوا يتمسكون ببقاء مجلس نواب مارس والمعتدلين . اذ ان الدستوريين الانتخابى المباشر كما كان « الحزب الوطنى » أيضا من المتمسكين بمجلس هارس ١٩٢٥ · لهاذا أراد اللورد « لويد » أن ينقلب المؤتمر حربا بعضه على البعض الآخر ، (٦٣) ،

ونحن ناخـــذ بهـذا الرأى ، اذ ان « لويد » كان من البداية يريد أن يلعب على التنــاقضات الداخلية كما أن كل خطواته كانت ترمى الى تعزيز

<sup>(</sup>٥٩) نفس المصدر ٠ ص ١٠٣٩ ـ ٢٠٤٠ ٠

<sup>(</sup>٦٠) ميكل ، المصدر السابق ص ٢٥١ •

<sup>(</sup>٦١) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٢٩٢٠

<sup>(</sup>٦٢) حيكل المصدر السابق ص ٢٥٢ •

<sup>(</sup>٦٣) رمضان المرجم السابق ص ٦٠٥٠

جبية الرجمية وعردتها وقصل الرجعية الدستورية حزب الاحرار عن «حزب الاستقلال» ما الوقد بالاضافة الى أنه هو الذى نصح « زيور » بالموافقة على اعادة العمل بالفانون الباشر للانتخاب . وعلى أيه حال فقد فشسسل « لويد ، وعقد المؤنمر الوطنى في موعده ، ولم تتدخل الحكومة لمنعة اقتناعا منها بأنها أفلحت في الايقاع بين المؤتلفين ولكن الدستوريين قبلوا منفين مع الوقد والحزب الوطنى دخول الانتخابات على أساس قانون ١٩٢٤ وأعلن « سعد زغلول » ذلك في خطابة بمنزل « محمد محمود » كما أعلن الائملاف (٦٤) و

والواقع أن الدسستوريين فد قبلوا هذا بعد نمازل من الوقد ضمنوا به عددا من مقاعد النواب . اذ اتفق المؤتلفون على عسدم توزيع الدوائر الانتخابية بقدر الامكان ، وتم نقسيم الدوائر باتفاق تم في النالت من ابريل ١٩٢٦ . وفي ماير أجريت الانتخسابات فانتهت بفور الوفد به ١٦٥ مقعدا والدستوريين به ٢٩ وعشره للمستقلين وخمسة لكل من حزب الانحاد. والحزب الوطني . (٦٥)

ونظ ور نتيجة الانتخاب ، دحل الائتلاف في محك جديد حول تشكيل الررارة وكانت الاطراف جميعا متفقة على ان يكون «عدلى» ممتلا للاحزاب السياسية في تأليف الوزارة ، باعتبار أن « السلطات البريطانية » ترفض أن يكون سعد رئيسا للوزارة « مهما كان الثمن » • الا أن سعدا غير موقفه فجأة ، وفي مقابلة بين « عدلى » وبين المندوب السامي في صباح ٢٧ مايو أفضى «عدلى» اليه بعدول «سعد» عن موقفه وطلبه أن يؤلف الوزارة الجديدة ويراسها، وأوضع « عدلى » سر عدول « سعد » المفاجى النه غضب لتلميحات صحف القصر عن ضعط الانجليز عليه بعدم تسولى الوزارة وأن سمعدا لا يقبل مشل هذه التلميحات ويرد عليها بعزمه على تولى الوزارة مع استمرار الائتلاف (٢٦) •

وفى مساء ٢٩ مايو قابل «سمارت» ــ المستثمار الشرقى بدار المندوب السامى ــ « سعد زغلول » فى منزله « لابلاغه دعوة اللورد لويد لمقابلته فى مساء الغه • وحاول « سمارت » اثناء « سعد » عن عزمه فأوضح له جهود لورد « لويد » الطيبة لحل الأزمة الداخلية بابعاد « نشأت » واعادة قانون الانتخاب

<sup>(</sup>٦٤) هيكل المعدر السابق ص ٢٥٢ ٠

<sup>(</sup>٦٥) الرامعى ، المصدر السابق ص ٢٥٧ ــ ٢٥٩ ويذكر البعض أن الوفد ماز بـ ١٥٩ مقعدا يونان لبيت : المصدر السابق ص ٣٩٦ ــ ٢٩٧ ويدكر البعض الآخر فوز الوفد د ١٥٠ مقعدا ولا شيء للاتحاديثي ٠

R.I.I.A., Great Britain and Egypt, Op. Cit., p. 18.

<sup>(</sup>٦٦) يونان لبيب ١ المصدر السابق ص ٢٦٧٠

المساشر ، وتأخبر النظر في المبزانبة الى حين اجسراء الانتخابات كرغبة الأحزاب المؤلفة ، غير أن سعدا أوضح لمستر « سمارت » أن الوفدين لا يسميدون كثيرا من عودة قانون الانتخابات اذ دلت الانتخابات الماضية على نفوذهم في المبلاد ، واضاف سعد بأن المندوب السامي اذا كان قد أءاد حقا قانون الانتخاب القديم فانما فعل ذلك لتصحيح خطأ نم اقترافه بمسعدة الاحتلال(٦٧) وتقول الوثائق المصرية عن المقابلة التي تمت بن المندوب السامي وبين « سعد زغلول في ٣٠ مايو \_ وفق طلب « سمارت » \_ ان « لويد » طلب من « سعد »

اولا \_ « تحفظات خاصـة فيما يتعلق بوزارة الأشـغال والماليـة والمواصلات » .

ثانيا ... « أن تكون الهيمنة على الميزانية والكلمة النافذة فيها للمستشار إلمالي دون سواه » .

ثالثا: « أن يعدل تشكيل محكمة الجنايات عند النظر في جريمة وقعت على أحد من الأجانب فيكون فيها عضوان من الانجليز وواحد فقط من المصريين » .

وابعا: أن لا تحرك مسألة السودان ولا مسألة جغبوب بحسال من الاحوال » .

خامسا: « أن لا ينقل الموظفون الاداريون ولا يحالوا الى المساش الا بموافقة المندوب السامى » .

وكان موقف «سعد » من هذه الطلبات ان قال بامكانية تسوية بعض هذه المسائل أما البعض الآخر فيرجع الى رجال الوفد (٦٨) .

ويبدو من طرح هذه المسائل على «سعد» أن طرحها كان مساومة لمسعد أو شروطا مفروضة حتى يقبل الانجليز توليه رئاسة الوزارة وتأليفها • اذ أن نفس الوثائق تقول أن «لويد» قد بعث بعدها إلى الخارجية بتوصيته الا يتولى سعد الرئاسة (٦٩) • وهو ما يؤكد أن سعدا رفض هذه الشروط •

وتؤكد الوثائق الانجليزية ذلك فتشمير الى هذه المقابلة بأن «لويد» حدر سعدا من سلوك وزارته السابقة التي أدت الى فقد الثقة به ، وكانت الجابة « سعد « انه أبلغ عن طريق « سمارت » بأن اللورد يرغب في اقامة

<sup>(</sup>٦٧) لاشين : المرجع السَّاق ص ٤٧٦ ــ ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٦٨) تفارير الأمن العام : مراكز تاريخ مصر مذكرة مؤرخة ٣١ مايو ١٩٢٦ ٠

<sup>(</sup>٦٩) نفس للصدر •

علاقات ودية مع مصر وأن على اللورد أن يفهم أن « مصر هى سعد » واستمر النقاش ساعتين انهاه « سعد » انه حزم أمره ولن يتراجع » (٧٠) ٠

وكتب «لويد مفسرا موقف «سسعد» المفاجىء واصراره على تأليف الوزارة فقال ان مرجع ذلك لا يعود الى « لهجة صسحف القصر » وحدها ، وانما أحدت فوز الوفد الساحق « ما أدار رأس زغلول » كما أن الحكم ببراءة «ماهر» و »النفراشى» ادى الى اخلاء مسئولية حكومة «سعد» عن « حملة الاغتيالات رسميا وقانونيا » (٧١)

والواقع ان الاحتلال قد حاول امتصاص آثار هذا الحكم ، بأن توجه العضو الانجليزى بالمحكمة الى وزير العدل ليفضى اليه بأن وزن الادلة ضد بعض المتهمين ومنهم « أحمد ماهر ، يتناقص مع حكم البراءة وهذا ما جعله الى العضاء الانجليزى المخلس بسرية المداولة ويتوجه الى المندوب السامى لاطلاعه على رأيه بحكم مسئولية المندوب عن حماية الأجاب (٧٢) .

على أى حال ، فان سعدا أصر على أن يكون وزيرا دستوريا ، وبما أن حكم الدستور يقضى بأن ليس من حقه أى تصرف لا يقره البرلمان ، فانه يرى أن يعرض ما طلبته دار المندوب السامى أولا على البرلمان (٧٣) .

وذهب «سعد» في هذا الاصرار شوطا فقد زاره «عدلي» بحضور «محمد محمود» و «بركات» و «مرقص حنا » وابلغه برد الحكومة البريطانية الذي وافقت فيه على راى المندوب السامى برفض تولى «سعد» للرئاسة كما أبلغه «عدل » بأنه لا يستطيع الاشتراك معه في تأليف الوزارة لأنه لا يمكنه تحمل عبء المسئولية . غير ان سعدا صمم على عفد البرلمان في موعده وان يكون هو أيضا رئيسا للوزارة • وهدد « سعد » كذلك بطرح الثقة بالوزارة الم يتسولاها وابلاغ الدول دعسوة ثسورة ١٩١٩ اذا لم يرضيخ المندوب السامي . (٧٤)

غير أن الاحتلال لجأ كالمادة الى استخدام التهديد بالقوة فتحركت احدى بوارجه الحربية الى ميناء الاسكندرية (٧٥) ·

<sup>(</sup>٧٠) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٢٩٨٠

<sup>(</sup>٧١) يونان لبيب: المصدر السابق ص ٢٩٨٠

<sup>(</sup>۷۲) اقبال شاه : فؤاد الأول ص ۱۵۸ و

Marlow, J. op. cit., pp. 274-277.

<sup>(</sup>٧٣) تقارير الأمن العام : المصدر السابق مذكرة مؤرخة ٢ يوبيو ١٩٣٦ ٠

<sup>(</sup>٧٤) تقارير الأمن العام . المصدر السابق سرى سياسي في ٣ يونيو ١٩٢٦ ٠

<sup>(</sup>٧٥) يونان لبيب : المصدر الصابق ص ٣٠٠٠

وفهم « سعد » رسالة المندوب السامي من خلال استعراص القوة ·

وفى اجتماع عقد لتكريم سعد بالكونتنتال عدل « سعد » عن نينه في تشكيل الوزارة وتم تدبير العدول وكانه بناء على رغبة النواب الذين أشفقوا على « صحة زعيمهم الشيخ » (٧٦) وأغرى « عدلى » بتأييد دار المندوب والسراى وحتى « سعد » بأن يشكل الوزارة فتشكلت ائتلافبة من تلاثة من الأحرار وسبعة من الوفد (٧٧) ·

وقد رفض دخول «مصطفى النحاس» إلى الوزارة لانه كما قال «لويد» فعل كل شيء يبدى به عداءه السديد للموظفين البريطانيين وللمصالح البريطانية » أثناء عمله كوزير للمواصلات في وزارة سلعد • وظل « لويد » مصمما على ابعاد « النحاس » رغم ضغط « سعد زغلول » وأخيرا استجاب لللك «سعد» وعدلى • (٧٨)

وكان تقييم لورد « لويد » للوزارة الجسديدة وديا بالنسبة لعدل و « ثروت » و « أحمد زكى أبو السعود » • أما الباقون : فمحمد محمود هو « الحصان الأسود في الوزارة » ، ومرقص حنا هو : « اسير عقدة كراهية الانجليز » وأما من بقى فهم أصحاب « زغلول » أصحاب مبسول متطسرفة واضحة » . ( ٧٩ )

#### وزارة الائتلاف ودورها:

يقول « الرافعى » يشأن دور حكومة « عدلى » ، انها لم تعن بالمسائل الوطنية أو السياسية العامة كما سكتت عن عدم تقديم لورد «لويد» لأوراق اعتماده فلم تثر هذا الموضوع حتى لا تغضب دار المندوب ، كما أن الوزارة العدلية لم تعن بأى مشروعات انشائية ذات شأن  $(\Lambda)$  .

ويفسر البعض همذه السياسة بأن الائتلاف وقع أسير الخوف من تكرار الانقلاب على الدسستور ، فسعى الوفديون والدستوريون الى تجنب الصدام مع المندوب السامى ،

<sup>(</sup>٧٦) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٣٠٠ - ٣٠١ •

والصحيح الهم أربعة من Marlowe, J., Op. Cit., Loc. Cit. (۷۷) الدستورين •

<sup>(</sup>٧٨) يونان لبيب : المصدر السابق ،

<sup>(</sup>٧٩) نفس المصدر : من ٣٠٢ وتصف الوثائق البريطانية محمد محمود بذلك اذ تميل آنذاك الله اعتباره وفديا ويطمع في خلافة سعد ، الله اعتباره وفديا ويطمع في خلافة سعد ، FO. Part CVII Enc. in No. Op. Cit.

<sup>(</sup>٨٠) الرافعي : المصدر السابق ص ٢٦٥ ـ ٢٦٦ •

وهى السياسة النى عرفت باسم « سياسة حسن التعاهم » ويشمير « لويد » الى كمير من مظاهر هذه السياسة سواء باعندال الحكومه المصريه فى تخليص جهازها من الموطهين البريطانيين أو فى أسلوب « سعد زغلول » الذى اتبعه فى قيادة مجلس النواب بأن كبح جماح الأعضاء ومنع انفلاتهم فى التهجم على الوجود الانجليزى (٨١) .

ومن جهة أخرى قان النواب واجهوا عددا من القوانين أصدرها الملك في غيبة البرلمان وابتدع « سعد » أسلوبه الخاص كى لا يصطدم بالملك فألغى المراسيم وأقر آثارها ، عير أن سبعدا تماديا في أسلوبه ، حمل المجلس على أن يسن شريعا يتضمن عقوبات صارمة لمن يقدمون على منل هذا العمل غير الدستورى في المستقبل » • وقد استاء الملك من هذا وبدأ حربه الخفية ضد زغلول . (٨٢)

وذهب « لوید » الى الاستفادة من صراع الملك مع سعد ، غیر آنه ادعى أنه حصل من سعد على الموافقة على عدم اثارة مسالة المستشارین المالى والقضائى أمام مجلس النواب ، بل انه حصل كذلك على اعتراف من « سعد » بأن بقاء الموظفين الانجليز يعد أمرا ضروريا لصالح الادارة المصرية باعتبارهم آكثر نفعا من الموظفين الأجانب (٨٣) .

وقد سبق لنا وأن ناقشينا هذه الادعاءات وأكدنا رفض « سعد زغلول » لها وبالتالي رفضه هو من جانب الانجليز لأن يتولى الوزارة ·

وذهب البعض الى تفسير موقف «سعد زغلول» فى مجلس النواب فقال ان وجهة نظر الوفد كانتهى المحافظة على الدستور « فقد كان يخشى أن يؤدى ضياع الدستور الى تحويل جهود الأمة كلها فى طلبه ، والانصراف بذلك عن القضية الأساسية التى هبت الأمة كلها من أجلها » (٨٤) .

واستفل «لوید» حیرة الوفد وحیرة الملك من موقفه من الفضیه الدستوریة و کان مسرورا منها اذ کانت تدعم مرکز الاحتلال • (۸۵) غیر أن الوفد تعرض « علی نحو واضح لضغط من أسمتهم الوثائق البریطانیة » « الجناح المتطرف » اتعنی الجماعة التی یقودها ماهر والنقراشی ، بما أدی الی تغییر فی طبیعة المناقشات داخل مجلس النواب ، وادی هذا الی وضع وزارة «عدلی » فی وضع حساس للفایة بین الاستمرار فی سیاستها الممتدلة

<sup>(</sup>٨١) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٣٠٢ ٠

<sup>(</sup>۸۲) اقبال شاه . فؤاد الأول . ص ۱۷۶ ــ ۱۷۰ .

<sup>(</sup>٨٣) لاشين : المرجع السابق ص ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٨٤) عبد العطيم رمضان ، المرجع السابق ص ٦١٧ ٠

<sup>(</sup>٨٥) نعس المرجع والصفحة ،

وبين الاستجابة لمطالب المنطرفين من رجال الوفد في مجلس النواب (٨٦) .

والواقع أن الصراع بين « عدلى » والوفد كان قبل دخول « ماهر » و « النقراشى » الى مجلس النواب • فعد كان « سعد » فى قرارة نفسه غير راض عن الضغط الانجليزى وكان يستخدم مجلس النواب فى التحريض على رسم التعليمات للوزارة بما دفع «عدلى» الى الصدام معه حول حفوق المجلس (٨٧) • ومن ذلك أن سعدا أخذ على عاتقه ابلاغ الحكومة برغبسة مجلس النواب فى انتخاب العمد انتخابا مباشرا ، بما أثار ثائرة الاحتلال اذ راى فى ذلك « عملا سياسيا وليس اداريا يسمح للوقد بالسيطرة على الانتجابات البرلمانية من خلال عمد القرى » (٨٨) •

ويقول البعض بصدد « سياسة حسن التفاهم » أن سعدا لم يكن بمقدوره « أن يتناسى أنه زعيم حزب سياسى كرس جهده للحصدول على استقلال مصر والسهر على حراسة الدستور ، ولهذا فانه لم يشأ أن يخرس الانتقادات التي كان يمس بعضها الوجود البريطاني في مصر ، بينما يمس البعض الآخر نفوذ القصر » (٨٩) •

على اننا نرى من خلال ذلك كله ، ان الوفد انما كان يتبع تكتيكا مضمونه الأساسى تصفية آثار الاعتداء على الدستور ، فسعى الى الغاء القسوانين التى صدرت فى غيبة سريان أحكام الدستور ، كما أخذ فى نفس الوقت يدعم نفسه داخليا ، سيما اذا نظرنا ان البلاد عاشت فى حذر كامل طوال عهد الانقلاب الزيورى تقريبا بل ان الكثيرين تخلوا عن الوفد ، كما أثر الارهاب فى تنظيماته ، ويقول البعض بحق انه كان فى غير المجتمل ان يقبل الوفد ، « القبوع تنظيماته ، ويقول البعض بحق انه كان فى غير المجتمل ان يقبل الوفد ، « القبوع لا غاية بالنسبة لسعد زغلول ، فقد سعى الوفد فى ظل سياسة حسن التفاهم كوادره السياسية فى الريف ، وسعى الى اصدار قانون العمد الجديد بكل ما يعنيه هذا من زيادة نفوذ الوفد وتقليمه لأطافر منافسيه (٩٠) ،

وبدأ الوفد بالفعل في استعادة زمام المبادرة بتقـــديم مشروعات بعض القوانين والاستلة المحرجة ، والاستجوابات ، ومن تلك الاستلــة ما يتعلق

<sup>(</sup>٨٦) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٣٠٢ -

<sup>(</sup>۸۷) اقبال شاه : المرجع السابق ص ۱۷۵ - ۱۷٦

<sup>(</sup>٨٨) لاشين : المرجع السابق ص ٤٨٧ .

<sup>(</sup>۸۹) تفس المرجع ص ۶۸۸ 😁

<sup>(</sup>٩٠) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٣٠٣٠

بمركز المندوب السامي وتقديمه لأوراق اعتماده ، وسفر الملك وغير ذلك (٩١) ٠

وبدأ الوفد يدخل في صدام مع « عدلي ، أدى الى استقالة الأخر ، فقد عقد الوفد قبل استقالة ، عدلى ، بأيام اجتماعا غير رسمى بمنزل احد الوطنيين حضره بعض زعماء الوقد ، وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا كان أهمها : حجم وتسليح الجيش المصرى ، ومركز المفتش العام الانجليزي في الجيش ، والاعانة التي تدفع لقوة دفاع السودان · وقد رأى « عدلى » أن مناقشة هـذه المسائل « سوف تودى الى أزمة شديدة مع الحكومة البريطانية ، وأصر « عدلى » « على ان الحكومة البريطانية سوف تعترض على بحث هذه المسائل » · فاقترح « سعد » أن يطلب عدلى الى الملك التدخل لدى المندوب السامي على أساس ان التدخل البريطاني سوف يؤدي الى اضطرابات ، • وعند ذلك فقد « عدلي ، صبره وقرر أن يصحب معه وزير الحربية الوفدى الى لقاء بالملك ليتبين موقفه ، وكان هذا الموقف واضحا برفض الملك التدخل ، (٩٢) ثم عقد اجتماع آخــر بين « عدلى » وزعامات الوفد ، وانتقد الوفديون « عدلى » بشدة في هذا الاجتماع لأنه عارض اقتراحات وزير الحربية حين عرضها على الملك ، واشته « جنساح الوفد المتطرف ، في انتقاده لعدلى ، وعندئذ كشف ، عدلى ، عن أسباب خلافه مع الوفد الذي شيمل فوق المسائل التي عرضيت في الاجتماع السابق ، مسالة أخرى هى قانون العمد ، ثم انثنى « عدلى » يطلب الى « زغلول » أن يكبح جماح رجاله المتطرفين الذين يريدون عرض قوانين تطوير الجيش المصرى ( وتمريرها في البرلمان سواء وافقت عليها الحكومة البريطانية أو لم توافق ) • وخيب « سعد » أمل « عدلى » فوقف يؤيد رجاله قائلا بأن « الوقت مناسب للعمسل بسبب انشغال الحكومة البريطانية آنذاك بالموقف في الصين ، وكسادا ببعض المشاكل الداخلية في بريطانيا نفسها ، مما سيدفعها الى تجنب المواجهة في مصر بأى ثمن وصمم « عدلى » بعد هذه الجلسة على الاستقالة (٩٣) ٠

وجاءت بعد ذلك جلسة مجلس النواب في مساء ١٨ أبريل ، فقدم خمسة عشر عضوا اقتراحا بشكر الحكومة على ما قدمته من تعضيد لبنك مصر ، فوقف النائب « عبد السلام جمعه » وقال : انه « لا يوافق على هذا الاقتراح لأنه مستهل بشكر الحكومة » وعلى أثر هذا استقالت الوزارة العدلية رغم محاولات « سعد » في ثنى « عدلى » عنها (٩٤) •

فاذا ربطنا بين ما حدث في المجلس ، وما حدث في اجتماعي قادة الوقع

<sup>(</sup>٩١) أحبد شقيق : حوليات مصر السياسسية · الحبولية الرابعـة ١٩٢٧ الطبعة الأولى ١٩٢٨ ص ١٠٣٠ ·

<sup>(</sup>٩٢) يونان لبيب: المصدر السابق ص ٣٠٤٠

<sup>(</sup>٩٣) نفس الصدر : ص ٣٠٥ وأحبد شفيق : الصدر السابق ص ١٠٤ →

<sup>(</sup>٩٤) أحمد شفيق : الصدر السابق ص ٩٤ ... ٩٧

مع « عدلى » إدركنا لم فهم « عدلى » ما أثير من ( عبد السلام جمعه ) على أنه يؤكد عدم الثقة بوزارته •

والواقع أن «عدلى » قد أدرك عدم قدرته على التوفيق بين مطالب الاحتلال ومطالب الأمة ، ففضل الاستقالة على الوقوف بحكومته » بين السياستين المتناقضنين » (٩٥) أو بالاحرى أن «عدلى » قد فهم من نقاشه مع «سعد » ورجاله ، أن الوفد ينتقل من حالة الدفاع الى حالة الهجوم ، وأن العاصفة قادمة لا محالة ، فآثر الانسحاب انحناء لها •

## ثروت يتولى الوزارة الجديدة:

وفى ليلتى ٢١ ــ ٢٢ ابريل والى الوفد الاجنماع ، وكان ثمة اتجاهان . الاتجاه الأول ويرى السير قدما في سياسة معادية للاحتلال ، والثانى وكان يمثل الأغلبية ورأى أن يسلك سياسة معتدلة ، وقد مال « سعد زغلول » للاتجاه الأخير ومن ثم رأى ألا يفكر في تأليف الوزارة لأن ذلك سيفسر بالاتجاه لمعاداة الانجليز (٩٦) • والواقع أن « تشميرلين » قد خول لورد « لويد » بأن يذيع اذا رأى ذلك ضروريا ، وفي الوقت الذي يراه أن حكومة جلالة الملك لن تسمح لسعد بتولى الوزارة وأن هذا المنع يمتد الى « ماهر » والنقراشي (٩٧) •

وعلى هذا الأساس وقع الاختيار على « ثروت » الذي رآه الملك مناسبا ، ووافق الانجليز عليه • واشترط « ثروت » شروطا أربعة على الوفد وهي :

- ١ \_ عدم التعرض لهجمات حادة من النواب
  - ٢ \_ تأجيل اثارة قانوني العمد والجيش •
- ٣ \_ عدم طرح اسئلة مثيرة خاصة بالعلاقات المصرية الانجليزية ٠
- ٤ ــ عدم الضغط على أى وزير بهدف القيام بعمل تصطدم به الوزارة مع
   دار المندوب السامى (٩٨) •

ويلاحظ البعض على هذه الشروط أنها سبق وأن نوقشت بين قادة الوفد « وعدلى » وسبق أن رفضها هؤلاء من « عدلى » ، ولكن سعدا وافق هذه المرة على هذه الشروط واستطاع انتزاع موافقة الوفد « بعد أن أكد لأعضائه ان هذه الموافقة مؤقتة ، وأن برنامج الوفد سيبقى على ما هو عليه » (٩٩) •

<sup>(</sup>۹۵) نفس المصيدر : ص ۱۰۲ – ۱۰۳

<sup>(</sup>٩٦) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٣٠٥ - ٣٠٦ ٠

F.O Part, CXVI. 407/217 Intervention in Internal Affairs of Egypt Policy July 24, 1934 F.O. No. 75.

<sup>(</sup>٩٨) يونان لبيب : الصدر السابق ص ٣٠٦ ٠

<sup>(</sup>٩٩) نفس الصدر والصفحة •

وبالقعل ، ما أن تولى « ثروت ، حتى انهالت الأسئلة والاستجوابات المحرجة في مجلس النواب (١٠٠) • الا أن موضوع الجيش المصرى كان هو الصدام الجديد • ويذهب البعض الى أن الأزمة الجديدة كانت تمتد جذورها ، الى عام ١٩٢٦ ، حينما كان سعد يقضى اجازته في الصعيد ، فاقام له ضباط الجيش في أسوان حفلا لتكريم ، وكان يشاع وقتها تأييد الجيش لسياسة الوفد • وفي أثناء حفل التكريم ، عزفت الجوقة الموسيقية انشودة سعد زغلول التي قوبلت بتصفيق حاد ، هما اعتبر في ذلك الحين بمثابة مظاهرة سياسية • ولهذا أمر الملك بعمل تحقيق واف بمعرفة الجنرال « سبنكس » باشا ، أسفر عن نقل الضباط الى جهة أخرى » (١٠١) •

ويقول البعض الآخر ان الوفد أراد التمكن من التغلب على العرش فذهب الى محاولة اكتساب ثقة الجيش فوجه بعض المتطرفين جهدهم نحو هذه الجهة ، وبدأ الجيش يوجه كأداة سياسية • وكان لورد « لويد » يدرك وقتها اتجاه الاحداث ويعرف ما قد ينجم عن سيطرة الوفد على الجيش من خطر • فكانت تواجه لورد « لويد » مشكلة دقيقة عسيرة ، ذلك أن الحكومة البريطانية لا تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدى « فتشهد اضطرام الثورة ، بينما هي مرغمة على المحافظة على سلامة مواصلاتها ، فلو اشتعلت الثورة لمست هذا الشريان الحيوى الذي يصلها بالشرقغ في عنف وقوة • فزار اللورد « لويد » الملك وأبلغه أن الحكومة البريطانية تطلب تخفيض قوات الجيش المصرى تخفيضا تدريجيا محسوسا وفقا للسياسة التي تبعتها البلاد الأخرى » وطلب « لويد » وعدا من الملك ، لكن الملك اعتذر عن ذلك ، فرغم تأييده لوجهة النظر البريطانية الا اله « قليل الحول في هذه الظروف السياسية الدقيقة » (١٠٢) •

وبعث لويد الى « تشميرلين » فقال : ان أحمد خشبة الوزير الوفدى للحربية أخذ في « تنفيذ سياسة واسعة تستهدف في النهاية زيادة قوة وحجم الجيش المصرى هذا من ناحية ثم العمل على سلب المفتش العام الانجليزى لهذا الجيش « سبنكس باشا » من كافة سلطاته من ناحية أخرى · ووصل الأمر في هذه السياسة الى حد اقتراح الوفد على رئيس الحكومة بشراء الاسلحة للجيش من أى دولة أجنبية وعلى نحو سرى » (١٠٣) ورغم أن التشكيل الجديد لوزارة من دوت » قد أقصى « أحمد خشبة » من وزارة الحربية الى المواصلات وحل محله جعفر والى (١٠٤) • الا أن الازمة انتقلت هذه المرة من مجلس الوزراء الى مجلس

<sup>(</sup>١٠٠) لاشين : المرجع السابق ص ٤٩٤ ــ ٤٩٥ ، يونان لبيب : المصدر السابق ص ٣٠٨

<sup>(</sup>۱۰۱) عبد العظيم رمغان : المرجع السابق ص ٦٢٣ ـ ٦٢٤ ·

<sup>(</sup>۱۰۲) اقبال شاه : المرجع السابق ص ۱۷۷ ـ ۱۷۸

<sup>(</sup>١٠٣) يونان لبيب: المصدر السابق ص ٣٠٣٠

<sup>(</sup>١٠٤) قؤاد كرم : المصدر السابق ص ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ٠

النواب حين كانت ميزانبة ١٩٢٧ ـ ١٩٢٨ معروضة للمناقشة واحيلت الى لجنة المالية وكانت لجمة الحربية بالمجلس قد كونت لجنة فرعية ، وأبدت الأخدة عدة مقترحات لتطوير الجيش منها الغاء مصب سردار الجبش الذى شغر بمصرع سير ولى سناك ، ومنها تحسين اسلحة ومهمات الجيش ونطــوير النعــليم بالمدرسة الحربية واقترحت اللجنة كذلك أن يعدل مجلس الجيش بحيث لا يكون المفتش العام ـ سبنكس ـ عضوا فيه • كما أبدت اللجنة بعض الملاحظات الأخرى حول مصلحة الحدود والسواحل وغيرها (١٠٥) •

ورأت الحكومة البريطانية هذا دليلا على الاتجام « نعو ادخال المؤثرات السياسية في شنون الجيش المصرى ، وبما أن الحكومة البريطانية ترى أنه يجب على مصر أن ساعد بريطانيا العظمى على صيانة مصر من الاعتداء الأجنبي « أرأيت قلبا للأوضاع كهذا القلب » فيترتب على ذلك أن تعيد الحكومة المصرية النظر في موقفها من المقدر حات الخاصة بالجيش بلا ابطاء » (١٠٦) ورأى « لويد » أن صون الرقابة المعالة على الجيش ضرورى للقيام الفعال بالمسئوليات التي احتفظت بها انجلترا لنفسها (١٠٠) .

ويؤكد أحد المستولين الكبار في دار المندوب السامي ان هذه المستوليات انما هي اغتصاب لتفسيرات من شروط اعلان فبراير ١٩٢٨ (١٠٨) ٠

كما يعترف « الجود ، بأن اعتقاد البرلمان المصرى كان هو أن جيشا كبيرا يمكن أن يزيد من هيبة البلاد وكرامتها ، ولكن انجلترا رأت غير ذلك وتخوفت من الاضطرابات فارسلت بوارجها الى الاسكندرية وكان الاجراء غير ضرورى كما كان القلق سابقا لأوانه ، فالأمر لم يتعد جدران البرلمان (١٠٩) •

والحق مع « هيكل » الذى قال بأن تشبث « لويه » فى أزمة الجيش لم يكن غريبا على واحد من غلاة الاستعماريين كان يؤمن بأن الشرق لا يدعن الا للقوة ولا يفهم غيرها » ، وليس غريبا أن أيدته لندن فى هذا فهى حكومة المحافظين ويمثل « لويد » عينها فى مصر (١١٠) •

وقدم « لوید » انذاره فی هذه الازمة فی شکل طلبات الی حکومیة « ثروت » آکد فیها سلطة المفتش العام الانجلیزی للجیش المصری ، کما آکد

<sup>(</sup>١٠٥) الراقعي : المصلار السابق ص ٢٧١ •

١٠٦) شغيق غربال : المرحم السابق ص ١٧٠٠

F.O. 407/217, No. 75 Op. Cit., and Marlowe, J., Op. Cit p. 279. (1.4)

F.O. 407/217, No. 81 Peterson to Simon, Oct. 27, 1934 No. 913, (\.A)

Elgood, P.G., The Transit of Egypt, pp. 308-309.

<sup>(</sup>١١٠) محمد حسين هيكل : الصدر السابق ص ٢٧١٠

سلطة ضابط بريطانى جديد كمساعد للمفتش العام ، وأكد كذلك سلطية الاثنين معا على مصلحتى الحدود والسواحل وغيرها ·

وصحب هذه الطلبات تحرك البوارج البريطانية ثم تصريح وزير الخارجية البريطانية بأن حكومته قد تدخلت « لأن فريقا من الساسة المصريين ذوى الكلمة النافذة أرادوا استعمال الجيش كأداة معادية لانجلترا » (١١١) .

ويبدو أن انجلترا قد أرادت من وراء كـــل هـــذا أن تفرض الاشراف والرقابة التامة على الجيش المصرى ، كما أرادت وقف أى محاولة لزيادة عدد الجيش وتطوير تسليحه كما أرادت في نفس الوقت مواجهة الوفد الذي نظم مظاهرة في الريف ضد المندوب السامي وزيارته بهدف اسقاط بريطانيا في أعين الفلاحين (١١٢) • ومن الطريف بصدد أزمة الجيش أن نائبا شيوعيا بالبرلمان الانجليزى طلب زيارة مصر فاعترضت الحكومة المصرية وطرح الموضوع في مجلس النواب ، وذكر بعض النواب ان منع عضو البرلمان الانجليزي من دخول مصر هو امتهان لحرية الرأى ، فقد كان هذا النائب الشيوعي \_ كما ذكر النواب المصريون ـ هو النائب الوحيد في البرلمان الانجليزي الذي احتج على الغرامة التي فرضتها انجلترا ، على مصر بسبب حادث السردار ، كما انه النائب الوحيد الذي اعترض على اجراءات الحكومة البريطانية في السودان(١١٣)٠ والأعجب من ذلك أن هذا النائب الشيوعي ورغم منع حكومة « ثروت » له من دخول البلاد ، فانه كان النائب الوحيد كذلك الذي احسرج « تشميرلين » بخصوص أزمة الجيش في مصر فقاء سأل النائب « تشميرلين » أن يعلل السبب في أن مراقبة الجيش المصرى بواسطة مندوبين تخولهم الحكومة المصرية السلطة ، تعد أكثر ضررا من مراقبة حكومتي انجلترا وفرنسا لجيوشهما »!!

وقد رفض « تشميرلين » الاجابة (١١٤) .

## محادثات : ثروت - تشمير لن :

فى بيانه الذى القاه فى مجلس العموم بشأن ازمة الجيش قال « تشمهرلين ، ان بريطانيا مستعدة للتفاوض فى المسائل المعلقة • والى أن يتم هذا فانه يجب الاحتفاظ بالأمن (١١٥) ، ورأى الاحرار الدستوريون ـ وكان الملـك يعتزم

<sup>(</sup>۱۱۱) الرافعي : المصدر السابق ص ۲۷۲ ـ ۲۷۰ ـ وأحمد شفيق : المصدر السيابق ٢٢٠ .

<sup>(</sup>١١٢) أحمد شفيق : المصدر السابق ص ١٨٧ - ١٨٨٠

<sup>(</sup>۱۱۳) نفس المصدر: ص ۱۱ ـ ۱۳ و ص ۲۶۱ ۰

<sup>(</sup>١١٤) نفس المصدر والصفيعات ٠

<sup>(</sup>۱۱۵) نفس المصيدر ص ۲۲۰ ـ ۲۲۱ ٠

السفر الى أوروبا \_ أن يصحب الملك وزير ان لم يكن للمفاوضة فلتمهيد الج لها، وأيد الوفد ذلك الاتجاء ، وقالت احدى صحفه انه تقرر أن يسافر « ثروت » أخيرا ، وان هذا السفر مرغوب فيه من المصريين والانجليز على السواء (١١٦) .

كان « سعد زغلول » كما كان « ثروت » يريان الاسراع في جولة جديدة من المفاوضات حيث ان بقاء الحالة الراهنة كما هي عليه هو الدي يسمح للجانب البريطاني بالتدخل (١١٧) .

ويذكر « تشميرلين » بصدد محادثاته مع « تروت » ، أنه لم يسع لفتح باب المفاوضات لتسوية التحفظات لأنه يعتقد أن تسويتها عسيرة وقتها ، كما أن الدخول في مفاوضة لا تحتمل احتمالا قويا الوصسول الى اتفاق كان من الحظأ ، ثم يضيف تشميرلين أن كل ما فكر فيه عند مقابلة « ثروت » أن يشرح بجلاء مصالح انجلترا في مصر ، وأن لا شأن بتغيير الوزارات في انجلترا بتغيير السياسة ، وقال « تشميرلين » أنه دعا « ثروت » للبحث بمهل ، آن لمصر أن تفهم ،

واقترح « تشمبرلین » ـ کما تقول ـ علی « ثروت » بأن یفاوض « لوید » فی القاهرة « ولکنه ـ أی ثروت ـ تحرك باسرع مما كنت أتوقع واحضر لی فی أیام معدودات مشروع معاهدة » (۱۱۸) ·

لكن « ثروت » ذكر بأنه وضع مسعروع المعاهدة بناء على طلب « تشمبرلين » (١١٩) ويؤكه ذلك أن « الجود » قد ذكر بأن « تشمبرلين » هو الذي أراد المفاوضة من أجل معاهدة تذهب بأسباب سوء التفاهم • ويضيف « الجود » بأن خطأ « تشمبرلين » جاء من أنه اعتبر « ثروت » رئيس وزراء ، ونسى أن مصر ليست كغيرها من البلد • ولم يرق للروت كثيرا طلب « تشمبرلين » مفاوضته ، فهو لم يتوقع أكثر من الاستماع الى قصعة المصالح البريطانية المألوفة ، ثم أنه هو لا يصحب مستشارين معه أو يحمل وثائق (١٢٠) • وعلى أي الحالات فان المحادثات جرت بين الاثنين ومرت بثلاث مراحل أولها في لندن بتبادل المشروعين الانجليزي والمصرى بين ٤ يوليو الى ٣١ يوليسو وثانيها بتبادل الاقتراحات في لندن وآخرها بالقاهرة لوضع اللمسات الأخيرة وكان الوسيط فيها لورد « لويد » (١٢١) •

<sup>(</sup>۱۱٦) نفس المصدر : ص ۲۷٦ ـ ۲۸۰

<sup>(</sup>۱۱۷) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٣٠٩ ٠

<sup>(</sup>١١٨) محمد شفيق غربال : المرجع السابق ص ١٧٥ •

ر ۱۹۲۸ و تائق سیاسیة : محادثات ثروت ــ تشمېرلین ۱۹۲۸ · المطبعة الامیریة ۱۹۲۸ ص ح Elgood, P.G., Op. Cit., pp. 309-310.

<sup>(</sup>١٢١) وثائق سياسية : المسدر السابق ص مد

وفي بده المباحثات تساءل « تشمبرلين » عما اذا كان المصريون قد استفادوا من دروس مفاوضاتهم مع « مكدونالد » وما تلاها من أحداث ، وهل أصبحوا آكثر ادراكا بعد هذا بأن يقابلوا الحقائق مباشرة ومعرفة مزايا التعاون • ثم أضاف « تشمبرلين » ان لبريطانيا « مصالح وتبعات لا يسعها التخلي عنها » ونوه خاصة بتحفظات ٢٨ فبراير ١٩٢٢ ، ثم طرح « تشمبرلين » هذا السؤال الفج على ثروت : هل أنتم راغبون في التعاون الودى ؟ فاذا كان جوابكم سلبا ظلت العلاقات كما هي : وتحت رحمة أي حادث طارى، قد تضطر بريطانيا الى استخدام القوة فيه (١٣٢) •

وهكذا بدأت المحادثات على طريقة الطسرادات والبوارج ، وعنجهيسة المستعمر ، وامتهان المفاوض المصرى كما فعل الانجليز مع « عسدلى » ولكن ويا للأسف ، فان « ثروت » لم يرد بكلمة واحدة تحفظ عليه على الأقل كرامته الشخصية • وكل ما قاله ثروت « أنه لا ينكر وجهة النظر البريطانية ويتمنى كذلك أن تقدر وجهة النظر المصرية وانه يرى أن أساس المسألة هى الريبة بن الطرفين (۱) •

وساله « تشميرلين » بالتالى عن العالم ، فأجاب « ثروت » أن نتولى باخلاص تحديد العلاقات ، فأنجلترا تطلب الضمانات ومصر لا يسعها الا أقبول ما يتفق فقط مع استقلالها فأى شى مقبول ما لم يقيدنا • ثم أضاف « ثروت » بأنه غير مكلف بالمفاوضة وأنه فقط يريد أن يتعرف على نوع الضمانات ، حتى اذا رآها مقبولة أبلغها الى « سعد » زعيم الأغلبية للنظر فى الدخرول فى مفاوضات رسمية ، وإذا لم تكن الضمانات مقبولة بقيت الأمور كما هى عليه دون الدخول فى خطر المفاوضات وقطعها (١٢٣) •

ويقول « ثروت » أنه وضع مشروع المعاهدة بناء على طلب من « تشمبرلين»، وأن أعز أمانيه أن يحقق مطالب البلاد كاملة ، ولكنه آثر ــ نظرا لعوامل الريبة (كذا !) التى تحول دون تحقيقها كاملة ــ أن يضع مشروعه كى يكون صالحا لفتح باب المحادثات ثم استكمال مطالب البلاد أثناء المحادثات نفسها (١٢٤) (!) •

ثم قال « ثروت » : انه بالنسبة للاحتلال ، قدم في مشروعه الفقرة الأولى من المادة السادسة ما يتفق مع نص المادة الثامنة عدا فقرتها الأخيرة من مشروع الوفد ١٩٢٠ · كما قدم أيضا الفقرة الثانية من المادة السادسة التي تطابق المادة الثانية من مشروع الوفد ١٩٢٠ تماما (١٢٥) ·

<sup>(</sup>۱۲۲) وثاثق سياسية : المصدر السابق ص و ــ ز

<sup>(</sup>١٢٣) نفس المسدر والصنفحة •

<sup>(</sup>۱۳٤) تفس المستر •

<sup>(</sup>۱۲۵) نفس المصدر : ص ح ۰

وتنص المادة النامنة من مشروع الوفد سنة ١٩٢٠ على أن « لبريطانيا العظمى ( ان رأت لزوما ) أن تنشىء على مصاريفها بالشاطىء الآسيوى لقنال السويس نقطة عسكرية للمساعدة على صد ما عساه يحصل من الجهات الأجنبية على القنال ، (١٢٦) .

وأما المادة السادسة ـ فقسرة أولى ـ فى مشروع « نروت » فقالت : « تسهيلا وتحقيقا لقيام بريطانيا العظمى بحماية طرق المواصلات الامبراطورية ، ترخص الحكومة المصرية لحكومة ٠٠٠ بأن تبقى قوة عسكريسة فى الأراضى المصرية » (١٢٧) .

والخلاف هنا واضح جدا بين المادتين ، فهدف النقطة العسكرية في مشروع الوفد المساعدة في الدفاع عن القنال وأما هدف مشروع ، ثروت ، فاعتراف صحيح بحماية المواصلات الامبراطورية ، وفضلا عن ذلك فقد حدد مشروع الوفد النقطة العسكرية على الشاطئ الشرقي للقناة واما مشروع « ثروت » فتركها في « الأراضي المصرية » ودون تحديد ،

وثمة توضيح أكثر فان المادة الثامنة من مشروع الوفد قد نصت عسلى حرية الملاحة في القناة وحددت عشر سنوات للبحث في استبقاء النقطة العسكرية من عدمه أو رفع الأمر الى العصبة في حالة الخلاف (١٢٨) · نأتى بعد ذلك الى ما ذكره « ثروت » عن تطابق المادة السادسة من مشروعه بالمادة الثانية من مشروع الوفد ·

# تقول المادة الثانية من مشروع الوفد سنة ١٩٢٠ :

و تجلى بريطانيا العظمى جنودها من القطر المصرى من تاريخ العمل بهذه
 المعاهدة » (١٢٩) ٠

أما الفقرة الثانية من المادة السادسة من مشروع و تروت ، فتقول :

وتستقر هذه القوة العسكرية ـ التي حدد وجودها بالأراضي المصرية ـ بعد انقضاء مدة ٠٠٠ سنوات من تاريخ العمل بهذه المعاهدة في ٠٠٠ ، (١٣٠) ٠

<sup>(</sup>١٢٦) محمد كامل سليم · صراح سعد في أوربا · ص ٦٢ ·

<sup>(</sup>۱۲۷) وثائق سیاسیة : محادثان ثروت ٠ وثیقة رقم (١) ص ١ ٠

<sup>(</sup>١٢٨) كامل سليم : المصدر السابق ص ٦٢ ٠

<sup>(</sup>۱۲۹) تاس المستر : س ۲۰ -

<sup>(</sup>١٣٠) وثائق سياسية : المصدر السابق ص ١ والنقط الموضوعة وردت في النص ٠

وواضح من هذا أن مشروع « ثروت » يتكلم عن انتقال قوات الاحتلال حث احتلال البلاد بكاملها الى أماكن تحدد فيما بعد • أما مشروع الوفد فقد تحدث عن الجلاء الفورى •

ولا حاجة بنا أن نقول بعد ذلك ان « نروت » كان يمثل نموذجا من مهاد تحى الاحتلال الذين لا يتورعون عن الكذب والتضليل •

وفضلا عما تقدم فقد نص مشروع « ثروت » الذي قصد به هدم حاقط الشك ! واقامة جسور الثقة ، نص على : تحالف آبدي « إلى ما شاء الله » (!)

اضافة الى ذلك وضع مشروع « ثروت » القيود على عقد المعاهدات مصح الدول على اطلاقها تجارية أو غيرها وترك وجود المستشارين الانجليز واعنر قب بلقب خاص لممثل انجلترا دون سائر الدول (١٣١) النم ٠

وأما المشروع الانجليزى النهائي ، الذي جاء به « ثروت » فلم يختلف ــــ كما قال « الرافعي » عن مشروع كيرزن (١٣٢) ·

وقد وضع المشروع النهائي وأبلغ في رسالة من « تشميرلين » الى « لو يب» في ٢٤ نوفمبر ١٩٢٧ وطلب الى « ثروت » أن يعرضه على هيئة الوزارة المصرية كما فوض « لويد » في توقيعه حالما يوقعه « ثروت » (١٣٣) • والغريب في الأصر ما يذكره « لويد » انه أثناء محادثات « ثروت » مع « تشميرلين » لم ير « لويد » مشروعي المعاهدة ، لا مشروع الخارجية ، ولا مشروع « ثروت » ، ولم يكت « لويد » يعلم بوجودهما ، أو أبلغه أحد بشيء عنهما (١٣٤) (!)

ويضيف « لويد » أنه كان في طريقه الى القاهرة فوافاه فجاة القنصل العام ببرقية تبلغه أن مجلس الوزراء الانجليزى قد أقر مشروع المعاهدة وآت عليه ترتيب التوقيعات عليها في القاهرة (١٣٥) • وتاريخ الرسالة التي بحث بها « تشميرلين » الى « لويد » هي ٢٤ نوفمبر ١٩٢٧ – كما سبق \_ وكان « ثروت » قد وصل الى لندن مرة أخرى في ٣٠ أكتوبر ١٩٢٧ ثم عاد الى مصر واستمر الأخذ والرد بعد عودته ومن حصيلة هذا كله عدلت الخارجية البريطاتية « مشروعها بعض التعديل وحولته لمشروع نهائي » وطلبت الى « ثروت » عرضمه على مجلس الوزراء (١٣٦) •

<sup>(</sup>۱۳۱) وثائق سياسية : المصدر السابق ص ١ - ٢ ٠

<sup>(</sup>۱۳۲) الرافعي . في أعقاب الثورة المصرية · الجزء الثاني · الطبعة الأولى · النهضة المصريفة المعريفة الم

<sup>(</sup>١٣٣) شفيق غربال : المرجع السابق ص ١٨٦٠

Lloyd, Lord, Egypt Since Cromer. (\Y1)
Vol. II, London 1934, pp. 229-230.

Ibid; pp. 234-235. (\rangle 0)

<sup>(</sup>١٣٦) شقيق غربال : المرجع السابق ص ١٨٤ - ١٨٦ ٠

ورغم هذا كله جاء خطاب العرش في ١٧ نوفمبر ١٩٢٧ لينكر المفاوضات وينكر أى اتفاق حيث ذكر فيه : « وقد انتهز رئيس حكومتنا وجوده بلندن في ذلك الجو الممتلء صداقة وولاء فاتصل بوزير خارجية الحكومة الانجليزية في أحاديث عن بعض شئون سياسية رغبة في اقرار حسن التفاهم بين البلدين ، « كذلك كانت محادثات بينهما قصد بها الى تفهم الحكومتين » « وجهس نظر احداهما الأخرى في مسألة مصر والسودان حتى اذا ما ظهر التوفيق بين وجهتى النظر تيسر الدخول في مفاوضات لعقد محالفة » (١٣٧) ولم يكن هذا البيان صحيحا ٠ اذ ان « ثروت » كان يدير مفاوضات فعلية من يوليو ١٩٢٧ بل

والواقع أن « ثروت » في هذه الأثناء وبعد أن وضعت الحكومة البريطانية مشروعها النهائي كان يحاول الوصول مع « لويد » الى ازالة بعض الغموض عن تصوص المشروع والى حل نهائي في مسائل الجيش والبوليس(١٣٨) • واستمر « ثروت » في احاطة محادثاته بالسرية ، فلم يعرض نتائجها لا عسلى مجلس الوزراء ، ولا على البرلمان ولما ألح عليه « مصطفى النحاس » الذي صار رئيسا للوفد وزعيما للأغلبية ، أن يفضى اليه بنتيجتها ، اضطر الى اطلاعه عليها (١٣٩) •

وكانت لندن . تستخدم موت « سعد زغلول » \_ الذى يعطى الفرصة للاحرار الدستوريين فى الزعامة \_ كفرصة للمضى فى المفاوضات • وكان « ثروت » أيضا يعتقد أنه طالما يبقى على موضوع المفاوضات حيا فبوسعه الافادة منه سياسيا ويعلم أنه ساعة أن يضطر الى الخروج به على الملأ ، فأن حتفه يكون مؤكدا (١٤٠) •

وبالفعل فان « مصطفى النحاس » والوفد ما أن بحثوا مشروع المعاهدة حتى رفضوه ، ورأى « النحاس » ألا لزوم لعرضه على البرلمان ، بل يكفى لرفضه مجلس الوزراء ، لأن ما يعرض على البرلمان يجب أن يوافق عليه مبدئيا من مجلس الوزراء ٠

وقد تم عرض المشروع على مجلس الوزراء فرفضه بتاريخ ٤ مارس ١٩٢٨ « لأنه لا يتفق في أساسه ونصوصه مع استقلال البلاد ، وسيادتها ويجعل

<sup>(</sup>١٣٧) مجلس النواب : الهيئة النيابية الثالثة مجموعة مضابط دور الانعقاد الثالث المجلد الارل ١٩٢٨ ص ٤ ٠

<sup>(</sup>١٣٨) شفيق غربال : المرجع السابق ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>١٣٩) الرائمي : المصدر السابق ص ١٨ ٠

Lloyd, Lord., Op. Cit., pp. 232-233.

الاحتلال العسكرى البريطاني شرعيا » وعهد محملس الوزراء الى « ثروت » بابلاغ هذا القرار الى الحكومة البريطانية (١٤١) -

وقام « ثروت » برفع استقالته في نفس اليوم الدى رفض فيه مجلس الورراء المشروع بما يوحى الى الذهن أن « ثروت » لم يكن متفقا مع الوزراء على رفض المشروع « وأكد ذلك ما كتبه الى المندوب السامى حيث قال : « فرأى زملائي ان المشروع لا يتفق ٠٠ الغ » ٠

وقال أيضا: « بناء على ذلك عهد الى زملائى فى ابلاع سعادة وزير الخارجية حضرة صاحب الجلالة ٠٠ انهم لا يسعهم قبول المشروع » ويقول « الرافعى ء تعليقا على ذلك أن معناه أن الرفض انها جاء من زملاء « ثروت » دونه (١٤٢) ٠

وهكذا ، وبعد مرور سنوات ، اعترف أحد الجناه في وضع تصريح ٢٨ فبراير على نفسه ، فأكدت نصوص « ثروت » في مشروعـــ الذي قدمه الى « تشميرلين » كما أكدت نصوص المشروع البريطاني النهائي أن « ثروت » وأضرابه من الذين قبلوا الحكم على أساس تصريح ٢٨ فبراير ، كانوا يريدون تثبيت التصريح في مشروع معاهدة كان بودهم أن يفعلوها بعد الانتخابات الأولى لو لم يقدر للقوى الوطنية أن تهزم مخططانهم مع الاحتلال .

## رفض المعاهدة والضغط الانجليزي:

ما أن علمت الحكومة البريطانية برفض مصر للمعاهدة المقترحة حتى برزت سياسة « التهديد والوعيد » وأبرق لورد « لويه الى « تشمبرلين » بقرار مجلس الوزراء المصرى كما أبلغه كذلك بفحوى حديث زعيم الأغلبية « مصطفى النحاس » الذى قال للمندوب السامى « ان من العبت البحث فيما يعود على مصر من فوائد من مواد المعاهدة المختلفة ما دامت المعاهدة لا تنص على جلاء الجنود البريطانية عن مصر جلاء تاما (١٤٣) ، وقال « النحاس » انه لن يسمع لجندى بريطانى بالبقاء على التربة المصرية ، سواء كان ذلك فى السويس أم فى سياء » وعندما قال له « لويد » « انكم بهذا الرفض تقودون البلاد الى أمهر خطير ، فان الحكومة البريطانية التى تساهلت الى الآن فى مشروعات بعض خطير ، فان الحكومة البريطانية التى تساهلت الى الآن فى مشروعات بعض يعبر عن شعور البلاد الحقيقى ويؤدى واجبه ، وللقوة أن تفعل ما تشاء » (١٤٤) يعبر عن شعور البلاد الحقيقى ويؤدى واجبه ، وللقوة أن تفعل ما تشاء » خرجت من وبعد ذلك أخذ الوفد فى العمل فنظم مظاهرات طلابية واسعة ، خرجت من

<sup>(</sup>١٤١) الرافعي : نفس المندر والصفحة -

<sup>(</sup>١٤٢) عبد الرحمن الرافعي : المصدر السابق ص ٢٠٠

<sup>(</sup>١٤٣) نفس المصدر : ص ١٩ ٠

<sup>(</sup>١٤٤) عند العظيم رمضان : المرجع السابق ص ٦٤٧ .

بيت الأمة في ٢٨ فبراير ١٩٢٨ \_ أي قبل رفض مجلس الوزراء للمشروع \_ وفي الفترة من أول مارس حتى ٧ منه كانت المظاهرات قد عمت القطر كله ، ففي القاهرة أضرب طلبة الجامعة ، ودار العلوم والمعلمين العليا ، والمتوسطة ، وطلبة المدارس النانوية والصنائع والجامعة الامريكية ، ومدرسة الأقباط الكبرى ، وسمعت القاهرة هديرا ضد « ثروت والمعاهدة » (١٤٥) ،

وفى أنحاء القطر شملت المظاهرات المنيسا وأسيوط وسوهاج والجيرة والقليوبية والمنوفية والشرقية ،

واسقطت الحركة الجماهيرية « ثروت » والمعاهدة ، فاستقال « ثروت » وتقدم الاحتلال « بانذار » يشير فيه الى بعض الاجراءات التى تتخذها الحكومة منافية لتصريح ٢٨ فبراير وكان المقصود بذلك قانون الاجتماعات المعروض على البرلمان المصرى •

ورد الطلاب على الاسهار البريطاني بمظاهرات أكثر شهدة ، شملت الأحياء الشعبية وغيرها ، وهتفت للثورة ورفض الانذار واستخدم البوليس القوة في قمعها كما اعتقلت اعداد كبيرة من المتظاهرين والطلاب (١٤٦) .

وكانت هذه المظاهرات من الاتساع والحطورة بأن منعت القصر والاحتلال من حل البرلمان وتعديل قانون الانتخاب كما أبرق « لويد ، الى « تشمبرلين ، في ٩ مارس ١٩٢٨ (١٤٧) .

وأما الانذار البريطاني فكان قد أعد ، حين علمت الحكومة البريطانية بعزم عجلس الوزراء على رفض مشروع المعاهدة • فأرسلت دار المندوب السامى بمسذكرة الى « ثروت » في ٤ مارس ١٩٢٨ بأنها اللاحظ بقلق أن بعض التشريعات المعروضة على البرلمان ستضعف من السلطة الادارية المسئولة عن الأمن والأشخاص والأموال اذا ما أقر البرلمان هذه التشريعات • وان الحكومة البريطانية قد أمسكت عن هذه الملاحظات طالما كان هناك أمل في معاهدة وتحالف • أما وقد فشلت هذه المحاولة ، فان الحكومة البريطانية تعلن أنه ليس بوسعها أن تتعرض مسئولياتها الناشئة عن تصريح ٢٨ فبراير للخطر سواء بتشريع أو أي « تصرف اداري » وتحتفظ لنفسها باتخاذ ما تراه مناسبا (١٤٨) •

وقال « تشميرلين » في برقيته الى « لويد » التي أدت الى تقديمه الانذار ،

<sup>(</sup>۱۲۵) و ثائق الأمن السياسي : مركز تاريخ مصر ٠ سياسي سرى ـ سبعة تقارير من أول مارس ١٩٢٨ ٠

<sup>(</sup>١٤٦) نفس المسدر ٠

<sup>(</sup>١٤٧) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٣٦٣٠

<sup>(</sup>١٤٨) الرافعي : المصدر السابق ص ٣٣٠

ان ننائج سن قانون الاجتماعات ستعدل فى الواقع التهسسديد لأمن المسالح الأجنبية ، وأن الحكومة البريطانية بمقتضى اعلان ١٩٢٢ « تتحمل المسئولية النهائية فى هذا الخصوص • ويتبع ذلك أن لا بديل أمامها سوى التدخل لمنع اصدار القانون » (١٤٩) •

او يعود موضوع قانون الاجتماعات الى أن وزارة « يعيى ابراهيم » كانت قد وضعت قانونا ( رجعيا ) للاجتماعات والمظاهرات فجعل أمرهما رهنا بالسلطة التنفيذية ان شاءت سمحت وان شاءت منعت باسم الأمن والنظام • وحرص الاحتلال على بقاء قانون « يحيى ابراهيم » بدعوى ضمانه لحماية الأجانب (١٥٠) فلما أرادت القوى الوطنية والديموقراطية أن تضمن حرية الاجتماع والتظاهر ، عرض « مصطفى النحاس » مشروع قانون الاجتماع كى ينزع من السلطة التنفيذية ما لها من حقوق فى منع الاجتماعات قبل انعقادها « أيا كانت طبيعتها أو غرضها » ولكى ينزع منها أيضا « الحق فى التعرض للمظاهرات » و « الحق فى فض أى اجتماع » كما فرض مشروع القانون الذى قدمه « مصطفى النحاس » عقوبات صارمة على من يفض اجتماعا دون قانون (١٥١) •

وردت وزارة « النحاس » التى تولت الحكم فى ١٦ مارس أثر مظاهرات الجماهير العارمة ردت على انذار ٤ مارس الذى قدم الى حكومة « ثروت » فأرسلت فى ٣٠ مارس ١٩٢٨ بكتاب الى المندوب السامى ، قالت فيه ان المذكرة البريطانية فى ٤ مارس هى من ناحية القانون الدولى « ظاهرة الحروج على القواعد المسلم بها بشأن التدخل السياسى » أما من ناحية الواقع فان الحكومة المصرية حريصة على الرعايا البريطانيين والأجانب ، وساهرة على الأمن ، كما أن الأجانب يلقون فيها من الرعاية ما لا يقل عن أى بلد آخر ،

ورفضت حكومة النحاس الانذار وقالت انه يهيى السبيل الى تدخسل مستمر في الشئون الداخلية ويشل سلطة البرلمان في التشريع وفي الرقابة على أعمال الادارة « ويجعل مهمة الحكم مستحيلة » ولا يسعنا قبول تدخل كهذا يودى بالحكومة التي عقدت العزم « على القيام بواجباتها (١٥٢) • وأكد « النحاس » رده هذا في البرلمان وأكد كذلك تمسك الحكومة « بوجهة نظرها المستمدة من برنامجها » (١٥٣) •

F.O. 407/217, No. 75 Op. Cit.,

<sup>(151)</sup> 

<sup>(</sup>١٥٠) محمد حسين هيكل : الممدر السابق ص ٢٨٦ ٠

<sup>(</sup>١٥١) اقال شاه : المرجع السابق ص ١٨٨ ٠

<sup>(</sup>۱۰۲) الرافعي : الصندر السابق ص ٣٣ م ٣٠٠٠

<sup>(</sup>١٥٣) تفس المصدر: ص ٣٦٠

ولكن المندوب السامى عاد الى تقسديم انذار جديد فى ٢٩ أبريل وذكر فيه: انى مكلف من حكومتى بتبليغكم باتخاذ اجراءات فى الحال « لمنع مشروع القانون المنظم للاجتماعات العامة والمظاهرات » من الصدور ، ومكلف بسأن تسلمونى تأكيدا كتابيا « قاطعا » بعدم الاستمرار فى نظر المشروع ، « فاذا لم يصلنى هذا التأكيد قبل الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء ٢ مايو فان حكومة ٠٠ تعد نفسها حسرة فى أن تقوم بأى عمسل ترى أن الحسالة تستدعيه » (١٥٤) ٠

وحتى تتلافي حكومة النحاس ، الأزمة ارسلت برد على المذكرة الانذارية الجديدة جاء فيه : أن الحكومة المصرية قد قررت تأجيل النظر في المشروع في دورة البرلمان الحالية ٠ غير أن الحكومة المصرية ترى كذلك عدم التسليم بمسا تضمنه الانذار من حق في التدخل في التشريع المصرى استنادا الى تصريح ٢٨ فبراير فائنا نعتبر هذا التصريم « كان ولا يزال تصريحاً من جانب واحد ، ولا يلزمنا وقد سبق لمكدونالد أن كتب الى اللنبي في ٣ يوليو ١٩٢٤ بأنه أبدى « بعبارة صريحة لوزير مصر المفوض في ١٥ مايو ١٩٢٤ ان كل تصريح من أحه الطرفين يبين موقفه ، لا يلزم الطرف الآخر باعتراف بهذا الموقف » وأكدت حكومةً النحاس انه ليس بوسعها ولا مقدورها العبث بالدستور ٠ وأن المشروع لا يهدد أمن الأجانب وانما ينظم الحريات الدستورية ، كما أن الحكومة على استعداد لتعديله اذا ما كان ثم نقص فيه (١٥٥) غير ان الحكومة البريطانية لم تشأ أن تأخذ بهذا الرد العادل من الحكومة المصرية ، الذي لم ترد فيه اسقاط حقها في ادارة شئون شعبها واحترام الدستور وخولت الحكومة البريطانية لورد « لويه » أن يجيب « بأن حكومة جلالة ٠٠٠ تلحظ أن الحكومة المصرية لم تكشف عن مقاصدها بشأن مستقبل القانون بوضوح وفي هذه الظروف فان حكومة جلالة ٠٠٠ ترى أن توضيح تماما في عبارات لا تقبل التأويل غير الصحيم ، انها تعتبر بعض مواد القانون ، وقد وضعت بحيث تضعف بشدة أيدي السلطة الادارية المسئولة عن الحفاظ على النظام وحماية أرواح الأجانب وممتلكاتهم ، فاذا بقيت هذه أو تغيرت بشكل يوحى بالشيء ذاته ، فستضطر حكومة جلالة ٠٠٠ الى التدخل لوقف صدوره ، (١٥٦) ٠

ويفسر لورد « لويد ، ما خولته اياه الحكومة في الرد الأخير بأن اجابة « النحاس » كانت تفاديا للانذار ، ولكن الأخطر من ذلك أنها رفضت الأساس الذي قام عليه • فلو أننا سمحنا « للتكتيك » المصرى أن ينجح لضعف شأن

<sup>(</sup>١٥٤) نفس المسدر: ص ٣٧ - ٣٨٠

<sup>(</sup>۱۵۵) نفس المصدر : ص ۳۹ ـ ۴۰ -

انداراتنا ، وأما من الناحية الداخلية فسيكون ذلك كسبا للوفد واضعافا للأحرار ١٠٠ الا أن حسكومتنا رضيت عن الرد ، وفضلت أن يتكفل المستقبل بالأمر (١٥٧) ٠

## التآمر لاسقاط حكومة مصطفى النحاس:

قضى « سعد زغلول » فى ١٣ أغسطس ١٩٢٧ وخلفه « مصطفى النحاس » فى رئاسة الوفد بعد أن فشلت العناصر اليمينية فى قيادة الوفد فى السيطرة على الحزب وكتبت الصحافة الاستعمارية بعد وفاة « سعد » عن اتجاه قوى فى الوفد ينتصر للجناح اليسارى فيه الذى يقوده « النحاس » فى مواجهة التيار اليمينى الذى يقوده بركات الشمسى • وتنبأت الصحافة الاستعمارية بهزيمة « سياسة التوفيق الهادئة » التى يتبعها بركات ، وبالفعل تم اختيار « مصطفى النحاس » و « مكرم عبيد » الأول رئيسا للوفد والثانى سكرتيرا عاما له ، وتم هذا الاختيار فى اجتماع الهيئة البرلمانية • للوفد فى ٢٦ سبتمبر ١٩٢٨ (١٥٨) •

ويقول لورد « لويد » ان وفاة « زغلول » قد تركت أحد ثلاثة من مراكز النفوذ في مصر خاليا • وسنحت للدستوريين الفرصة للزعامة ، بعد رحيل الزعيم الوفدى الوحيد الذى كان يخشى بأسه (١٥٩) • لكن سيطرة الجناح اليسارى على الوفد قد أطاحت بأمل « لويد » والدستوريين جميعا ، فقد تمكن هذا الجناح من تنظيم حركة طلابية وشنوا حملة على المااوضات التى أجراها « ثروت » في لندن (١٦٠) •

واستطاعت هذه القيادة الجديدة أن تهزم مخططات المعاهدة وذلك باتخاذ الجراءات سريعة وجماهيرية ، وهو ما أحس معه «لويد» كما كتب بذلك الى حكومته بخطورة هذه المظاهرات والخوف من اتساعها ، وعلى ذلك تم انتصاران هامان للوفد ، أولهما تفويت الفرصة على الملك والاحتسلال في حل البرلمان وثانيهما انتقال قيادة الحكومة الى الوفد برياسة مصطفى النحاس •

وتقول الوثائق البريطانية ان خليفة « سعد » لم يتمكن من المحافظة على الائتلاف من الاهتزاز ، أو كبح جماح المتطرفين فسادت الروح العدائية ضد رئيس الوزراء ــ ثروت ــ مناقشات مجلس النواب (١٦١) .

Lloyd, Lord., Op. Cit., p. 273.

<sup>(</sup>١٥٨) أحمد شغيق : المصدر السابق ص ٤٧٨ ـ ٠ ٤٨٠

Lloyd, Lord., Op. Cit., pp. 231-232. (\04)

<sup>(</sup>١٦٠) يونان لبيب . المصدر السابق ص ٣١٠ ٠

<sup>(</sup>١٦١) نفس المسادر والسنفحة •

غير ان الأمر لم يكن كذلك ، فقد وضح ان الدستوريين والانجليز معا يطيلون في أمد المفاوضات أملا في كسب الوقت من ناحية واستغلالا لوفاة « سعد » من ناحية أخرى • ولما كانت « سياسة حسن التفاهم » قد أملاها في الواقع ضغط الرجعية ، وقبلها الوفد « تكتيكا » يعبر به أثار الجزر التورى الذي ألم بالبلادبعد مصرع السردار وانقلاب « زيور » • وقد رأينا الوفد يجنح أكثر من مرة لتغيير التكتيك • وجاءت ظروف المفاوضات ، واطالتها دون جدوى ، بل واخفاء أسرارها ، مما جعل الوفد يتوجس شرا ولما كان الوفد كذلك قد استطاع استعادة نفوذه ودعم صفوفه . فقد رفضت قيادته أن يتحول هذا التكتيك الى خط دائم ، وعزز هذا الرفض من الجناح المتقدم والديمقراطي في الوفد ، وانتقل الوفد بذلك من مرحلة الدفاع ثم مرحلة البناء الى مرحلة المجوم • وكتب « هندرسن » : الى الخارجية يقول : ان الموقف في مصر غير سستقر ويصعب التنبو • بنتائجه (١٦٢) •

وحاول « ثروت » والدسنوريون معا أن يجعلوا « الوفد المصرى » يخضم مشروع المعاهدة للنقاش و « ابداء بعض الملاحظـــات لازالة مابه من نقص فلم يطمع « ثروت » فى قبول المشروع جملة بعدما بدا من اتجاه الوفد ، فحاول بابداء الملاحظات أن يظل الباب مفتوحا (١٦٣) • ومهما كان التبرير لموقع « ثروت » ، فان ابداء بعض الملاحظات على مشروع جوهره كله تشريع لوجود الاحتـــلال يعتبر قبولا للمشروع ، وهو ما نعتقد ان الدستوريين و « ثروت » كانوا قابلين به • فان « محمد محمود » ومن معه من الدستوريين – كما يعترف هيكل ــ لم يروا أن يخالفوا قرار الوفد برفض المشروع الا « مخافة » أن يتهموا بالتهاون فى حقوق البلاد • لهذا لم يجد « ثروت » باشا بدا من تقديم استقالة الوزارة » (١٦٤) •

وحين عهد الى « النجاس » بالوزارة تحت ضغط الجماهير ، تنسازع الدستوريين تياران ، تزعم احدهما « محمد محمود » الذى رأى استمرار الائتلاف، وأما التيار الثانى فتزعمه « صدقى » و « عبد الرازق » و « حافظ عفيفى » و « هيكل » ورأى دستوريا ان تكليف « النحاس » بالوزارة يقتضى أن تكون الوزارة من حزبه (١٦٥) ، وانتصر الاتجاه الأول وان عبر الاتجاه الثانى عن مخاوفه من تطرف « مصطفى النحاس » الذى لم يغير منه انه كان وزيرا مستولا مم « سعد زغلول » فى « الوزارة الدستورية الأولى » (١٦٦) ، والواقع أن

Lloyd, Lord., Op. Cit., pp. 233.

<sup>(</sup>١٦٣) محمد حسين هيكل : الممدر السابق ص ٢٨٣ ٠

<sup>(</sup>١٦٤) تفس المصدر : ص ٢٨٣ ــ ٢٨٤ •

<sup>(</sup>١٦٥) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٣١٣ -

<sup>(</sup>١٦٦) ميكل : المصدر السابق س ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ٠

« محمد محبود » وجناحه ، كانا يريان الفرصة سانحة لانتزاع زعامة الحزب الكبير بعد وفاة سعد زغلول . وتصوروا أن سياستهم لهذا هو استغلال ضعف الزعامة الجديدة والاطاحة بها . والذي بدا فيما فرضه « محمد باشا » محمود من آراء في تشكيل الورارة الجديدة » (١٦٧) اد استرط محمد محمود ألا تضم الوزارة الجديدة « عتمان محرم » و « مرقص حنسا » و « فتح الله بركات » وفاز برغبته (١٦٨) •

على أن نجاح « النحاس » فى تجاوز الانذار البريطانى الأخير ، أدى الى تهاوى آمال جناح « محمود » فى السيطرة على الوقد من ناحية ، وترك من ناحية أخرى أثرا سيئا عند القصر الذى رأى سرعة التخلص من « مصطفى النحاس » حسى لا يقوى وجوده « الوجود الوقدى فى الادارة وفى البرلمان اذ انه تقرر اجراء التعيينات الجديدة فى مجلس الشيوخ خلال الفترة قبل انعقاد الدورة الجديدة للبرلمان ، بالاضافة الى ذلك فان الملك قد رأى أن الوقد يسعى بقدم ثابتة الى استصدار « التشريعات الهادفة لاضعاف سلطاته » (١٦٩) ،

وكان اللورد « لويد » بعد الانذار ، كما كانت حكومته يريان أن يتكفل المستقبل بالأمر ، ووجد الملك فرصة سانحة في الانذار للتخلص من النظام البرلماني • ووقعت الحكومة المستورية تحت رحمته ، وبينما كان « النحاس » يحتفل بانتصاره لتخطيه عقبة الانذار اذا محمد محمود عضو الوزارة الوحيد من حزب الأحرار يقدم استقالته (۱۷۰) قدم «محمود» استقالته في ۱۷ يونيو وتبعه « جعفر والى » في ۱۹ يونيو ثم « أحمد خشبة » — الوفدي — في ۲۳ يونيو ثم « ابراهيم فهمي » المستقل ، واستقالة هؤلاء « لاتدع مجالا للشك حول طبيعة الاتفاق بين هؤلاء بعضهم وبعض من ناحية وبين القصر من ناجية أخرى فيما تأكد من تعيينهم جميعا في الوزارة التالية » (۱۷۱) •

وقيل في ذلك الحين ان وفديين آخرين ، منهم على الشمسى سيتركون الوزارة • وكان منتظرا استقالة مصطفى النحاس ولكنه لم يفعلها (١٧٢) •

عندئذ فجروا ما عرف باسم « قضية سيف الدين » ، وفحواها ان ثمة اتفاقا عقد بين « مصطفى النحاس » و « ويصا واصف » و « جعفر فخرى » من جهة وبين والدة الأمير « سيف الدين » من جهسة أخسرى ، وكان الأمير

<sup>(</sup>١٦٧) يونان لبيب: المصدر السابق ص ٣١٥٠

F.O. 407/210 Enc. in No. 5, Op. Cit., Ibid. (17A)

<sup>(</sup>١٦٩) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٢١٥ ـ ٣١٦ ٠

Lloyd, Lord., Op. Cit., pp. 273-274. (\\'\cdot\')

<sup>(</sup>١٧١) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٣١٧ ، وفؤاد كرم : المصدر السابق ص ٣٠١ ٠

<sup>(</sup>۱۷۲) هيكل : المصدر السابق ص ۲۸۸ ٠

«سيف الدين » قد حجر على أملاكه لاتهامه بالجنون ووضع تحت وصاية الملك . وقيل ان الثلاثة اتفقوا مع والدة الأمير للسعى فى رفع الحجر عن الأمير مقابل . ١٣٠٠٠٠ حنيه ، ونظرا لضخامة هذا المبلغ آنذك . فقد صور « النحاس » وزميلاه بأنهم بستخدمون نفوذهم السياسى لنحقيق الاتفاق الذى عقدوه بما يعتبر رشوة محققة (١٧٣) ، ورغم ما تأكد بعد ذلك من تزوير قضية وثائق سيف الدين ، فقد تحقق الغرض من نشرها فى حينه ، وكان الخطوة الأخيرة فى محاولة اسقاط « مصطفى النحاس » فكان بعده القرار باقالة وزارته (١٧٤) .

و نجحت سلم الله الم والحكومة البريطانية فقد شلم القصر والرجعية معا لكى يطيحوا بالوفد والنحاس ولتدخل البلاد بعدها فى طور جديد من الصراع .

<sup>(</sup>۱۷۳) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٣١٧ ٠

<sup>(</sup>١٧٤) تفس المسدر والصفحه •

# الاحتلال بين الانقلاب ومحاولة عقد المعاهدة

فنح طريق الانذارات البريطانية الباب واسعا أمام القصر ، وسهل مرور انقلاب رجعى جديد عصف بالدسستور والبرلمان معا ٠ كان ثمة اتفاق بين دار المندوب السامى وحزب الأحرار والسراى على تعطيل الدستور ، « وكانت وجهة نظر السياسة البريطانية ان عدم قبول مشروع تشمبرلين جريمة تستحق عليها الأمة حرمانها من الدستور ولم تكن الحلول التى انتهت بها أزمة الجيش والأزمات التالية ، لتصرف السياسة الاستعمارية عن عقاب الأمة على رفض ذلك المشروع » وكانت للسراى مصالح في تعطيل الدستور وتترقب الفرص لذلك ، وكانت تعلم رضا الحكومة البريطانية عن ذلك (١) ٠

ويذكر « اسماعيل صسدقى » ان الرغبة كانت متجهة اليه فى تأليف الوزارة اثر اقالة « مصطفى النحاس » فى سنة ١٩٢٨ وأنه خوطب مخاطبة شبه رسمية فى ذلك ، ثم فوجى انصراف الملك عنه وترشيح « محمد محمود » وكان تفسير « صدقى » لذلك أن « لويد » كان ميالا لترشيح شخص تربى فى انجلترا • كما تسجل بعض المصادر المصرية الأخرى ان اختيار « محمد محمود » بدلا من صدقى قد تم بنا على تدخل من جانب « لويد » فيما ذكرته «الديلى ميل» بدلا من صدقى قد تم بنا على تدخل من جانب « لويد » فيما ذكرته «الديلى ميل»

ويهمل « لويد » أى اشارة تماما تشمير الى دوره فى تأليف وزارة « محمد محمود » و بقول البعض اعتمادا على الوثائق السرية البريطانية ان « لويد » اجتمع مع الملك فى نفس يوم اقالة « مصطفى النحاس » ( ٢٥ يونيو ) وساله عمن تتجه النية اليه ، فرد الملك فى رجلين ، صدقى ومحمود ، وأن ينضم

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن الرافعي : في أعقاب الثورة • الجزء الثاني ص ١٥٠ •

<sup>(</sup>٢) يونان لبيب : تاريخ الوزارات ص ٣٢١ .

كلاهما الى الوزارة وأضاف الملك: ان الصعوبه التى تواجهه ان أيهما لا يوافق على الاشتراك فى الوزارة تحت رئاسة الآحر وعلى هذا الأساس ينتهى البعض الى أن اختيار محمد محمود كان من الملك (٣) .

على أن الصحيح وطبقا لما تحت يدنا من الوثائق البريطانية أن الملك هو من أراد تعيين اسماعيل صدقى وندخل الانحليز لنعيين « محمد محمود » (٤) •

ونعتقد أن الانجليز اختاروا « محمد محمود » لما يمثله من فوى فى البلاد. مع حزبه الذى يمثل أصدقاء الاحتسلال فى البسلاد ، ولأنه كذلك من يستطبع الوقوف أمام اطماع الملك واوتوقراطيته فيحقق للاحنلال التوازن المنشود ضدد الملك والوفد معا ، اضافة الى ذلك أن الانجليز كانوا يرونه يميل الى سياسسة عداء ضدهم بقدر ما يتجه الى معسكر الوفد (٥) ، فأرادوا ابعاده عن أى تفارب محتمل مع الوفد ،

ورغم أن لورد « لويد » يقول بأنه كان متفقا مع حكومته على سياسة حياد « مصطفى النحاس » حيث دس بنشاط بالاتفاق مع الملك ضد النحاس (٦) ٠

وعهد الملك الى « محمود » بتشكيل الوزارة فى ٢٥ يونيو ١٩٢٨ فشكلها من الدستوريين والاتحاديين ، الذين لم يكن يمثلهم فى مجلس النواب سوى ٣٥ عضوا من ٢١٤ · وكتب « محمود » فى خطابه لتشكيل الوزارة ، يقول « سيكون رائدنا ان يظل الدستور فى حمى جلالتكم ركن الحكم الركين ، وعماده المتين»، ولم تمض ثلاثة أيام حتى أجل « محمود » البرلمان لمدة شهر – كما فعل زيور ولم يمض شهر حتى كان قد استصدر مرسوما بحل البرلمان ، وتأجيل الانتخابات ثلاث سنوات ينظر بعدها فى اجراء الانتخابات أو تأجيلها (٧) ·

ورغم ان لورد « لويد » يقول بأنه كان متفقا مع حكومته على سياسة حياد تام تجاه المسألة الدستورية ، الا أنه يذكر كذلك ما يؤكد تأييده لسياسة تعطيل الحياة النيابية فيقول ان بضسع سنوات من حكومة متزنة لا تضطرب بفعل الانشطة الحزبية ، قد تساعد على عودة اقامة حكم برلماني يتصف هذه المسرة بمزيد من الاعتدال والعملية ، وأضاف « لويد ، ان كل ما يهمه ، كان في ذاك

F.O. Part CVII 407/210; Enc. in No. 9.

Loraine to A. Henderson Jan. 3, 1930 Nos.

Ibid. (°)

(T) bidI

<sup>(</sup>٣) نفس الصندر والصاحة •

<sup>(</sup>٧) الراقعي : المصدر السابق ص ٥٠ ــ ٥١ ٠

الحين الا تشجع مقاومة الوفد بما يقال في الصحف الانجليزية وغيرها عن غيبة النظام البرلماني (٨)

وصدر الامر الملكى بتأجيل البرلمان ثلاث سنوات ، متضمنا كذلك وقف تطبيق عدة مواد بالدستور والخاصة بوجوب قرار الحل على اجراء الانتخابات الحديدة فيما لا يزيد عن شهرين ، والمادة الخاصة بعدم جواز تعطيل أحكام الدستور الا في زمن الحرب ، أو الاحكام العرفية ، وعدم جواز تعطيل البرلمان ، وأوقف الأمر الملكى كذلك المادة الخاصة بعدم جواز تعديل الدستور الا بشروط، وكذا أوقفت الفقرة من المادة ١٥ التي تمنع انذار الصحف أو وقفها بالطرق الادارية وتعطلت مادة حرية الصحافة (٩) ،

وفى جلسة مجلس العموم فى ٢٩ يوليو - أى بعد صدور أحكام تعطيل الدستور والبرلمان - أدلى تشمبرلين بتصريح جاء فيه أن الدستور بمقتضى تصريح ٢٨ فبراير هو من حق الملك والشعب المصرى ، وأن الحكومة البريطانية ، قد تدخلت حين كان هناك قانون يراد اجازته ومن شأنه تهديد الأمن والنظام بناء على تصريح فبراير أيضا ، وأن الحكومة لن تسمح لاية سلطة ، سواء كان هناك دستور أو لا ، أن تهمل تحفظات فبراير (١٠)، وهذا التصريح في جوهره يكشف عن أجازة بشرعية الانقلاب استنادا الى تصريح فبراير الذي جعسل الدستور قسمة بين الملك والشعب ، بينما هو قد حرم في الحقيقة الشعب من حرية التعبير والاجتماع ، وأعطى الملك حق السلطة فعليا ودون قيود ،

ومن العجيب أن يبلغ النفاق بأحد المؤرخين حد الذهاب الى نفى أن يكون « محمد محمود » أداة مسخرة لأحد • كما يصف بالخرافة أن يعتقد أحد أن القصر وفؤادا قد أرادا الحكم المطلق فقد كان فؤاد \_ كما يزعم هذا المؤرخ الكبير \_ فى الأزمات البريطانية المختلفة ، ملكا دستوريا بالمعنى الصحيح » وأما دار المندوب فلا يهمها من المعركة السياسية الا ما يقرب أو يبعد التسوية ، أو يوجد الانقسام • وعلى هذا يؤسس « شفيق غربال » رأيه بأن حكومة يوليو ١٩٢٨ « هى معركة أحزاب » (١١) ( كذا ! ) يعنى ألا مسئولية هناك لا على الملك ، ولا على الملك !

ولجأت حكومة الانقلاب بعد تعطيل البرلمان والدستور الى ارهاب الطلاب فأصدر مجلس الوزراء قرارا بمنعهم من التدخل في السياسة وتقررت عقوبات الفصل من الدراسة اذا اشتغلوا بها • وفي ٦ أغسطس ١٩٢٨ صدر بلاغ رسمي من وزارة المعارف ــ وكان لطفي السيد وزيرا لها ! ــ ترجو من كل حزب حل

Lloyd, L., Op. Cit., p. 277.

<sup>(</sup>٩) الرافعي المصدر السابق ص ٥١ ـ ٥٢ -

<sup>(</sup>۱۰) تفس المصدر : س ۵۳ ۰

<sup>(</sup>١١) محمد شفيق غربال : تاريخ المفاوضات • الجزء الأول ص ١٩٩ •

لجان الطلبة التابعين له (١٢) · وأيدت جريدة « الأخبار » ـ لسان العزب الوطنى ... هذا الاتجاه الارهابى مدعوى أن الطلبة صاروا مطية للرعماء(١٢) · ودفعت هذه الاجراءات المقيدة للحرية بالوفد المصرى الى العمل السرى والاتجاه الى حل لجان الطلبة التنفيذية اسميا(١٤) ويبدو من الوتائق المصرية أن محاولات المطلبة الى تحويل العمل الى الريف لم تلق الاستجابة هماك ، كما ال محاولات الطلبة لتدبير اضراب عام فى أول العام الدراسى لم تفلح هى الأخرى · لكن اجتماعات الطلبة استمرت ، كما استمر تحريضهم على الاضراب الأمر الذى أدى الى فصل البعض ووقف الدراسة فى أحد أقسام كلية الحقوق فى ديسمبر ١٩٢٨ (١٥) ·

ولجأ الطلاب ، وقد افتقدوا الحرية الى اصدار المنشورات السرية فدعوا الى مقاومة الديكتاتورية ، ومن ذلك منشور سرى اتهم بكتابته الشبخ « محمد حسنين مخلوف » رئيس لجنة الطلبة بالدرب الأحمر ، وقدم للمحاكمة بسببه • وتدخلت اللجنة التنفيذية العليا للطلبة باعتبار أن مبدأ محاكمة الشيخ مخلوف سيسرى على الجميع الذين تضطرهم ظروف الارهاب الى مثل هذا العمل (١٦) •

واهتم الوفاد مدماية لهذا السلاح في التعبير مدبحاكمة الشيخ « مخلوف » وأمر « مصطفى النحاس » بنشر مذكرة الدفاع في « البلاغ » عقب جلسسة المحاكمة ، اذ نضمنت المذكرة هجوما على استمراز حبس المتهمين « حتى لا تكون هذه سابقة تتكرر مع غير المتهمين » (١٧) .

وقرر الوفد كذلك تكوين « لجنة الدفاع عن الحريات العامة ، ومهمتها الدفاع عن المتهمين السياسيين لمناسبة اصدار أحكام في بعض القضايا واحالة المعض الآخر إلى المحاكمة (١٨) .

واستمرت المنشورات السرية في العمل ومنها منشور باسم « جمعيسة القنبلة ، الذي هاجم دكتاتورية « محمه محمود « واتهمه بالخيانة والاجرام ودعا الى استخلاص استقلال البلاد بالتضعية والسلاح (١٩) .

وارتبط نشاط الطلبة ضد الدكتاتورية في مصر بنشاطهم خارج مصر ، فصدر في باريس كتيب ضد الدكتاتورية في مصر ، الذي فضح تدخل الحكومة

<sup>(</sup>۱۲) الاهرام: يوليو ـ أعسطس ١٩٢٨ ، فؤاد كرم ، النظارات والوزراء ص ٣٠١ ،

<sup>(</sup>۱۳) الاخبار : ٦ أغسطس ١٩٢٨ ٠

<sup>(</sup>١٤) تقارير الأمن : سياسي سرى رقم ١٠٣٤ في ١٢ أغسطس ١٩٢٨ ٠

<sup>(</sup>۱۵) تقاریر الأمن : سیاسی سری برقم ۱٤۲ فی أول یولیو ۱۹۲۸ ٠

ورقم ١٠٣٤ في ١٢ أغسطس ، السياسة : ٦ ديمسبر ١٩٢٨ ٠

<sup>(</sup>١٦) تفس المصدر : سياس سرى برقم ١٠١٠ في ٩ أغسطس ١٩٢٨ •

<sup>(</sup>۱۷) نفس المصدر : سیاسی سری برقم ۱۲۳۰ فی ٦ سبتمبر ۱۹۲۸ -

<sup>(</sup>۱۸) نفس المصدر : سیاسی سری برقم ۱۹۲۸ فی ۳۰ أکتوبر ۱۹۲۸ •

<sup>(</sup>١٩) تقارير الأمن : سياسي سرى برقم ١٣٨٥ في ٣٠ سبتمبر ١٩٢٨ ٠

الانجليزية في الدستور المصرى · وقال بأن الحكومة الحاضرة تحكم ضد ارادة الأمة (٢٠) ·

ودعم الوفد الحركة الطلابية فى الخارج ، وبعث بالتحسويلات المالية الى جمعيات الطلبة المصريين ، فى أوروبا لنشر الدعاية ضد الدكتاتورية (٢١) · وتعددت مؤتمرات الطلبة المصريين فى أوروبا ، ومن ذلك مؤتمر لندن الذى عقد فى ٢٢ يوليو والذى رفع احتجاجا الى الملك ندد فيه بالاعتداء على الدستور ، وتعطيل البرلمان والغاء حرية الاجتماع والصحافة ، ووضع البلاد تحت رحمة الجاسوسية (٢٢) ·

## الارهاب والاصلاحات الزائفــة:

رغبة فى استمرار الدكتاتورية أعادت حكومة و محمد محمود ، العمل بقانون المطبوعات الذى يجيز تعطيل والغساء الصحف اداريا ، فألغت بذلك ترخيصات نحو مائة صحيفة وانذرت وعطلت عدة صحف منها « البلغ ، و « روزاليوسف ، وأغلقت صحيفة « وادى النيل ، نهائيا كما أنذرت «الاهرام» و « لاباترى » و « كوكب الشرق » ثم عطلتها الأخيرة مع « الوطن » و « الأفكار » و « روز اليوسف ، نهائيا (٢٣) .

ولجأت الديكتاتورية كذلك الى منع وفود الجماهير من تقديم عرائضها المطالبة بعودة الحياة النيابية ، بل واشتبكت قوات الحكومة مع فلريق من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المنحلين . في ساحة عابدين « واعتدت عليهم بالضرب الشديد » .

ورغبة في تقنين الارهاب أصدرت الحكومة عددا من القوانين وأضافت مواد في القوانين تقضى بتشريد الموظفين والطلاب ، اذا ما اشتركوا في عصل سياسي ، أو أبدوا آراء سياسية ، أو قاموا بتحرير أو توقيع أو نشر أو توزيع أو القاء محاضرات سياسية (٢٤) · ولجأت الدكتاتورية حتى تستطيع خداع الجماهير وصرفها عن مطالبها الحقة في الدستور والحياة النيابية ، لجأت الى الإعلان عن حركة « اصلاح » واسعة ، والتفكير في مشروع يقضى بتوزيع الجزء الأكبر من أراضي الدواوين على صغار الفلاحين بأقساط طويلة وعن صدور تشريعات « لتنظيم ساعات العمل وأجوره وتعويض الذي يلحقه ضرر واستخدام

<sup>(</sup>۲۰) نفس المصدر : سياسي سرى برقم ١٧٢ في ٢٩ يناير ١٩٢٩ ٠

<sup>(</sup>۲۱) نفس المصلا : سيأسي سرى برقم ٧٤٥ في ٢ يوليو ١٩٢٨ ٠

<sup>(</sup>٢٢) تقارير الأمن : مذكرة عن مؤتمر لجمعيات الطلبة في أوروبا ووقع على الاحتجاج مندوبو ١٨ جمعية ·

<sup>(</sup>۲۳) الراقعي : المندر السابق ص ٧٠ ٠

<sup>·</sup> ٧٢ ـ ٧٠ من ٧٠ ـ ٧٢ (٢٤)

الأطفال وعلى العموم لتحسين حالة الرجل العمامل وبقول « الرافعي » : أن السرلمان هو الذي وضع هذه المشروعات ، ولكنه لم يترك له فرصة تنفيذها ، فنفذ البعض منها وعلى نطاق ضيق (٢٥) ٠

غير أن « محمود » الذي يلجأ الى كل هذا الارهاب والحداع فرارا من الحكم الدستورى سرعان ما وجد نفسه في حاجة الى دستور يحميه من الملك فلسم يمض وقت طويل حتى بدأ صدام « محمود » مع الملك ، فقد وجد الأخسير نفسه في وضع يمكنه من التخلص من العناصر الموالية للدستور ، أو على الاقبل من عناصر تجد « أوتوقراطية » الملك صعبة الهضم ، وكان على ماهر ب وزير المالية بي يكشف عن اعتقاده بأوتقراطية الحكم صراحة فما لبنت العلاقات أن توترت بن الملك و « محمد محمود » فهدد الأخير بالدسنور وقال انه ما يزال ساريا (٢٦) .

ورأت الحكومة البريطانية أن ثمة خطرا على « محمود » أن يطوح يه الملك ، فاعتبرت أن التدخل في هذا الشأن أمسر لا يمكن تجنبه ، فخولت الخارجية البريطانية مندوبها السامي في مصر أن يقسابل الملك ويكلمه في الموضوع ، وقال لورد « كوشندون » في برقيته الى « هور » ان « منل هسدا التدخل لا يتفق في نظرى وموقفنا أنه طالما لم تمس النقاط، الأربعة فالقضية الدستورية من شأن الملك وشعبه وحدهما · ان الحكومة لم تتدخل لمنع طرد « النحاس » من الحكم ، ولا فيما تلي ذلك من تعطيل النظام البرلماني · على الاوتوقراطية · وتدخلها الموجه الى منع نزوات الملك الشخصية من دفع البلاد اللي حمأة الاضطراب يبرره أكثر انها هي التي وضعته على العرش الذي ما كان له ارتقاؤه أو البقاء فيه طويلا دون تأييدها » (٢٧) ·

وكشف هذا عن الحياد الكاذب الذى تدعيه بريطانيا والاحتلال اذ أوضحت برقية ه كوشندون ، تأييدها للديكتاتورية فقال : ان أهم ما تحتاحه مصر هو الاصلاح الداخلي وتحسين العلاقات مع بريطانيا وأن «محمد محمود» أمين للوفاء بهذا وتستطيع حكومته « الاعتماد على الحكومة البريطانية في هستال الصدد ، (٢٨) .

وبادل « محمود ، الاحتلال ودا بود فجهد عقود الكثيرين من الموظفين الانجلين

<sup>(</sup>٢٥) الرائعي : المصدر السابق ص ٧٧ - ٧٣ .

Lloyd, Lord, Op. Cit., pp. 278-279. (77)

F.O. Part CVII. 407/217. Intervention in internal Affairs of (7V) Egypt Policy of His Majesty's Government F.O. July 24, 1934 No. 75.

<sup>(</sup>۲۸) يونان لبيب : تاريخ الوزارات : ص ٣٣٠ ٠

الذين انتهت مدة خدمتهم . كما خلا منصب النائب العام للمحاكم المختلطة الذي كان يشغله بلجيكي فعين « محمود » انجليزيا في المنصب (٢٩) .

## موقف الوفيد والقوى السياسية:

بعد اصدار قرارات ومراسيم بعطيل البرلمان والدستور، أصدر «مصطفى النحاس» نداء قويا وناريا، أدان فيه حكومة محمد محمود بالاجرام في حتى الوطن، واتهم الوزراء بالعمل لحساب الاجنبي وتقسيم البلاد وقال البيان: ال المحنة لن تكون بأسد من زمن الأحكام العرفية وان الوفد الذي هو رمز البلاد ونهضتها سيستخلص الدستور من « أيدى الرجعيين » ويعاهد الأمة ألا يعبأ بالظالمين فالآمة هي أعظم على الكارثة • (٣٠) أما الحزب الوطني فقد أدان هو الآخر الانقلاب، وأشار الى ثورة الأمة في ١٨٨١ للاعتراف بها مصدرا للسلطة، وان توفيق والاحتلال هما من ألغيا دستور البلاد وقتها • وقال الحزب الوطني ان حكم التاريخ سيكون قاسيا على « محمود » وخدمته لسياسة الاحتلال • ودعا البيان الأمة الى توحيد نفسها واستخلاص الدستور والجلاء (٣١) •

وكان مجلسا البرلمان قد أصدرا قرارا في آخر جلسة لهما في اعقساب تشكيل « محمد محمود » لوزارته ، وقضي هذا القرار بالاجتماع تلقائيا بعد شهر أي في ٢٨ يوليو ١٩٢٨ • وفي ٢٤ يوليو اجتمع أعضاء البرلمان بدار النادي السعدي حيث أصدرت الاغلبية قرارا باعتبار القرار الصادر عنهم في ٢٨ يونيو قائما ولا يؤثر فيه حل المجلسين لبطلانه ، وبد على قسم أعضاء البرلمان باحترام الدستور ، فانهم يقررون اجتماع المجلسين في ٢٨ يوليو • وبعد ذلك طلب « ويصا واصف » و « محمود بسيوني » من وزير الداخلية تسليمهما مفانيح البرلمان وفك السمع الملصق على أبوابه • لكن جواب الحكومة جساء بحشد قوات الجيش والبوليس واتخاذ جميع الوسائل لمنم عقد البرلمان • ورغم أن الحكومة أخذت في دس الجواسيس خشية لاجتماع البرلمان في مكان آخر ؛ فانالأعضاء استطاعوا أن يجتمعوا بدار « مراد الشريعي » في الموعد المحدد ، فانالأعضاء استطاعوا أن يجتمعوا بدار « مراد الشريعي » في الموعد المحدد ، حيث أعاد هذا الاجتماع الى الأذهان اجتماع « الكونتنتال » في عهد انقلاب حيث أعاد هذا الاجتماع الى الأذهان اجتماع « الكونتنتال » في عهد انقلاب « زيور » •

وقرر المجتمعون اعتبار البرلمان قائما والوزارة منقلبة على الدستور (٣٢) . واجتمع مجلس النواب بعد ذلك منفردا فأصدر قراراته بأن دور البرلمسان الذي كافح الشعب من أجله نصف قرن هو مظهر لسيادة الأمة وتطهير اداة الحكم من مفاسد الحكومات المطلقة ، وأن من عطلوا البرلمان فقد ارتكبوا انقسلابا ،

<sup>(</sup>٢٩) الراقعي : تقس الصدر ص ٧٢ •

<sup>(</sup>۳۰) نفس الصادر : ص ۸۰ ــ ۳۰

<sup>(</sup>٣١) نفس المبدر · س ٥٤ ـ ٥٧ •

<sup>(</sup>٣٢) الرافعي : المصدر السابق ص ٦٣ ـ ٦٤ •

واغتصبوا سلطة التشريع · وعرر مجلس الدواب أن البرلمان ما زال قائما وله حق الاجتماع ووجوب استقالة الوزارة ، وبطللان كل الاجراءات والاتفاقات والتشريعات التى تصدرها · كما قرر تأجيل انعقاده الى ١٧ نوفمبر · واتخذ مجلس الشيوخ نفس القرار (٣٣) · ونفذ البرلمان قراره فاجتمع بالفعل فى ١٧ توفمبر فى دار « البلاغ » بشارع الدواوين · وكرر « مصطفى النحاس » تأكيده يانقلاب الحكومة على الدستور ، كما احتج النواب على استخدام الجيش فى منع عقد البرلمان · واتخذ البرلمان نفس قراراله السابقة فى ٢٨ يوليو بدار « مراد الشريعي » · ومنعت الحكومة نشر أى أنباء عى اجتماع البرلمان بدار « البلاغ » ، وعلمت الجماهير بأنباء هذا الاجتماع من النشرات السرية ، أو من الصحف اللبنانية والسورية (٣٤) ·

ويتحدّن «لويد» بدهشة عن اجماع السلان في ١٧ نوفمبر · فيعول انه رغم كل الترتيبات من جانب الحكومة لمنع الاجتماع بحشدها قوات الشرطة حول مكانه ، فإن الحكومة قد اخفقت لأن ضباط البوليس « لم يتمالكوا سوى رفع ليديهم بالتحية عندما دخل النحاس الى مكان الاجتماع » (٣٥) .

وفى الواقع ان « محمد محمود » واجه مقاومة الوفد فى الوقت الذى واجه قيه مضايقات الملك ، وتدخله فى شئون الوزارة • وقد حرص « لويد » على المتعلق فى المرة الأولى أواخر أكتوبر ١٩٢٨ • أما فى المرة الثانية فقد بعث « لويد » برسالة الى « توفيق نسيم » رئيس الديوان يوبخه فيه بشدة ، كما شكا «محمد محمود» الى المندوب السامى ما يلقاه من الوزراء الاتحادين الموجودين ومن وغبة الملك فى تعيين اتحاديين فى المناصب الوزارية الشاغرة فجمسه « لويد » التعديل الوزارى (٣٦) •

ويقول « لويد » أن عدم تسوية الخلافات بين « محمد محمود » والملك قد قادت من تأييد البلاد للوقد (٣٧) •

كما كان صدور الحكم ببرادة « مصطفى النحاس » و « ويصا واصف » و « جعفر فخرى » فى قضية وثائق سيف الدين ، كان لهذا الحكم أثره فى زيادة مقاومة الوفد ، فقد أصدر مجلس تأديب المحامين قراره ببرادة الثلاثة مما حاول خصومهم الصاقه بهم من استغلال النفوذ السياسى وغيره ، وهى التهامات أرادوا فى الواقع أن يلصقوها بالحياة النيابية ، وازدادت المقاومة عنفا بعد صدور حكم بالبرادة وأحدث أعضاء الشيوخ والنواب حركة فى دوائرهم

<sup>·</sup> ٦٦ ما ٢٥ ما ١٦٠ ، ٣٣) تلس الصدر : ص

<sup>(</sup>٣٤) نفس المستر : س ٧٧ ــ ٤٧ .

<sup>(</sup>۳۵) يونان لبيب : المعدر السابق ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٣٦) يونان لبيب : المسادر السابق ص ٣٢٧ ــ ٣٣٠ ٠

Lloyd, Lord., Op. Cit., p. 282.

تطالب بعودة الحباة الدستورية · كما انتشرت الاجتماعات السرية والمنشورات. في القاهرة والاقاليم · ودعا الوفسد الى تنظيم حسركة لمقاطعة البضائع الانجليزية (٣٨) ·

وتشير الوثائق المصرية الى تصاعد المقاومة الجماهيرية ضد الديكتاتورية مع أوائل عام ١٩٢٩ • فقد تزايد النشاط الطلابى ، كما زاد تحرك الوفود من الاقاليم كالمنيا وبنى سويف والزقازيق وبورسعيد وتجمعوا بميدن عابدين مطالبين بعودة الحياة النيابية ، واعتدت الحكومة على هؤلاء ضربا أو هجوما عليهم بالخيل والسيارات هجوما عنبفا وحشيا ، تسبب عنه اصابات خطيرة ، كما قبض على الكثير من النواب والمحامين والتجار (٣٩) •

يرتبط بساط الوفد في الداخل و بعبثه للحماهير ضد الديكتاتورية ، نشاط آخر في الساحة الدولية لتعرية نظام البطش والاحتلال في مصر ، فقد عقد الاتحاد البرلماني الدولي « مؤنمره ببرلين في أغسطس ١٩٢٨ فحصر اليه « مكرم عبيد » و « محمد صبري أبو علم » و « أحمد حافظ عوض » ممثلين عن مجلس النواب كما حضر الاجتماع كذلك ممثلون عن مجلس الشيوخ المصري هم : « مراد الشريعي » و « كامل صدقي » و « علوى الجزار » والدكتور « عبد الحميد فهمي » و وفت هؤلاء الى استصدار قرار من « الاتحاد البرلماني الدولي » يستنكر فيه تعطيل أحكام الدستور في مصر ، فكان للقرار أهميته الدولية فهو يمثل فيه دولة (٥٤) ،

وكما تميز عام ١٩٢٩ بزيادة النشاط ضد ، محمد محمود ، فى داخل البلاد فقد تميز أيضا بزيادة النشاط خارجها ، فهناك الكتيب الذى وزع فى فرنسا « ضد الدكتاتورية فى مصر » ـ وسبق الاشارة اليه ـ ثم هناك المؤتمر الكبير لحوالى تسع عشرة جمعية طلابية ، فبعث ناحد أنطابه وهو مكرم عبيد فشن حملة على « محمد محمود ، فى لندن وهاجم تعطيل الحياة النيابية فى البلاد ووجدت حملته آذانا صاغية لدى الرأى العام الانجليزى (٤١) ، وكان. الوفد بنشاطه هذا يضع آماله على عودة حكومة العمال الى الحكم فى انجلترا » يقينا منه ـ حسب ما عبر لويد ـ ان هذه الحكومة اذا جاءت فستتدخل للتو يقينا منه ـ حسب ما عبر لويد ـ ان هذه الحكومة اذا جاءت فستتدخل للتو

<sup>(</sup>٣٨) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية في مصر • ص ٦٩٢٠٠ .

<sup>(</sup>۳۹) تقاریر الأمن : سری سیاسی بارقام مختلفة وبدون ارقام من ۲۱ قبرایر ۱۹۲۹ الی ۲۲ مارس ۱۹۲۹ .

<sup>(</sup>٤٠) الرافعي : المصدر السابق ص ٦٦ ـ ٦٧ ٠

<sup>(21)</sup> يونان لبيب : المسدر السابق ص ٣٣١ -

Lloyd Lord., Or. Cit., p. 282. (27)

#### حكومة العمال واقالة لورد « لويد » :

وبالفعل انتقل الحسكم في انجلترا الى أيدى حكومة حزب العمال مند أواثل يونيو ١٩٢٩ ـ ونولى « أرثر هندرسون » ورارة الحارجبة ، وراى الوزير الجديد بعد اطلاعه على مراسلات تسمبرلين ـ لويد المبادله أنه لا يستطيع تحسين العلاقات مع مصر الا باقصاء « لويد » عن منصبه · باسبدعاه وحمله على ذلك ، وكان من بين التدخلات التي اتهم لويد بها عدم موافقته على ضرائب ورسوم على الخفر والبلديات والبترول والتمغة ، وكانت الحكومة المصرية قد أراحت فرضها في ابريل ١٩٢٩ ، وأبلغها « حافظ عفيفي » الى الحارجية البريطانية ، ولكن « لويد » عارض فرضها ، ولفتت هذه الحادثة نظر البريطانية ، ولكن « لويد » عارض فرضها ، ولفتت هذه الحادثة نظر الكبرى فقط (٣٤) ، غير أن « لويد » يطلب منه قصر تدخله على المسائل الكبرى فقط (٣٤) ، غير أن « لويد » رد على انتقاد « تشمبرلين » فقال ان محادثات « ثروت » دلت على أنه لا موجب للتساهل في حمل المصريين على قبول الحد الأدنى من المطالب البريطانية ، وبالتالى فان أي تساهل معهم حتى لو كانت طلباتهم معقولة انما « ينطوى على خطر كبير » ، ما لم يكن هذا لو كانت طلباتهم معقولة انما « ينطوى على خطر كبير » ، ما لم يكن هذا التساهل جزءا من تسوية عامة يعترف فيها بمطالب بريطانيا الأساسية (٤٤) ،

وسقطت حكومة المحافظين قبل ان تبت في خلع « لويد » فلما جاء « هندرسون » ليتولى الخارجية نصحه « تشمبرلين » بألا يستدعى « لويد » من مصر ، وذلك بصرف النظر عما كان هو يريد أن يتخذه حبال « لويد » · ويرو « تشمبرلين » نصيحته بأنه لا يحسن بحكومة جديدة أن تبدأ عملها بعزل كبار الموظفين ، فانه قد يثير الشك في بعض الدوائر البريطانية كما يئبر القلق ، فضلا عما يبيره من آمال عند المصريين لكن « هندرسون » لم يستمع للقي « تشمبرلين » وحمل « لويد » على الاستقالة (٤٥) ·

# محادثات محمود ـ هندرسن :

وأثناء هذا كان « محمد محمود » قد سافر الى لندن ، حيث كان مدعوا لتلقى لقب الدكتوراه الشرفية من جامعة اكسفورد ، ويبدو لنا ان « محمد محمود » أراد انتهاز هذه الفرصة لاجراء محادثات مع البريطانيين ، ربما تدعم عركزه المتهاوى ، وهذا يبدو من اقناعه « هيكل » بالسفر معه ، ويقول هيكل أن « محمود » فاتحه بعد أسبوعين في سر يريد أن يفضى به اليه ، ذلك السر أن الخارجية البريطانية قد أبلغته برغبتها في اجراء محادثات حول المسائل المعلقة بين البلدين لعلها « تستطيع أن تنتهى الى اتفاق معه » ولكن محمودا كان

<sup>(27)</sup> محمد شلیق غربال : المصدر السابق ص ۲۰۳ س ۲۰۵ ، کیراد ، جورج : موجز تادیخ المرق ، ص ۲۲۲ – ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٤٤) شفيق غربال : المرجع السابق ص ٢٠٤ - ٢٠٥ ٠

<sup>، ﴿</sup>وَهُ}) للس الصادر من ٢٠٥ - ٢٠٦ •

يخشى الدخول فى هذه المباحثات خيفة أن تنتهى الى استقالة وزارته فتعود المبلاد الى عهد الفوضى » (!) الذى أنقذها منه · أما « هيكل » فقد نصبح زعيمه بالمضى فى المفاوضات (٤٦) ·

ويقول « الرافعى » ان « محمد محمود » انتهز فرصة وجوده فى لنكن ليفاوض « هندرسن » حول مسألة الامتيازات الأجنبية ، فأظهر ورير الحارجية رغبته فى المفاوضة فى المسألة المصرية كلها علم ير « محمود » بدا من النزول على ارادة « هندرسون » (٤٧) وأما الوثائق البريطانية فتؤكد ما ذهبنا اليه ، فيقول « بيترسون » ان « محمد محمود » قد استفاد من زيارته للندن فى صيف فيقول « بيترسون » ان « محمد محمود » قد استفاد من زيارته للندن فى صيف لماهدة بن المهاوضات مع حكومة العمال حول اقرار مشروع رؤوس مقترحات لمعاهدة بن البلدين (٤٨) .

وفى خلال هذه المباحثات ، اقصى لورد « لويد » عن منصبه • ثم أدلى وزير الخارجية « هندرسن » بتصريح فى البرلمان الانجليزى فى ٢٦ يوليو ١٩٢٩ قال : « انه مهما كانت سياسة حكومة حزب العمال حيال مصر فانها لن تدخل فى دائرة التنفيذ الا اذا وافقت عليها الأمة المصرية » (٤٩) .

وهذا التصريح انما يعنى انه لا بد من حسكومة برلمانية للموافقة على مشروع المعاهدة وكان « محمد محمود » يدرك هذا قبل وقوع التصريح ، فهو من ناحية قد أبلغ ولا بد بذلك ، ومن ناحية أخرى ، كان مكرم عببد يقض مضاجع « محمود » في لندن ويواصل دعايته بين الرأى العام الانجليزى. ضد الوزارة التي لا تحظى بنقة الامة والتي يجب أن تمتنع عن تقرير مصيرها ونشرت « الديلي هيرالله » العمالية تصريحا مطولا لمكرم عبيد تحت عنوان « تصريح لزعيم وطنى واحتجاج الوفد بأن بريطانيا يجب أن تتعامل مع حكومة دستورية » • ثم نشرت الصحيفة نفسها في ٢٠ يوليو ١٩٢٩ مقالا افتتاحيا فأعربت عن الثقة بأن وزير الخسارجية البريطانية سيمنح تقديره جديا للتصريحات التي أدنى بها زعماء الوفد • (٥٠)

وحاول « محمود » المخروج من هذا المازق بأن يعيد الحياة البرلمانية مع تعديل الدستور ، واشترك معه في هذا الرأى « حافظ عفيفي » وعرضاه على « هيكل » وبعد ذلك بأيام رأى » هيكل « مشروع الاتفاق الذي كان قد اطلع

<sup>(</sup>٤٦) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ص ٣٠٠ \_ ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٤٧) الراقعي ؛ المصدر السابق ص ٨٣ •

F.O Part. 407/214. No. 55 Memorandum by Mr. Peterson on political Events in Egypt, since 1920, F.O. 30 Oct., 1931.

<sup>(</sup>٤٩) يونان لبيب : الممدر السابق من ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٥٠) تأس الصدر والمشجة ٠

عليه من قبل في صييغة مشروع معاهدة يتحدول الى مجرد اقتراحات بريطانية ٠ (٥١)

والواقع أن « محمد محمود » كان يعلم بوجهه النظر البريطانية حوا المسألة الدستورية في مصر ، وذلك قبل اقتراحه تعديل الدستور - تكشف عن ذلك مذكرة من بيترسون بشأن الأحداث السياسية في مصر فتقول : ان الحكومة البريطانية لم تخف سرا - بشأن موقفها من المحادثات مع محمد محمود - فأعلنت أنها تتفاوض مع مصر وليس مع ممثل مصر الخاص ، والذي فرضته عليها الظروف ، اذ كان محمد محمود قد عطل الدستور فقد أصبح في مركز الديكتاتور ، ولكي تؤكد - الحكومة البريطانية وجهة النظر هذه ، أبقت على علاقاتها بالوفد ، أو المعارضة الدستورية عن طريق مكرم عبيد الذي جاء للدن لهذا الغرض ، (٥٢)

ونجح الوفد في اسقاط « محمود ، وهو في لندن ، فبينما كان « مكرم » يترصد به هناك ، كان الوفد في مصر يصعد في حملته على الديكتاتورية فاجتمع الشيوخ والنواب من هيئة الوفد البرلمانية في ٢٢ يوليو ١٩٢٩ وأرسلوا البرقيات الى الملك والى الحكومة البريطانية معلنين باسم الأمة « سخطهم على هذه المفاوضات العقيمة » • (٥٣)

وعاد « محمد محمود » في أغسطس ١٩٢٩ محاولا تنفيذ وعده للحكومة البريطانية بعسرض المقترحات على الادارة المصرية ، ولكنه أدرك للتو أنه لا يستطيع مواجهة برلمان يختاره في ظل النظام الانتخابي القديم ، وتحطم أمل « محمود » في تعديل الدسستور عقب خطاب دكتور « دلتون » وكيل الخسارجية البريطانية ، الذي فسر في مصر بأن بريطانيا ضسد أي تعديل ( في الدستور ) (٥٤) ،

ولقى « محمد محمود » حملة عنيفة عليه وعلى مشروع المعاهدة ، شنتها صحف الوفد بعد عودة « محمود » وقالت : « ان مشروع المعاهدة « لا يغى بمطالب البلاد كاملة « كما أن « محمد محمود » لا يمكن أن يستمر • وكانت المحوادث بالفعل تؤكد كل يوم على حرج مركز الوزارة ازاء صاحب العرش وازاء الانجليز • (٥٥)

<sup>(</sup>٥١) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ص ٣٠٤ ــ ٣٠٦ -

F.O. Part 407/214, No. 55, Op. Cit. (01)

<sup>(</sup>٥٣) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٣٣٣ ٠

F.O. Part 407/214, No. 55 Op. Cit. (02)

<sup>(</sup>٥٥) ميكل : المصدر السابق ص ٣٠٩ ــ ٣١٠ ٠

#### الوفد ومقترحات هندرسن:

## ويتلخص مضمون المقترحات البريطانية الجديدة في الآتي:

- أولا انهاء الاحتلال العسكرى •
- ثانيا .. محالفة بين مصر وبريطانيا ٠
- ثالاً تقدم مصر طلبا بؤيدها فيه بريطانيا لعضوية عصبة الأمم ٠
- رابعا اذا أفضى خلاف بين أحد طرفى المعاهدة ودولة أخرى الى حالة تهدد بخطر قطع العلاقات مع هذه الدولة ، يتبادل الطرفان الرأى لحل الخلاف سلميا طبقا لمواثيق العصبة أو لاى تعهدات دولية أخرى تنطبق على الحالة القيائمة •
- خامسا ما يتعهد الطرفان بعدم اتخاذ موقف في البلاد الأجنبية يتنافي مع المحالفة أو يوجد صعوبات للطرف الاخر ، وعملا بهذا لا يعارض أحد الطرفين في سياسة الآخر في البلاد الأجنبية أو يبرم مع دولة أخرى أي اتفاف سياسي يكون مضرا بمصالح الطرف الآخر .
- سادسا \_ يعترف صاحب الجلالة ٠٠٠ بأن الحكومة المصرية هي المسئولة الآن عن أرواح الأجانب وأموالهم ويتولى صاحب الجلالة ملك مصر تنفيد واجباته في هذا الصدد ٠
- مابعا ـ اذا اشتبك أحد الطرفين في حرب ، فان الطرف الآخر مع مراعاة أحكام الفقرة ١٤ يقوم بانجاده في الحال « وعلى وجه الخصوص يبدل ٠٠٠ ملك مصر لصاحب الجلالة ٠٠٠ في حالة الحرب أو خطر الحرب كل الله في وسعه من التسمهيلات والمساعدات في الأراضي المصرية ويدخل في ذلك استخدام موانئه ومطاراته ومواصلاته » ٠
  - ثامنا ـ لوحدة التدريب تختار مصر المعلمين من الانجليز وحدهم •
- تاسعا لحماية قناة السويس باعتبارها طريقا اساسيا للمواصلات الامبراطورية ترخص مصر لبريطانيا بوضع قوات في الأراضي المصرية في الأماكن التي يتفق عليها بعد ، شرقي خط الطول ٣٢ شرق ، ما ترى بريطانيا ضرورته ، وليس لهذه القوات صفة الاحتلال مطلقا ، ولا تخل بحال من حقوق السيادة المصرية ،
- عاشرا ... نظرا للتحالف بين البلدين لا تعين مصر من الأجانب كموظفين الا الانجليز وحدهم
  - حادى عشر ـ يتغير نظام الالتزامات بما يلائم روح العصر .
  - ثاني عشر يختص ممثل بريطانيا في مصر بأعلى مراتب التمثيل .

ثالث عشر مديته الطرفان بالنسبة للسودان أن يكون مركزه طبقا لانفاقيسى ١٨٩٩ ويباشر الحاكم العام سلطانه طبفا لهذا الوصع ، مع الاحماط محرية ابرام انفاقيات حديدة معدله لاتفاقيني ١٨٩٩ .

الرابع عشر \_ يجور بعد حمسة وعشرين عاما تعديل المعاهدة المبينة على أساس هده الاعتراحات وذلك بانفاق الطرفن (٥٦) .

وغير هده البنود ، كانت هماك مذكرات ايضاحية ملحقة بالمقسرحات خاصة بوضع المستشارين المالى والقضائى ، وقبول وجودهما كموظفين مصريين • واستبقاء عنصر أوربى فى البوليس لمدة خمس سنوات على الاقل من منفيذ المعاهدة وتحت رياسة ضباط انجليز وأن يسلم أمر حماية الأقليات فى المستقبل لمصر وحدها (٥٧) •

هذا هو مصمون المقترحات البريطانية كما عرضت على محمد محمود وكما كان مطلوبا عرضها ، ولكنها حين نشرت فضل الوفد ألا يبدى رأيا فيها الا تحت قبة البرلمان فقد كانت مصادر الوفد متأكدة بان الانجليز يريدون عقد المعاهدة مع ممتلين حقيقيين رسميين للبلاد ، حيث تكون كل الضمانات التي تكفل تنفيذها (٥٩) .

وازاء تصميم الوفد على اعادة الحياة النيابية ، اجتمع المندوب السامى الجديد ـ برسى لورين ـ مع الملك للاتفاق وكان ثمة بديلان للوزارة القائمة ، اما وفدية خالصة ، أو ائتلافية يكون للوفد فيها وجود قوى فقد اعتقد المندوب السامى الجديد ، أنه لصالح ما تم الاتفاق عليه في مفاوضات محمد محمود ـ هندرسون، فان أفضل تشكيل للوزارة يكون على صورة ائتلاف بين الوفد من ناحية وبين الحزبين المستركين في الوزارة السابقة ( الاحرار والاتحاديين ) من ناحية أخرى على اعتبار ان مثل هذا التشكيل سوف يترتب عليه تكوين حكومة تقدم أحسن الضمانات لتوقيع وتنفيذ المعاهدة المقترحة (٦٠) .

والواقع أن سياسة الاحتلال كانت ترمى دائما فى حالة الأزمات واضطرارها الى ضرورة تهدئة البلاد ، الى ايجاد وزارة ائتلافية حتى تخفف أيضا من ضراوة الوفد فى مقاومة النفوذ البريطانى كما سنرى فيما بعد ٠

<sup>(</sup>٥٦) الرافعي ١ المبدر السابق ص ٨٥ ـ ٨٨ ٠

<sup>(</sup>٥٧) الرافعي : المصدر السابق ص ٨٨ .. ٩٤ -

<sup>(</sup>٥٨) محمد ذكى عس : ربع قرن في مفاوضات • دار الشرق ، بدون تاريخ ص ١٤٦ •

<sup>(</sup>٩٩) الوقد المصرى : الحالة البرلمائية والسياسية في مصر · التقدم بالقاهرة · بدون تاريخ ص ٨ ــ ٩ ·

<sup>(</sup>٦٠) يونان لبيب : المعدر السابق من ٣٣٧ ٠

#### سقوط -الدكتاتورية:

وعلى أساس اتصالات المندوب السامى بالملك للبحث عن بديل الوزارة القائمة جرت اتصالات رسمية كذلك بين الوفد والملك، وبين الوفد وأحد كبار موظفى دار المندوب السامى ، وهو رونالد كامبل الذى أجرى هذه الاتصالات مع الوفد بشكل غير رسمى ، ورأى المندوب السامى من خلال هذه الاتصالات صعوبة تشكيل حكومة اثلافية نظرا لرفض الوفد لها ، وحاول « لورين » ، (وهدا سرغبته في حكومة ائتلافية ) ، الحصول على موافقة الوقد على ما تم الوصول اليه في مفاوضات محمود ـ هندرسن ، لكن الوقد رفص التعهد بنى وان قدم شيئا واحدا هو الاعراب عن نواياه الطيبة ، فمر مكرم عبيد ومصطفى النحاس على دار المندوب السامى وتركا بطاقات تهنئة بصاسبة توليه منصبه ، كما قبل « النحاس » دعوة غداء أعقبها مناقشات وصفها لورين بأنها كانت معمدة في اذابة الشلوج المتراكمة » (٦١) ،

وكانت شروط الوفد لعودة الحياة السيابية هي استقالة الوزارة وحكومة محايدة تتولى اجراء الانتخابات طبقا لقانون الانتخاب المباشر • وقد قبلت الحكومة البريطانية في النهاية شروط الوفد (٦٢) •

ورأى سير «برسى لورين » أن استمرار هذا الموقف - بعدما شاعت اتصالات لورين - فضلا عن انه يظلم «محمد محمود» ، فانه يمكن كذلك أن يدمر كل احتمالات اقامة العلاقات الطيبة مع الوفد ، وما يمكن أن يترتب على هذا من وضع الصعوبات أمام المقترحات البريطانية · وبناء على ذلك ذهب المندوب السامى فأبلغ « محمد محمود » أن الوقت قد حان كى يترك الحكم ، فقدم « محمود » استقالته في ٢ أكتوبر ١٩٢٩ (٦٣) وكانت هذه في الحقيقة خطة هندرسين التي تقضى بانهاء تجربة محمد محمود السياسية وعودة الحياة النيابية · ولم يفت لورد « لويد » أن يصف هذه الخطة بالتدخل الفعلى في شيئون مصسر للداخلية (٦٤) ·

وكلف الملك « عدلى يكن » بتشكيل الوزارة ، وظنها البعض وزارة التلافية نتولى المفاوضة على أساس مشروع محمود \_ هندرسن ، ويدهب « هيكل » الى الاعتقاد بأن « عدلى » قد اختير في اللحظة الأخيرة ودون تخطيط (٦٥) ،

غير أن الصحيح ان وزارة « عدلى » كانت وزارة انتقالية \_ كما رأى الانجليز يتوافر فيها شرط رئيسى يحظى باحترام كافة الأطراف ، وأعضاء محايدون بما يحقق تهدئة الأعصاب وتقليل فرص الصدام بين الوفد من ناحية

<sup>(</sup>١١) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٦٢) الرافعي أ المصدر السابق من ٩٥ م

<sup>(</sup>٦٣) يونان لبيب ١ المسدر السابق ص ٣٣٧ ــ ٣٣٨ ٠

<sup>(</sup>٦٤) شغيق غريال : المرجع السابق ص ٢٠٩ ـ ٢١٠ .

<sup>(</sup>٦٥) هيكل : المسدر السابق ص ٣١٢ .

وبين محمد محمود وزملائه وأنباعه من ناحية أخرى . كما أنه سيمكن الوفد من دراسة الموقف بمزاج هادى، مما يؤدى الى زيادة فرص قبول المقترحات البريطانية بعقد المعاهدة (٦٦) .

والواقع أن السياسة الانجليزية في ذلك الوقت كانت نرى في اقامة العلاقات الشرعية مع المصريين بمقتضى معاهدة ما يحقق مصالح استراتيجية أكثر أمنا منها في ظل عقود بريطانية · ومن هنا نظر الانجليز الى الانتخابات التي سيجريها عدلى بأهمية كبيرة · كما أن الانجليز لم ينظروا في ذلك الحين الى التحفظات على أنها مقدسة (٦٧) · لذلك راح « برسى لورين » يقرأ على النحاس في ٢٩ سبتمبر ١٩٢٩ مذكرة بريطانية تبين أن سياسة حكومته ترعب في الوصول الى اتفاق ينهى تحفظات ١٩٢٢ الأربعة (٦٨) ·

تشكلت الوزارة العدلية على أساس أنها وزارة ادارية ، وقال عدلى فى كتاب تشكيلها : « ستكون الغاية التى تتركها الوزارة اعادة الحياة الدستورية واجراء الانتخابات لمجلس النواب ، خالصة من كل ضغط ، أو ناثير غير مشروع بحيث تنقل صورة صادقة من ارادة البلاد لكى يتمكن البرلمان بعد ذلك من البت فى مصيرها » (٦٩) .

### وزارة مصطفى النحاس ومفاوضات المعاهدة:

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز مبين للوفد المصرى اذ نال الوفديون ٢١٢ ، مقعدا من مقاعد مجلس النواب وعددها ٢٣٥ · بينما نال الحزب الوطنى خمسة مقاعد ونال الاتحاديون ثلاثة والباقى للمستقلين (٧٠) ·

ولم يدخل الدستوريون هذه الانتخابات وبرر « هيكل » هذا ، فزعم انهم لم يريدوا دخولها حتى لا يقيموا عقبات أمام الوفد في الحصول على أكثر مما حصلوا عليه في محادثاتهم مع هندرسون (٧١) • وثمة تبرير آخر قال بأن عدم دخولهم الانتخابات ، راجع الى عدم عرض مقترحات المعاهدة على الناخبين • أما السبب الحقيقي لعدم اقدام الدستوريين على دخول الانتخابات ، فهو الخوف من نتائج الفشل والسقوط فيها (٧٢) • وقام « مصطفى النحاس » بتشكيل

<sup>(</sup>٦٦) يونان لبيب : المسدر السابق س ٣٣٨ ٠

Marlowe, J., Anglo Egyptian Relations pp. 283-285. (7V)

F.O. Part CVII. 407/217 No. 75 Op. Cit. (7A)

<sup>(</sup>٦٩) يونان لبيب : المصدر السابق ص ٣٣٩ ، فؤاد كرم : المصدر السابق ص ٣٠٩ ٠

<sup>(</sup>۷۰) الرافعي : المصدر السابق ص ۹۹ ٠

<sup>(</sup>۷۱) حيكل : المصدر السابق ص ٣١١ \_ ٣١٢ .

F.O. Part CVII 407/210 No. 22 Loraine to Henderson Jan 19, (VY) 1930, No. 69.

الورارة بناء على الأغلبية الساحقة التي حصل عليها في الانتخابات وأكد حقيقة هده النقة في خطاب تشكيل وزارته في أول يناير ١٩٣٠ ، كيما أعلن عزم الحكومة على تنبيت فواعد الدستور ونصوصه وأحكامه » « والسعى الى تحقيق استقلال البلاد استقلالا صحيحا » « والوصول الى انفاق شريف وطيد بن مصر وبريطانيا » (٧٣) .

واعتراض « برسى لورين » - بناء على تعليمات من « هندرسن » وزير الخارجية - على تعيين ماهر والنقراشي في الوزارة الجديدة ، نظرا لاتهامهما في حوادث الاغتيالات غير أن الاعتراض كان في شكل تحذير ودى الى « مصطفى النحاس » مع تجنب الانذار النهائي • وتطوع الملك بأن يحمل هو الى « المحاس » هذا التحذير فأعرب له عن عدم رضائه عن تعيين « ماهر » و « النقراشي »(٧٤) •

على أن « النحاس » صمم على براءة الرجلين ، كما أكد أهميتهما للغاية في تهيئة المصريين لقبول ما قد يضطر اليه من تنازلات ، وبعد أخد ورد حول هذا الموضوع والاتصالات بين المندوب السامي والخارجية البريطانية ، برأت الأخيرة ساحة النقراشي فبقي في التشكيل الوزاري (٧٥) .

ولاحظت دار المندوب السامى على التشكيل الوزارى الجديد استبعاد « على الشمسى » الذى أطلق عليه « هور » : الوفدى الوحيد صاحب الاتزان السياسى والادارى فى وزارتى الائتلاف ١٩٢٦ و ١٩٢٨ و وأما « برسى لورين » فقال عن استبعاده انه يدل على رغبة الهيئة الحاكمة ـ الوفد ـ فى لم الخيوط بيدها وأمل « لورين » كما كتب الى « هندرسن » أن يتعلم هؤلاء السياسيون غير العمليين ضرورة الاعتدال والواقعية وخاصة أن « النحاس » كان غير مخيب للأمال فى الشهور الأخرة (٧٦) .

ولاحظ البريطانيون كذلك على تشكيل « النحاس » لوزارته أنه ضم « النقراشى » و « مكرم عبيد » اللذين يعتبران من المتطرفين لدى الدوائر البريطانية هما وغيرهما ، فوافق عليهم الملك رغم ان بعضهم لا يروقون له ، وأمل البعض من الدستوريين أن يدهب هؤلاء المتطرفون بأجل الوزارة (٧٧) •

والواقع أن تخوف البريطانيين كان واضحا من وزارة « النحاس » فاضافة الى تشكيلها المتطرف ، كان هناك كذلك مسألة ظهور الدستور على رأس البرنامج الوزارى ، ومحاولة الوفد اطالة مدة البرلمان ، وهو الأمر الذي كان البريطانيون

<sup>(</sup>۷۳) قرَّاه کرم : النظارات والوزارات . ص ۳۰۹ ـ ۳۱۰ .

F.O. Part CVII 407/210 Henderson to Percy. (V2)

Ibid. (Y●)

F.O. 407/210 No. 2 Hoar to Henderson, Jan. 2, 1930, Tel. No 2. (Y1) F.O. 407/210 No. 2, Op. Cit. (Y1)

يخشون معه عدم اقدام السياسين المصريين على صول الوزارة الا القليل منهم (٧٨) .

وأما الملك فقد حاول أن يبقى « عدلى » رئيسا للوراره بعد ظهور سيجة الانتخابات ، وان وافق فى النهاية على رأى « برسى لورين » فى رئاسة «المحاس» ولكن الملك كان فى الواقع يأمل فى رفض « النحاس » للوزارة الأسباب داخلية خاصة بالوفد فطلب من المندوب فى هذه الحالة ، وكمطلب وحيد ، أن يوافقه على أن يتولى « الشمسى » رئاستها فوافق « برسى لورين » (٧٩) .

وبعد الانتهاء من مشاكل بأليف الوزارة بدأ الانحليز في التمهيسيد للمفاوضات المقبلة وجس نبض النحاس والوفد وحاول « لورين » أن يسندرج « مصطفى النحاس » حول موقفه من المقرحات البريطانية ، فطلب منه ألا يسرف في تأكيد موقف الوفد المتعاطف مع المفترحات أمام الملك (!) • الا أن « النحاس » فهم ما يريده « لورين » فقال : انه لا يستطيع أن يلزم بشيء ، لم يلتزم به من قبل مع رملائه ، الأمر الذي يؤدى الى رد فعل سيء في البلاد نحو اجتذاب عواطف المصريين لقبول تمازلات لا بد منها في كل معاهدة • وكان سلوك « النحاس » هذا موضع احترام « لورين » فأثني على نزاهته في النعامل ونظرته المخلصة (٨٠) •

ورأى « النحاس » ان يذهب الى لندن للتعاوض بعد الحصول على بعويض البرلمان المصرى ، ولكن البريطانيين كانوا يرون ضرورة معرفة كمه البعديلات المطلوبة والتي يراها الوفد بالنسبة للمقترحات البريطانية ، ورفض « النحاس » أن يدلى برأيه الصريح حول تلك التعديلات وقال للمندوب السامي ان لندن هي المكان المناسب والأفضل للمناقشة ، صحيح أنه هنا في القاهرة لديه مستشاروه كما أن الرأى العام معه ، الا أنه يرى لندن هي المكان الأفضل حيث تجرى الأمور هناك في سرية ووفقا للعقل بعكس القاهرة ، وأضاف « النحاس » على أنه في المالتين سنجرى مناقشات عامة قد تحطم المعاهدة ومن ثم فهو يريد الحصول على موافقة البرلمان ، وكتب « لورين » يطلب الى حكومته ان توافق على وجهـة نظر النحاس (٨١) ،

وعاود « لورين » الالحاح على « هندرسن » في قبول وجهة نظر الوفد في تعديلات تدخل على المعاهدة تخرح بها الى معاهدة وفدية متميزة عن معاهدة « محمود » • ورأى « لورين » الاستجابة الى ضغط الوفد الذي له ما يبرره

F.O. 407/210 No. 5 Op. Cit. (ΥΛ)
F.O. 407/210 No. 22, Op. Cit. (ΥΛ)
F.O. 407/210 No. 22, Op. Cit. (Λ·)
F.O. 407/210 No. 108, Loraine to Henderson Jan, 21, 1930, No. 39 (Λ)
Strictly Conf.

في صغط المتطرفين . وطالما لا نوسع التعديلات المطلوبة ما هو ممسوح بالفعل ورأى « لورين » أن موافقة الوفد على المعاهدة سسوف تلزمة بالتحالف مع البريطانيين بدل العداء المستمر لهم ، وسوف يطرح عقد المعاهدة مع الوفد هالة المجد عنه ، تلك التي يحيط بها نفسه ، وأضاف لورين : وسيستحيل على الوفد اذا هو عقد المعاهدة أن يرعم أنه أكره عليها أو أغرى بتوقيعها ، فأذا وقع المعاهدة فسوف يلنزم بها ، بم قال لورين : وعلينا أن نعرف أيضا أن الوفد هو الوحيد الدى يمكمه عقد معاهدة معنا بكون مقبولة من الشعب (٨٢) ، وحاول « لورين » أن يقنع « هندرسن » بألا محل هناك للنخوف من المفاوضة فأن رفض الوفد على أى حال سيعرفنا أين نقف من مصر التي تلقى بمصيرها في يد قصار النظر وسيجيء وقت الحساب مع الوفد ، وقال لورين : أن نخوفكم من أن يلقى الوفد تبعة فشله علينا لا محل له فان المقترحات البريطانية معروضة منذ زمن والوفد لم يبد رأيا فيها لا بالقبول ولا الرفض (٨٣) ،

غير أن « هندرسن » وبعد مراسلات كثيرة مع لورين حاول جاهدا معرفه نوايا الوفد وكتب الى « لورين » يقول : ان « النحاس » قد تحدث معك عن « ننازلات بريطانية تقوم الحاجة اليها من أجل الوصول الى اتفاق » ولست أظن أنه يشق على « النحاس » تفضيل ما في جعبته • واني اذ أقدر حججك بشأن « النحاس » ورغبته في الا يعود من لندن صفر اليدين • الا انني أرى اننا لا نسنطيع تحمل آثار ذلك لو أنه حدث • اننى لا أريد من « النحاس » سوى تأكيد نسخصي بأن التعديلات التي يراها تتعلق بالشكل والتفاصيل وليس بالمادة • وهنذا أقل ما يمكن أن أسأله فيه رأقصي ما يمكنني الذهاب الله حيى النقي به (٨٤) •

كان الانجليز تساورهم المخاوف من أن يأبى « مصطفى النحاس » الى لندن فيععل ما فعله « سعد » بماكدونالد ، ومن ثم تعود الصعاب والمخاطر أمام الحكومة الانجليزية في مصر ، ومن ثم كان الحاح « هندرسن » على معرفة موقف الوفد من المقترحات التي سبق وأن قال انه لا يدلى برأيه فيها الا تحت قبة البرلمان ، وعندما أصبح تحت القبة اكتفى بطلب بفويض بالمفاوضة دون الارتباط بشيء (٨٥) .

وحاول « لورين » أن يقنع « النحاس » بصعوبة موقب « هندرسن » وانه لا يستنطيع قبول مفاوضات في الهواء ودون تأكيد ملموس بأنها ستكون في حدود المقترحات (٨٦) .

F.O. 407/210 No 26.

(AT)

Ibid.

F.O. 407/210 No. 114.

(At)

- ۲۱۳ - ۲۱۲ من محمد حسين ميكل : المصدر السابق من ۲۱۲ (۸۲)

F.O. 407/210 No. 68.

عير أن « النحاس ، آكد أنه لا يستطيع أن يعطى أى تأكيد شخصى . يخفيه عن زملائه وعن بلده · وكما قال من قبل فانه لا يستطيع الكلام بصوبين انه يريد أن يكون حرا في الوصول الى اتفاق · ثم انه \_ أى النحاس \_ يشق عليه الفصل بين الشكل والمضمون · وأنه مدرك أن فشل المفاوضات سيكون كارثة في مصر أكثر منه في بريطانيا (٨٧) ·

وكان نمة اعتراض آخر للبريطانيين ، وهو ذلك المتعلق بوجود « أحمد ماهر » ضمن هيئة المفاوضات الرسمية ، فقد كان ثمة ما يؤكد لدى المندوب السامي ان « النحاس » لا يذهب بدون « ماهر » فنصيحته حاسمة في الموضوعات الفنية من وجهة نظر الوفد • وذكر « لورين ، لهندرسون أنه يقدر اعتراضه على ذهاب « ماهر » الى لندن ولكن الاصرار على ابعاده قد يؤدي الى خلق جو للتآمر ضه المعاهدة · وان رأى أن يتصل بما هو عن طريق « روناله كمبل » لنصيحته · ورأى « هندرسن ، ان يتراجع عن الاعتراض على « ماهر ، خشية أن يأتي به « النحاس » معه بعد استشارة الانجليز · كما رضخ كذلك لارادة « النحاس » في المفاوضة دون الافصاح عن التعديلات ، ووافق كذلك على بدء المفاوضـــات ــ كما أراد النحاس ــ في الاسبوع الأخير من مارس (٨٨) • وكان مجلسا البرلمان قد أصدرا تفويضا في ٦ فبراير ١٩٣٠ للوزارة بمفاوضة الحكومة البريطانية بعد ان عرضت عليهما مقترحات الحكومة البريطانية في ٣ فبراير ١٩٣٠ وقرر مجلس الشيوح التفويض بالاجماع كما قرره النراب بالاجماع الا حمسة من الأعضاء (٨٩) • وكان موقف القوى الأخرى غير الوف يميل بين التأييد المطلق للمقسر حات وهو موقف الأحرار الدسمرريين ، وعدلى يكن شيخصيا ، وكذلك الاتحاديين وما يسمى « بجماعة الشباب الحر أنصار

أما الفريق الذي أيد المفاوضات بنحفظ ، فهو العريق الدي « ينطق بلسانه الحزب الوطبي ، والأمير عمر طوسون « وقد رأى هـــذا الفريق ان المقترحات حسنة في جملتها ، لكنه يلزمها بعض التفصيل للنقاط الغامضة ، وتحديدها بدقة حتى توافق مصلحة مصر ، وإن رأى بالنسبة للسودان اننا لا نخسر كثيرا ، إذا ضحينا بشيء من حقوق مصر ، في مقابل حصولنا على حقوقنا في السودان ، والانجليز يريدون أن نضحى بالسودان في سبيل مصر وبهذا يمكن ان نخسر الاثنين (٩٠) ،

Ibid. (AY)

F.O. 407/210 No. 116, 127, 147. (AA)

 <sup>(</sup>٨٩) المعاوضات الرسمية مين الحكومتين المصرية والسريطانية ١٩٣٠ : محموعة الوثائق والمحاضر
 الرسمية ١ القاهرة ١ المطبعة الاميرية ١٩٣٦ ٠ ص ٦ - ٨ ٠

<sup>(</sup>٩٠) عبد العظيم رمضان . المرجع السابق ص ٧٠٩ \_ ٧١٢

ويذهب « الرافعى » الى أن الحزب الوطى فد عارص حل القضية على طريق المفاوضة متمسكا بالجلاء ماضيا فى سياسمه « لا معاوضة الا بعد الجلاء » (٩١) • ولكن البعض يذكر بأن الحزب الوطنى ( وحافظ رمضان ) قالا بأن المقترحات أفضل من كل ما سبقها ، ورأى « حافظ رمضان » فى حالة الموافقة عليها ارسال جنود مصريين الى قنساة السويس لتخفيف الشرط العسكرى • ويرى تقوية الجيش من الآن ، وهو اذا ما نفذ دلك لا يعارض المعاهدة ويأمل أن يحقق أمانيه مستقبلا (٩٢) •

وأما الدوائر الاستعمارية الانجليزية ، فعبر عن رأيها المحافظون الذين رأوا في رحيل القوات البريطانية عن القاهرة حدثا خطيرا سيرن في أرجاء آسيا • وهاجم المحافظون سياسة حزب العمال التي ضيحت بالأحرار الدستوريين في مصر وعرضهم للهلاك •

أما حزب الأحرار الانجليزى فرأوا عهدم التشهدد مع مصر وان كانت المقترحات هى أقصى شيء يمكن تقديمه ودعوا في نفس الوقت الى عدم التساهل بالنسبة للسودان وكانت هذه وجهة نظر حزب العمال أيضا (٩٣) .

### المفاوضات الرسمية بن النحاس وهندرسن:

وصل الوفد المصرى الى لندن حيث بدأت المفاوضسات الرسميه بقاعة لوكارنو بوزارة الحارجية البريطانية صباح ٣١ مارس ١٩٣٠ وحضرها من الجانب الانجليزى « عندرسن » وزير الخارجية ومعه وزير المستعمرات ووزير الحربية والطيران ووكيلا الخارجية ، وسير « برسى لورين » المندوب السامى في مصر • وأما الوفد المصرى ، فكان مكونا من « مصطفى النحاس » ، « وواصف غالى » وزير الخارجية ، و « عثمان محرم » وزير الأشغال و « مكرم عبيد » وزير المالية (٩٤) •

وقد رحب « هندرسن » بالوفد المصرى وبصفة خاصة ، وصديقه « مكرم عبيد » وأشار الى المحاولات السابقة للاتفاق . فقال انه يتوقع تقدير العواقب السيئة للاخفاق ثم أشار الى المقترحات التى ظلت طوال سبعة أشهر أمام الجانبين ورحب بالوفد المصرى الذى يمثل أغلبية الشعب الكبرى • ورد « النحاس » مجاملا ومشيدا بالمقترحات وأكد على حق مصر أم الحضارة أن « تمد لها بريطانيا العظمى يد الاخاء » حتى تدخل « في مصاف الدول المستقلة ذات السيادة » (٩٥) •

<sup>(</sup>۹۱) الرافعي ، المصدر السابق ص ١٠٥ ٠

<sup>(</sup>٩٢) رمضان المصدر السابق ص ٧١٠٠

<sup>(</sup>٩٣) تقس المرجع ص ٧١٧ -

<sup>(</sup>٩٤) المفاوضات الرسبية ١٩٣٠ : المصدر السابق ص ٩ ، ١٧ ، ١٠ ٠

<sup>(</sup>٩٥) نفس المصدر: ص ١٨ ... ٢٠ ٠

ومى الجلسة ، عرض الوفد المصرى رأيه في المحاديات فعال " النحاس "
ان نقطة انهاء الاحتلال هي عاية الوقد وأن المحالفة نقبلها ونقرها ، وأما الدفاع
عن القنال فهناك ضمانتان لسلامه أولاهما المخالفة وهي أن تأتي بريطانيا
لصد ما عساه يقع من غارات عليه وباليهما الصمانة الدولية بحيدة القناة وتكفلها
معاهدة ١٨٨٨ ونقبل لاثبات حسن بيننا " إلى أن تتمكن قواننا من الدفاع عن
القنال بمعردها حتى يأتيها المدد البريطاني " أن نرخص مؤقتا لبريطانيا بأن
تضع قوات عسكرية في منطقة القنال على أن يحدد موقعها وشروطها عبد الكلام

وبعرص « المحاس » لنالب بقطة وهي حماية الأجانب فقال انه « حق مصر المطلق » الذي يقيده الامتيازات وهي مآلها الالغاء والى حين ذلك نقبل ببعض المسائل • وأما النقطة الرابعة الخاصة بالبوليس ، فقبل « النحاس » ببقاء بعض الموظفين الانجلير في المدن الأربعة الكبرى ، القاهرة والاسكندرية وبور سعيد والسويس • لمدة محدودة وعلى أن سستندلوا سيئا فشيئا وسنويا بموظفين مصرين حتى ادا انتهت المدة صارت جميع الوظائف في أيدى المصريين •

وأما بالنسبة للسودان فقد طلب « النجاس » ادارة فعلية مشنركه الى أن يحدث الاتفاق النهائي (٩٦) ·

ثم اتفق الجانبان على أن ملك النقاط الخمس هي المهمة حقا وأن المسألة متوقفة على الصيغ التي عرض الوفد المصرى استعداده لتقديمها في أقرب وقت (٩٧) .

وفى ٢ أبريل قدم الوفد المصرى مشروعه الأول وأهم التعديلات فبه نحديد المادة الخامسة تعديدا أكثر دقة ١ أما المادة الخاصة بعماية الأجانب وهى المادة السادسة فى المقترحات ، فقد حسد « الوفد » ، ان مسئولية أرواح الأجانب وأموالهم هى من خصائص الحكومة المصرية دون سواها (٩٨) ، وكانت فى الأصل المقترح « أن الحكومة المصرية هى المسئولة منذ الآن » ، عن حماية الأجانب ، ويتولى « صساحب الحلالة ملك مصر تنفيذ واحمانه فى هذا الصدد « (\*) ،

فكأن الجانب المصرى قد حذف ما حاول الجانب الانجليرى في صياغته للمادة أن يوحى به عن حقه التاريخي ٠٠ وما حاوله في الفقرة الأخيرة من معاني التكليف الأمر الذي يؤدى مع الفقرة الأولى الى امكانية التدخل مستقبلا بدعوى

<sup>(</sup>٩٦) نفس المصدر ٠ ص ٢٢ ـ ٢٣ ٠

<sup>(</sup>۹۷) نفسی المصدر می ۳۳ ۰

<sup>(</sup>٩٨) المفاوضات الرسمية ١٩٣٠ ، المصدر السابق ص ٢٦ - ٢٧ ٠

<sup>(★)</sup> راحم المقترحات المريطانية ٠

ان هذا الحق كان في الأصل لانجلترا نم منحته لمصر وهي لا تقوم بهذا الواحب وعليه ٠٠٠ الخ ٠

وفى المادة السابعة عدلها « الوفد » بحيب تكون المساعدات المصرية داخل الاراضي المصرية ٠

وأما المادة التاسعه فلم يعترف « الوقد » بالقناة طريقا أساسيا لمواصلات الامبراطورية ولالبريطانيا وحدها بحق الدفاع ولا بالدفاع المسترك دون تحديد للمدة الزمنية وقال مشروع « الوقد » : « الى أن يحين الوقت الذي يصبح فيه الجيش المصرى في حالة يستطيع معها أن يصلد بمقرده أي اعسداء على قنال السريس حتى يصل مدد الحليف فان جلالة ملك مصر يرخص لصاحب الجلالة البريطانية بأن يصلصمع في « بورفؤاد » وبجوارها قوة حربية بريطانيسة للمساعدة » (٩٩) .

وهنا نلاحظ كذلك وللأهمية التحديد المكانى للنقطة العسكرية الذى يحتلف جوهريا عن تحديد المقترحات ولم يعترف المشروع المصرى بالنسبة للمادة النانية عشرة من المقترحات بأى تمييز للممثل السياسى البريطانى فى مصر .

وأما بالنسبة للسودان فقد حدد المشروع المصرى الاشتراك الفعلى لمصر فى ادارة السودان الى أن تحل المسألة بالمفاوضات ، ومع احتفاظ مصر بجميع حقوقها · كما حددت مصر انهاء المعاهدة بعشرين عاما (١٠٠) ·

ولم يفت الجانب البريطاني هذه التعديلات الهامة ، فصرح « هندرسن » في المحلسة الثانية في ٣ أبريال بأن الجانب المصرى عدل في خمس مواد وأن أهم تعديل كان في مسألة السودان « التي ستكون عقبة كأداء في طريقنا » •

ثم قال « هندرسن » في نفس اليوم على الوفد ما قام به من جهود في سبيل اعادة الحياة النيابية ، وأنه عرض مقترحاته كذلك فترة طويلة ، غير أن ما مدهشه أن الوفد يحاول احراجه ، فقد عرض من حانبه أقصى ما يمكن ان ننازل عنه بريطانيا (١٠١) .

ودارت بعد ذلك مناقشة طويلة حول السودان ، وسأل « هندرسن » ما الذي يفصده الجانب المصرى بالاشنراك الفعلى في ادارة السودان ، فرد « المحاس » بأنه : رفع القيود على حرية الهجرة والاقامة والتملك ، ثم جعل الادارة بين الجانبين « على السواء » فسأله « هندرسين » ومن الذي يعين الموظفين المصريني فأجابه « النحاس » الحكومة المصرية ·

<sup>(</sup>٩٩) المعاوضات الرسمية المصدر السابق ص ٢٦ - ٢٨٠

<sup>(</sup>۱۰۰) بقس المصدر ، ص ۲۸ •

<sup>(</sup>١٠١) المفاوضات الرسمية ١٩٣٠ . المصدر السابق ص ٢٩ - ٣١ •

غير أن « هندرسن » تمسك باتفاقيتي ١٨٩٩ ومسئولية الحاكم العام « عن النظام الاداري والعسكري في السودان » (١٠٢) •

وفى الجلسة الثالثة للمفاوضات ناقش « هندرسن » حذف الجانب المصرى لبعض العبارات منل : وتعد انجلرا بانضمام مصر الى العصيبة ، ثم بعض العبارات الأخرى التى بناولناها سابقا وخاصة ما حدده الجانب المصرى عن مسئولية مصر المطلقة فى حماية الأجانب ، وراوغ « هندرسن » طويلا فى هذا الشأن حتى يعترف الجانب المصرى بحق بريطانيا السابق فى هذا الشأن (١٠٣) وأخيرا انفق الجانبان على حذف عبارة « منذ الآن » فيما يتعلق بحماية الأجانب ثم تنازل الجانب المصرى عن الفقرة الأخيرة الخاصة بتولى الملك لواجباته وان تغيرت الى تتولى المحكومة المصرية تنفيذ واجباتها (١٠٤) .

و بافش الجانب الانجليزي كدلك ما حذفه الجانب المصري في المادة السابقة وكانت في الأصل: ان نقدم مصر المساعدات في حالة الحرب أو خطر الحرب، فحذف« الوفد » أو « خطر الحرب » وقال باستعداده أن يضم بدلها « الخطر الجدى للحرب » أو ه الفعلى الذي يهدد بوقوع الحرب » · وتسهال الجانب البريطاني أيضًا عن اضافة الجانب المصرى في آخر المادة السابعة الخاصة بتقديم مصر للمساعدات ، لعبارة : « بدون أدنى مساس بالقوانين والادارة » وقال « هندرسن ، أظن أنه يجب قيام تدابير استثنائية · فرد « النحاس » : نعم ، ولكن مصر هي التي نقوم بها • فسأل وزير الحربية : وهل يمكن أن يقوم تردد أوشك في هذه المسائل الخطيرة فهل يمكن حذف أو توضيح هذه الكلمات ٠ فأجاب د النحاس ، ممكن ، اذا اعترف بما نص الجانب المصرى عليه وعندلله قال « هندرسن » « ونحن نوافق على أن مساعدتكم تكون محصورة في الأراضي المصرية » (١٠٥) والحق أنه طوال مناقشات مضنية اعترض « النجاس » تماما على أن ينص في المعاهدة على أن يكون تدريب الجيش للانجليز وحدهم ، وأكد أن هذا يعنى التبعية التي ترفضها مصر ٠ ثم نقاش مرير آخر حول تحديد مصر للضفة \_ الشرقية وحدها كنقطة عسكرية للانجليز • ونقاش مله حول رفض مصر الاعتراف بذكر المواصلات الامبراطورية • ولم يحدث تراجع من مصر حول هذه المسائل سبوى اقتراح من « النحاس » بتغيير « بور فؤاد » بالقنطرة شرق • على أساس نقطة عسكرية واحدة (١٠٦) • ونوقشت كذلك مسألتا : ان مصر عليها الا تعين من الأجانب الا الانجليز وحق السفير البريطاني في التميز ، ورفض

<sup>(</sup>۱۰۲) نفس المصدر : ص ۲۲ - ۳۳ ۰

<sup>(</sup>۱۰۳) نفس المصدر ص ۳۳ ـ ۶۰ ۰

<sup>(</sup>۱۰٤) تقس الصندر : س ۲۰

ره١٠) المفاوضات الرسمية ، المصدر السابق ص ٤٣ .

<sup>(</sup>۱۰۳) نفس المصدر : ص ٤٣ ـ ٥٩ •

" النحاس ، والمسألة الأولى نماما لأنها تعنى التبعية ، كما رفص أن يكون لممل بريطانيا أية ميزة خلاف ما حدده القانون والقواعد الدبلوماسية في اتفاقية فيينا ١٨١٥ (١٠٧) .

بعد ذلك نوقست بقطة خطيرة وهى البند الأخير فى المشروع المصرى ، علاحظ » هندرسن » أن الانجليز نصوا فى مقترحاتهم على آنه : « بعد مده ال ٢٥ سنة يمكن ادخال نعديل على المعاهدة بالاتفاق » فعدل الجانب المصرى النص فجعله أولا لمدة عشرين عاما وثانيا « أنه يمسكن تجديدها أو تعديلها بالاتفاق أى انكم المصريين ب وضعتم أجللا تنتهى بعده المعاهدة مالم تجدد » وعرض « هندرسن » أن يوافق على مدة العشرين عاما التى حددها المصريون على أن يبقى النص الانجليزى لكن « النحاس » رفض هذا ورفض مبدأ المعاهدة الأبدية (١٠٨) .

وفى بهاية المفاوضات اختلف الطرفان بشدة حول مسألتين استغرقتا حوالى عشر جلسات من ١٦ أبريل حتى ٢١ مايو ٠ وأول المسالتين : مسألة السودان فاقترحت مصر بشأنها : « تطبيقا لاتفاقيتي ١٨٩٩ » تعود الحالة الى ما كانت عليه قبل ١٩٢٤ ولا يكون هناك قيود على هجرة المصريين وتملكهم وتجارتهم ، فرفض « هندرسن » فعادت مصر واقترحت : ان يدخل الطرفان في بحر السنة التالية لتطبيق انعاهدة في محادثات لتطبيق اتفاقيتي ١٨٩٩ وفي نفس الوقت « لا يكون هناك أي قيد على رعايا أي فريق من الفريقين المتعاقدين في مسائل المتاجرة والهجرة والملكية » ولكن الجانب البريطاني أصر على على عدم تغيير أي حالة راهنة في السودان (١٠٩) ، وعاد الجانب المصرى فقدم في الجلسة السابعة عشرة ـ ٥ مايو ـ نصين جديدين للسودان :

الأول: « من غير مساس بحقوق مصر ومصالحها في السودان اتفق الطرفان المتعاقدان على نأجيل مسألة السودان لمفاوضات مقبلة تجرى بينهما في بحر سنة من التصديق على هذه « المعاهدة « •

والثانى: « من عير مساس » ٠٠ ( نفس الفقرة الأولى ) على تأجيل مسألة السودان لمفاوضات مقبلة وفي انتظار ذلك تعاد من الآن الحالة الفعلية التي كان عليها السودان قبل سنة ١٩٢٤ » ٠

ولكن الجانب البريطاني ، رفض هذين النصين أيضا (١١٠) .

<sup>(</sup>۱۰۷) نفس المصدر: ص ٥٩ ــ ٦٩ ٠

<sup>(</sup>۱۰۸) نفس المصدر : ص ۲۹ ـ ۷۶

<sup>(</sup>١٠٩) المفاوصات الرسمية ١٠ المصدر السابق ص ١٠٦ - ١٠٨٠ ٠

<sup>(</sup>۱۱۰) نفس المصدر : ص ۱۳۹ ـ ۱٤٠ •

فعاد الحابب المصرى في الجلسة ١٨. واقترح " النحاس " نصا يقول : أن الحاكم العام في السودان يقوم بأعماله نبيجه . عاديسي ١٨٦٠. أد ينص في رأس المعاهدة أنها مع ملك مصر والسودان ؛ وفض " عندرسين " (١١١) وفي الحلسسة العشرين أبلع " هندرسين " الجانب المصرى أن مجلس الوزراء رافض للمقرة المتعلقة بتنفيذ اتفاقيتي ١٨٩٩ . ولم سكن الوصول الى اتفاق بشأن السودان ، وإن اتفق على كل مواد المعاهدة .

وحاول الوقد مرة أخرى في آخر جلسة ــ ٨ مايو ــ أن ينقذ المفاوضات فاقترح أن ينص في مادة خاصة بالسودان أو في مذكرة على وجوب الدخول في مناقشات ودية في بحــر سنة من نفساذ المعاهدة « وذلك بشسان تطبيق الفاقيتي ١٨٩٩ » .

ثانيا: لا يقبل الوفد عبارة النظر بعين العطف الى عودة أورطة مصرية الى السودان ·

ثالثًا: لا يقبل الوفد تقييد حق الهجرة والملكية والتجارة (\*) .

ثم أعلن فشدل المفاوضات (١١٢) ٠

هذا هو الجو العام لمفاوضات النحاس ـ هندرسن ، الذى حاول فيه الجانب البريطانى فى كثير من النصوص تأكيد ادعاءاته التاريخية الاستعمارية أو انتزاع الاعتراف بالقناء طريقا للمواصلات الامبراطورية ، أر ترجماة ما يسمى بالتسهيلات الى استعمار حقيقى ، كما حاول الجانب البريطانى أيضا تأكيد التبعية فأراد ان يعطى بالشمال ويأخذ باليمين .

وأما الجانب المصرى فقد تنازل في مسألة التحالف والنقطة العسكرية وان حدد ذلك توقيتا ومكانا .

ويذهب البعض الى القول بتنازل الجانب المصرى أو الوفد عن مسائل رفضها سعد في مفاوضات ١٩٢٤ (١١٣) ، وقد سبق لنا أن بينا ان مفاوضات سعد ـ مكدونالد كانت لها ظروفها بحيث لا يمكن الحكم على موقف نهـائى لسعد زغلول .

وتقول مذكرة من دبيترسون، أن «الوقد المصرى» قد حصل في مفاوضات « النحاس ـ هندرسن ، على التعديلات الآتية :

۱۵۷ من ۱۵۹ من ۱۵۹ من ۱۵۹ من ۱۵۹ من ۱۵۹ من

<sup>(</sup>大) وأن بريطانيا أن أقصى ما تستطيع أن تسلم مه هو توحى الحاكم المام الحكمة غايتها في مراقبة الهجرة ، واجع كيرك ، جووج : المرجع السابق ص ٢٦٧ ،

<sup>(</sup>١١٢) المفاوضات الرسمية بين الحكومتين ١٩٣٠ : المصدر السابق ص ١٦٢ / ١٧٩٠ .

<sup>(</sup>١١٣) عند العظيم رمضان : المرجع السابق ص ٧١٦ -

- ١ ـ اشمتراك القوات المصرية مع البريطانية في الدفاع عن قناة السويس -
- ٢ ــ ان يكون مكان القوات البريطانية قرب الاسماعيلية · ونقل القوات الجوية البريطانية من أبى قير الى بور فؤاد وتحديد عددها ٨٠٠٠ للقوات البرية و ٣٠٠٠ للقوات الجوية ·
- ٣ ـ المعاهدة تكون خاضعة للمراحعة بالاتفاق بعد عشر سنوات بدلا من ٢٥ سنة ويمكن طلب تدخل عصبة الأمم في حالة الخلاف بعد ٢٠ سنة كما ان أى نزاع بشأن نفسير المعاهدة يجوز احالته في نفس الوقت الى العصبة •
- ٤ ــ الموظفان البريطانيان الهامان للغاية الباقيان وهما المستشدار المالى
   والقضائى يبقيان حتى نهاية عقديهما فقط ــ حوالى سنة ــ وليس للمدة
   المتطلبة للاصلاح الداخل المترتب على تعديل نظام الامتيازات .
- ٥ ـ الاحتياط المقصدود لمنع احسلال رعايا أى دولة أجنبية محسل الموظفين البريطانيين ناله الضعف تنازلا للمصريين (١١٤) .

ويضيف « مكرم عبيد » الى هذا أن مشروع معاهدة « النحاس \_ هندرسن» قد جعل الجلاء موقتا ويتم عندما يصبح الجيش المصرى فى حالة يستطيع فيها كفالة حرية الملاحة ، فاذا اختلف الطرفان على مقدرة الجيش بعد ٢٠ سنة يرفع الأمر الى العصبة ١٠ أما فى مقترحات « هندرسن \_ محمود » فأن الاحتلال كأن معلقا على موافقة الانجليز فقد نصت المادة ١٣ على جواز تعديل أحكام المعاهدة حسب ملاءمة الظروف وباتفاق الطرفين أما ما جاء فيها من النص على عرض الخلاف على العصبة فى تطبيق أحكام المقترحات فلا قيمة له اذ انه يقول « ان تعديل المعاهدة لا يكون الا باتفاق الطرفين » (١٥٥) ٠

وقد الغي مشروع معاهدة « النحاس \_ هندرسن ، كذلك ادارة الأمن الأوروبية والغيت مدة الخمس سنوات بالنسبة للبوليس الأجنبي (١١٦) . كما الغيت القيود على مصر في عقد الاتفاقات ، وألغي كذلك تميز وضع السفير البريطاني وحدد مشروع « النحاس \_ هندرسن ، عدد الجيش والمنطقة التي يحتلها الانجليز (١١٧) ، وذهب الكثيرون الى أن الجانبين المصرى والبريطاني قد اختلفا حول مسالة السودان وحدها (١١٨) ولكن الحقيقة وكما سبق ان ذكرنا

F.O. 407/214, No. 55, Op. Cit.

<sup>(115)</sup> 

<sup>(</sup>١١٥) مكرم عبيد : بعث مقارن تحليلي للمعاهدة المصرية الانجليريه • دار النشر الحديث ١٩٣٦ ــ ص ٤٢ ـ ٥٠ •

<sup>(</sup>١١٦) بغس المصدر: ص ٢٦

<sup>(</sup>١١٧) نفس المبدر والمباتحة ٠

<sup>(</sup>١١٨) عبد العطيم رمضان " للرجع السابق ص ٧١٧ •

أنه طوال عدة جلسات كان الخلاف حول مسألتى السودان ، والطيران · مان الجانبين اختلفا حول طلب الجانب الانجليرى مطارات فى محطات عديدة فى الوجهين ، وفى السودان وأن يكون لهم حق التفتيش على هذه المطارات ووضع رجالهم فيها · وأن يكون للانجلير مطاران فى منطقة القناة « ومستودع للطيران فى بورفؤاد وأن يتمتعوا ،حق الطيران فى حميع أجواء القطر المصرى من محطة الى محطة ، وقد رفض الجانب المصرى هذه المطالب وكانت هذه احدى المسائل « التى لم يتفق عليها الى جانب السودان » (١١٩) ·

ويذهب البعض في تفسير فشل المفاوضات بأن الوفد المصرى الذي أوجد الاعتقاد باستعداد حكومة العمال للتسليم بجميع المطالب المصرية ، فأراد « النحاس » حفظ مركزه ازاء المتطرفين في مصر بالحصول على شروط أفضل مما عرض على « محمد محمود » فقد هوجم « النحاس » بشسدة واتهم بالخيانة عندما وصلت أنباء الى القاهرة تفيد ميله الى الملاينة » (١٢٠) .

غير أن هذا لم يكن ينفق مع واقع وثاثق المفاوضات فقد أوضحنا أن الجانب المصرى قد بذل غاية جهده بتقديم عدة مقترحات بديلة فى مسالة السودان رفضت كاملة لان الجانب البريطانى كان مصرا على الاحتفاظ بالسودان كاملة نفد كانت وجهة نظر الاستعمار فى هذا كما جاءت على لسان لورد « سالسبرى » فى مجلس اللوردات : انه طالما ان لنا الاشراف على الحكومة المصرية فان كلمتنا ستبقى هى العليا فى السودان ولكن على قدر سحب أشراف انجلترا من مصر يتعقد الوضع فى السودان بالنسبة لانجلترا (١٢١) فقد أراد الاستعمار الانجليزى ضمان السودان كاحتياطى للمصالح الامبريالية فى القارة ومصر على السواء ، اذ كان الاحتفاظ به يمثل ضمانا للضغط على الحركة الوطنية وعلى الحكومة المصرية بعد المعاهدة ، وكانت الحركة الوطنيسة فى مصر تدرك هذا الحكومة المصرية بعد المعاهدة ، وكانت الحركة الوطنيسة فى مصر تدرك هذا

## قطع المفاوضات وعودة التآمر الرجعي - الاستعماري :

لم تكن المفاوضات قد قطعت بعد ، بينما كانت الاتصالات تدور بين دوائر الاحتلال والمتعاونين من المصريين فكتب « هور » الى « هندرسن » يقول : ان محمد محمود والبعض الآخر يقولون ان الملك يغازل صدقى بديله الآخر المرشم في انقلاب ١٩٢٨ • وأضاف « هور » انه قد يفيد وزير الخارجية البريطانية العلم بهذا قبل مغادرة « برسى لورين » لندن (١٣٢١) •

<sup>(</sup>١١٩) مكرم عبيد ، المصدر السابق ص ٦٠ ٠

<sup>(</sup>١٢٠) كيرك ، جورج : موجز تاريخ الشرق الاوسط ص ٢٦٣٠

<sup>(</sup>١٢١) محمد كامل سليم: صراع سعد في أوربا ص ١٧٧٠

F.O. 407/210 No. 38 Hoar to Henderson May, 9, 1930. (177)

وكتب " عور » مرة آحرى إلى هدرسن " عن اتصالات مع " محمد محمود» وصح " عور » للأخير بالتزام الاعدال الآن ، فلو فشلت المفاوضات كما هو مؤكد نفريبا الآن فليس من المرغوب فيه خلق حو بطولى ــ حول الوقد ــ لابد أن يسمأ من المجدل والمناقشة و واتفق " عور " مع " محمود » الا يكشف مفاوضاته السرية مع الانجليز دون أن يستشيره و أكد محمود لهور انه سيجعل المفاوضين موصع السحرية حين يعودون و معدث " محمود » مع « عور » حول التقارب بين " صدفى » والملك (١٢٣) .

وحتى يريد « محمود » من رضاء الانجليز عنه تطوع باقتراح تنظيم مظاهرة ضخمة في آخر مايو ضد الوفد عنى القاهرة عير أن « سلمارت » بين لمحمود أن هذا يخالف الاتفاق بعدم اضفاء أهمية على الوفديين • ثم أكد « هور » لمحمود ، أن الملك سيتخلص من الوفد قدر استطاعته (١٢٤) •

وكان للخارجية أيضا ما برزه . فعملت بعد فشيل المفاوضات على أن تبقى على باب المفاوضة مفتوحا ، فعبر رئيس الوزراء البريطاني في نهاية المفاوضات عن أمله ورأيه بأن حكومته لا ترى المسألة قد انتهت • وقال : اننا سوينا المسألة المصرية برمتها فلم ـ يبق الا موضوع السودان الصعب • وأضاف انه يأمل أن يكون كلا الطرفين مبقيا على الباب مفتوحا للمفاوضة ، ولاشك ان حامد محمود يمثل مصر هنا تميلا رائعا (١٢٥) •

وقد رأت الخارجية في سياسة الباب المفنوح ضمانا لتجنب تجدد مشاكل قديمة ، فقد كانت السياسة بعد فشل مفاوضات «كيرزن » سلبية ونتج عنها نفي سعد وصحبه الى سيشل واما الآن \_ أى بعد فشل مفاوضات هندرسن \_ فترى الخارجية أن تتبع ما تسميه سياسة بناءة وهي سياسة المعاهدة التي لا بديل عنها ، وأنه رغم الننائج غير الحاسمة للمفاوضات فلا ينبغي أن ينال هذا أو يخفي من حقيقة أهمية المعاهدة (١٢٦) · وكان « موراى » يرى كما ترى الخارجية أن المعاهدة تحطمت على صخرة السودان ، وأن نقطة التصدع فيها هي طلب المصريين حق الهجرة بلا قيود · وأثناء المناقشات السابقة على الفشىل برزت نقطتان لاحل لصعوبتهما \_ في رأى موراى \_ وهما :

- (1) حق المصريين في السيادة التامة على السودان ٠
- (ب) مطالبة المصريين بنصيب مشترك فعال في ادارة السودان ٠

F.O. 407/210 No. 39.

Tbid. (178)

F.O. 407/210 No. 169. (\\fo)

F.O. 407/210 No. 170 Note on British Policy in Egypt, By J. Murray (177)

May 15, 1930.

(174)

أو بدلا من \_ ب \_ نكون \_ ح \_ وهي مطالبة المصريين مناقشة اتفاقيتي 189 في وقت محدد وغير بعيد (١٢٧) .

ويضيف موراى أن بقطة فص المهاوضات هي نقطة اقتصادية واداريه يبيغي امكان تسويتها وهي لا تدخل في مسالة الكرامة أو السيادة القومية أما الكرامة والسيادة القومية فيدخلان في (أ،ب) ، ومن ثم يجب وضع هذين في ثلاجة أما نقطة (ج) وتعنى مناقشة الهاقيتي ١٨٩٩ ، فهي شائكة ولكن بدرجة أقل من وحهة النظر المصرية ؛ وإذا استطاعت الحكومة المصرية الحصول على ما يقنعها نشأنها ، فقد تكون أكثر استعدادا لوضع أ، ب على الرف (١٢٨) .

ورأى « موراى » عن احتمالات المستقبل ، أن طورا مؤقما من الخصام العنيد والحماسى قد يمر ويخضع بعده الرأى العام المصرى ويأسف على أن فرصة قد ضاعت ، ولكى نفسح الطريق – لندم الرأى العام – ينبغى استشارة حكومة السودان بسرعة لفحص المكانية نظام مشروع للهجرة وحدر « موراى » ان هذه السياسة تعنى ابرام المعاهدة كهدف قريب نسبيا ، اذ ال الفشل فى ابرامها سوف يعنى ان النقاط التى تم الاتفاق بشأنها سوف تتبلور عند المصريين الى مقطة بداية لمطالب جديدة (١٢٩) .

وليس هناك ما نراه في كل ما قال به « موراى » الا أن الخارجية برى الضغط على الوقد لكى يسلم للانجليز بالتخلى عن مسائل حيوية في السودان مع استعداد الجانب الانجليزي مع سياسة الضغط أن يلوح ببعض المسائل التافهة في موضوع السودان •

لكن المندوب السامى مى مصر رأى رأيا آحر ، دلك أن سياسة الباب المفتوح تمثل خطرا فقد أثارت أولا : الارتباك فى صغوف أعداء الوفد فكانت تأكيدات وزير الخارجية البريطانية على الصداقة وامكان استثناف المفاوضة ، ما فاجأ أعداء الوفد بشدة ، فأوقفت صحيفة « ليبرتيه » \_ صحيفة القصر حجومها على الوفد . كما أن « محمد محمود » صار فى ضيق شديد ، وهو يرى أنه لولا التصريحات البريطانية لكان الوفد فى مهب الريح (١٣٠) ، ثم يوضح «هور» خطورة هذه السياسة ثانيا ، فى دعم مركز الوفد الذى يرى \_ كما كتبت صحفه ، ان المفاوضات قد تعثرت بسبب تهديد حزب الأحرار الانجليزى بالتصويت ضد المعاهدة ، فإن صح أن الوقد يعتقد فى ذلك ، فسيخلص الى \_ ولا يعنى هذا أنه سيفعل \_ أن أى نزاع يجب تجنبه مع البريطانيين حتى الانتخابات العامة ، وقال « هور » مضيفا أن الوقد اذا كان يريد ذلك فليس

| F.O. 407/210 No. 170.                          | (۱۲۷) |
|------------------------------------------------|-------|
| Ibid.                                          | (174) |
| F.O. 407/210 No. 170. Op. Cit.                 | (171) |
| F.O. 407/210 No. 41 Hoar to H. May 17, 193,    | ,     |
| 1,0. 401/210 140, 41 110a1 to 11. May 11, 180, | (14.) |

فيه ما يقلق ، ولكن الوفد انتهى الى نتيجة مؤداها : ان الانجلير قلقون وراعبون في الوصول الى نسوية ، وأن الحكومة الانجليزية لن تلقى راضية بثقلها في الشئون الداخلية لمصر · ومن ثم فان الوفد يشعر بقدرته على مواجهة الملك وجها لوجه ، وان لديه فرصة نادرة في نقييد الامتيازات الملكية وتعديل الدستور بحيث يستحيل على الملك مستقبلا عزل الوزارة · كما أن تمه اعتقادا عاما أن الوفد المصرى لدى عوده المفاوضين ، سيدفع في هذه الدورة البرلمانية بالتشريع المذكور في خطاب العرش · وخطورة هذا ـ كما في رأى حور ـ أن الوفد سيؤمن جاس الملك ، ثم يستدير ليواجهنا في السنودان بالقلاقل أملا في ان نسلم له ·

ويرى « هور » من ناحية أخرى ان الملك لن يسكت وسيدمر الوفد والمعاهدة ، كما أن الزام الوفد بالسكوت غير مجد ، والويل لمصر ان أدنت للوفد أن يثبت سلطمه المطلقة دون قوة أخرى معادلة كتلك التي يمنلها الآن الملك (١٣١) .

ومعنى ما يقوله و هور ، انه يجب عدم اعطاء الفرصة للوفد بأن يقوى مركزه فى البلاد بل ان معناه انه اذا ما حاول الوفد هذا فيجب استقاطه أو تركه فريسة للملك والقوى الرجعية ٠

وكان الوفه قد أعلن منذ توليه الحكم أن من أغراض حكمه « الأولى العمل على تثبيت قواعد الدستور وصون نصوصه وأحكامه ، (١٣٢) .

فكان الوفد يعى ـ ولهذا كان دوره مهما للغاية ـ بارتباط النضال ضد الاستعمار بالنضال ضد السراى ومن أجل الديمقراطية وانتزاعها ، ومنذ تولى الحكم في يناير ١٩٣٠ كان يعلم ان معركته المقبلة في المفاوضات هي معركة طرفها الأول في القاهرة وطرفها الآخر في لندن فلا يجب الفصل بين ما يدور هناك أو يدور هنا ، لذلك كان تخوف الانجليز منذ اعتبلاء الوفد من ظهيور البرنامج الدستورى على رأس البرامج الأخرى كان الانجليز يدركون ان نجاح الوفد في شل قدرة الملك عن العصف بالدستور سيمكن الوفد من مناجزتهم مناجزة حقيقية وتعبئة الشعب بأكمله ضدهم أو اعادة أزمة الحكم من جديد تقض مضاجع الانجليز وتهدد بثورة أخرى في البلاد ٠

كان مشروع الوفد لحماية الدستور يحتوى « الضمانات الكافبة التي تحول دون حل البرلمان القائم » لهدا جعل ايقاف وتعديل الدستور خيانة بعاقب

F.O. 407/210 No. 41 Op. Cit.

<sup>(171)</sup> 

<sup>(</sup>١٣٢) مجموعة القوامين والمراسيم والأوامر الملكبة لسنة ١٩٣٠ : المطبعة الأميرية بالقاهرة ١٩٣٢ صن ١٢ •

من يرتكبها أمام محكمة جديدة من قضاة عير فابلين للعزل ، (١٣٣) وتضمن المشروع كذلك « محاكمة الوزراء الذين ينقلبون على الدستور أو يبددون أموال الدولة العامة » (١٣٤) .

وكان ذلك ــ من وجهة نظر الملك ــ كبيرا عليه فأبى الموافقة على المشروع وتطور الخلاف « وضاقت شقته حتى أصبح صراعا بين العرش والوفد ، (١٣٥)٠

وكما قلنا من قبل فان من يرفع يده ضد القصر عانما يرفعها ضد الاحتلال وعلى ذلك فعندما عاد « لورين » الى مصر سارع يدعم آراء « هور » فكتب الى « هندرسن » منبها الى خطورة القانون الذى طرحه الوفد والذى يقوى من مركزه ازاء الملك ، ويمثل تحديا لمركز بريطانيا فى البلاد (!) ، كما كتب « لورين » ثانية ، بأن النجاس مصمم على اصدار تشريعاته ، وهو يعجب لتعطيل الملك لها ويهدد بالاستقالة ،

وقام « لورين » بمقابلة الملك ، بعد أن حدد موقفه بالحياد بين العرش والوفد وأفضى الملك اليه بأنه يرى الدستور أكتر حرية مما تقتضى مرحلة البلاد وتطورها السياسى الحالى ، وأنه اذا كان يراعيه ، فلا يمكن أن يقبل بتغيير ما كتب أو تطويره ، فأن فعل هذا فلا أحد من البلاد سيمكنه الكلام أو العمل بغيرها يرى الوفد ، وأضاف الملك : ليخيف الاحتلال ، ولم يبق غير استيلاء الوفد على الجيش، وتلك ستكون نهاية كل شىء ، والأمر في النهاية لابد أن يؤثر على المصالح البريطانية (١٣٦) ،

وفى ٦ يونيو ١٩٣٠ أعطى « لورين » اشارة التخلص من الوقد ، ومع ذلك الاحتلال والحكومة البريطانية في المئات من وثائقهم السرية الحياد التام ا

قال « لورين » في مقابلة مع الملك ... في التاريخ الذي أشرنا اليه ... وشرح له موفف « هندرسن » بصدد فشل المعاهدة : ان « هندرسن » يفعل مايراه طريقة ودية لمعالجة الموقف ، أنه فعل كل مايمكن وترك ... أي هندرسن ... للزمن ان يهيى وضمة أفضل • ثم قال « لورين » : ... وهذا له أهميته الكبيرة ... لا يعنى هذا أن الوزراء المصريين يستطيعون البقاء مرتاحين في مقاعدهم حتى تقسم مقترحات جديدة ، وان كانت تلك فكرتهم وما انتهوا اليه فذلك خطأ (١٣٧) •

<sup>(</sup>۱۳۳۳) الجود ، ب ، ج ، مصر ترجمة راشد البراوى مطبعة الاعتماد ـ القاهرة بدون تاريخ ص ۱۳۷ ـ ۱۳۸ ·

<sup>(</sup>١٣٤) الراقعي : في أعقاب الثورة الجزء الثاني ص ١٠٧٠

۱۳۵ ) الجود : المرجع السابق ص ۱۳۷ – ۱۳۸ .

F.O. 407/210 No. S. 43, 44, 45, 48.

ويجد الملك فرصنه سابحة فيقول للورين \_ وكأنه رغيم سنعبى \_ · « اذن فالأمة قد خدعت » · ويبين « لورين » للملك على وجهه الصحيح(!) ما حدب بشأن مشكلة السودان ( ! ) ·

ويعاود " لورين " الكتابة الى الخارجية \_ وهذا خط دار المندوب منذ رسائل " هور » \_ فيقول لهندرسن : ان الوفد يضطهد الناس في الأقاليم ، وان ثمة خطورة لهذه الديمقوقراطية ( الشعبية ) لغير المتعلمين ، وأن الناس \_ أي باس \_ ! يطلبون عون دار المندوب ضد الاضطهاد الوفدي ، ان البلاد على شفا حرب أهلية (١٣٨) (!!) .

وتسسم دار المندوب السامى مراعية الحياد الدقيق - كما يزعمون - فى بيان خطر الوفد أمام الخارجية فيكتب « لورين ، تفريرا مطولا وشساملا الى « هندرسن » قال فيه . ان مجالس الوفد فى الأقاليم تمنل قلاعا له · والنقراسي قد انشأ حهارا سريا للتليفونات (١) ويستمين ببعض المعادين لبريطانيا من رفاقه فى عام ١٩٢٤ فى تنظيم الدعاية للوفد فى المصالح الحكومية ومنتديات الممال ويغرق وزارته بالوفديين حتى يسيطر على المواصلات فى حالة أى تهديد لسلطة الوفد .

أما في وزارة العدل فثمة مقترح يستهدف اعتبار من يهين الأغلبية البرلمانية مرتكبا لاساءة تستحق العقوبة •

ويضيف « لورين » ان هناك أيضا في القانون الجنائي من التعديلات ما له خلفية سياسية وهي تعديلات أوحت بها تجارب الوفديين البارزين ممن اتهموا في الماضي ان الغرض الظاهري من هذه التعديلات هو المزيد من الاستقلال والحيدة في سير التحقيق ، ومزيد من الحماية للمتهم بالنسبة لحجزه اي حبسه وقد يكون هذا من الناحية النظرية صحيحا ، ولكن المعتقد أن هذه التعديلات تهدف عمليا الى احداث أثر عكسي على قمع الجريمة وزيادة فرصلة المتهم في الهروب والتحايل (١٣٩) .

الى ان الوفد يريد حماية مناضليه السياسيين مستقبلا • ويستغيب « لورين » بعد ذلك بهندرسين وكأنه يقول أدركونا فالوفد على وشبك قلب السلطة ، ان قانون الضمانات الدستورية الذي يريد الوفد انفاذه ، قد يوقف الحكام المصريين الذين قد يقبلون تعطيل الدستور في ظروف استثنائية ، عن التعاون مع الملك • ويتجه في الواقع لاستمرار سيادة الوفد ويكشف \_ ويا لعجب الاكتشاف! \_ عن الطبيعة الفاشية لسياسة الوفد (١٤٠) (كذا!) •

F.O. 407/210 No. 49, 55. (\TA)

F.O. 407/210 No. 72, Op. Cit. (171)

Ibld, (\frac{1}{2})

ثم يضيف « لورين » : ان الوقد يريد السيطرة على الجيش الحالى وأن « حسن حسيب » \_ وزير الحربية \_ حاول في الأحداث السياسية الأخيرة أن يدمج الجيش قيها ، وأن الجيش لفي انتظار رؤية القط والانجاه الذي سيقفز اليه · صحيح أن كبار الضباط مخلصون وسيرهم صحيح ، لكن صغارهم وفديون الى درجة كبيرة ، ولو سعر القوم بأن الوقد بابت في الركاب فأن السيطرة على الجيش ستكون مسألة وقت ، وقال « لورين » : أن « صدقي » قد حذرنا في أكتوبر الماضي بأن قبول مقنرحات المعاهدة سيكون سباقا بين الملك وبين الوقد في الاستيلاء على الجيش ، ويبدو أن الوقد قد بدأ العدو قبل نزول الراية (١٤١) •

ويتبع « لورين » هذا العرض بكتاب الى الخارجية يروى فيه رؤيه الملك للاطاحة بالوفد فيقول : ان الطريقة التي يرى بها الملك أن يعالج الموقف اذا أصر « النحاس » على مسألة الثقة ، صحيحة تماما وليس في مقدورنا استبعاد امكان اتساع الأزمة الى حركة وفدية ضد البيت المالك (١٤٢) .

وتنجع المؤامرة في النهاية اذ يضطر « النحاس » الى تقديم استقالته في الا يونيو ١٩٣٠ بعد لجوء الملك \_ مدعوما من الاحنلال \_ الى تعطيل تشريعات البرلمان في القصر ، وبعد الخلاف حول تعيينات الشيوخ وبعد عريضة الدستوريين ضد الوزارة (١٤٣) وكانوا كما نعلم يتحركون بتسميق مع دار المندوب السامي، وكذلك ما بدا من تحذير « لورين » نفسه للنحاس من الاستمرار في رغبت للحصول على التشريعات (١٤٤) وهكذا ولبضعة شهور قليلة عاست وزارة « مصطفى النحاس » وهي الوزارة الوطنية الثالثة للوفد والتانية للنحاس ، لقد سقطت وزارته الأولى باقالة مباشرة من الملك وبعد تآمر كانت أطرافه هي الاحتلال بانذاراته للنحاس والملك بمضايقاته ومؤامراته والدسنوريين كذلك ، وأما الوزارة الثانية فقد واجهت تعنت الانجليز في شروط المعاهدة ثم ترك وزارة النحاس فريسة التآمر بين الملك والانجليز والدستوريين الذين كانوا وزارة النحاس فريسة التآمر بين الملك والانجليز والدستوريين الذين كانوا يدبرون ويخططون سياستهم مع دار المندوب السامي سرا وأثماء الأيام الأخرة للمغاوضات •

لقد تلقى الملك اشارة المندوب السامى بأن الوزراء لا يجب أن. يركنوا الى الراحة فى مقاعدهم • فذهب الملك هذه المرة الى المحاولة مع « صدقى » بعد آن فشيلت محاولة « محبود » الأولى فى قلب الدستور • فلم يكن الملك أودصدقى» يأبهان لمعاهدة ما ، وكلاهما يفضل بقاء القوات البربطانية فى القاهرة ، على

F.O. 407/210 No. 72 Op. Cit.

<sup>(181)</sup> (187)

F.O. 407/210 No. 54 Loraine to Henderson Jun 16, 1930.

<sup>(</sup>١٤٣) الرافعي \* المصدر السابق ص ١٠٣ - ١٠٧ \*

F.O. 407/210 No. 50 Loraine to Henderson Jun, 9, 1930. (125)

أغلبية وعدية في السرلمان ، وبلع كلاهما بدكائه الى أن انجلترا لن تتدخل في شنون أي نظام يصون القانون والمطام بغير مساعدنها (١٤٥) .

والواقع ان حطة السراى في ضرب الوفد وقلب الدستور لم تكن جديدة فقد وضعت قبل أن يمولي الحكم " فبعد " روفيق دوس " - القطب السابق للدسسوريين واللاحق للملك والاتحاديين المقلل الله " الديلي تلجراف " في نوفمبر قال فيه : " وفي استطاعتي أن أوكد لكم أن المستقبل ليس على ما يراه المسر " بارتلت " - دراسل الديلي نلجراف المن الظاهم فان الوفديين الذين كنت على الدوام خصما لهم قد نعلموا كنيرا من الماضي ولى ما يبرر هذا الاعتقاد والمرجو انهم سيدركون حينما يعودون الى الحكم أن مصير الحياة البرلمانية في أيديم لو صودن على المعاهدة وعلى ذلك سيحاولون أن يحكموا على صورة خير من الصورة التي اتبعوها في الحسكم • فاذا لم ينجحوا سيكون الشعب المصرى نفسه . لا الملك فؤاد هو الذي سيسقط نظام هذا الحكم طالبا ما تسمونه " والدكتاتورية العادلة الحسمة " وسيكون من دواعي الأسف الشام عديد أن فرى " والل الدستور (٢٤٦) •

### الموقف الحقيقي من حكومة الوفه الوطنيسة :

رأت صحيفة المحافظين الانجليرية في موقف الوفد ازاء السودان «والمطالب الماهظة ، التي قدمها ، أنه لم يكن يزمع توقيع المعاهدة ، فقد رأى أن توقيعها سيحرمه دوره كمحرض وطنى (١٤٧) ، وهي نظرة كما نرى تتفق مع نظرة الوثاثق البريطانية فيما سبق بيانه - وأضافت « الديلي ميلي » الى هذا أن الوفديين قد عادوا الى مصر ليقولوا « لقد رفضنا ما عرضته علينا بريطانيا ، وبذلك احتفظنا بحقوق مصر ، وفي الوقت نفسه حصلنا على بعض مزايا حديدة ، وقد دونت هذه المزايا وسنبقى كنقطة ابتداء لأية مفاوضات جديدة بين انجلترا ومصر قد تحدث في المستقبل » (١٤٨) وأكد هذا ما قاله انجليز آخرون من أن مسلك الوفد ما هو الا « القيام بمناورة بحبث تقف حكومته في مركز منيع لا تمكن مهاجمته يمكنها أن تباشر شؤون مصر الداخلية بما فيه فائدتها الخاصة وأن تنتهز كل فرصة لتقطيع أوصال النفوذ البريطاني شيئا فشيئا » (١٤٩) ويمتد الحقد على الوفد لا الى سياسته المتقدمة فحسب بل الى اجراءاته الاقتصادية الحقد على الوفد لا الى سياسته المتقدمة فحسب بل الى اجراءاته الاقتصادية كذلك فان مشروع « انشاء بنك التسليف الزراعي وما توقعه الأجانب من أن

Marlowe, J., Anglo Egyptian Relations, P. 291. (150)

<sup>(</sup>١٤٦) كوكب الشرق: ٢٩ يونيو ١٩٣٠ .

<sup>(</sup>١٤٧) الاهرام: ١٤ يوليو ١٩٣٠ -

F.O. 407/210 No. 170.

<sup>(</sup>۱٤۸) تفس المصندر و

<sup>(</sup>١٤٩) الاهرام : ١٤ يوليو ١٩٣٠ -

انشاء سيصر بمصالح البدوك الأجبية » « وكان هذا المشروع مما أثار نقسه الدوائر المالية الاجببية أو المتمصرة التي رأت فيه ما يغل يدها عن اسمنغلال الملاد وأهلها عن طريق القروض الربوية فانضمت هـده الدوائر الى الساعين لاسفاط. الوزارة » (١٥٠) · ومن ناحية كان لموقف الوقد من الحركة العمالية · ما يرعج الانجلير فقد كتب « حريفز » من الادارة الأوربية للأمن ، مذكرة سريه الى « سيمارت » في ١٤ يناير ١٩٣٠ يقول : إن الهدوء النسبي للنشاط العمالي في ظل الحكومة السابقة تناقض مع سواهد « بعث النشاط السياسي بين صفوف العمال ، منذ سقوط وزارة محمد محمود باشا ، وأن زهير صبرى الشميوعي المشاغب (\*) الذي لا يكاد يخفي نشاطه المرتبط بالسوفبيت قد انتخب عضوا بالبه لمان ، (١٥١) وكانت هذه الضحة المارة حول العمال ونشاطهم الشيوعي راحمة الى تخوف الانجليز ، من احتمال تحالف الحركة الوطنية مع الشيوعية في مواحهة الاستعمار السريطاني » (١٥٢) وكان الانجليز يرجعون بعث النشـــاط السمياسي والنقابي بين العمال الى عودة الوفد الى الحكم وبالتالي كانوا يتخوفون من ذلك أشد الخوف في أن يلجأ الوطنيون المصريون الى السوفيت - كما كتب ىذلك «سمارت» ـ في حالة ياسهم من بريطانيا « وذلك بفض النظر عن الأغراص الاحتماعية لمثل تلك العلاقة » (١٥٣) . ومن هنا نظر الانجليز بريبة وتخوف الى قمام حتى العلاقات التجارية مع حمهوريات الاتحاد السوفيتي الاشسراكية ، وكتب « لورين » إلى « هندرسن » يقول : ليس ما يمنع منطقيا من قيام علاقات بين مصر وروسيا فتجارة القطن معها مربحة لمصر ٠ والسيوفييت يريدون اقامة مفوضية تجارية بدلا من المكتب التجاري المتخصص في شراء القطن وحده • ثم أضاف ء لورين ، قوله : أن مصر أعطت كل التسهيلات لقيام مثل هذه المفوضية. وربما يعارض الملك ومدير الأمن العام قيام العـلاقات مع روســيا (١٥٤) . والحقيقة أن المندوب السيامي كان يريد أن يقول أن الاحتلال يمكن أن يستخدم الملك أو ادارة الأمن العام الأوربية ، والتي هي ادارة انجليزية أساسا ، في ضرب أى محاولة لقيام العلاقات الدولية والطبيعية التي يمكن أن تستفيد منها مصر ٠ وعلى أية حال فقه قام « سمارت ، السكرنير الشرقى - بدوره فكتب يمنع قيام هذه العلاقة فقال : ان « تأسيس مفوضية سوفيتية هنا \_ أى في مصر \_ قبل

<sup>(</sup>۱۵۰) الراقعي علصدر السابق س ۱۰۳ ، ۱۰۹ ٠

<sup>(</sup>大) كان رهير صدرى وقديا وليس شيوعيا فقد كان دأب الاحتلال وادارات الأمن في مصر والرجمية اتهام أى نشاط عمالي وأحيانا وطني بهذه الميول !

<sup>(</sup>١٥١) رؤوف عباس حامد الحركة العمالية في ضوء الوثائق البريطانية ١٩٣٤ ــ ١٩٣٧ القاهرة ١٩٧٥ ص ١٦٣ ٠

<sup>(</sup>١٥٢) نفس المصدر ، ص ٤٣ ٠

<sup>(</sup>١٥٣) نفس المصدر : ص ١٦٢ ، ١٦١ -

<sup>(101)</sup> 

الوصول الى تسوية معا ، بلا شك أمر غير مرغوب فيه من هذه الناحية (١٥٥) مده في الحقيقة مجمل الأسباب التي كانت تجعل « الوفد المصرى » ووجوده في الحكم يستحيل على الدوائر الاستعمارية قبوله ، لهذا كانوا يطلقون عليه كل القوى الرجعيه في حالة بعرصه لمخططاتهم المحلية والدولية بالخطر ، لهذا كانوا على الدوام يقطعون عليه الطريق لانجاز أي انطلاق ديمقراطي أو وطني ، أو دولي الصلحة القضية الوطنية ، ومع ذلك فان الوثائق البريطانية تفيض بالحديث عن الحياد البريطاني حاصة في تلك الفترة ؛ وحين قدم « مصطفى النحساس » الحياد البريطاني حاصة في تلك الفترة ؛ وحين قدم « مصطفى النحساس » تتمل الصورة الأخيرة لماساة الوطن ـ وكما طلب الملك ـ هل يصدر مولاء كتاب تكتمل الصورة الأخيرة لماسامي فليكن ذلك قبل مقابلته ـ أي الملك ـ للمندوب ، أو قبول استقالة « مصطفى النحاس » قبل مقابلته ـ أي الملك ـ للمندوب ، أو بعدها ؟ فقال المندوب السامي فليكن ذلك قبل مقابلته . (١٥٦) .

ولكن « لورين » يعترف بعد ذلك بأن الوفد قد دفع الى الاستقالة . وأن الملك عازم على تعديل الدستور (١٥٧) .

وسقطت الوزارة الوطبية الثالثة منذ ما بعد ثورة ١٩١٩ وهي تناضل جاهدة ضد جريمة تصريح ٢٨ فبراير · ودخلت البلاد في هذه المرة في طور جديد ومرير من الصراع ضد الاحتلال والقصر ·

<sup>(</sup>١٥٥) رؤوف عباس المصدر السابق ص ١٦١٠ •

F.O. 407/210 No. 61 Loraine To Henderson Jun. 18, 1930. (\07)

F.O. 407/210 No. 62, (\oV)

# انقلاب اسماعيل صدقي والغاء الدستور

قدم « النحاس » استقالته في ۱۷ يو بيو ۱۹۳۰ مسجلا فيها عدم سكنه من تنفيذ البرنامج الذى قطع على نفسه العهد بتنفيذه و كلف الملك « اسماعيل صدقى » بنشكيل الورارة فى ۱۹ يونيو (۱) • وهو من المتمرسين فى العمل ضد الدستور منذ انقلاب « ريور » ۱۹۲۵ ، وممن لا يستندون الى أية قوة شعبية . ومن ثم تأكد للقوى الديمقراطية عزم الملك على تعريز سلطانه •

ورأت القوى الوطبية أن تبادر الى احراج الملك والاحسلال . وطالبت بعرص مرسوم بشكيل الوزارة ، والمرسوم الذى صدر بناجيل البرلمان سهرا . طالبت بعرضهما على البرلمان ، وكان لطلب أعضاء البرلمان هذا سابقة فى عهد وزارة ، محمد محمود ، ١٩٢٨ ، ووافقت حكومة « صدقى ، وكانت لا برال ضلب عيرضهما وللسيومن ولكنها اشترطت ألا يتجاوز الأمر عرضهما (٢) ، وطلبت الى رئيس مجلس النواب تأكيدا بألا نحدث أية مناقشة عقب تلاوة المرسومين ، وزادت على ذلك بأن يصلها هذا التأكيد قبل الساعة الواحدة من ظهر اليوم الذى أرسلت فيه كتابها ، وهددت بأن بوفر لمرسوم الملك « ما يجب له من الطاعة والاحترام وأن تتخذ لذلك ما نراه ملائماً من الوسائل » (٣) ،

ورفض « ويصا واصف » رئيس مجلس النواب هذا الشرط ورد عليه بأن « ليس من حق الحكومة أن توجه الى رئيس مجلس النواب منل هذا الخطاب ،

<sup>(</sup>١) قواد كرم : المظارات والوزارات ص ٣١٣ ، ٣١٧ -

<sup>(</sup>٢) الاهرام ٢٤٠ يونيو ١٩٣٠ ٠

<sup>(</sup>٣) تفس المصدر •

لما فيه من مدحل السلطة التنفيدية في ادارة جلسات المجلس التي هي من احتصاص رئيس الجلسة دون سواه » (٤) ·

وحاول « صدفى » أن يننى النواب عن عرمهم فاتصل بويصا واصف تليعوبيا ومكنفنا بوعد سفهى ، لكن رئيس النواب اعتذر عن ذلك فاصدرت الحكومة أوامرها باعلاق أبواب البرلمان وعدم التعرض لأعضاء البرلمان (٥) .

### تعطيم السلاسل عن البرلان:

وحتى تنفذ الحكومه عرمها على منع اجتماع مجلسى البرلمان عهدت بذلك الى العوة العسكرية . التى طهرت طلائعها ابنداء من ميدان قصر النيل ووورف المسلحين عى شارع عدر العنى • أما الغرة دمظهرها العنيف فعد طوفت الطرى المؤدبة الى البرلمان واشترك فيها المناة والفرسان الاسجليز (٦) •

ولم يسمح لنير النواب والتسيوخ باخنراق نطاق دوه البوليس والاقدراب من أبواب البرلمان الدى أغلف مشارفه في وحه الجماهير ، وفسر صدفي ذلك بأنه يحافظ على النظام دون استخدام القوة مع مميلي الأمة (٧) .

ولكن المسادر المصرية بقول بأن « علوى الجزار » الذى رأس جاسسة الشيوح قد ذكر بأن عددا كبيرا من الأعضاء حيل بينهم وبين الوصول الى دار المجلس . و وضيف هذه المصادر بأن النواب والشيوخ كانوا مصممين على اجتماع البرلمان . فاحترقت سيارة « مصطفى النحاس » رئيس الوفد المصرى نطاق القوة في شكل مظاهرة تصاحب « النحاس » « ومكرم » من أحل الدستوز وضد من عطلوه .

ورعم نجاح الكتيرين في اختراق بطاقات البوليس البعيدة والقريبة الا أنهم وجدوا أنفسهم في نهاية الأمر أمام أبواب أوصدت بالسلاسل ، وأشار « النحاس » بانتظار رئيس مجلس النواب الذي له السلطة على حرس البرلمان، فلما حضر « ويصا واصف » أمر قائد الحرس بتحطيم سلاسل البرلمان فامتتل لذلك ، ودخل النواب والشيوخ الى قاعات المحلسين حيب عقدت الجلسة (٨) ٠ التاريخية للبرلمان المصرى ٠ ورأس جلسة النواب « ويصا واصف » حيث استمع الأعضاء الى مرسوم تشكيل الوزارة بالهتاف ضده ، ثم نهض « مصطفى

<sup>(2)</sup> تفس المصدر ،

<sup>(</sup>٥) نفس المصندر ،

<sup>(</sup>٦) الاهرام ۲۶ يونيو ١٩٣٠ ٠

F.O. 407/212 Part CVIII, No 9 Loraine to Henderson June 27, 1980.

<sup>(</sup>٨) الاهرام . ٢٤ يونيو ١٩٣٠ ٠

النحاس » بائب الأمة عن دائرة « سمنود » فطلب الى الأعضاء كما طلب الى كل مصرى أن يقسم قسم احترام الدستور بينه وبين الله وهو: « أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا للقسم الذي أقسمته طبقا للدستور وأن أدافع عن الدسسور بكل ما أملك من قوة ومال وتضحية » (٩) ·

وعقد مجلس الشيوخ جلسته في نفس الوقت برياسة « علوى الجزار » لأن « عدلي يكن » رئيس المجلس قد لزم مكتبه ! (١٠) ·

كان واضحا من هذا التحدى ، أن الملك هو المستهدف له أساسا ، فقد تعالى الهتاف ضد مرسومي الملك . كما هدد بعض النواب بسحق أكبر رأس تعتدى على الدستور (١١) · كذلك كان واضحا أن الحكومة بسلوكها الارهابي والمعادى للتقاليد الدستورية ، أنما ترعم حتى الفئات المعتدلة على استاد موقف الاحنجاج ، خاصة وأن الجماهير قد استثيرت نتيجة التصدى والمبادرة من فبادة الوفد · لذلك نجد « عدل يكن ، رئيس مجلس الشيوخ يرسل باحتجاجه على الستخدام القوة المسلحة في البرلمان ويكتب بذلك الى رئيس الحكومة استمادا الى الدستور الذي يمنع ذلك العمل (١٢) · وتشير الوثائق البريطانية الى أن ه عدلى » أكره على ذلك الى ضغط عليه من أعضاء البرلمان والرأى العام وهو خاهب الاحتجاج وتقديمه ، فقد كان موقفه خلال العملية كلها يحمل طابعه الحاص ، فقكرته الوحيدة فيما بدا كانت الحروج من المأزق بأقل مسئولية ، وهو ذاهب فقكرته الوحيدة فيما بدا كانت الحروج من المأزق بأقل مسئولية ، وهو ذاهب الى اوربا وسيبقى بلا شك خارج حلبة السياسة حنى تهدأ الأمور (١٧) ·

ولم يكن « صدقى » يتوقع محديا يصل الى هذه الدرجة ، وغضب على اللهوليس وضباطه من الانجليز ، وزعم بأنه كان ينبغى عليهم منع اننهاك حرمة المقانون (١٤) · بالسماح لأعضاء البرلمان بالاجتماع · وعلى أية حال فقد كان لهذا الانتصار الذى حققه النواب والشبيوخ أثره « الدراماتيكى » الذى استغل في الريف فقامت فيه المظاهرات (١٥) ·

# الإنجليز يستكشيفون والوفد يقاوم :

كان الاحتلال بلا شك راضيا عن الاطاحة بالوقد · ومتبعا خط الضغط على الوقد حتى تلين عريكته فيرضى بما يريد الاحتلال للمعاهدة أن تكون عليه ·

<sup>(</sup>٩) تفس المندر -

<sup>(</sup>١٠) الاهرام : ٢٤ يوليو ١٩٣٠ •

F.O. 407/212, No. 8.

<sup>(</sup>١٢) عبد الرحين الرافعي ، في أعقاب الثورة ، الجزء الثاني ص ١١٧ .

F.O. 407/212, No. 8, Op. Cit.

F.O. 407/212, No. 9. Op. Cit. (12)

Ibid. (1°)

وكان الاحتلال يستكشف في نفس الوقت الأرص ليرى أين يجب أن يقف ، ويبحث عن الحل الذي يبقى على سلطته في البلاد ، ولكنه لا يرى الانقلاب على الدسبور واطلاق يد الملك حلا مناسبا فأنه قد يفضى الى تهديد النظام ، لذلك نحد « صدقى » يعد ويرعم بالرغبة في استمرار نظام دستورى ، ويأمل ألا يجد على غير ارادته ما يلزم لاتخاد اجراءات أخرى (١٦) ، واستأذن « صدقى » المندوب السامى في فض الدورة البرلمانية فليس نمة ما يدعو الى اطالبها ، وفي نفس الوقت أعرب للمندوب السامى عن رغبته الشديدة في العمل بمنتهى الود والوفاق مع الحكومة البريطانيه ، وأكد ذلك بسجله الطيب في الأرشيف البريطاني (١٧) ، وفهم المندوب السامى من دلك أن « صدقى » يعتزم مراجعة البريطاني (١٧) ، وفهم المندوب السامى من دلك أن « صدقى » يعتزم مراجعة الدستور ، وربما قانون الانتخاب أيضا فقال لصدقى : ان سجلك السابق للمصالح البريطانية ، ولكن تأييد دار المندوب السامى بمعناه السابق لا يمكن النعهد به (١٨) ، أي أن دار المندوب لا تستطيع أن نؤيد ما سبق لها تأييده على أيدى « زيور » و « صدقى » في عام ١٩٢٥ ،

ومن ناحية أخرى ظلت دار المندوب السامي ــ بنوجيه من الخارجية ــ على علاقة بالوفد ورجاله ، حتى تستطيع استكشاف مواقفهم بعد الضربة التي تعرضوا لها وحتى تتجنب موقفا عدائيا مع الوعد · وفي اتصال بين « كامبل » المستشار القضائي « والنقراشي » قال الأخر بأن الوفد ما زال ملتزما بعقد المعاهدة ، ولكنه يتهم غلاة الاستعماريين « الليفانتيون ، واليهود الدوليين -ويقصد الصهيونية \_ بالوقوف ضد المعاهدة · وأضاف « النقراشي » بأن الوفه قد قبل ما لا كان سعد يستطبع أو يجرؤ على قبوله ، أما مسألة السودان فكل ما عرضه الوقد بشأنها قد رفض وعلى ذلك فان الوفد يعتقد بوجود قوى تعمل ضد روح وحرفية اتفاقية ١٨٩٩ ، وهذه القوى هي العناصر اليهودية في حزب الأحرار التني تهتم مالبا بالسبودان والتي تصر على الاستغلال المالي هنساك ٠ وأوضيح « النقراشي » ان على الانحليز ان يفهموا أن المساومة على المعساهدة بالدستور والبقاء في الحكم انما يجعل من المعاهدة اذا وقعت مجرد قصاصــة ورق (١٩) · واتهم « النقراشي » الانجليز بالحياد الكاذب فما كان للملك أن بقدم على ما أقدم عمليه الا لاطمئنانه الى التأييد البريطاني وبالتالي فانه لا خيار أمام الوفد الا أن يرى الانجليز كاعداء وأن أياماً عصيبة ستمر بالبلاد (٢٠) • أما « النحاس ، فقد أكد اتهامه للانجليز في حديث سابق مع « لورين ، بحجة

F.O. 407/212, No. 1, Loraine to Henderson June 21, 1930. (17)

F.O. 407/210 Part CVII No. 64 Loraine to Henderson Jun. 20, 1930. (\V) Ibid. (\\A)

F.O. 407/212, Part CVIII, Enc. in No. 2. (19)

F.O. 407/212, Enc. in No. 2 Op. Cit. (Y.)

واضحة وبسبيطة اذ فال ان المصريين لو قاموا للدفاع عن حقوقهم الدستوربة فان القوات البريطانية سستدخل لحفظ النظام وترجيح لعه المنت ، ولم يجد « لورين » ردا الا ان قال بأنه ليس حطأ بريطانيـا ان لا تزال عليها هـذه الالتزامات (۲۱) .

عبر أن الحكومة البريطانية ، بعدما بدا من تحركات الوقد دفاعا عن الدستور ، سارعت تكتب الى مندوبها السامي نريد منه أن يلتزم بعدم السماح يانتهاك الدسمور ومحاولة الاحتفاط بالوفد مع الضغط عليه فقال « هندرسن ، : ان الأسباب التي أدت الى علم الاستمرار مع حكومة « محمد محمود » ما زالب تقوم بالنسبة لحكومة « صدقي » · وأن تعكيرنا لا بد أن يعقد على انه في النهايه لا يد من حكومة أغلبية ساحقة للتعامل معها ومن تم فالهدف الاسترابيجي لما يجب أن يكون أعادة حكومة الوفد وأخراج حكومة صدقى دون ما عقاب ، مع حفظ ماء وجه الملك ، (٢٢) وأوضح « هندرسن » « التكتيك ، البريطاني بأنه ينبغي أن يحفظ الوفد الدرس لا أقل \_ يعنى الا ينشدد معنا \_ وأضاف « هندرسن ، : أن ثمة رأيا عاقلا لدى المحافظين بالموافقة على هذا · ثم طلب « مندرسن ، من المندوب السامي بأن يبدد الفكرة الخاطئة عبد الملك بأننا نريد عزل النظام البرلماني ﴿ ثم قال « هندرسن ، : أن الوفد يبدو وأنه يميل الى التفاهم ولكن لا بد وأن نحصل على ماكيد بأنه لن يدخل في أزمة جديدة بادخال مثل تشريعات ١٩٢٧ و ١٩٢٨ ، ويمكن أن ىجيز الحكومة البريطانية قانون حماية الدستور اذا ما خففت العقوبات • وأكد « هندرسن ، في النهاية ضرورة ان ينقل « لورين ، الى الملك بأن الحكومة البريطانية لم تقصد ان تكون أداة في يده للهجوم على الدستور (٢٣) .

على أن « لورين » عارض بصراحة موقف الحمسكومة والحارجية ورد على « هندرسن ، فقال : اننا اذا تدخلنا لصالح الوفه فيجب ان نمضي الي النهاية ، والنتيجة ستكون شل يد الملك وربما التعجيل بنهايته وتصفية العنصر الأكثر اعتدالا في الحياة السياسية المصرية ، وسيكون رد فعل الملك أن يقول بأن حكومتنا قد غيرت رأيها بعد ثلاثة أسابيع ، فاذا كانت بريطانيا قد صممت على الاحتفاظ بالدستور فلماذا لم تخبره بذلك وتحذره من قبل • وأضاف « لورين » يقول : ان الصراع الحالى هو صراع بين دكتاتورية برلمانية لحزب واحد وملكية تميل الى الديكتاتورية اللا برلمانية ، وهو صراع وجود في الحقيقة . ومن هنا فان له طابعه الثورى • واقترح المندوب السامى فى النهاية أن يظل الجانب البريطاني مع الملك ، وفي نفس الوقت عليه الا يتدخل ، ولَكي نخطط

F.O. 407/210, Part CVII, No. 66. (11)

F.O. 407/210, No. 71. (77)

تخطيطا سليما فعلينا الانتظار لما سوف ينجلي عنه الموقف ، فنقرر وقتئذ أين يجب أن نقف ·

وفي الوقت الحالى وتبعا لذلك فان على الانجليز ان يطلوا على صلة ودية بالوفد فنقلل من شدة استائه وأن نصون صدافة «صدقي» في نفس الوقت (٢٤) من أكد «لورين» مرة أخرى ربماأى ندخل من جانبه لصالح الوفد ، ربما يكشف عن سياسة خاصة لدار المندوب فكتب الى « هندرسن » قائلا : اننى لا يجب أن أكبح جماح الملك كما تطلبون لسببين : أولهما ، اننى لست مقتنعا بأننا سنصل الى هدفنا وهو المعاهدة والثانى اننى لو تدخلت فسيكون ذلك لصالح الوفد الذى يريد ان يذهب حتى الاطاحة بالعائلة المالكة ، وأضاف « لورين » ان سياسة الوفد طيلة تسعة شهور كانت هي : لا سلطة ، لا معاهدة وعندها نولى الحكم : لا ثقة ، لا معاهدة وعندما فاوضناه لا سودان ، ولا معاهدة والآن فان الوفد يقول : لا عودة الى الحكم ، ولا معاهدة ومن يدرى غدا فقد يقول :

والواقع ان الحكومة البريطانية كانت حائرة بين تخوفها من الوفد ، وبين رغبتها في المعاهدة ولذلك عول الوفد في افساد خطة الضغط عليه بالسير على خطة مقاومة انقلاب « صدقي » باللجوء الى التكتيك الهندى ، بما يعنى العصبيان المدنى أو المقاومة السلبية (٢٦) ، وعقد الوفد لذلك مؤتمرا وطنيا في ٢٦ يونيو حضره النواب والشيوخ وأعضاء مجالس المديريات (٢٧) ، وقعد هذا المؤتمر بالنادى السعدى وحضره ٢٠٠ من أعضاء مجلس النواب و ٢٩ من أعضاء الشيوخ وثلاثمائة وستون مستشارا من الأقاليم \_ أعضاء مجالس المديريات \_ وتكلم « النحاس » في هذا المؤتمر فاستعرض أحداث ١٩٢٥ \_ المديريات مسئولية الوزراء وضرورة العمل على محاكمة من يخالف منهم الدستور ، وطالب « النحاس » في المؤتمر بالعمل على تنفيذ قسم حماية الدستور ، واتخذ المؤتمر قرارا بذلك كما اتخذوا قرارا بعدم التعاون (٢٨) ،

والمفهوم بخطة عسدم المتعاون هو اللجوء الى اسسلوب ثورة ١٩١٩ فى مقاطعة الحكومة ولكن على صورة أقوى وأوسىع (٢٩) • وكان الدستوريون ممن أيدوا الحكومة وتعاونوا معها فحين شكل « صدقى » حكومة طلب الى الأحرار

F.O. 407/210,No. 75 Loraine to Henderson, (72)

F.O. 407/210, No. 76. (Yo)

F.O. 407/210, No. 62. (77)

<sup>(</sup>۲۷) قرار الوقد المصرى في ٣٦ يوليو ١٩٣٠ : مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر • بيات مطبوع •

F.O. 407/212 Part CVIII Enc. 1n No. 11 Jun 28, 1930. (YA)

<sup>(</sup>۲۹) اليوم : ۲۸ يونيو ۱۹۳۰ ٠

الدستوريين أن يتعاوبوا معه ، ولكن « محمد محمود » قيد الحرب \_ كما قاله صدقى \_ عن التعاون معه · وأخيرا قبل الحزب ناييد الورارة دون الانسراك فيها (٣٠) · وهاجم « الأحرار » تبعا لسياستهم هذه حطة عدم المعاون السي مادى بها الوفسد كما اعتبروا القسم باحبرام الدسسور دون سموله للملك تحريض عليه (٣١) · وكابوا يرفضون سياسة الوقد التي أطلقوا علييسا « الغوغائية » في نحريض الجماهير كما فعل الوقد نهافه للمورة في ساحة عابدين ١٩٢٤ (٣٢) · وفي نفس الوقت كان الاستعماريون كذلك يطلقون على سياسة الوقد « الصبيانية » (٣٣) فأى نصال لدى الاحلال والرحعية عو مسبيانية » · و « غوغائية » ما دام من أجل النحرر والديمقراطية ·

ولم ين الوفد عن تحدير الاحتلال ، في محاولاته للصعط عليه عي طريق.
الاتصال بزعمائه فقال « النقراشي » لمستر « كامبل » ان تاريح الانجلير كان هو دائما مع الوفد اسقاط حكومته عقب فشل المفاوضة ، وأنه رغم محاولات المندوب السامي بعد تعيين « صدقي » لازالة الريبة عند « النحاس » الا ان الوفد يحذر من خطورة المواجهة معه · وعندما طلب « كامبل » من النقراشي أن يتجنب الوفد اثارة الاضطراب العام · قال « النقراسي » انا ندرك ان لا نذهب الى حد التعلرف في العنف ، ولكن حريات الشعب والبلاد هي « قضايا خطيرة وهائلة ولا يستطيع امرؤ بأن يشعر على وجه الناكيد ما قد يحدث من صراع لأجل حمايتها » (٣٤) •

## احداث بلبيس والمنصورة :

وأتبع الوفد تحذيره هذا بالعمل، فقد كان يعنى ما يقول وبدأ بتعبئة الجماهير ولم ينتظر موعد انتهاء تأجيل البرلمان ونشر الوفد دعوة واسعة عن اعتزام قادته العلواف بالأقاليم وحدد مديرية الشرقية مكانا لبدء حولاته الكبيرة التى بدأت فى أول يوليو ١٩٣٠ واستعدت الحكومة لجولة الشرقية بمظاهرة بوليسية جابت شوارع بلبيس الرئيسية ، وعسكرت قوات أخرى فى ديوان المركز وفى مفارق الطرق ، وعلى جانبى الخط الحديدى ، وداخل محطة السكة الحديدية فى محاولة لمنع الأهالى من استقبال رئيس الوفد وحاول الأهالى اقتحام المحطة فقوبلوا بالاعتسداء عليهم ضربا بالعصى والسسياط ضربا

F.O. 407/212, No. 10.

<sup>(</sup>٣٠)

<sup>(</sup>٣١) السياسة : ٢٩ يونيو ١٩٣٠ ٠

<sup>(</sup>٣٢) نفس المصدر : ٢٥ يوبيو ١٩٣٠ ٠

<sup>(</sup>٣٣) الحود : المرجع السابق ص ١٣٨٠

F.O. 407/212, Enc. in no. 12.

<sup>(42)</sup> 

شديدا (٣٥). ولكن الأهالى لم يعزعوا وحاولوا اقتحام صعوف الجنود لدحول المحطة . فأطلق البوليس النار فقاومه الأهالى بالطوب ، وسقط قتيلان (٣٦) . وان أكدت احدى الصحف ان الصحايا أكبر من ذلك سيواء من البوليس أو الجماهير (٣٧) .

وقد أنارت هده الرياره مخاوف « صدقی » فاعترم بعدها انخاد ما أسماه احرانات لحفط النظام واحنرام الطاعة الواجبة للحكومه وبحجة أن منظمی احتماع بلبیس أتسوا انهم لا يستحقون النقة (۱) • وقرر « صدقی » منع أی احتماعات أحری ينظمها الوفد فی الأقاليم (۳۸) • لكن جولة « بلبیس » التی أرادها الوفد تجميعا للجماهير فی مقاومة سلمية لحمايه الدستور \_ كانت مقدمة لجولات أخری فی الدقهلية ، وكانت المصورة هی مكان الجولة الجديدة فاستعدت لها حكومة صدقی استعدادا حربیا • ففی صباح ۸ يوليو ۱۹۳۰ ساور الی المصورة « المرالای » فوريس بك « رئيس هیئة أركان حرب العملیات والمرالادی « عند العظیم علی بك » والقائمقام « لوكاس بك » مساعد حكمدار العاصمة » (۳۹) •

وكانت لجنة الوقد بمدينة المنصورة ، قد أبلغت مدير الدقهلية بعزمها على اقامة اجماع لاستقبال رئيس « الوقد المصرى » وسماع حطابه السياسى . عن الوضع الحالى • وعلم مدير الدقهلية أن الاجتماع سيضم زهاء حمسة آلاف مدعو منهم ٢٣ يصلون الصحافة الأجنبية ، واثنان يمنلان شركات الانتهام السيمائي ومائة وأربعون من شخصيات القاهرة • فقرر مدير الدقهلية منع الاجتماع باعتباره اجتماعا عاما ، وأبلغ بذلك ممثلي لجنة الوقد بالمنصورة في ١ يوليو (٤٠) • ورد مملل لجنة الوقد ببرقية أعلنا فيها مدير عام الدقهلية بعدم اعتراقهما بهذه المصادرة للاجتماع ووصفا العمل بالنعسف ومخالفة الدستور وحملا الادارة مسئولية النتائج المترتبة على منع الاجتماع (١٤) • لكن مدير الدقهلية صسم على المنع بحجة انتهاكه للمادة ٤ من قانون منع الاجتماعات فأرسل برقية الى رئيس الوقد يبلغه فيها بمنع الاجتماع أو على حد زعمه لكي يمنع النتائج الخطيرة المترتبة على الاصرار في عقها الاجتماع (٤١) • ورد

<sup>(</sup>٣٥) البلاغ: ٢ يوليو ١٩٣٠ ٠

<sup>(</sup>۳۱) نفس الصندر ٠

<sup>(</sup>۳۷) السياسة ٢ يوليو ١٩٣٠ ٠

F.O. 407/212. No. 4.

<sup>(</sup>٣٩) الاحرام : ٩ يوليو ١٩٣٠ ٠

<sup>(</sup>٤٠) حكم محكمة الحيايات في مسالة احداث المنصورة مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ( سبحة باللغة الفرنسية ) ٠

<sup>(</sup>٤١) تقس المسدر ٠

<sup>(</sup>٤٢) تقس المصدر •

« مصطفى النحاس » فأكد لمدير الدقهلية أن منع الاجتماع هو « اعتداء على الحرية التى يضمنها الدستور » وحذره بأن النظام والأمن العام لا يعتدى عليهما الا بقيام رجال الأمن بالتدخل بالقوة صد الأهالى المسالمين وغير المسلحين وأنذر « النحاس » مدير الدقهلية هو والمنعاونين معه وموجهيه في تحمل مسئولية الاعنداء على الدستور وأى فوضى تنتح للنظام والأمن بتيجة هذا الاعتداء (٢٤) .

ولم تتراجع السلطة ازاء تحذيرات الوفد ، وحاول مدير الدقهلية الاستيلاء على خيمة الاجتماع ، وعجز في البداية لأن لجنة الوفد احتاطت فجعلت عددا كبيرا من الأهالي يقيمون بها قبل الاجتماع · وأخيرا تمكنت السلطة من طرد الأهالي بعد أن كلفت حكمدار البوليس وقائد الكتيبة النانية ورئيس نيابة المنصورة بذلك (٤٤) · لكن السلطة فوجئت بحشد هائل من الأهالي بصورة لم يسبق لها مثيل ، فبرعم الاستعدادات الحربية للجيش والبوليس الذي صورته لا الأهرام » بأن الأجنبي الذي يجهل حقيقة الحال ممكن ان يحسبه اقداما على معركة حربية (٥٤) ·

برغم ذلك تمكنت الجماهير من الدخول الى المبصورة بأعداد ضخمة حتى ذهب البعض الى تقديرها بما يربو على المليون (٤٦) • ومهما يكن من المبالغة في التقدير فان توافد الأعداد الكبيرة من الجماهير على المنصورة دل على الاستجابة الواسعة من الجماهير سواء لنداء لجنة الوفد أو نداء لحنة الطلبة اللذان دعيا المجماهير الى العمل على انجاز الزيارة وألا يسمحوا لأى سنخص بالاعتداء على كرامتهم وان يحملوه مسئولية انتهاك الحريات (٤٧) •

وهكذا أحالت جهود الوفد مركز الحسكومة في « المنصورة » الى موقع الاتهام باشراك الجماهير الواسعة ووضع السلطة أمام خيارين كلاهما مر ، أن تسمع بالاجتماع فيترتب على ذلك زيادة ثقة الجماهير ومن ثم المزيد من مقاومتها والثانى ان تمنع الحكومة الاجتماع بالقمع فتزداد بالمالى عزلة عن الشعب واحراجا أمام سلطات الاحتلال والرأى العام محليا ودوليا وعزمت الحكومة على اختيار القمع ، فهذه وظيفتها ! فحاولت منع موكب الوفد ، ثم سمحت لسيارة رئيس الوفد وحدها بعبور خطوط الجيش والبوليس ثم سمحت لعشر سيارات أخريات معها ، ومنعت الجماهير من الاستمرار في

<sup>(</sup>٤٣) لقس المستر •

<sup>(</sup>٤٤) ئفس المسدر ٠

<sup>(</sup>٥٤) الاهرام ، ٩ يوليو ١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٤٦) الامرام: ٩ يوليو ١٩٣٠ ٠

<sup>(</sup>٤٧) حكم محكمة الجنايات : الصدر السابق ٠

موكبها بداية من شارع البحر (٤٨) · ولكنه بعد أن اجتازت سيارة « النحاس » نطاقى القوات المسلحة الأولين ، حدث أن أوقفت السيارة بالبنادق عند النطاق الثالث ثم صوبت « سنجات » الجنود الى جميع ركاب السيارة ومنهم « مصطفى النحاس » نفسه ، فما أن رأى « سيبوت حنا » عضو الوفد المصرى جنديا يصوب « السنجة » الى ظهر « النحاس » ، حتى أسرع « سينوت » فتلقى الطعنة عن « النحاس » فأصيب بجرح بالغ • وأعقب ذلك اطلاق الرصاص ، وفرار السيارات ولجوء المدعوين الى أفنية بعض المنازل وشهد ذلك مراسلو الصحف الانجليزية كما أخذ مراسل « التيمس » صورا بذلك (٤٩) ·

ووضح من ذلك أن رجال الأمن قد أعدوا كمينا ، فركزوا الاستعدادات قرب مكان الاحتفال ، وتركوا سيارة القيادة وحدها تدخل الكمين لضربها وليسهل عليهم بعدها ضرب الجماهير •

وطبيعى ان يرد الأهالى العزل على العدوان المسلح ، فقاوم الأهالى ، عند النطاق الأول ، وقذفوا القوات بالأحجار من الشرفات والأسيطح ومن الأدوار الأولى (٥٠) ، ثم تزايد اصرار الأهالى على المقاومة بعد اطلاق النيران ، فتجمعت الجماهير في شارع «سيدى ياسين » المؤدى الى شارع البحر وفي « شارع سيدى هالا » المتقاطع مع « شارع سيدى ياسين » والموازى لشارع البحر ، وأخذت في القاء الأحجار على الجنود فاستخدمت ضدهم السلطة فرسان الجيش الذين عجزوا عن اثناء الجماهير عن المقاومة فتدخلت خيالة البوليس لتعزيز فرسان الجيش (٥١) ،

ولم يكن هدف الجماهير الرد على عدوان القوة المسلحة فحسب ، بل كان للجماهير هدف آخر هو فتح ثغرة فى الحصيار للوصول الى مكان الاجتماع فاستخدموا قذف الطوب وزجاجات الرمل ونصبوا أكمنة من الأسلاك فى طريق فرسان الجيش والبوليس (٥٢) ، واستمرت مقاومة الجماهير حتى أمرهم «مصطفى النحاس ، فى النهاية بالتفرق (٥٣) ، وكان ذلك حين رأى «سفك دماء الأبرياء تنفيذا لسياسة رجعية ترمى الى القضاء على الدستور ، (٥٤) ، والحقيقة ان السلطة كان يبدو أنها تدبر أمرا ، فقد استخدمت القوات المسلحة والحقيقة ان السلطة كان يبدو أنها تدبر أمرا ، فقد استخدمت القوات المسلحة والحقيقة ان السلطة كان يبدو أنها تدبر أمرا ، فقد استخدمت القوات المسلحة والمحتور » والمحتور » و المسلحة والمحتور » و المحتور » و

<sup>(</sup>٤٨) تقس المصدر ٠

<sup>(</sup>٤٩) الأهرام : المصدر السابق •

<sup>(</sup>٥٠) حكم محكمة الحايات : المصدر السابق ٠

<sup>(</sup>۱۰) تقس المعدد ،

<sup>(</sup>٥٢) نفس الصدر -

<sup>(</sup>۵۳) نفس المصدر ٠

<sup>(</sup>٥٤) اليوم : ١٠ يوليو ١٩٣٠ ٠

اطلاق النيران ضد المدعوين الذين لم يكونوا يحملون طوبا أو غيره ، حسب شهادة شاهد عيان (٥٥) · ردا على ادعاءات القوة العسكرية (٥٦) ·

وكما حاولت السلطة المخلص من تهمة الاعتداء على الجماهير ، حاولت الادعاء كذلك بأن سيارة « النحاس » هى التى اصطدمت بحراب الجنود (!) فان السيارة كانت مسرعة عند مرورها من أول نطاق ، وقام تابعوها بالاصطدام مع النطاقين الثانى والمالث الذين شرعوا الحراب فوق البنادق وأخدوا موقع الدفاع ، فتحطمت بعض البنادق وأصيب « سينوت حنا » وغيره (٥٧) .

لكن هذه الشهادة كانت بينة الكذب فانهم لم يستطيعوا تعليل أسباب تحطيم جسم السيارة أو سقفها كما اعنرف بذلك تقرير البوليس المقدم الى المحكمة (٥٨) .

وأدعى بيان الحكومة الرسمى عن أحداث المنصورة أن رجال الجيش لم يكونوا يعرفون بأن السيارة الأولى هى سيارة رئيس الوفد وكان هذا نبريرا كاذبا فلم يكن أحد من قادة رجال الأمن أو الجيش يجهل شخصية رئيس الوفد على الأقل علاوة على ذلك فان « النحاس » كان واقفا فى سيارة مكشوفة فدل الحادث على تدبير كان يراد به حياة « النحاس » كما أكد هو ذلك ، وان لم يفقده الحادث شجاعته فأعلن ان « ما يهدد به رئيس الوزراء من اتخاذ تدابير صارمة فاننى لا أعبا به ما دمت قائما بواجبى فى دائرة الحقوق التى كفلها الدستور ونظمتها القوانين » (٥٩) .

أدت أحداث النضال من أجل الدستور الى تخوف الحكومة البريطانية ، وكتب المندوب السامى الى الخارجية يقول : ان « صدقى » يهاجم الوفد بشدة ، ويقول ان كبرين ممن يمنلون العنساصر الأفضل فى البلاد يشاطرونه رأيه (٦٠) • وحاول « صدقى » التقرب أكثر من الاحتلال ، فقال : انه ليس برجل الملك ، وأنه سيعمل على قمع العصسيان دون أن يطأ الشرعية القانونية (٦١) • وكى يزيد من طمأنة الانجليز وعدهم بالحفاظ على الأمن وأن يحاسبه الانجليز على ذلك • وقال ان المهم ليس الريف انما « غوغاء » المدن في المناطق الصناعية خاصة ، فهؤلاء هم من ينشد « النحاس » باثارته (٦٢) •

<sup>(</sup>٥٥) الاحرام: ٩ يوليو ١٩٣٠ ٠

<sup>(</sup>٥٦) حكم محكمة الجنايات ، نفس الصدر ،

<sup>(</sup>۷۰) نفس الصدر ٠

<sup>(</sup>٥٨) حكم محكمة الجنايات : المصدر الساس ٠

<sup>(</sup>۹۹) اليوم : ۱۰ يوليو ۱۹۳۰ ٠

F.O. 407/212. No. 13 L. to H. July 8, 1930,

Ibid. (71)

Ibid. (77)

وبعد أن طمأن « صدقى » الاحتلال بأنه قادر على قمع الوفد تقدم بطلب أن يصدر دسمورا وقانونا للانتخاب جديدين ، وطلب مشاركة الانجليز وعطفهم عليه ، ووعد باخطارهم بسير الأحداث وأن يتحمل مستولية اخفاقه ، ثم أكد للمندوب السامي قدرته على ابرام المعاهدة ومواجهة الوفيد (٦٣) ٠ وكتب المندوب السامي عن ذلك الى « هندرسن » واقترح أن يدون صدقى تعهداته بحماية الأمن وتحذير الانجليز في الوقت المناسب · ولكن « هندرسن » رد على ذلك فحدر « لورين » من أن يفهم « صدقى » اذا ما تكلم معه « لورين » عن التأكيدات الخاصة بالمعاهدة ، أن بريطانيا تشبعه ضمنيا على مخالفة الدستور • واقترح « هندرسن » الكلام مع « صدقى » في صورة التأكيد على حياد الانجليز الدقيق · وأضاف « هندرسن ، بأنه يجب أيضا أن يؤكد « لورين ، لصدقي أن الحكومة البريطانية لن تتدخل مى حماية الأمن فاذا هي أجبرت على ذلك ستعتبره مستولاً ، وانها كذلك لن تفاوض أحداً لا تتمتع حكومته بأغلبية برلمانية تضمن للحكومة البريطانية عدم نقض المعاهدة من حكومة تالية ، وأضاف « هندرسين » : يجب أن تحذر « صدقي » بأنه أن لم يسلطع الاحتفاظ بسلطة حكومته دون تخطى الشرعية أو تعطيل الحياة البرلمانية ، فان الحكومة البرلمانية ستكون في حل من اعادة النظر في موقفها · لكن « هندرسن » أعلن في نفس الوقت عن ارتياحه لاعلان « صدقي » انه ليس برجل الملك (٦٤) •

وأدركت الحسكومة البريطانية أنها تواجه مصاعب أمنية نتيجة لحكم صدقى فرأت أن يحاول « لورين » عقد مصالحة بين الملك والنحاس ولكن « لورين » كتب يوضح ان هذه المصالحة بعيدة الاحتمال ووضع تساؤلا محرجا أمام حكومته فقال : أمن أجل تجنب عبث « صدقى » بالدستور هل نستطيع مواجهة عواقب عودة وفد منتصر الى الحكم ورد « لورين » على رأى « هندرسن » موجهة الانتخاب فقال : أن « صدقى » يقول أن الانتخاب على درجتين هو من أصل الدستور الحالى ، وحذر « لورين » وزير خارجيته من أن يضطر صدقى الى الاستقالة (٦٥) .

غير أن « لورين » اضطر لتحذير « صدقى » طبقا لأوامر الحارجية فقال له ان الحياد ليس مناسبا سواء لمن يقمع الحريات والحريات الشعبية أو للذين يحدثون اضطرابا في الأمن • وأضاف « لورين » قائلا لصدقى انه سيستمر على الاتصال بالوفد وزعيمه ، فلما أعلن صدقى عن مخاوفه أن يستغل الوفد هذه الاتصالات طمأنه « لورين » بأنه لا يعتقد في ذلك ولا يشجعه (٦٦) •

Ibid. (77)

F.O. 407/212 No. 15 and 17. (72)

F.O. 407/212 No. 22 L. to H. July 12, 1930. (70)

F.O. 407/212 No. 23 L. to H. July 12, 1930. (73)

ولا شك أن « صدقى » قد أدرك ان الانجليز ، يلعبون على الوفد وعليه معا ، وهم لا يريدون الوفد مؤكدا فى الظرف الراهن فاهنبل الفرصة وأراد أن يؤكد وجوده فى صناعة نظام يعمل وفق سيادة القانون على ان يكون القانون أو الدستور من وضعه هو وبذلك يسيطر على النظام والدستور معا .

ورفع « صدقى » كتابا الى الملك يطلب فض الدورة السرلمانية زاعما مأنه بستند الى المادة ٩٦ من دستور ١٩٢٣ (٦٧) .

#### احداث الاسكندرية:

وقرر الوفد مواجهة هذا العدوان الجديد ، واختار مدينة الاسكندرية مكانا للمواجهة الجديدة ، وأعلنت لجنة الوفد بالمدينة الدعوة الى اقامة يوم للحداد على شهداء بلبيس والمنصورة ، وحددت يوم ١٥ يوليو لهذا الحداد الذى تغلق فيه محلات المدينة منذ العاشرة صباحا ولمدة ساعتين (٦٨) ، كما أعلنت لجنة الوفد عن تنظيم جنازة لشهداء الوطن وآكدت لجنة الوفد المحافظة على الأمن بالمديمة (٦٩) ، وذكرت « الأهرام » في وصف أحداث يوم الحداد انه انتشر منذ الساعة التاسعة والنصف من صباح ١٥ يوليو ١٩٣٠ « جمهور كبير من الرعاع » في ميدان محمد على والشوارع المركزية وهم من أبناء السيالة وكفر عشرى » وغيرهم ، وطافوا متظاهرين وهاتمين للوفد ، ثم تقول الأهرام ، انه قبل العاشرة صباحا اشتدت الجلبة في الشوارع فأغلق التجار مخازنهم ، ولم تنقض دقائق حتى كانت جميع المتاجر والمحلات قد أغلق التجار مخازنهم ، ولم الضسباط والصولات لمنع جماعة من المتظاهرين كانوا يحاولون اكراه بعض المحلات على الاغلاق ، فجرى التصادم بين البوليس والمتظاهرين (٧٠) ،

وأما الحكومة فقالت في بيان رسمى ، أعلنت فيه تعطيل صحف ، كوكب الشرق » و « البلاغ » و « اليوم » في وقت واحد ، ووصفت الحكومة المتظاهرين « بالغوغاء » الذي يؤدى تحكيمهم في الأمور العامة الى « تحديد أركان النظام الاجتماعي » (٧١) ، وهكذا تكلمت صحيفة حزب الدستوريين ، فلم نناقش القضية الأساسية التي قام بها أبناء الشعب في الاسكندرية ، وانما كان هؤلاء عند « الأهرام » « رعاع » ، ا لأنهم أبناء « السيالة » و « كفر عشرى » أي من العمال والصيادين الفقراء ، فهم بذلك « غوغاه » عند الحكومة بل هم مجرمون

<sup>(</sup>٦٧) كتاب اسماعيل صدقى الى الملك · شان فض دور انعقاد السمان في ١٢ يوليو ١٩٣٠ مركز وثالق وتاريخ مصر المعاصر « وثيقة خطية » ·

<sup>(</sup>٦٨) الاهرام : ١٦ يوليو ١٩٣٠ ٠

F.O. 407/212 No. 80, L. to H. July 23, 1930.

<sup>(</sup>۷۰) الاحرام ، ۱٦ يوليو ١٩٣٠ ٠

<sup>(</sup>۷۱) السياسة ١٦٠ يوليو ١٩٣٠ ٠

يحطمون ويسلبون ويلغون في الدماء (٧٢) عند الدستوريين ، لأنهم قاموا من أجل الدستور والديموقراطية · ولم يلغ هـؤلاء في الدماء كما وصفتهم الرجعية ، بل كانوا يمنعون عن التعرض بصورة مطلقة للأجانب ، كما اعترفت بذلك الوثائق البريطانية وأضافت بأن المتظاهرين كانت لديهم الأوامر بالابتعاد عن البريطانيين والأحانب عموما (٧٣) ، ورغم ذلك فقد كانت الخسائر الكثيرة ، وان عمال المصانع « في القبارى الذين خرجوا في المظاهرات قد استجابوا للتفرق » (٧٤) ·

ودفع أبناء الاسكندرية أرواح خمسة وعشرين من الشهداء الجدد وعدة مشات من الجرحى كما اعتقل عدد كبير من المحامين والطلبة والعمسال والتجار (٧٥) •

ولم ينعرض أحد من الوطنيين للأجانب أو ممتلكاتهم أو أرواحهم عدا ما ذكرته رسالة من المندوب السامى عن قتل أحد الإيطاليين ونهب بعض السفن الأجنبية (!) وطالب على هذا الأساس بارسال سفينتين حربينين الى الاسكندرية لبيان تصميم انجلترا على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجانب (٧٦) وكان المندوب يعرف حقيقة ما حدث لذلك بعث مع هذه الرسالة يقول: ولا أتوقع ضرورة ان يطول مقام السفيننين وانما الغرض هو تفويت فرصة ارسال سفينة حربية ايطالية (٧٧) و (!) ثم أكد في رسالة أخرى انه قتل ١٩ منهم ايطالي واحد وأن التلف بسيط فزعماء الشغب بداهة كانوا يوجهون أنصارهم الى تجنب مهاجمة الأجانب وممتلكاتهم (٧٨) و

وهزت أحداث الاسكندرية من مركز حكومة صدقى فوقف رئيس الوزراء البريطانى أمام مجلس العموم فى ١٦ يوليو ليقول: ان الحكومة البريطانية أعلنت حيادها فى وقت باكر من الأزمة \_ يقصد الأزمة الدستورية وأوضيح المندوب السامى تمسك حكومتنا بالحياد ثم أضاف: ان المندوب السامى قد تلقى قبل أحداث الاسكندرية تعليمات بأن يوضيح ان حكومتنا لا يمكن أن تستخدم أداة للهجوم على الدستور المصرى وترتيبا على ذلك فانها لا تسنطيع أن تؤيد تغييرا فى قانون الانتخاب حتى لو منعها اعلان ١٩٢٢ من التدخل

<sup>(</sup>۷۲) السياسة : ۱٦ يوليو ١٩٣٠ ٠

F.O. 407/212, No. 80, Op. Cit. (VT)

Ibid. (Yi)

 <sup>(</sup>٧٥) الأهرام : ١٦ يوليو ١٩٣٠ ودكرت مصادر أخرى أن عدد القتلي عشرون والحرحي ٥٠٠ - الرافعي : المصدر السابق ص ١٢١ ٠

F,O. 407/212, No. 31. (V1)

Tbid. (VV)

F.O. 407/212, No. 38. (VA)

الفعلى فى مسألة ذات طابع داخلى • تم قال ماكدونالد : انه نطرا لأحداث الأمس فقد أبلغ مندوبا السامى بأن يبلغ « صدقى ، أننا لابد وأن نعتبره مسئولا عن حماية أرواح الأجانب وممتلكاتهم فى مصر • وكذلك قيل للمندوب السامى بأن يبلغ النحاس باشا ان المصاعب الداخلية فى مصر يجب حلها دون تعريض حياة الأجانب ومصالحهم للخطر « وسنعتدره مسئولا مسئولية الحكومة ذاتها إذا تعرضت حياة الأحانب ومصالحهم للخطر » (٧٩) •

وكان « هندرسن » قد أرسل بالفعل قبيل أحدات الاسكندرية يطلب الى المندوب السامى عدم استفزاز الوفد ، وان يعلن الى « صدقى » بكل وضوح رفض بريطانيا أى عبث بقانون الانتخاب ، وبرر « هندرسن ، طلبه هذا بأن صفوف الوفد قد تضامنت أكنر فى وجه الخطر ، وأن القمع كما يبدو له — أى الهندرسن – سيتحتم عليه بلوغ نقطة ننير معارضة ومناهضة كبيرة فى الرأى المعام وتشجع الوفد على الاستمرار (٨٠) ، واقترح « هندرسن » تأسيسا على ذلك انه لا يرى حلا سوى العودة الى سياسة حكومة وفدية مخففة على أساس حكومة بالربعانيتين قد ادركتا ان سياسة الضغط على الوفد عن طريق القمع قد تودى بالمعاهدة وتزيد من الاضطراب وقوة الوفد معا ،

وأسرعت الحوادث بعد برقية « هندرسن » فأصدر « مكدونالد » بيانه الذي حمل « النحاس » و « صدقي » معا مسئولية أحداث الاسكندرية و واضطرب « صدقي » لبيان رئيس الحكومة البريطانية وخاصة ما جداء عن الدستور فقال للمندوب السامي : أنه لا تساوره النية في تدمير الدستور فلا هو ولا الملك يقصدان الاستغناء عن البرلمان ، ثم تساءل « صدقي » عن معنى تحميل « النحاس » مسئولية حماية الأجانب ، بينما حكومته أي صدقي — هي المسئولة عن الأمن ، فرد « لورين » : بأن نصة احتياجات عاجلة في السياسة ، وإن حكومته ترى الا يحدث تعديل في قانون الانتخاب كما لا ترى استمرار تعطيل الحياة النيابية (٨٢) ،

واستقال صدقى بعد هذه الأحداث ، وان لم ترد استقالته فى أى من المصادر أو المراجع المصرية أو غيرها • وقال « لورين » ان استقالته ترجع الى الضعف الذى انتاب مركزه ، كما ان أثر بيان « مكدونالد ، عليه كان سيئا فقد اعتبر البيان مناسبا للوفد وعطفا عليه (٨٣) •

| F.O. 407/212, No. 34 Henderson to Lorain eJuly 16, 1930.<br>F. O. Tel, No. 237. | ( <b>*</b> 9) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| F.O. 407/212 No. 30 Henderson to Loraine July 15, 1930.                         | (4.)          |
| Ibid.                                                                           | (٨١)          |
| F.O. 407/212 No. 44 L. to H. July 19, 1930.                                     | (7A)          |
| F.O. 407/212 No. 40 and 41.                                                     | (%%)          |

غير أن المندوب السامى والملك يبدو وأنهما استطاعا أن يجعلا «صدقى » يعدل عن هذه الاستقالة فان الواثائق البريطانية ، تغفل أى اشهارة اليها مرة أخرى .

وارضح الملك للمندوب السامى الذى نقله بدوره الى الخارجية الوضح بأن الوفد يخدع الانجليز وائه لا يريد المعاهدة كما خدعهم وخدعه وطلب الملك بأن يهف الانجليز بعيدا فمع نوفمبر القادم سنهيئ كل شيء ورد المندوب بأن انحاترا لا تتدخل الا فيما يعنى مسئولياتها الدولية اللتى يمكن نقلها عن طريق المساهدة ولكن الملك أوضح للورين ان على انجلترا اذا كانت تعرف ما تريده أن تفوله أو فلتترك الأمور جانبا وان « صدقى » يتخذ كل ما هو شرعى وقانونى كما أن الملك يقاتل امن الجل حكم كريم ونظامى في مصر (إا) في مقابل فوضى واسنغلال على يد عصابة من المغامرين والك الملك للمندوب السامى أن موقفه هو المعاول الوبيق المخلص مع بريطانيا ، أما الوفد اذا عاد فستعود اورة عرابية أخرى ، (١٤)

وطلب « لورين » الى الملك المصالحة والوفاق مع المحزب الشعبى - أى الوفد \_ ولكن الملك أراد احراج الانجليز فقال ان ذلك أمره سهل ولكنى أريد بيانا محددا أو حيدة قامة · (٥٠٨)

ومن الناحية الاخرى دخل الوفد في معارك جديدة بعد اعلان «صدقى » في الدورة البرلمانية ، فقد ردت على صنا الأغلبية المطلقة لمجلس النواب فقالت ان فض اللدورة البرلمانية عمل غير شرعى ففد حدد الدستور الا نفض الدورة قبل عرض الليزانية ، (٨٦) ورفضت الحكومة طلب الأغلبية المطلفة لمجلس النواب بعقلا دورة غير عسادية للمجلس ، وأعلنت انها ستمنع دخول النواب والشيوخ الى البرلمان في ٢١ يوليو بالقوة المسلحة ، وطلبت الحكومة الى حرس البرلمان أن يخلى مكانه لقوات الحكومة « فلما أبي بوليس البرلمان التخلى عن واجباته قبضت الحكومة عليه وانتزعته عنوة من مقره ، واسنولت على السجل الذي دون فيه رئيس القوة هذا الاعتداء ثم كسرت أبواب غرف البرلمان واستقرت فيه » (٨٧) ،

أسس النواب طلبهم في عقد الدورة غير العادية على ضرورة استجواب

F.O. 407/212 No. 41.

<sup>(11)</sup> 

F.O. 407/212 No. 53 L. to H. July 21, 1930.

<sup>(</sup>A0)

 <sup>(</sup>٨٦) عريصة الأغلبية المطلقة لمحلس المواب . مركز وثائق وتاريخ مسر ٠ مريضة خطية مؤرخة ٢٠ يوليو ١٩٣٠ ٠

<sup>(</sup>٨٧) عريضة الأغلبية المطلقة في ٢٠ يوليو : المصدر السابق ٠

الحكومة بعد الأحدات اللتي وفعت في البلاد ٬ كما قرروا وجوب طرح النقة بها وحددوا موعد انعقاد الدورة غير العادية في ٢٦ يوليو ١٩٣٠ (٨٨) .

أبرق « هندرسس » متخوفا من هذه الخطوة الجديده وطلب الى « لوريس » أن يعقد المصالحة بين الوفد والملك قبل ٢٦ يوليو وطلب الرد عن المكانية ذلك ٠ (٨٩)

غير ان المندوب السامي رد على وزير خارجيته بأن نظام « صدقي » قه زادت عجلته الادارية وأن المرظفين البريطانيين بيعملون في يسر وسلامة ، مدلا من المضايقات السابقة وتنحيمهم كما كان يفعل الوفد · وقال « لورين » يبرر سياسته : حقيقي نحن لا نرغب في ادارة لا تملك تأييدا برلمانيا ولكن لدينا الدليل على عدم نضج وكفاءة الوفد • قان أعلنا تحيزنا له فلن نجني ننيحة فعالة ٠ (٩٠)

ويبدو من ذلك أن المندوب قد تدخل لاقناع « صدقى ، باسترداد استقالمه فهو يدافع عنه أمام الخارجية بعكس مواقفها • كما أعلن المندوب السامي كذلك عزمه على الاشراف على التدخل المسلح ازاء تهديد الوقد بالاضراب ١ (٩١)

ومدعوما بالملك وعطف المندوب السامي ، رد صدقى على طلب النواب عقد الدورة الغير عادية ففال: أن الطلب في ذانه يعبر عن معارضة اللك . وأراد « صـــدقي » أن يطمئن الدوائر الرجعية والاستعمارية فقال ان الأدلة ستتوفر في أقرب وقت على أن سياسة الحكومة الحازمة تسترشد بمصالح البلاد داخلا وخارجا (۹۲) ٠

وكتب « عدلى بكن » رئيس مجلس الشيوخ وكتب وكيلا مجلس النواب احتجاجين على احتلال البرلمان من الداخل وحصاره بالجيش والبوليس من الخارج واخراج حرس البرلمان عنوة من تكنتهم ٠ (٩٣) ولم يجد النواب والشبيوخ مفرا من الاجتماع خارج مبنى البرلمان مكررين سابقتي ١٩٢٥ و ١٩٢٨ فاجتمع النواب بالنادى السعدى برئاسة عبد السلام فهمى جمعة وكيل المجلس وقرروا باجماع الحاضرين وهم مائة وسيتة وأربعون نائبا ، عدم الثقة بالحكومة لمخالفتها الدسستور برفضها دعوة البرلمان للانعقاد • أما مجلس الشيوخ فقد

<sup>(</sup>٨٨) تقس الصيدر ٠

F.O. 407/212 No. 64 H. to L. July 23, 1930.

 $<sup>(\</sup>Lambda^{\Lambda})$ (9.)

F.O. 407/212 No. 71 L. to H. July 25, 1930.

F.O 407/212 No. 45 and No. 54.

<sup>(</sup>٩٢) بيان الحكومة بشبان طلب النواب عقد دورة غير عادية : مركز وثائق وتاريخ مصر ٢٢ يوليو ١٩٣٠ ٠

<sup>(</sup>٩٣) الرافعي المصدر السابق ص ١٢٨ ٠

اجنمع برياسة فنهج الله بركان ـ لغياب عدلى يكن ـ وقرر الاحتجاج على تصرفات الحكومه وسجل الشيوخ كذلك اعتداءانها على الدستور · (٩٤)

ولجات الوزارة وقد فقدت شرعينها ، فضغطت على كبار مشايخ الأزهر . حسى ينقذوها من الجماهير . فيدعموا ارهابها بخلط عقول الناس ، واستخرجت الحكومة « نصيحة » مثلما فعل رسدى فبيل اعلان الحماية ، من هيئه كبار العلماء الى الشعب المصرى ووقعها ـ ويا للخزى ـ الشبخ « عبد المجيد سليم » شميخ الحنفية والشميخ « أحمد نصر » شميخ المالكبه ، كما وقعها الشميخ « الظواهرى » شميخ الجامع الأزهر ، وأنكر هؤلاء في نصيحتهم ، على الشمس حقه في استرداد حقوقه المغتصبة ، فرأوا في مقاومته العزلاء « العبث بالنظام العام » « والتحريص على القطيعة والتدابر واحداث الفتية والشغب » (٩٥) ،

وتناسى هؤلاء ما حضت عليه القبم الحقيقية وتراث مشايخ مصر الأجلاء ضد العسف المملوكي والتركي والفرسى والالمجليزى ، فادعوا بطاعة ولى الأمر قائلين : والله "حق على الأمة أن تتفالى في الاخلاص لجلالته والاتصال المتين بعرسه المفدى " (٩٦) .

و تلى بيان هؤلاء بيان آحر من بعض مفتشى الأزهر ومدرسيه يحض أيصا على الطاعة والسكينة ٠ (٩٧٥)

على أن لجوء الانقلابيين الى بعض رجال الدين \_ بحكم وظائفهم \_ لم يستطع ان ينقذهم من اسنمرار المقاومة ، فقد ارتفعت أصوات حقيقية للرد على الأصوات المصطنعة ، وأصبحت مدن القاهرة وبور سعيد والسويس ردمياط. تغلى بالغضب ، حتى ذهبت الصحافة الأجنبية الى القول بأن هذه المدن الأربع وبينها السويس ، أصبحت في قبضة الوفد ، وان القاهرة قد أضربت بحميعها فراح ضحية المقاومةعدد من القبلى وكبير من الجرحي بينما اعتقل المئات ، (٩٨)

و روجت هذه المقاومة بقرار تاريخي للوفد المصرى أصدره كمنشور مؤرخ في ٢٦ يوليو ودعا فيه الأمة كخطرة أولى في سبيل سياسة عدم التعاون أن تمتنع عن دفع الضرائب بكافة أنواعها ، طالما أن الحكومة الحاضرة قائمة في الحكم ٠ (٩٩)

<sup>(</sup>٩٤) نفس المصدر : ص ١٢٨ ــ ١٢٩ والاحرام : ٢٧ يوليو ١٩٣٠ -

<sup>(</sup>٩٥) السياسة : ١٨ يوليو ١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٩٦) نفس: المندر ٠

<sup>(</sup>٩٧) الاهرام : ٢١ يوليو ١٩٣٠ ٠

<sup>(</sup>٩٨) قرار الوقد المصرى في ٢٦ يوليو ١٩٣٠ . المصدر السابق ، الاهرام . ٢٣ يوليو ١٩٣٠

<sup>(</sup>٩٩) تغس المصدر ٠

#### القوى التي اعتمد عليها الانقلاب:

مما لا شك عيه ان الانقلاب \_ الذى صنعه الملك « وصدقى » \_ قد وجد تعاطفا وتأييدا من غلاة الاستعماريين خاصة ، فقد عبر المندوب السامى السابق فى مصر لورد « لويد » بعد فشل معاوضات « النحاس » عن ضرورة الديكتاتورية فى مصر فقال ان كل المساعى التى بذلت لاسكات صياح الصائحين فى مصر ليس لها من نتيجة الا زيادة الصياح دائما والعلاج الوحيد هو ايجاد حكومة « حازمة عادلة حرة » (١٠٠) ( كذا !! ) وأكدت « الديلي اكسبريس » ما قاله « لويد » قدعت الى القبضة الحازمة على المستعمرات من الاسكندرية الى سنغافورة ، كما نادت صحيفة أخرى بوجوب التدخل أو يكسب الوفد المحركة ، (١٠٠)

وأوضعت المناقشات التي دارت في مجلس العموم في ٢٩ يوليو ١٩٢٠ وجود اتجاهين أولهما : يسله « تشرشل » و « لويد جورج » · فهاجم الأول خط الانفاق مع مصر على أساس ضرورة وجود حكومة نيابية ، وقال بأن الشعب المصرى يشكل أغلبية الأميين وضرورى له أن تعود القبضة الحازمة • وأيد هذا « لويد جورج » ورفض اصرار حكومة العمال على مســـألة الانتخاب المباشر ، وطالبها بالا تسعى في فرض أساس للانتخاب على مصر يعتقد الزعماء العقلاء ـ صدقى ومحمود - هناك أنه لا يصلح لهم ، (١٠٢)؛ وأما الاتجاه الثاني الذي كان موجودا فمثله « مكدوناله ، رئيس الوزراء العمالي الذي رد بأنه لم يرد فرض قانون معين للانتخاب ٢ وانما يرى أن الفرصة للاتفاق مع مصر لايجب أن تسبقها محاولة أخرى لطبخ كشوف الانتخاب وتضييق حقوق الناخبين ، واعطاء الفرصة لخصوم الحكومة المصرية السياسيين ، لأن يقولوا بأن الاتفاق تم من وراء ظهر الأمة وبالتالي فان الأمة ليست مستولة عن تنفيذه بوجه من الوجوه • ثم قال «مكدونالد»: ان الاتفاق الذي عرضناه مازال موجودا ونحن متمسكون به وهناك نقطة بارزة نمسك بها أيضا \_ يقصد السودان \_ وحالما تصبح مصر مستعدة للاتفاق معناعلى هذه القواعد فاننا مستعدون لتنفيذ الاتفاق ، (١٠٣) والحق أن هذه المناقشات وأن عبرت عن اتجاهين فأنما كانت تمثل في نفس الوقت مناورة من السياسة الاستعمارية كلها بالضغط على الوفه من ججاجنب غلاة الاستعماريين بالنسبة للمسألة الديمقراطية وبالضغط عليه من جانب « مكدونالد » في قبول المعاهدة بشروطها البريطانية كثمن للعودة الى الحكم والاحتفاظ بالحياة البريطانية •

<sup>(</sup>۱۰۰) الاهرام : ۲۹ يونيو ۱۹۳۰ ٠

<sup>(</sup>۱۰۱) نفس المصدر ; ۱۷ يوليو ۱۹۳۰ ٠

<sup>(</sup>١٠٢) المسألة المصرية في مجلس العبوم : مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ٠

<sup>(</sup>۱۰۳) تقس المصدر ٠

ورد « النحاس » على « مكدونالد » فقال : أنه ليسرنى أن أجيب دعسوة «مكدونالد» وأن أقول أنا كذلك بأن رغبتنا فى الاتفاق لم تنغر وشرط ذلك هو الزالة الحكومة غير الدستورية المسوجودة الآن (١٠٤) • ولم يكن فى موقف « النحاس » هذا ما يغرى فقد عاد من جديد ، للقول بأن لا برلمان ، لا معاهدة ، وهو كذلك لم يستجب لشروط هذه المعاهده فكتب « لورين » يعرب عن يأسه من ذلك التأكيد العام الذى أبداه « النحاس » ثم قال فى رسالة اخرى : أن الوفد لا يمكن أن يتنازل عن شىء كان يحتمل تنازله عنه فى الربيع ، ففى بداية المفاوضات أكد « مكرم عبيد » لكامبل ، أن التسليم فى قضية السودان يعنى انتحار أعضاء الوفد المفاوض • وربما كان « مكرم » يناور ، وأنا لا آحب أن انتحار أعضاء الوفد المفاوض • وربما كان « مكرم » يناور ، وأنا لا آحب أن أزعم ذلك • ومنذ ذلك التاريخ ، حدث الكثير فقد أكد زعماء الوفد أن توقيع المعاهدة على نحو ما عرضت به عليهم ، كان يعد خيانة للامة ، وتسلبم للغير بحقوق مقدسة ، وماذال الوفد يعتقد فى عرض شىء أفضل (١٠٥) •

وطالما ان الوفد قه رفض الخضوع ، فان الاحتلال لم يجد خيرا من صدقى ، الذى بدأ نعوذه يتدعم فقد شكل وزارته بدعم من الأحرار الدستوريين المنين لم يعارضوه وان لم يشتركوا معه ، فاستقال حافظ عفيفى من حزب الأحرار لينضم الى « صدقى » كما اشترك أيضا « عبد الفتاح يحيى » الذى ترك الدستوريين فى أول عام ١٩٢٩ ، واشترك معه الوزراء الاتحاديون الثلاثة « على ماهر » و « توفيق رفعت » و « حلمى عيسى » على أساس أنهم مستقلون ، وكان « صدقى » يلقى تأييدا قويا من الملك ومن بعض الدستوريين (١٠١) بجانب تلك القوى ، كان قانون الانتخاب الذى أصدره « صدقى » يمنع حق بجانب تلك القوى ، كان قانون الانتخاب الذى أصدره « صدقى » يمنع حق الترشيح لعضوية البرلمان عن كل من يزاول احدى المهن المرة فى بلد غير القاهرة ، وبذلك حرم الأطباء والمحامون والصحفيون والمهندسون والتجار القيمون فى الثغور والإقاليم من أن يكونوا أعضاء فى البرلمان ، على حين أباح خلك للعمد والمشايخ وأجاز لهم الجمع بين عضوية البرلمان وبين وظائفهم (٧٠١) •

ومعنى ذلك أن الانقلاب كان يخطط لعزل القوى البرجوازية الديمقراطية التى تمتلها الفئات السابقة عن الحياة السياسية والديمقراطية ومعناه أيضا أن الانقلاب يرمى الى الاعتماد على القوى الرجعية الاقطاعية خاصة مع ارتباط الانقلاب بالأزمة الاقتصادية التى يمكن أن يحلها انقلاب ديكتاتورى لصللح كبار الملاك وعلى حساب متوسطى وصلفار وفقراء الريف فلم تكن حكيمة «صدقى » تقدم الدعم الا للاقطاعيين والشركات الزراعية الأجنبية (١٠٨) •

F.O. 407/212 No. 86 L. to H. Aug 13, 1930.

<sup>(</sup>١٠٤)

F.O. 407/212 No 89 and No. 101.

<sup>(1.0)</sup> 

F.O. 407/212, No. 10.

<sup>(1.7)</sup> 

<sup>(</sup>١٠٧) الراقعي : المصدر السابق ص ١٣٥ ٠

<sup>(</sup>١٠٨) تاريخ الاقطار العربية : الجزء الأول ص ٣٠٠

ويقول « هيكل » تأكيد لما ذهبنا اليه ، أن الأعيان الذين كانوا يؤيدون سياسة حزب الأحرار رحبوا بصدقى ، وبالتالى كان على الدستوريين أن يؤيدوا حصدقى » والا شعر الدستوريون بأن مصالحهم معرضة للضياع ( ١٠٩) .

ولم يكن موقف « الدستوريين » بجديد في تأييد انقلاب يسعى لتعديل الدستور فهم أول من أيد « زيور » ، كما صنعوا أنفسهم انقلاب ١٩٢٨ ، وهم كذلك من طلب من الملك ازاحة « النحاس » في مايو ١٩٣٠ وقت أن كانوا يعلمون اتصالات الملك ، بصدقى ،

وعلى أية حال فقد أيد الدستوريون « صدقى » وكان أول محك فى ذلك عندما أجل « صدقى » البرلمان فاعتبر الدستوريون أن ذلك لا يتعارض مع الدستور (١١٠) واستمر الدستوريون على تأييد الانفلاب ، فاتهموا الوفد فى أحداث الاسكندرية بأنه « عصابة مجرمة » بل أخذوا على الحكومة الصدقية فى هـنم الأحــداث أنها لم تظهر مع الجيش بمظهر القوة والضرب بيد من حـديد (١١١) .

وقد يكون مقبولا أن الدستوريين ، برروا التأييد الأول للانقلاب بأن الحكومة لم تفعل سوى تأجيل البرلمان • أما أن يذهبوا الى تأييد « صدقى » بعد فض الدورة البرلمانية وقتل الناس وتعطيل الصحف بالجملة فليس له ما يبرره • فقد نشرت « السياسة » لسان الدستوريين قرار « صدقى » بتعطيل ثلاث صحف كبرى نهائيا ، مع قرار مجلس ادارة الحزب باستمرار تأييد الحكومة (١١٢) •

والواقع أن الدستوريين قد نظروا الى « صدقى » بداية على أنه تمهيد لهم • كانوا يرون فى « صحفى » أداة لتقليم أظافر الوف ، وأملوا فى أن يستطيع « صدقى » حرمان الوفد من الأغلبية البرلمانية عن طريق الارهاب والتشريعات الرجعية ، وكما يقول البعض فان الأحرار الدستوريين « ظلوا بادى • ذى بد أن « اسماعيل صدقى » يعمل لحسابهم ولعله أوهمهم بذلك ، وأنه سيجرى انتخابات على طريقته تكفل لهم الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد بحيث يصبحون هم أصحاب الحق فى الحكم » (١١٣) .

ويعترف « هيكل ، بهذا فيقول : « أما صدقى باشا فمناوى صريح للوفد

<sup>(</sup>١٠٩) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ص ٣١٥ ٠

<sup>(</sup>۱۱۰) السياسة : ۲۶ ــ ۲۰ يونيو ۱۹۳۰ ٠

<sup>(</sup>١١١) نفس المصدر: ١٦ يوليو ١٩٣٠ ٠

<sup>(</sup>۱۱۲) نفس الصندر ٠

<sup>(</sup>۱۱۳) محمد زكى عبد القادر · محمة الدستور ۱۹۲۳ ـ ۱۹۵۲ · القاهرة · روز اليوسف ۱۹۰۰ ص ۷۱ ·

فالأحرار الدستوريون المنتشرون في المدن والقرى يطمعون في أن تنصــفهم وزارته بأن تعاملهم كما عاملت الوزارة الوفدية أنصارها ، ولو على حساب الوفديين • وحرصت الوزارة على أن تجيب الأحرار الدستوريين الى ما كانوا، يطلبون من ذلك معابل تأييدهم لها أو سكوتهم عن معارضتها » (١١٤) ٠ ويؤكد « هيكل ، هذا التأييد ، بأن « السياسة ، لم تبخل على « صدقى ، في « الشهور الأولى من حكمه بالتأييد الكامل ، على صفحاتها (١١٥) · ومن ناحية أخرى كان « صدقى ، حريصا على تأييد كبار الملاك فكان يهادن جهازهم السياسي - حزبهم - « حرصا على جاههم ومنافعهم » (١١٦) • واستمر « الدستوريون » في تأييد « صدفي » حرصا على مصالح طبقتهم في نفس الوقت. فهم لم ينسوا الصراع مع الملك لذلك فانهم كانوا في كل مرة يقرنون تأييدهم لصدقى بالنمسك بأسس الدستور (١١٧) · والواقع أن « صدقى » حول الدستوريين الى أداة له عكس ما كانوا يظنونه هو أداة لهم فقد أراد الدستوريون تعديلا في الدستور يستطيعون به هزيمة القوى الشعبية والديمقراطية ، مع الاحتفاظ بما يسمونه « أسس الدستور » الذي يحفظ توازنهم مع الاوتوقراطية الملكية · وقد روى « هيكل » حقيقة هذا الاتجاه فيما دار بينه وبين « محمود » بعد انتهاء الأخير من محادثاته مع « هندرسن » فتكلم « محمود » مع « هيكل » حول تعديل الدستور (۱۱۸) • ودارت في عهد « صدقي » كذلك اتصالات بين الدستورين وبينه ، فعرض عليهم « صدقى » نسخة من مشروع دستوره الجديد ، وحين هم « هيكل » استوقفه « محمود » وطلب اليه دراسة مشروع الدستور الذي عرضه « صدقي » ثم العودة اليه والاجتماع به « لبحث انحم الوسائل التي تؤدي » الى تفاهم واتفاق (١١٩) لقد اتفق « صدقي » مع الدستوريين حول تعديل الدستور، واختلفا حول درجة هذه التعديل وكيفيته فقال « صدقى » يوما حين تقابل مع « هيكل » : انه يرى أن يكون صاحب العرش أوسع سلطانا مما يجيزه الدستور القائم « فقال « هيكل » « أو لا ترى. دولتكم من الخير أن تجرى الانتخابات فاذا حصلت فيها على أغابية وكنت حريصا على تعديل الدستور عدلته بالطريقة » المنصوص عليها فيه » (١٢٠) ٠

ان محور الخلاف في الحقيقة بين الدستوريين « وصدقي » هو ان الأولين كانوا يرون الأساس في تعديل قانون الانتخاب ، عدم اعطاء صاحب العرش

<sup>(</sup>١١٤) ميكل : المصدر السابق ص ٣١٥ •

<sup>(</sup>١١٥) تفس المصدر : سن ٣١٦ -

<sup>(</sup>١١٦) هيكل : المسدر السابق ص ٣١٨ •

<sup>(</sup>١١٧) نفس المصادر : ص ٣١٦ ٠

<sup>(</sup>۱۱۸) تلس الصدر : س ۲۰۰ ۰

<sup>(</sup>١١٩) تأسى المصادر : من ٣٢٠ -

<sup>(</sup>۱۲۰) تقس المصدر : صن ۳۱٦ ٠

ما يدعم من تدخله في السياسة والادارة بل فيما يمس مصالح الدستوريين و واوضح قرار الدستوريين في ٦ نوفمبر ١٩٣٠ ذلك فقال : « لما كان حزب الأحرار الدستوريين دائم الحرص على صيانة أسبس الدستور الدى اربضته الأمة منذ ١٩٢٤ وعلى ان لا يعدل منه شيء الا ما يتصل بقانون الانتخاب ، (١٢١) أما والدستور الجديد يميل عن قصد بالسلطة عن الهيئة التشريعية الى الهيئة التنفيذية وكان قانون الانتخاب يشبه قانون « زيور » ١٩٢٥ ، ويقصد الى اقصاء الوفد (١٢٢) و لذلك فان الأحرار أيدوا تعديل قانون الانتحاب ولم يؤيدوا الدستور الجديد وحدث الصدام بينهم وبين « صدقي » الذي أبلغ الحزب وأنه الذارا نهائيا بأنه اتفق مع جلالة الملك على اصدار الدستور صباح الغد . وأنه لم يبق له بتسويفه طاقة ، وأنه غير مستعد ليغير ويبدل كلمة ولا حرفا مما أبلغناه اياه » (١٢٣) و فانقطع بعد هذا ما بين الدستوريين وصدقي وانتقلوا الى صف المعارضة (١٢٤) و

# اغزب الوطني والانقلاب:

أما الحزب الوطنى فاننا لم نسمع له رأيا أو كلمة اللهم الا فى أخريات يوليو ١٩٣٠ حين صرح تصريحا خافتا بأن الحكم النيابى أداة فى أيدى الأمة ، وأن البطش به ليس طريقا للاصلاح (١٢٥) .

عير أن الحزب الوطنى ، يتخذ موقفا يتسم بالتضليل ، بعد صحدور « دستور » « صدقى » بايام قلائل ، فتجتمع لجنته الادارية فى ٢٤ آكتوبر ١٩٣٠ ويصدر الحزب قرارا يدين فيه جميع الأحزاب بما فيها الوفد بالعبث بالدستور ويدين القرار فى نفس الوقت حكومة صدقى على اعتبار الها قد « استصدرت دستورا جديدا قام على فكرة أن الدستور ليس حقا مكتسبا بل منيحة تعطى وتسلب دون اكتراث بارادة الأمة وحقوقها » (١٢٦) ، فكأن الحزب الوطنى قد أراد ان يخدم « صدقى » ونظامه بادانة القوى الشعبية والوفد بالعبث بالدستور ، وفى هذا بلبلة للشعب فلا يختلف المناضل من أجل الدستور عند الحزب الوطنى عن المنقلب على الدستور ، والحق أن الحزب الوطنى عن المنقلب على الدستور ، والحق أن الحزب الوطنى قد اتخذ موقفا آكثر رجعية من الدستوريين ، ذلك ان الأخيرين قد اتخذه موقفا محددا بعد اصدار الدستور الجديد ، بأن أعلنوا معارضتهم له ،

<sup>(</sup>۱۲۱) السياسة : ٧ اوقمبر ١٩٣٠ ·

Marlowe, J., Anglo Egyptian Relations, p. 286. (177)

<sup>(</sup>١٢٣) هيكل : المصدر السابق ص ٣٢٠ ــ ٣٣١ ٠

<sup>(</sup>١٢٤) تفس الصدر والصفحة •

<sup>(</sup>١٢٥) الاهرام : ٢٢ يوليو ١٩٣٠ ٠

<sup>(</sup>١٢٦) السياسة : ٢٥ أكتوبر ١٩٣٠ ٠

ولأى انتخابات نجرى على أساسه وأن يعتبر أى اشتراك للحرب في « أى عمل من أعمال الانتخابات التي يقتضيها نفاذ هذا الدسبور وتشير اليها نصوصه يعتبر اشتراكا مع الوزارة في الاعتداء على حقوق البلاد » (١٢٧) • وأما الحزب الوطبي فقد شارك في الانتخابات الصدقية ، رغم تضليله الأول عن ادانه دستور صدقي • وقد شارك الحزب الوطني الحزبين الاداريين الأخيرين وهما « الاتحاد » و « الشعب » ، وأدان « الرافعي » موقف الحزب الوطني فقال بأن « صدقي » قد اغتبط « بقرار الحزب الوطني دخول الانتخابات ، لأنه رأى في دخوله اقرارا لدستوره الذي على أساسه جرت تلك الانتخابات ، وأعتبر الحزب مؤيدا للنظام الذي اصطنعه ، وكان ، أي صدقي ، يزهو في أحاديثه بأن هذا النظام مؤيد من ثلاثة أحزاب وهي حزب الاتحاد ، وحزب الشعب ، والحزب الوطني » (١٢٨) •

لقد كان الحزب الوطنى فيما فبل اشتراكه في انتخابات « صدفي » « في موقف تردد وضعف يخاف سطوة الكتلة الشعبية المثلة في الوفد ويستحي أن يكون نصيرا ظاهرا للسراى والحكم الاستبدادي » (١٢٩) · أما بعد أن تدعم نظام « صدقى » ووضح ان الاحتلال قد بدأ يستفيد من نظام « صدقى » بعد أن يئس من الوفد ، فعول ألا يعترض طريق « صدقى » وتعمد عدم التعليق على الدستور الجديد وأن يترك « صدقى » يقيم نظامه (١٣٠) · أما بعد ذلك ، فقد كشيف عن موقفه ، ودخل الحزب الوطني انتخابات صدقي ، رغم مقاطعة البلاد كما أعلن في « مجلس نواب » « صدقي » على السان أحسد قادته وهو مصطفى الشوربجى » - وأحد الذين وقعوا على قرار الحزب الوطنى بادانة دستور صدفى - الذن أعلن في الجلسة الخامسة « مجلس النواب » الآتي : « أرى اننا في مبدأ الحياة الدستورية رغم أننا بدأناها في سنة ١٩٢٤ وأرانا الآن مى دور التجربة لذا يصح أن نرى اليوم خطأ فنعدل عنه غدا الى الصواب والعكس ٠ لا أستطيع القول أن هذه التعديلات انتقصت حقوق الأمة أو أقول انها مؤدية بنا الى حالة أسوأ أو أحسن مما كنا فيها » د لقد كنا في مرض ، بل في غمرة من سوء الحال » (١٣١) • ثم أضاف « الشوربجي » : « أن قانون الانتخاب المعدل هو الذي أبعد هؤلاء \_ يقصد ممثلي الأمة الحقيقيين \_ عن الكراسي التي تجلسون عليها اليوم ، (١٣٢) ٠ دفع هذا الموقف السافر في تحدى الشعب ، دفع « عبد العزيز الصوفاني » - عضو اللجنة الادارية للحزب

<sup>(</sup>۱۲۷) السياسة : ٧ لوفيبر ١٩٢٠

<sup>(</sup>۱۲۸) الرافعي ؛ في اعقاب الثورة الجزء الثاني ص ١٤١ -- ١٤٢

<sup>(</sup>۱۲۹) محمد ركى عبد القادر مرجع سابق ص ٧٢٠

<sup>(</sup>۱۳۱) مجلس النواب ، مجبوعة محاضر دور الانمقاد المادى الاول ۱۹۳۱ ص ٥٠ ــ ٥١

<sup>(</sup>۱۳۲) تفس المعدر

الوطنى \_ الى الاحنجاج فقال: بأنه لا يوافق على هجوم « الشوربجى » على المجالس النيابية السابعه بل على العكس يقرر « الشوربجى » ان بلك الهيئات كانت مالا حسنا وهاجم « الصوفانى » ما قاله: « ان مبدأ الحزب لا يمكن أن ينجزأ ، واذا نطقت به فاننى أنطق به صحيحا صريحا ، اننا ننكر كل اعتداء يقم فى أية هيئة كانت على سلطة هده الأمة » (١٣٣) .

كان صوت « الصوفاني » في مجلس « صدقي » آخر صدى لحزب كاسل وفريد ، وغادر قاعة المجلس فور سماع كلمة « الصوفاني » ، غادرها نواب الحزب الوطني وبينهم رئيسه « حافظ رمضان » ، وفي نفس الوقت كان نواب صدقي يمنعون « الصوفاني » من اكمال كلمنه ثم عاد الى الجلسة أحد فادة الحزب الوطني وهو « عبد الحميد سعيد » فاعلن « بأن الحزب الوطني لا يوافق على ما قاله حضرة عبد العزيز الصوفاني أفندي » وصفق المجلس كعادة المجالس الصورية حين تريد كبت أي صوت للمعارضة صفق المجلس حادا ومتواصلا ، بل والأعجب من ذلك أن تنتهي نلك الجلسة بموافقة المحلس بالإجماع على الثقة بحكومة صدقي والموافقة على خطاب العرش (١٣٤) ، رغم ادعاء الحزب الوطني اله حزب معارضه ،

#### دسنور الانقلاب والجماهير:

حطا نواب الأمة خطوتين هامتين في مواجهة انقلاب «صدقي» كانت أولاهما اقتحام حصار البرلمان وعقد الجلسة التاريخية في ٢٣ يونيو ثم اجتماع البرلمان في النادى السعدى • بعد ذلك بدأ النواب خطوة ثالثة بعريضة قدمتها الأغلبية المطلقة لمجلس النواب طلبوا فيها عقد اجتماع غير عادى للبرلمان للنظر فيما اعتزمته الحكومة من تعديل لقانون الانتخاب رقم ٤ لسنة ١٩٢٤ (١٣٥) • وصبت عريضة النواب جام غضبها على الحكومة ، متهمة اياها بالمضى في حكم الملاد حكما « أوتوقراطيا » لا يحفل بارادة الشعب ولا يستند الى برلمان ، يدوس البلاد بالأقدام حتى دفعها الى « طريق الهوان في قيود الاستبداد المرهقة » تحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت منها سياسة الحكومة (١٣٦) وهاجمت العريضة استخدام الجيش ليكون حربا على الدستور بأعمال القتل والارهاب التي دفع اليها الجيش في أحداث يوليو • ثم عرجت عريضة النواب

<sup>(</sup>١٣٣) مجلس النواب : المعدد السابق ص ٥٣ •

<sup>(</sup>١٣٤) تفس المبدر : ص ٥٤

<sup>(</sup>١٣٥) عريضة الاغلبية المطلقة لمحلس النواب : مركز وثائل وتاريخ مصر عريضة خطية مؤرخة

<sup>(</sup>١٣٦) عريضة النواب ٢٦ سبتمبر : المصدر السابق •

على القانون الجديد المراد اصداره ، فقالت ان الهدف منه تمهيد السبين لتلفيق كشوف الناخبين والعبث بعمليات الانتخاب ونتائجه منلما حدث ذلك في سنة ١٩٢٥ (١٣٧) ، ثم أوضحت العريضة الطريقة الدستورية لنعديل قانون الانتخاب وهي ه التشريع العادي ، عن طريق البرلمان أو النشريع الاستثنائي فيما بين أدوار انعقاد البرلمان والمشروطة بقيام حالة « لا تحتمل التأخير كحالة وباء أو غرق أو حرب ، والمقترنة بشرط آخر هو دعوة البرلمان فورا الى انعقاد غير عادى لعرض التشريع عليه حتى اذا لم يقره أحد المجلسين أو لم يعرض « زال ما كان له من قوة القانون ، (١٣٨) ، وانتهت العريضة الى تحذير المكومة من حل البرلمان وسلب ما للأمة من حق الانتخاب المباشر (١٣٩) ،

وأكدت الخطوة التالية صدق حدس « نواب الأمة ، • فلم يحفل « صدقي » بنداءات النواب ، ولا مقاومة الجماهير ، وأقدم على حل البرلمان • ولا شك أن الجماهير تحت قيادة الوفد المصرى كان لديها أسبابها القوية في التصدي للانقلاب منذ اليوم الأول وأهم تلك الأسباب ان الاحتلال والرجعية كانا يريدان على الدوام عزل الشعب عن تقرير مصيره خارجيا وداخليا فدستور ١٩٢٣ قد صدر بمعزل عن الجماهير وكذلك صدر القانون الأول للانتخاب ١٩٢٣٠. وكان ذلك جزءًا من تخطيط سياسة ٢٨ فبراير لاقامة دستور يقوم على التوازن ويحقق للملك وكبار الملاك تنظيم علاقتهم في الحكم فيما بينهم من جهة وبين الاحتلال وبينهم من جهة أخرى • وكان الخلاف الذي وقع بين الملك وبين كيار الملاك يتمثل في محاولة الملك ـ سواء قبل اعلان الدستور أو بعده ـ اعـلاء نفوذه في الوقت الذي كان الدستوريون فيه يريدون وضع حدود « الدستورية » التي يقف عندها الملك في ممارساته السياسية • وكانت المسالة الأساسية عنه البرجوازية الوطنية - وكان بينها فئات من كبار الملاك - يمثلون برج ازية الريف ومنسل هؤلاء جميعا « الوفد المصرى » ، هي مسسألة الدسستور الأكثر ديموقراطية ، الذي يخضع الرجعية وأصدقاء الاحتلال للامتنال لارادة أغلبية الأمة ، حتى يمكن للوفد أن ينجح في معركته صد الاحتلال وتصفية النفوذ الاستعماري • ومن هنا خاض الوفد معركة الديموقراطية والدستور ، خاض معركة قانون الاجتماعات والضمانات الدستورية وغير ذلك فلا وسيلة هناك ولا سلاح في مواجهة الاحتلال الا الجماهير ومن هنا فيجب ارساء وضمان كل الحريات الديمقراطية ، ومن هنا كانت معركة الوفد الكبرى بل وأكثر معارك الوقد ضراوة بعد انقلاب ١٩٣٠ ، لأن الوقد كممثل للقوى الوطنية كان يدرك ان أي اتفاق مع الاحتلال لا يساوي قصاصية ورق ، دون ان يتاح القوى

<sup>(</sup>۱۳۷) نفس المسدر •

<sup>(</sup>۱۳۸) ئەس السدر

<sup>(</sup>۱۳۹) للس المبدر

الوطنية والجماهير ان تنفذ هذا الاتفاق في اتجاه مصالحها · أما الاحتلال فكان يدرك بعد تصدى الوفد لنصريح فبراير وانتصاره الكاسم ، كان يدرك ضرورة الاتفاق مع الوفد كقوة أعلبية تضمن توقيع المعاهدة ثم يطيح بها خارج الحكم ليجرى تنفيذ المعاهدة وفق نفسير الاحتلال والرجعية ·

لذلك نجد الوفد يعود من مفاوضات « هندرسن » وقد عول على تثبيت نفوذه في الحكم حتى يضمن تنفيذ السياسة الوطنية بل حتى يضمن الصمود أمام الفسغط الاستعماري والشروط الاستعمارية • كان الوفد في الحقيقة يجاهد لوصول القوى الوطنية الى السلطة وليس الى الحكم •

أما القوى الرجعية جميعها فكان من مصالحها عزل الجساهير وعزل البرجوازية الوطنية ، وفي ظروف انقلاب «صدقى » كان الانقلاب يرتبط وثيقا مع الأزمة الاقتصادية العالمية لذلك فقد كان جزءا من الانقلابات الرجعية في العالم لمواجهة الجماهير وثورتها بالانقلاب على النظم النيابية مثلما حدث في «النمسا » و « بولندا » و « بلغاريا » و « أورجواى » (١٤٠) • فقد كان القصر وكان الاحتلال يخشيان « ثورة عرابية » حذر الملك منها كما حذر الاحتلال ليخشيان « ثورة عرابية » حذر الملك منها كما حذر الاحتلال للقصحنا من خلال الوثائق البريطانية للأن الصراع مع ظروف الأزمة الاقتصادية كان له وجهه الآخر ، وجهه الاجتماعي فكان من الضروري مواجهة حدة الصراع بحدة القمع ، مع التضليل باستمرار حياة برلمانية ودستور مزيفين •

وجاء « الدستور الجديد » يحدد اقرار النظام والسلام على يد الصالحين والقادرين وأن لا تعلق به « آثار الفتنسه ساق ثورة ١٩١٩ سالتى ولد فى جوها » (١٤١) • وزعمت الحسكومة أن حكم القوى الوطنبة الذى انبنق عن الانتخابات الماضسية ، كان « طغيانا لفئة قليلة اتخذت الرعب سببا للحكم والتحكم وتأسيس أوتوقراطية جديدة فى صورة برلمانية » (١٤٢) • وحدد الانقلاب مخاوفه الحقيقية من النظام الديمقراطى فقال : ان الطرق الماضية لم تكن « تالفها البلاد من قبل ودعايات بعيسه عن ان تكون مقبولة فى شرعة الانتخابات » التى كانت معمعة تستعمل فيها وسائل النضال المختلفة (١٤٣) • وفى الحقيقة كانت هذه المخاوف تعبر عن القلق الذى ساور القوى الرجعية من زيادة الوعى الديمقراطى والجماهيرى ، الذى يهدد مع تطور القوى الاقتصادية

<sup>(</sup>۱٤٠) تومسن دافيد : تاريخ العالم من ١٩١٤ ـ ١٩٥٠ • الألف كتاب (٦٠) سنة ١٩٥٦ ص ١٤٨ ــ ١٤٩

<sup>(</sup>١٤١) بيان الحكومة عن التعديلات المراد ادخالها على الدستور :

م کز و ثانق و تاریخ مصر ۰ بیان مطبوع س ۱ ، ٤

<sup>(</sup>١٤٢) بيال الحكومة عن التعديلات : المصدر السابق ص ٦ - ٧

<sup>(</sup>۱٤٣) ئفس المصدر : ص ۸

والاجتماعية في البلاد مركز الرجعية اجتماعيا ، كان هناك منلا تطور حركة الطبقة العاملة التي كانت تمارس قمع نحركها واضرابها ادارة الأمن العام تحت قيادة « كين بويد ، (١٤٤) ·

فقد شهدت السسوات بين ١٩٢٧ - ١٩٣٠ تطورا في وعي الحركة العمالية حنى أن الملك فؤاد « نزولا على رعبة المستعمرين » الدين ، ثارت ثائرتهم » نتيجة حركة الطبقة العاملة وتضامنها « وتغلعل المذهب الاشتراكي في مصر » توجه \_ أى فؤاد \_ إلى مكتب العمل الدولي في جنيف الستقاء النطم العمالية التي يمكن تطبيقها في مصر (١٤٥) • ومع ظروف الأزمة الاقتصادية مال الموقف الى أن تصبح هي القضية الرئيسية في السياسة المصرية فسيطول بقاء العمال بلا عمل وبلا مورد للعيش حتى وصل العمال الى أسوأ حال ممكن (١٤٦) • ولذلك كان انشاء مكتب العمل في نوفمبر ١٩٣٠ تحت رئاسة مستر « جريفز ، مساعد مدير ادارة الأمن كمحاولة للسيطرة على حركة العمال التم. تخشى الحكومة منها كما يخشى القصر الملكى والاحتلال الذين خافوا جميعا من تحولها الى عنصر هام في النشاط الوطني (١٤٧) ٠ كما كانوا يخشون من الانتخابات الديمقراطية كمجال لننفس الحركة العمالية والتشريع لصالحها نتيجة النضال العمالي وحيويته (١٤٨) ٠

نتيجة لذلك نرى اتجاه حكومة « صدقى » الى وقف التوسع في عدد النواب نتيجة لزيادة عدد السكان حتى تحرم الزيادة في عدد العمال من حق التصويت ، كما انها قصرت حق الانتخاب في الدرجة الثانية على من يحوز نصابا ماليا أو تعليميا (١٥٠) ٠ واستحسن بيان الحكومة في هذا الشان ان يعين مجلس الشبيوخ كله ، وإن تنازلت الحكومة فجعلت ثلاثة أخماس المجلس بالتعيين (١٥١) . (!) وأدهى من ذلك أن جاء استلهام الحكومة في وضع دستورها من النماذج الفاشستبة فاستشهد بدساتير ايطاليا واليابان على انهما من « أرقى البلاد » (١٥٢) ·

<sup>(</sup>١٤٤) رؤوف عناس حامد : الحركة العمالية في ضوء لوثائق ص ٢٨ \_ ٣٠ .

<sup>(</sup>١٤٥) سليمان النخيلي : الحركة العمالية في دعير وموقف الصحافة والسلطات المصرية منها

من ١٨٨٧ ــ ١٩٥٦ · القاهرة الطبعة الاولى ١٩٦٧ · ص ١٠٩ F.O. 407/214, Part CX Enc. in No. 23. Hoar to Henderson Aug. 22, 1931.

<sup>(</sup>١٤٧) رؤوف عباس : المصدر السابق ص ١٨ ، ٢٨ ـ ٣٠ ، ١٧١

<sup>(</sup>١٤٨) سليمان النحيلي المرجع السابق ص ١٠٩ ، عبد المعم الغزال : تاريخ الحركة النقابية ١٨٩٩ - ١٩٥٢ • دار الثقافة الجديدة القامرة ١٩٦٨ ص ١٦٣

<sup>(</sup>١٥٠) بيان الحكومة عن التعديلات ، المصدر السابق ص ٩ ـ ١٥

<sup>(</sup>۱۵۱) نفس الصدر : ص ۱۶ ــ ۱۵

<sup>(</sup>١٥٢) تأسن المسادر -

وذهبت الحكومة في اعلاء سلطة الملك . أن يكون تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في يده وحده ، وباخنصار أرادت الحكومة دستورا انقلابيا يمحو « الماصي بماله وما عليه وأن يصدر دستور جديد ، (١٥٣) · وبناء على ذلك أصدر الملك أمرا بوضع نظام دسيوري للدولة وابطال العمل يدستور ١٩٢٣ ووصع دستور بديل كما حل البرلمان ووضع الساطات جميعا في يده . وتضمن الأمر كذلك حق وزير الداخلية ومجلس الوزراء في تعطيل الصحف (١٥٤) . وجاء الدستور الجديد منحة من الملك . وكان دستور ١٩٢٣ تعاقدًا بين الملك والأمة . لا يحق لحملك فسخه ، وقد سجل في وثيقة رسميه . وهي اليمين التي أقسمها الملك علنا أمام البرلمان باحترام الدستور (١٥٥) . واضافة إلى ما ذكرناه كان الدستور الجديد يقصر حق اقتراح القوانين المالية على الحكومة وحدها ، كما ضيق من حق المجلس النيابي فوضع قيودا واجراءات فيما يتعلق بالاقدراع بعدم التقة بالوزارة (١٥٦) • ومنح الدستور الجديد للملك حق حل مجلس النواب دون تحديد لمواد اجراء الانتخابات الجديدة ، وممم السلطة التنعيذية حق التشريع وتقرير اعتمادات مالية جديدة في غيبة البرلمان الني امتدت الى سبعة شهور في السنة كما جعل لللك اهمال أي قانون يقره البرلمان ويكفى بذلك ألا يصدق الملك عليه في خلال شهرين ، ووضع الدستور كذلك في يد الملك حق تعيين شيخ الأزهر وغيره من الرؤساء الدينيين • وشجب الدستور الجديد حق المجلسين في عقد جلسات غير عادية وقرر ان البرلمان لا ينعقد في دورة غير عادية الا عند الضرورة التي يحددها الملك نفسه (١٥٧) ، وهو ما جعل الملك يقبض على السلطة كلها في الدستور الانقلابي ، ومكنه من السيطرة على المؤسسات الدينية لتسخيرها في خدمة الرجعية ٠

• وجاء قانون الانتخاب ليكون آكثر رجعية من قانون ١٩٢٣ ، فقد حدد القانون الأول ان يمثل المندوب ثلاثين وجاء قانون « صدقى » ليجعلهم خمسين كما أن القانون الجديد قد رفع سن الناخبين الى ٢٥ سنة بعد أن كان ٢١ سنة (١٥٨) • وبذلك ضيق من عدد الناخبين ، ثم ضيق من عددهم أكثر بقصر حق المندوبين على من يملك أموالا ثابتة ، مربوطا عليها ضريبة عقارية ، وساكنا في منزل لا يقل ايجاره السنوى عن اثنى عشر جنيها ( ١٥٩) • هذا

<sup>(</sup>١٥٣) كتاب اسماعيل صدقى بشأن الدستور الجديد : مركز وثائق وتاريخ مصر -

<sup>(</sup>١٥٤) امر ملكي رقم ٧٠ لسبه ١٩٣٠ : مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ٠

<sup>(</sup>١٥٥) الراقعي ؛ المصدر السابق من ١٣٣ \_ ١٣٤

<sup>(</sup>١٥٦) شعيق شحاتة : تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية في مصر منذ عهد محمد على - الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ١٩٦١ ، ص ٢٩ و

<sup>(</sup>١٥٧) الراقعي : المصدر السابق ص ١٣٥ ـ ١٣٧

<sup>(</sup>۱۵۸) نفس المصدر : ص ۱۳۷ ــ ۱۳۸

<sup>(</sup>۱۰۹) تقس المبدر

بالاضافة عن منع حق الترشيع عن كل من يزاول احدى المهن الحرة في بلد غير القاهرة · على نحو ما ذكرناه من قبل ·

والحلاصة أن الدستور الجديد والقانون الانتخابي كذلك قد منعا كل الحريات وشرعا كل ارهاب تحت ستار من القوانين •

# تحالف الوفد والأحرار الدستوريين:

بدأ انفصال الأحرار الدستوريين عند خلافهما حول الدستور ، الذى رأوه دستورا يعلى من سلطة الملك وقالوا عندئذ ان ما ظلت الحكومة « متمسكة به يناقض سلطة الأمة ويشل البرلمان في تصرفانه ويجعل الحياة النيابية معطلة في أهم خصائصها لذلك يعلن الحزب أسفه لما تصر الحكومة على المضى فيه من اصدار دستورها الجديد وينكر عليها هذا التصرف ولا يسنطيع تأييدها فيه محال ، (١٦٠) .

وخطا الدستوريون خطوتهم الحاسمة في معارضة النظام الجديد بعد الجتماع مجلس ادارة الحزب في ٦ نوفمبر ١٩٣٠ فقرروا عدم الاستراك في الانتخابات التي تقع تحت نظام دستور الوزارة الحاضرة (١٦١) ٠

وكان قرار الدستوريين بعد مساندة الانجليز لنظام « صدقى » الذى كشفه بيان الوفد فقال بأن الوزارة ما كانت تجرؤ على احداث الانقلاب الا وهى على ثقة من أن الحكومة البريطانية تظاهرها وتؤيدها وتساندها « وأن ذلك الدستور قد صدر بعد الاجتماع الذى عقده صدقى باشا وعلى ماهر باشا وبدوى باشا وحضره مستر « هور » المندوب السامى بالنيابة » (١٦٢) وتقول الوثائق البريطانية كذلك ان الحكومة البريطانية والمندوب السامى كانا على علم باصدار المراسيم الجديدة وقررت الحدكومة البريطانيسة التزام الصمت (١٦٣) ، وحين رأى الدستوريون ان الانجليز يقفون بجانب المك ، قرروا اعادة اختياراتهم السياسية تكتيكيا بالاتفاق مع الوفد ، فبعد انقطاع مفاوضاتهم مع « صدفى » رأى البعض منهم الاسجاء للاتفاق مع الوفد وعارض مفاوضاتهم مع « لكن محمد محمود باشا ومحمود عبد الرازق باشا ومن البعض الآخر ذلك « لكن محمد محمود باشا ومحمود عبد الرازق باشا ومن الاتفاق من الوفد أدنى الى تحقيق ما نقصد اليه ، وأن الاتفاق لن يطول احله ما بعد ذلك » (١٦٤) ،

<sup>(</sup>۱٦٠) المقطم : ۲۱ اگنوبر ۱۹۳۰

<sup>(</sup>١٦١) السياسة : ٧ لوفمبر ١٩٣٠

<sup>(</sup>۱۹۲۱) مصر : اول اوقیس ۱۹۳۰

F.O. 407/212 No. 158 and 159.

<sup>(</sup>١٦٤) محمد حسن هيكل : مذكرات في السياسة المصرية • الجزء الاول • ص ٣٣

أما الوفد المصرى بعد اصدار مراسيم صدقى ــ الملك ، فقد أبدى تحديا فوريا لصدقى فأعلن « مصطفى النحاس ، فى وفد لجنة الدرب الأحمر بالمادى السعدى أن الوفد لن يكسرت بالحبس والسبجل رسيقاوم « مهما كانت النتيجة ومهما طال الأمد ولن يستطيع صدقى باشا أن يحكم مصر بالقوة والنار الى الأبد ، (١٦٥) • كما أعلن الوفد يوم حداد عام فى الموعد المحدد لفتح البرلمان طبقا لدستور ١٩٢٣ ، ودعا كل أصحاب المهن الحرة من المصرين للاشتراك فى هذا الحداد عدا الأطباء والصيادلة (١٦٦) •

وفى نفس الوقت وقف الاحتلال يحذر من اللجوء الى العنف ، وراح يحاول الظهور أمام القوى السياسية المختلفة بمظهر الحياد وينصحها بتسوية خلافاتها ، والدخول فى الانتخابات القادمة (!) وتعمد الاحتلال آلا يشير الى رغبته فى المعاهدة حتى يظهر الانجليز عدم الاكتراث بها • ولكن دار المندوب السامى لم تكن على يقين من حصول صدقى على التأييد الذى وعدها به وزعمه أنه سيحصل عليه حين يتأكد الآخرون - يقصد الرجعية - من هدفه فى تصديم كيان الوفد (١٦٧) •

وكانت دار المندوب السامى فى نفس الوقت تخشى المقاطعة التى أعلنها الوقد والأحرار للانتخابات فتتأجل الى أجل غير مسمى ، فرغبت ان حدث ذلك أن تنبه « صدقى » والملك الى أنها لن تسمح لاوتوقراطية ترتكز على القوة المسلحة بأن تنمو فى البلاد ، ورغبت دار المندوب السامى فى نفس الوقت أن تحصل من الجهة الأخرى على تعهد رسمى من الوقد والأحرار بالعمل على سحب التغييرات الأكثر ضررا فى الدسمور وان لم تستبعد دار المندوب أن ترفض المحكومة وأن ترفض المعارضة ، وبالتالى فان هدفها الوحيد هو اظهار الحيدة (١٦٨) .

أى أن الاحتلال أراد فى الواقع استمرار الديكتاتورية مع اتخاذ مواقف شكلية لا تدينه وكان الاحتلال فى واقع الأمر يدين الوطنيين ولا يدين اجراءات القمع ضدهم فقد أراد المحامون الاجتماع لادانة المدستور الجديد فمنعتهم الحكومة وطردتهم من الاجتماع وأيد الاحتلال ذلك (١٦٩) .

وزادت اجراءات « صدقى ، القمعية في زيادة التقارب بين الدستوريين

<sup>(</sup>١٦٥) مصر : اول لوقمير ١٩٣٠

١٩٣٠) مصر ١٤ لوقمين ١٩٣٠

F.O. 407/212 No 119 Op. Cit. (17A)

F.O. 407/212, No. 151 Loraine to Henderson Nov. 6, 1930.

والوقد فقد انذرت الحكومة جريدة حزب الأحرار بالتعطيل (١٧٠) ١ الأمر الذى زاد من تعاونهم مع الوقد فنشروا فرارهم بمقاطعة الانتخابات مع قرار الوقد المصرى في مكان واحد من جريدتهم (١٧١) ٠

وفى نفس الوفت قال الوقد بدأ في تحفيق عدة التصارات سياسية منها نجاح مرسحى الوفد بين محامى المحاكم الأهلية ، والشرعية ، الأمر الذي أظهرته بعض الصحف دليلا على قوم الوقد وتماسكه بحيث يستطيع مقاطعة الانتخابات الجديدة (۱۷۲) • وبدأ الوقد يحقق التصارات أخرى في الريف تطبيقا لخطة عدم التعاون ، فقد دعا الى استقالة العمد والمسايخ حتى يحدث الاضطراب في ادارة الانتخابات بالريف وتسجل الونائق المصرية دعوة الوفد لذلك ، وتوجيهات دارة الانتخابات بالريف وتسجل الونائق المصرية دعوة الوفد لذلك ، وتوجيهات على الاستقالة (۱۷۳) • وتسجل الوثائق المصرية أيضا نجاح الوفد في هذا الشأن (۱۷۶) •

ونتيجة لتكتيكات الوفد في الريف ، اضطرت حكومة ، صدقي ، الى اتخاذ اجراءات شديدة ضد العمد والمسايخ فبلغت الغرامات على عمد مركز بني مزار المنيا - ألفي جنيه وقد دفع العمد هذه الغرامات بعد ان لحقت بهم اهانات بالغة ، أما الذين لم يدفعوا أو تأخروا فقد سيرت اليهم قوات الجيش والبوليس واللوريات المسلحة فاذا لم يجدوا العمدة فرضوا الرهائن على البلد معنى نحو ما كان يصنع المحاربون في الحرب حين يفتحون بلدا من البلاد وكانت هذه الرهائن تؤخذ لتحبس بالمركز حتى تسنرد الغرامة المحكوم بها على العمدة والشيخ ، من ذلك ما حصل بكفر الشيخ ابراهيم اذ اعتقلت زوجته كي يسدد هو المبلغ وأريد أخذها الى المركز في احدى لوريات الحكومة لولا أنها هددت بأن تقتل نفسها » وقد أخذت القوة رهائن أخرى بدل الزوجة • كذلك فان قوات الميش والبوليس قد هاجمت بعض القرى وحاصرتها وفزع الأهالي ولجأوا الى المحقول (١٧٥) وتؤكد بعض المصادر المصرية بأن حركة استقالات العمد نزايدت فازعجت الحكومة التي لجأت الى ارهابهم بالمحاكمات والغرامات ، ومع ذلك بلغت الاستقالات « اربعمائة استقالة » (١٧٦) •

ولم تأخذ سلطات الاحتلال بداية التعاون الوفدى الدستورى على محمل

<sup>(</sup>١٧٠) السياسة : ٤ نوفمبر ١٩٣٠

<sup>(</sup>۱۷۱) نفس المصدر ٠ ٧ توقمبر ١٩٣٠ بداء محمه محبود وقرار الوقد المصرى ٠

<sup>(</sup>۱۷۲) الاهرام : ۳۰ دیسببر ۱۹۳۰

<sup>(</sup>١٧٣) وثائق الأمن · مركز تاريخ مصر · تقرير مكتوب على الآلة الكاتبة ·

<sup>(</sup>١٧٤) وثائق الأمن : نفس المصور تقرير خطى مؤرخ فى ١٩٣١/١/١٧٠ •

<sup>(</sup>١٧٥) الاحرار الدستوريين : ١٥ يناير ١٩٣١

١٧٦١) عبد الرحمن الرافعي : المصدر السابق ص ١٤٣٠

الجد ، فقد كانت تقول أن عدم الثقة بين الحزبين عميق ، بل أمل الاحتلال أن يستطيع الدستوريون مع حبرب الاتحاد فصل واحد أو آخر عن زعامة النحاس (١٧٧) · عير انها سجلت بعد ذلك تعاون الوفد والأحرار في حض عمد الريف ومشايخه على الاستقالة وجرى الاتفاق في هدا الشأن بين اللجنة غير الرسمية التي توجه هذا العاون ، واستقال من المنيا عدد يبلع ٢٤ عمدة كما استقال في المتوفية ثلاثة وثلاثون وأغلقت حريدة الأحرار الدستوريين لحضها العمد والمشايخ على الاستقالة (١٧٨) ·

وتسجل الوثائق البريطانية سيطرة الوفد في الأقاليم ، واضحطرار «صدقي » إلى اللجوء إلى الإجراءات الإدارية في الانتخابات ، وقال السكرتير الشرقي : أن هناكي ثقة قليلة في نظام «صدقي » ، وأن حركة مقاطعة البضائع وان لم تفلح اقتصاديا فقد قوت من نفوذ الوفد (١٧٩) ، دلك أن حركة مقاطعة البضائع قد أفلح الوفد في جعلها تبث الكراهية ضد الاحتلال ، وكان المندوب السامي قد كتب إلى الحارجية بنرك هذه الحركة لتموت وحدها ، الا أنه عاد فأبدى انزعاجه الذي لم يرد الكشف عنه للوفد حتى لا يعتقد انه وجد أخيرا السلاح الذي يدعو إلى تدخل البريطانيين – في المسائل الدستورية – فيكثف حهوده في هذا الشأن وقال المندوب السامي أنه أراد كذلك أن لا يظهر لصدقي انزعاج الاحتلال من حركة مقاطعة البضائع البريطانية فقد خشي المندوب السامي أن يلجأ «صدقي » إلى قمع الحركة والصاقها بالبريطانيين الذين المنين المنين المنافين المنافين المنافين المنافين المنافين المنافين المنافين المنافية واكد المندوب السامي بأنه لا داعي نفسها خدمة للمصالح الانجليزية (١٨٠) ،

وساهمت زيادة نشاطات الوفد الى تطور التعاون بينه وبين الدستوريين فوقع ميثاق بينهما أسمياه ميثاق « عهد الله والوطن » الذى قرر فيه الحزبان مقاطعة الانتخابات على أساس دستور ١٩٣٠ ، كما قررا قيام جبهة لاعادة النظام الدستورى ليعود الحكم النيابي بكل تقاليده الصحيحة فتتولى الأغلبية النبابية شئون الحكم في حدود تلك التقاليد النيابية (١٨١) • واعتبر الاحتلال هذا الميثاق أو « المانفستو » بين الوفد والدستوريين ، اعتبره خطوة كبيرة الى الأمام في التحالف بينهما • وقال المندوب السامى : أن الوفد قدم بعض التنازلات للدستوريين منها الوعد باعطائهم ثلث المقاعد النيابية وزعامة

F.O. 407/213 Part cix No. 6 Loraine to H.

<sup>(\</sup>VV) (\VA)

F.O. 407/212. No 137 Loraine to H. Dec. 20, 1930.

<sup>(</sup>۱۷۹)

F.O. 407/213 Enc. in No. 36 Mars 3, 1930.

<sup>(</sup>۱۸۰)

<sup>(</sup>١٨١) الراقعي : المصدر السابق س ١٤٣٠

المعارضة وانزعج « صدقى » من هذا الميناق الذى تم أثناء غيبته في الأقاليم وقال ان الميثاق يهدف ال خلق الاضطرابات بزيارة الأقاليم حتى ادا منعتها الحكومة نشر الوفد ما يحرجها فى الداخل والخارج (١٨٢) و وبالفعل أسفر هذا الميناق عن ريارتين قام بهما الوقد والأحرار الى طنطا وبنى سويف وينسب المعض هاتين الزيارتين الى ان لجنة الاتصال بين الوفد والدستوريين قد أقرت فى أول اجتماع لها ما رآه الدستوريون فى ان دعموة الشعب الى المقاومة والتضحية « لا يمكن ان تثمر ثمرة ما اذا لم يتقدم الزعماء صفوف الشعب فى هذه المقاومة » (١٨٣) ولكن هذا حتى لو كان صحيحا ان تقدم به الدستوريون فان الوفد قد بادر اليه منذ ما لا يزيد عن شهور قلائل بل تعرض فيه بعض زعماء الوفد وقائده نفسه للموت وعلى أية حال فان زيارتي طنطا وبنى سويف قد منم من اتمامهما بالقوة المسلحة (١٨٤) .

## الانتخابات الزائغة والارهاب:

سار و صدقى ، قدما بعد اصدار دستوره ، عازما على اجراء الانتخابات واقامة نظام يعتمد على الشكل البرلمانى والارهاب القانونى ، بعد ارهابه الثقيل الذى راح ضحيته مئات من الأرواح .

وراح « صدقی » يحارب وسائل النشر كما لم تحارب فی عهد المعتمدين ولم يمض كثير من الوقت على حكم « صدقی » حتى كان قد عطل نحوا من ثلاثين صحيفة (١٨٥) • وكان المر يستطيع أن يطالع أنباء تعطيل الصحف أو انذارها في كل يوم كما يطالع النشرة الجوية • واستشرى أمر مصادرة الحريات حتى ان الجمعية العمومية للمحامين قد منع عقدها بالقوة المسلحة ، كما منع المصريون من الاحتفال بعيد الجهاد الوطنى بل وسرى أمر الارهاب حتى صودرت حرية العمل فعزل القضاة والعمد وكبار الموظفين (١٨٦) • كما لجأت الحكومة الى المعلق بعض المصانع والمحالج لأسباب ملفقة تنكيلا بأصحابها من المعارضين واختصت الوزارة أنصارها ومنفذى سياستها بالمزايا والترقيات (١٨٧) وعزلت المسلومة كذلك بقانونها الانتخابي الطبقة الكادحة من العمال والفلاحين عن المساركة في انتخاب أعضاء البرلمان ، وكان « صدقي » يرمي بذلك الى خدمة المرأسمالية الكبيرة وزيادة في خدمتها سعى الى القضاء على نشاط العمال واغلاق

F.O. 407/213, No. 41, (\AY)

<sup>(</sup>۱۸۳) میکل : المصدر السابق ص ۳۳۱ ،

<sup>(</sup>۱۸۶) تفس المصندر : ص ۳۳۲ ـ ۳۳۳ ۰

<sup>(</sup>۱۸۰) مصر : ٤ أكتوبر ١٩٣٠ ٠

<sup>(</sup>۱۸٦) السياسة : أول توقيير ۱۹۳۰ ، مصر : ٤ أكتوبر ۱۹۳۰ والراقعي : المصدر السابق ص ۱۷۶ ٠

<sup>(</sup>۱۸۷) الراقعي المسدر السابق سي ١٧٤ ــ ١٧٥ -

دار الاتحاد العام للعمال في ١٥ مارس ١٩٣١ · وشنت حكومة «صدتي » حربا على النقابيين في أرزاقهم فكانت تفصلهم ، وبلعي القبض عليهم بين وقت وآخر وتزج بهم في سنجون الأقسام بمختلف أنحاء القاهرة (١٨٨) ·

ومع اقتراب موعد انتخابات « صدقى » يزداد الاحتسلال انرعاحا مس المقاومة الشديدة البادية للانتخابات ، حتى أن « برسى لورين » كان يتوقع اضطرابات عنيفة قرب الانتخابات ، واحتمال نجاح المعارضة فى اسقاط الحكومة الأمر الذى قد يؤدى الى تدخل الجيش البريطانى ، باعتباره القوة الوحيدة القادرة على حفظ النظام (١٨٩) ٠

واكدت التقارير التي كانت لدى الخارجية البريطانية ، أن المعارضة مسيطرة على الريف المصرى ، وانه ما كان بوسع أى حكومة سابقة في مصر حتى بتأييد المندوب السامى تنفيذ خططها دون القمع ومزيد من القمع الأمر الذي يلهب الشعور العام ويؤدى الى صدامات عنيفة تدعو الى التدخل الريطاني بالقوة ، وأصبحت الخارجية تخشى مع تطور هذا الوضع أن يقوم ائنلاف وطنى معاد للبريطانيين وللنظام الأمر الذى قد يترتب عليه ضرب المصالح البريطانية والتسوية النهائية (١٩٠) ، ورأى « هندرسن ، ان يحاول المندوب السامى توجيه الزعماء الى الائتلاف ، غير أن « لورين ، كان يرى رأيا آخر ، وهو أن التدخل سيفقد الاحتلال حرية العمل ، وأن الأفضل ان ينتظروا حسى تجرى الانتخابات (١٩١) ، فلعلهم يجنون ثمرة هذا القمع ،

ويستمر « صدقى » مانعا زعماء الوفد والأحرار من زيارة الأقاليم للقيام بالحض على مقاطعة الانتخابات • لل ويستخدم الانجليز فى البوليس والجيش فى عمليات القمع الأمر الذى دعا صحافة المعارضة الى اتهام هؤلاء بتلقى التعليمات من المندوب السامى وحاول الأخير لفت نظر « صدقى » غبر ان « صدقى » قال بأن الحاجة اذا دعت الى تدخل الجيش فستكون شخصية قائده مما يعول عليها كثيرا فكلما كان بريطانيا كان محايدا يقوم بالواجب المنوط به (١٩٢) •

أى أن « صدقى » كان يقول : اننى أفهم حيادكم جيدا وهو أن تساعدوني في عمليات القمع فلا يمكنكم توريطي وحدى •

F.O. 407/213 No. 78.

ثم جاءت الانتخابات « الصدقية » فقاطعتها البلاد كافة وأشبهت المقاطعة في روعتها واتساع مداها مقاطعة الأمة للجنة ملنر ١٩١٩ ، بل أن تضحيات البلاد من القتلي والجرحي كانت أعظم وأكبر من تضحياتهـــا في مقاطعة لجنة ملنر . وقد عمدت الحكومة الى تزوير عملية الاسخابات ، فأوعزت الى لجان الانتخاب أن تزور محاضرها بحيث ننبت فيهسا حضسور الناخبين كذبا وزورا (١٩٣) • وكنب أحد الكتاب الأجانب يسخر من زيف هذه الانتخابات فقال: « وفي مدة تلك الانتخابات كلها كانت ثرد على سيناء الأنباء من القاهرة وسواها بما لا يصدق من الأرقام فان بمادر ومديريات كانت وفدية على يكرة أبيها اقترعت « شعبية » \_ نسبة الى حزب الشعب \_ بأرقام دلت على أن ٩٠٪ من الناخبين سجلوا أصواتهم » ومضى الكاتب في سخريته فقال : « وقد زعموا انه في احدى الدوائر التي كان يتولى الانتخاب فيها هيئة نشيطة أقفل الانتخاب فيها في الوقت الكافي لمنع الحصيول على أكثرية ١٠٥٪ (!) من غير علم أصوات الأموات (!) فإن انتخاب سنة ١٩٣١ اشتهر بهذا الأمر ، وهو أن كل رجل مات في السنوات الخمس السابقة للانتخاب نشر من لحده في الوقت اللازم ليقترع ضد الوفد ، (١٩٤) ومضى الكانب مندهشا وساخرا فقال : « أما كيف حــدث ذلك الانتخاب الغريب الناجع فلســوف يبقى لغزا وسرا كاتما ، فقد يصدق المرء اذا شاء أن الناخبين الذين قاطعوا الانتخاب أنبتهم ضمائرهم في آخر ساعة فازدحموا على صناديق الانتخاب بضمائر صالحة • أو قد يصدق اشاعات مختلفة ، ووشايات فيها ما فيها من النميمة وهي اله صناديق الانتخاب ملئت بتذاكر الانتخاب اللازمة قبل ارسالها في الدوائر الانتخابية ٠ أو أن المحافظ أو المدير كلف حكمدار البوليس في محافظته أو مديريته وأعوانه أن يبذلوا وسمائل الاقناع ليحصلوا على النتائج المرضية (١٩٥).

وتفسير ما حدث في هذه الانتخابات التي وضعت الأساس لعملية تزييف ارادة الناخبين في مصر فيما بعد ذلك ، تفسيرها أن أجهزة الدولة كانت قد هيات لذلك « فاعتاد الموظفون في عهد صدقى باشا التلفيق والتزوير في الأوراق الرسمية » « وألف الموظفون الاداريون التزوير وفساد الضمير واعتاد رجال البوليس والجيش التنكيل بكل معارض للحكومة ، دون مراعاة للعدل والقانون وأبيح لهم القتل وسفك الدماء في هذا السبيل » (١٩٦١) • لذلك فان مقاومة الجماهير لهذه الانتخابات ومقاطعتها لها قد قوبلت من الجيش والبوليس بمنتهى القسوة والعنف ، وبلغ عدد القتلى في القاهرة وحدها وطبقا لبلاغ

<sup>(</sup>١٩٣) عبد الرحمن الرافعي : المصدر السابق ص ١٥٠

<sup>(</sup>١٩٤) المصرى : ٢ سنتمبر ١٩٣٨ عن كتاب : جادفيس بك ، الصحراء والملتة

<sup>(</sup>١٩٥) نفس المصدد •

<sup>(</sup>١٩٦) الراقعي : تقس المسدر من ١٧٤

الحكومة الرسمى ثلابة عشر قنيلا وفي الدقهلية سبعة عشر وعددا آخر في ميت عمر وشبين القناطر وحلوان كما حدثت مصادمات دموية في بعض القرى ورغم أن و الوفد المصرى « فد قدم بلاغا الى النائب العام مؤيدا بالونائق لما ارتكب في تلك الانتخابات فان الأخير لم يكرث . وأكنر من ذلك ففد كافأت الحكرمه الذين اشتركوا في الارهاب والتزوير (١٩٧) .

وأذاع " صدقى » عقب الانتخابات تصريحا " بأن الانتخابات جرت على خير وجه ، وفي جو من الهدوء والسكينة ، وأن الأمة اشتركت فيها أكثر مما اشتركت في أي انتخاب سبق ، (١٩٨) .

والواقع ان « صدقی » كان من البجاحة والكذب فی اصدار البیانات حتی كان مرد على المندوب السامی الذی كان یتوقع اضطرابات ، لكن « صدقی » مؤكد للخارجیة البریطانیة مبالغة سیر « برسی لورین » وأنه – أی صدقی – عند وعده بتحقیق نظام برلمانی وأغلبیة (۱۹۹) .

لقد كانت اجهزة القمع المصرية والاستعمارية معا في أيدى نظام صدقى وأشارت الاتصالات التي أجراها السكرتير الشرقى مع الرأى الوطنى والأجنبى ان الانتخابات قد حفلت بقدر أكبر من الاكراه على التصويت وتزييف الانتخابات مما كانت عليه أية انتخابات سمابقة ، أما دكين بويد ، مدير ادارة الأمن الأوروبية مد والمشترك مع « صدقى » في عمليات القمع مد فلم يكن يتفق مع وأى السكرتير الشرقى (٢٠٠) .

وتفضح النتائج الرسمية للانتخاب زيف الاحسساءات وطبخها • ففى معضى المناطق الشعبية التى تميزت بالمقاطعة والمقاومة الدموية أعطت الاحساءات تسميا لا تتفقى مع الحقيقة فى كثير أو قليل ففى حى « بولاق » الذى كان من معاقل الوفد كانت نسبة من صوتوا فى الانتخابات هى ٥٥٥٧٪ وهكذا بالنسبة للسميدة زينب ٥٩٣٪ والخليفة ٤٢٦٪ والجمالية ٩٨٤٪ وباب الشعرية مر٨٥٪ (٢٠٠) وكل هذه الاجياء بلا استثناء من المعاقل الوفدية • أما النسب قى مدينة الاسكندرية ـ التى كانت مسرحا للمقاومة الدموية ضد نظام صدقى غيرليو ١٩٣٠ ـ فكانت أكثر ايغالا فى نلفيق الكشوف فهى ٧٨٪ فى حى المطارين و ٧ر٤٨٪ فى مينا البصل • لكن « صدقى » وبرغم التلفيق لم يحقق

<sup>(</sup>١٩٧) تفس المسدر ، ص ١٥١

<sup>(194)</sup> محمد حسيق هيكل ، المعدد السابق ص ٢٤٥

F.O. 407/213 No. 66 and No. 70.

<sup>(111)</sup> 

F.O. 407/213 No. 118.

<sup>15.-5</sup> 

 <sup>(</sup>۲-۱۶) كشف بيان متيجة الانتخابات العامة للمندوبين عن الاقسام الحمسينية ١٩٣١ وزارة
 اللاأشلية ١٩٣٦ ١٠

فى النسبة العامة لعدد الحاضرين فى المدن الكبرى أكثر من ٥٠٪ وكان ما هبط بتلك النسبة ـ لسبب أو لآخر ـ أن الحكومة لم نستطع أن نسبجل فى الاحصاء الرسمى نسبة أكثر من ٩٠٣/ لمدينة بورسعيد ٠ (٢٠٢)

أما فى الصعيد حيث كانت الامور تجرى بعيدا عن أعين المراقبين الاجانب فضلا عن قوة الاقطاع ، فقد استطاع احصاء « صدقى » أن يسجل نسسبة عامة هى ٨ (٧٣٪ بينما كانت نسبة الوجه البحرى ٣٩ (٦٠٪ والنسبة العامة فى الفطر هى ٨ (٦٠٪ (٢٠٣) .

ولسنا في حاجة بعد ذلك لبيان مدى تزوير هذه الانتخابات ولكنه يكفى لبيان انزعاج الحكومة والاحتلال والمك جميعا من غضب الجماهير على هـذا التزوير الصارخ أن صـدر وبعد حوالى شهر من الانتخابات مرسوم بقانون مؤرخ في ١٨ يونيو ١٩٣١ يقضى بالحبس والسجن عن التعبير بواسطة الكتابة أو الرسم أو القول ١٠٠ النج اذا تضمن هذا طعنا في الملك أو قلب نظام الحكومة أو كراهية أو تحبيذ مبادىء الدسستور أو تحريض الجند على عدم الطاعة أو العيب في حق رئيس دولة أجنبية أو ممثلها ، أو نقد الحسكومة بعبارات مؤذية أو فتح اكتناب أو الاعلان عنه بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف ١٠٠ وسرت أحسكام هذا القانون الى تعطيل واغلاق ومحساكمة أو المصاريف ١٠٠ واسحف ١٠٠٠٠)

## القاومة الفلاحية العمالية والطابع الطبقى للانقلاب:

شمل النضال ضد ه صدقى » يوم الانتخابات أنحاء متفرقة من البلاد وبخاصة المناطق العمالية والفلاحية • وكمثال على عنف المقاومة فى الدقهلية أن قتل مسلماعد الحكمدار فى مظاهرة للفلاحين ببلدة « دقادوس » بميت غمر (٢٠٥) ورغم أن الرقم الرسمى لعدد الضحايا قد بلغ ثلائين قتيلا الا أن العدد الصحيح كان أكبر بكئير (٢٠٦) فقد خص القساهرة وحدها من الشهداء ثلاثة عشر قتيلا ، ودل هذا على جسسامة نتائج المقساومة وخاصة فى الاحياء العمسالية ، فقد تركزت المقاومة فى بولاق واساسا فى حركة عمال العنابر

<sup>(</sup>۲۰۲) نفس المصدر ٠

<sup>(</sup>۲۰۲) سمس المسدر ويذكر البعض ان النسبة العامة كانت ٢٨١/ راجع ميكل : المصدر السابق ، س ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢٠٤) مجموعة القوالين والمراسيم والاوامر الملكية . مرسوم بقانون روم ٩٧ لسنة ١٩٣١ المطبعة الامبرية بالعامرة ص ٩٤٥ سـ ٥٠١ •

<sup>&#</sup>x27;(٢٠٥) الرافعي : المصدر السابق ص ١٥١ •

<sup>(</sup>٢٠٦) نفس المصدر والصفيحة •

والورش الاميرية حيث قابلتها قوى القمع بمنتهى القسوة فأطلق جنود الجيش والبوليس الرصاص « على العمال فقتل الكتيرون منهم » (٢٠٧) ·

ودلت المناقشات التى أتيرب بمجلس بواب وصدقى وعلى دور العمال فى المقاومة فقد سجلت محاضر الجلسة النيابية فى ٦ يوليو ١٩٣١ أنه أعقب أحداث بولاق فى ١٤ مايو أمر باغلاق العنابر والورش الاميرية وأنها ما زالت كذلك الامر الذى اضطرت معه أسر العمال المشردين الى الاستدانة على حلى نسائهم أو منقولات منازلهم (٢٠٨) •

ورغم أن الموضوع الذي أثير بمجلس نواب « صدقي » قد أثير كما يبدو نحت ضغط شعبى ، فقد دلت اجابة « اسماعيل صدقى » على اعتراف جزئى بما حدث فقال : أن عدد المتهمين في الاحداث بلغ ١٤٤ ومحبوس منهم ٢٩ وان العمل قد استؤنف الا أنه رؤى « الاكتفاء بالعدد الذي يحتاج اليه العمل » كسا أنه قد استبعد كل عامل ثبت عليه سواء من التحقيقات التي أجرتها النيابة أم من تحريات البوليس انه كانت له يد في الجناية المذكورة · (٢٠٩)

لقد دلت أحداث المقاومة العمالية على الطابع السياسي للحركة • ولم تكتف الحكومة باصدار الاحكام القضائية التي صدرت في فبراير ١٩٣٢ • فقد أصدرت مصلحة السكك الحديدية قرارات أخرى « بفصل أعداد كبيرة من العمال بلغ عددهم ٤٧٧ عاملا لاتهامهم « بالوفدية » ولان لهم ميولا سياسية ضد حكومة صدقي » (٢١٠)

وبعد ، فقد أكدت ضراوة القمع الصحدقى ، ضرورة مقاومة الجماهير للانقلاب سحواء عند بدايته ، أو بعد ما أصحدر تشريعاته ، فكانت المقاومة بؤرة حقيقية تجمعت فيها الأسباب التاريخية لسقوط الانقلاب .

# نتائج الانتخابات والمفاوضات:

أمل الانجليز كما وعدهم صدقى بالحصول على أغلبية برلمانية وعفد المساهدة وضمان من « صدقى » بشرل معارضة الوفد وتحطيمه • الا أن عملية الانتخاب التى تمت وفق هذا الاسلوب الصارخ ، قد جعلت الانجليز يترددون ، فالثقل السياسي للمعارضة جعل من « صدقى » غير صالح للمفاوضة من الجانب البريطاني هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد

<sup>(</sup>۲۰۷) تقس المصدر ص ۹۵۰ -

<sup>(</sup>۲۰۸) محلس اللنواب : مجموعة دور الانعقاد العادى الاول لمجلس النواب ١٩٣١ ص ٦٣

<sup>(</sup>٢٠٩) مجلس النواب : المصدر السابق ص ٦٣ •

<sup>(</sup>٢١٠) عبد المنعم االغزال : تاريخ الحركة المقابية ص ١٦٧ .

خشى الانجلز لو تفاوضوا مع « صدقى » أن يعنى هذا تغطية أدبة منهم لانتخاباته المزورة • (٢١١) ورأى المندوب السامى أنه من الأفضال الانتظار وان اقترح أن تصدد الحكومة البريطانية بيانا بانه ليس من شأنها أن تقرر مع من يقف السبعب المصرى في الصراع الموجود • ولكنها تطلب من السبياسيين البارزين تدبرا جادا لأهمية المعاهدة الني لا يحب أن تتوارى في حبأة الصراع • (٢١٢)

غير أن « هندرسن » رد على ذلك بأنه يؤيد كما كان من قبل مصالحة بين الأحزاب بوسائل أخرى لا باصدار بيان عام قد يفسر من هدا الجانب أو ذاك تفسيرا خاطئا • فضلا عن أنه سيضعنا في موقف المتلهف على المعاهدة وهذا غير صحيح الآن • فإن معاهدة في هذا الجو غير المستفر في مصر لا تقضى وطرها • (٢١٣)

اذن فقد تركت السياسة البريطانية «صدقى » يبضى فى طريقه • وذهبت هى الى تلمس طريق آخر يكفل لها الوصول الى تفاهم بين « الزعماء » على دعم حكومة صدقى وتوسيعها حتى تتمكن من توقيع المعاهدة فى جو من الاسنقرار وعدم النزاع •

وفى اتصالات أجراها المندوب السامى مع الأحرار الدسستوريين أوضع « محمود » أنه يرفض وزارة « تركيز » اتحادية تضم « صدقى » وأى المعاهدة سيتجعل الوفد يختفى كقوة سياسية • وعرض محمود وزارة قرمية كرأى شخصى ، مع بيانه باستحالة تعاون الأحزاب ثم أضاف « محمود » بأنه شخص مستعد للاتفاق دون « النحاس » الذى انتهى • ولكن المندوب السامى أكد له استحالة تدخلهم ، وأن على الاحزاب اقامة توازنها الداخلي وكتب المندوب السامى الى « هندرسن » يقول اننا لا نستطيع ان نفاوض « صدقى « الى حين يكون لحزبه قاعدة أكبر ، تدفعه للثقة في التعاون مع الأحزاب الأحرى ، وبذلك نهيىء جوا ملائما للتفاوض (٢١٤) •

وهدد «محمد محمود» حين رأى الانجليز لايستجيبون له ، هدد بالانضمام الى « مصطفى النحاس » ومناوأة السياسة البريطانية بلا تحفظ لانها تؤيد اقامة أوتوقراطية قصر تدريجيا • وحاول المندوب السامى اثناء «محمود» عن التطرف، ولكن « محمود » اتهم السياسة البريطانية بانها هى التى تلقى بأصدقائها فى أحضان التطرف وأكد ضرورة التدخل للاطاحة بصدقى • فما دامت هناك تحفظات

F.O. /407/213 No. 108. L. to H. (۲۱۱)
F.O. 407/213 No. 108 and No. 109. (۲۱۲)
F.O. 407/213 No. 115: (۲۱۳)
F.O. 407/213 No. 114 and 407/214 Part CX, No. 62 and 66. (۲۱2)

فلا حياد حقيقيا هناك (٢١٥) · واسنمر المندوب السامى يحاول انقاذ «محمود» من نفسه ، وخشية على مصالحه ـ مصالح محمود الطبقية ـ وباعتباره صديقا للانجليز ، وكان معقولا عى مفاوضاته معهم · هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فقد كان الاحتلال راغبا عى دعم حكومة صدقى بمحمد محمود وآخرين متل « على الشمسى » الذى يرغب فيه صدقى كذلك ·

وباتصال السكرتير الشرقى بصدقى لاقناعه بالتعاون مع « محمود » قال « صدقى » ان ليس هناك من يماثله رغبة فى ذلك ، لكن محمودا يتخذ موقفا صعبا برفض الدستور كلية كما أنه من ناحية أخرى يرغب فى ان يكون اى محمود برئيسا للوزارة • وطلب « صدقى » من الانجليز أن يقوموا هم بشىء فى هذا السبيل (٢١٦) •

وكان المندوب السامى يعرف المرارة الشخصية بين محمود والملك وبين صدقى ومحمود وهى فى الواقع مرارات سياسية ـ وان هذه المرارات لا تبشر بصلح قريب للذلك عول المندوب السامى على تهدئة محمود واغرائه فقابله لا كامبل ، وبين له سخف انكاره لماضيه و واقترح عليه السعى لزعامة حزب معارضة حر دستورى وتنفيذ فكرة الوزارة القوميــة من خلال جهوده مع الآخرين (۲۱۷) .

وسنرى ان هذه الفكرة وتأكيدها عند « محمود » كان الهدف منها شق وحدة المعارضة وضرب الوفد ·

واستمرت فكرة دعم « صحدةى » وحكومته بالعناصر المعتدلة وكان « الشمسى » من بينها ، والذى كان أمل الملك فى زعامة الوفد قبل تولى النحاس الوزارة ١٩٣٠ – كما سبق – وأرسل المندوب السامى السكرتير الشرقى الى « الشمسى » الذى بين للسكرتير الشرقى الصعوبة الشديدة للحالة من الناحية الاقتصادية كما بين له خطورة اتجاه الوفد والدستوريين الى سياسة قومية • ونصح « الشمسى » السكرنير الشرقى بعدم استفزاز الوفد وتيئيسه والا نزل الى الشارع • وبين « الشمسى » للسكرتير الشرقى اسمستعدادا للدخول فى انتخابات جديدة مع ضمانات وبشرط الغاء النص على عدم تعديل الدستور قبل عشر سنوات • وأضاف الشمسى بأن المعاهدة ممكنة مع أحزاب الائتلاف (٢١٨) •

وفي هذا الاتجاء تقابل « لورين » مع « عدلي يكن ، فقال الأخير ان وزارة

| F.O. 407/214 No. 68.            |   | (*10)  |
|---------------------------------|---|--------|
| F.O. 407/214 No. 68 Op. Cit.    |   | (177)  |
| F.O. 407/214 No. 68 and No. 82. | 1 | (۲۱۷)  |
| F.O. 407/214 Enc. in No. 63.    |   | (71/1) |

صدقى وزارة أقليات وان الدستور الجديد عير مقبول من الشعب · وانتهى « عدلى » الى القول بأن شخصا ما سيجد مخرجا من هذه الاوضاع · فأبدى « لورين » موافقته التامة وأشار له الى التعاون بين الأحزاب وزعمائها (٢١٩) ·

أما فى اتجاه الانصال مع الوفد فكان الأمر مختلفا ، ففى أول مقابلة بين السكرتير الشرقى و « حمد الباسل » وكانت بعد الانتخابات ، طلب الأخير ، بعد أن أفاض فى اتهام « صدقى » وادانة الحياد الانجليزى ، طلب أن يعلن الانجليز موقفا بعيدا عن التدخل ؛ ولكن عليهم أن يبينوا هل هم على استعداد للتفاوض مع « صدقى » أولا ، ورأى المندوب السامى أن الوفد يريد بذلك توريط للتفاوض مع « صدقى » أولا ، ورأى المندوب السامى أن الوفد يريد بذلك توريط الانجليز فاذا قالوا نحن على استعداد لمفاوضة « صدقى » فقد أكد الوفد انهم يغطون انتخابات « صدقى » المزيفة ،

وأما اذا قال الانجليز لا نريد المفاوضة مع « صدقى » فقد أدانوا نظامه القائم (٢٢٠) •

واستمر الوفد فى سياسة لا تلين كما بعث « لورين ، بذلك الى « سيمون» فذكر أن الوفد قد استطاع الوصول الى قرار بالعمل ضد بريطانيا وهو القرار الذى عطل الوفديون المعتدلون صدوره ·

وقال « لورين » ان قدرة الوفد على احداث الهياج سواء ضد بريطانيا أو ضد الملك لابد وان تؤثر بشدة على مستقبل تطلعات البلاد في لحظة أزمة عالمية اقتصادية ومالية (٢٢١) ٠

ومن هنا نلحظ التغيير الذي طرأ على السياسة البريطانية بعد تغير طبيعة الحكومة البريطانية الموجودة فتكونت حكومة التلاف قومي في أخريات ١٩٣١(٢٢٢) وكانت أغلبيتها من المحافظين (٢٢٣) وفقد بدأت الحكومة الجديدة في اتجاه يرمى الى دعم نظام « صدقى » وتوسيع قاعدته بضم « محمد محمود » أو آخرين، أو باغراء « محمود » نفسه أو عدلي يكن « بالتمهيد لهذه الوزارة القوميسة والفكرة في حد ذاتها نكوص عن سياسة الحكومة العمالية السابقة « وهندرسن » بالضغط على الوفد حتى يقبل بعكومة وفدية مخففة وقد نشأت الفكرة عن تغيرين أحدهما داخلي وهو أن « صدقى » بعد اقامة نظامه وقد نشأت الفكرة عن تغيرين أحدهما داخلي وهو أن « صدقى » بعد اقامة نظامه

F.O. 407/214 No. 82 Loraine to Henderson. (119)

F.O. 407/213 No. 133, (77.)

F,O. 407/217 No. 53. (۲۲۱)

<sup>(</sup>٢٢٢) تومسون ، دافيد : تاريخ العالم ص ١٤٧٠

<sup>(</sup>۲۲۳) رونوفن ، سیر : تاریخ القرن العشرین · تعریب بور الدین حاطوم · لبنان ۱۹۹۰ مس ۲۷۶ ·

الصورى قد يصبح قابلا للتفاوض ان هو أفلح في ضم عناصر هامة في المعارضة وأرسى قواعد البرلمان الجديد وأقر سلطاته (٢٢٤) واضافة لذلك فقد فشل الضغط على الوفد وعلى العكس بدأ الوفد يصعد من كفاحه (٢٢٥) • وأما التغير الثانى فهو خارجى ، فمع تغيير وزارة العمال اتجهت وزارة المحافظين الى تدعيم فكرة الوزارة القومية في مصر ، صربا لوحدة الوفد وشلا لتألفه مع الأحرار ؛ ودعما من جهة أخرى لتطلعات أصدقاء الاحتلال ممثلين في « محمد محمود » وأحزابه •

# محاولة اضعاف الجبهة ضد صدقى:

استغل محمود ما عرضه عليه « كامبل ، عن فكرة الوزارة القومية وراح ينشرها حتى يجمع حوله المعتدلين في الوفد ، وكان غرض المندوب السامي تهدئة « محمود » كما ذكرنا ، وفصم تعاونه مع الوفد اضعافا للجبهة المناوثة لصدقي. الا أن الروايات انتشرت بعد حديث « كامبل » مع « محمود » و « عدلي » وروجها «محمد محمود» في شكل اتفاقات بينه وبين الانجليز ، لتسوية المسائل الدستورية وتشكيل حكومة قومية وسرت الاشاعة في القاهرة حتى توقع الناس عامة تغيير الوضع الراهن (٢٢٦) • وأدى هذا بطبيعة الحال الى انزعاج « صدقى » ، فقد كان الملك يخشي من تغيير السياسة البريطانيــة في مصر والاتجاه الى حكومة قومية كما هو الحال في بريطانيا وأكد « فؤاد » رضاه التام عن « صدقي » الذي كان يرغب في وزارته مند ثلاث سنوات ومنعه لورد « لويد » (٢٢٧) ورغبة من ، صدقى ، في تأكيد مركزه أشار الى سير « برسى لورين ، باستعداده للتفاوض في أي لحظة تراها بريطانيا مناسبة • وأكد « صدقي ، قوة مركزه الداخلي وثقته المتزايدة بامكانية تحدثه باسم مصرحين تحين اللحظة المناسبة لاستثناف المفاوضات (٢٢٨) • ثم أكد الملك حرصه على نظام « صدقى » فأوضيح عن رغبته في عقد المعاهدة مع انجلترا قبل نهاية عام ١٩٣٢ ، وأكد للانجليز بأن الموقف صار أكثر هدوءا كما وعدهم بانضمام الكثيرين الى معسكر الحكومة (٢٢٩) ودارت المراسلات بين المندوب السهامي وحكومته حول هذا العرض وساند الأول « صدقى » قائلا بأنه أفضل احساسا بحقائق العلاقات

| F.O. 4077213 No. 108.           | (377) |
|---------------------------------|-------|
| F.O. 407/214 No. 53 and No. 64. | (۲۲۰) |
| F.O. 407/215 Part CXI No. 5.    | (777) |
| F.O. 407/214 Part XC No. 48.    | (۲۲۷) |
| F.O. 407/214 No. 51.            | (۸۲۲) |
| F.O. 407/214 No. 56.            | (477) |

من سابقيه ، وأن حكومته تمثل واجهه دستورية طيبة (!) الا أن التخوف أن نعقد معه معاهدة فترفضها حكومة تالية (٢٣٠) .

وعاودت الملك مخاوفه من انصالات المندوب مع المعارضه ، فنصح «فؤاد» المندوب بعدم التعويل على المعارضة في مصر فهي لا يمكن أن تتحد (٢٣١) . ونظرا لتحرج المندوب السامي من « صدقي » ورغبته في المفاوضات اقترح على وزير خارحيته « جون سيمون » أن يجيب « صدقي » شفهيا بأن حكومة جسلالة الملك مشغولة الى درجة لاتمكنها من النظر في استئناف المحادثات . ووافق « سيمون » وقال بأن هذا قد يخفف من خيبة الأمل عند «صدقي» (٢٣٢) .

غير أن الملك عاود ضغطه وحاول اغراء الانجليز بالمعاهدة ، وقال بأن صدقى « يمكنه الاتفاق عليها فى القاهرة ، فحكومته تزداد قوة كل يوم • وألم الملك أن حكومته لا يسعها أن تكون من ممتلكات التاج ، الا انها تريد أن تكون صلتها من القوة بانجلترا كصلة تلك الممتلكات بها ، وأمل أن يكون شعور الانجليز بالمثل (٢٣٣) •

كان ثمة المحاح قوى من صدقى والملك على تقوية أواصر العلاقة مع الاحتلال، ومن ناحية أخرى شاعت اتصالات الانجليز بمحبود فانزعج صدقى الذى كان مازال يحرص عليه الانجليز ، فطلب المندوب السامى من « كامبل » الذى كان على موعد « محمد محبود » بألا يقابله ويؤجل الدعوة ، ولكن الاشاعات تزايدت عن تشكيل حكومة جديدة ، وضغط « صدقى » يطلب عملا ايجابيا من المندوب السامى بارسال رسالة الى « محمد محبود » ومثلها الى بعض زعماء الوقد حتى تعود الأمور الى نصابها (٢٣٤) ،

ووافق المندوب السامى على أن يبعث برسالة الى « محمود » أما بالنسبة للوفد فلم يجهد ان الوقت مناسب أو مفيد • وبعث فعلا برسالة شههية الى « محبود » مع « كامبل » وتتضمن بأن المندوب السامى يرى أن محمودا يصوو نفسه قد أجرى محادثات مع الانجليز نتيجتها المتوقعة هى استبدال الحكومة الحاضرة بحكومة المتلافية ، وأن هذه المحادثات أصبحت موضع حديث الناس الأولى فى القاهرة • وطلب « كامبل » من محمود باسم المندوب السامى أن يعلم بأنه لا علم له بمثل هذه المحادثات لا مع « صدقى » ولا مع أحد آخر « وأنه

| F.O. 407/214 No. 55.         | (۲۳۰) |
|------------------------------|-------|
| F.O. 4077219 Enc. in No. 60. | (۲۳۱) |
| F.O. 4077214 No. 58 and 59.  | (777) |
| F.O. 407/214 No. 74 Conf.    | (777) |
| F.O. 407/215 No. 5 Op. Cit.  | (YY2) |

لم يخول ولا ينوى أن يخول أحدا لاجسراء محسادثات  $\alpha$  مع  $\alpha$  محمد محسود  $\alpha$  لأى غرض من الاغراض المبينة ( $\alpha$ ) •

وأسقط في يد « محمود » الذي كان يناور باشاعاته على معندلى الوقد حتى يجمع آكبر قوة من المعتدلين تحت رايته • واستشاط « محمود » غضبا من رسالة « لورين » الشفاهية التي اعتبرها اهانة له • فقد استمع الى نصيحة صديقه « كامبل » بألا يلجأ للطرق غير الدستورية ، وسعى لتخليص نفسه جاهدا وحزبه من نفوذ الوقد والنحاس وكان محمود يظن نفسه قد أصبح أمل المعتدلين في الوقد وكاد يقترب من هدفه في فصل الجزء المعتدل من الوقد وضمه اليه (٣٦٦) •

والواقع أن مناورات دار المندوب مع « محمود » لتهدئته وفصله عن تيار الوفد المتطرف ، كانت قد نجعت في جذب التيار المعتدل في الوفد هذا النيار الذي كان قد بدأ منذ وقت طويـل ، فغير خـاف أن ، فتـم الله بركات ، ، و « الشمسي » وغرهما كانوا يصارعون الزعامة الجديدة · وكان سر ذلك أن زعامة الوفد تجنح الى العنف الذي رآه بعض كبار الملاك في الوفد ضارا بهم وبمصالحهم الاقتصادية في الريف خاصة في ظروف الأزمة الاقتصادية (٢٣٧)٠ واتضح ذلك في اجتماع الوفد في ٣٠ ديسمبر ١٩٣١ حيث ناقش موضوع الوزارة القومية • وتقول الوثائق البريطانية انه لاول مرة في تاريخ الوفد ينفصل المعتدلون عن العصابة المتزعمة فيصوت ١٢ في جاب الوزارة القومية ٠ وكان هذا بناء على ما قيل عن اعتزام الحكومة البريط نية التدخل لتشكيل مثل هذه الوزارة (٢٣٨) • على ان التراجع البريطاني لصالح نظـمام « صدقي » كما أبلغ لمحمد محمدود قد جعدل المعتدلين في الوفد في حدرج بالغ فأبلغ « عبد الرحمن عزام » في اتصال له مع السكرتير الشرقي بأن في وسع « النحاس » الآن أن يبين لهم مع جماعته أن يعودوا الى حظيرة الوفد وزعامته طائعين(٢٣٩) ٠ واستطاع و النحاس ، بالفعل تسوية الخلافات داخل الوفد ، وتضمنت هده التسوية أن يحكم وضع الوزارة التي تجرى الانتخابات دستور ١٩٢٣ وذلك بعه أن كان هناك اتجاه في الوفه يرمى الى جعل الوزارة التي تجرى الانتخابات هي التي تفاوض الانجليز واستبعه من التسوية أية اشارة الى المفاوضات بمعنى ان « النحاس » ومجموعته قد تنازلوا شكليا فبعد الانتخابات لن يجد الوفد صعوبة في الحلول محل الوزارة التي أجرت الانتخابات بحكم تأييد الأغلبية ، ويبدو أن المعتدلين في الوفد كان قد أغراهم الأمل الكاذب باستعداد بريطانيها

F.O. 407/215 No. 5 Op. Cit. (77°)

Ibid, (TT7)

<sup>(</sup>٢٣٧) وثائق الامن السياسى : وثيقة مكتوبة على الالة الكاتبة ه يوليو ١٩٣٠

F. O. 407/215 No. 9 L. to Simon Jan. 8, 1932, No. 9 Conf (77A)

للندخل ، حتى اذا ما بدا أن الا بجلير على غير استعداد لاسقاط «صدقى » خشى المعدلون من تصدع الوفد لحسساب الملك والوزارة · فعادوا تحت زعامة « النحاس » (٢٤٠) · وشن « النحاس » بعد هذا الانتصار على الجناح المعندل هجوما عنيها ؛ وحذر « مكدونالد » من شنغهاى أخرى في القاهرة ، وفي مصر · ودعا الوفد من جديد الى مقاطعة البضائع البريطانية وصدرت قرارانه بعليمات الى الصحافة الوفدية بشن حملة على الانجليز وسياستهم وتنظيم حملة مقاطعة البضسائع · وطالب الوفد من الدسستوريين القيام بعمل مشترك للدفاع عن الدستور (٢٤١) · وكان الدستوريون مترددين في اتخاذ موقف لايتفق مع سياسة حزبهم المهادنة للبريطانيين (٢٤٢) لكن ليس معنى ذلك ان الوفد قد حقق وحدته كاملة ، فكان مايزال هناك صراع حاد يدور بين المتطرفين والمعتدلين حقق وحدته كاملة ، فكان مايزال هناك صراع حاد يدور بين المتطرفين والمعتدلين من الزعامة ، وأن ما عطل حركتهم الحاسمة هو الخوف من تردد السياسة من الريطانية والخوف من الوقوع تحت رحمة الملك وصدقى (٢٤٣) .

على أن السياسة البريطانية استمرت في سياسة ما يسمى « بالضغط الضمنى » فسعت الى اغراء « صدقى » بالتعاون مع الأحزاب السياسية الأخرى ومضمون تلك السياسة أن يلمح الانجليز لصدقى بعدم استعدادهم للتفاوض حتى تتسع القاعدة الحالية للنظام (٢٢٤) • وبعد مراسلات عديدة ، سوفت فيها المخارجية البريطانية بالنسبة لعرض صدقى عن المفاوضة • حقيقة أن «لورين » نصح بمفاوضته فهو سيستخدم كل مهاراته وقدراته لتوقيع المعاهدة ، فصدقى كان في نظر « لورين » أقدر السياسيين المصريين في فهم المسائل باستثناء « ثروت » فهما قرينان ، « وصدقى » يعتبر وريث ثروت السياسي (٢٤٥) • وأكد المندوب السامى عدم جدوى التفاوض مع الوفد بل يجب تصفيته سياسيا فانه من الممكن أن يساوم على قضية البلاد • وقال «لورين» أن المنك وصدقى اذا أردنا الاختيار هما أفضل واقدر على تنفيذ المعاهدة • وأضاف «أورين» يدافع عن نظام صدقى فقال بأن ثمة تحولا في الأقاليم لحساب صدقى ، كما أنه وثيق المعلاقات بالبريطانيين • ثم هاجم « لورين » ما يسمى بالانتخابات الحرة لان مصر لم تشهدها أبدا ، فتلك العبارة الني ترددت في الماضى كنيرا سيقصد لورين تسفيه آراء حزب العمال سياتمني شبينا عند الشرقيين (٢٤٦) • لكن «سيمون» تسفيه آراء حزب العمال سياتمني شبينا عند الشرقيين (٢٤٦) • لكن «سيمون»

| F.O. 4077215 No. 21 L. to Simon, Secret. | (٢٤٠) |
|------------------------------------------|-------|
| F.O. 407/215 No. 25 and 26 and 30.       | (137) |
| F.O. 407/215 No. 36.                     | (727) |
| Ibid.                                    | (717) |
| F.O. 407/215 No. 23.                     | (425) |
| F.O. 4077215 No. 89 and No. 92.          | (450) |
| F.O. 407/215 No. 92 Op. Cit.             | (757) |
|                                          |       |

رفض فى النهاية أن يتفاوض مع "صدقى، وطلب الى «لورين، نأجيل الامر كله (٢٤٧) وكان هذا يعنى استمرار تأييد نظام «صدقى» واستمرار الخط السياسى الموازى الذى يعنى الضغط الضمنى على "صدقى، بتوسيع قاعدة النظام أو فكرة الوزارة القومية التى تجذب المعتدلى بما فيهم الوفديون من المعتدلين الذين وحد بينهم وبين الدستوريين استمطاء الأحيرين عودتهم الى الحكم وطول انتظارهم بأكثر مما يحتملون أو تحتمل مصالحهم وقد سلخ "صدفى» فرابة العامين فى الحكم «الدين أضناهم النضال بكل تبعاته ، وكمثال على ذلك فان «عبد القادر حمزة» صاحب «البلاغ» الذى كان يؤيد الوزارة القومية ، رفض فكرة الاستمرار مع «النحاس» قائلا: «أما لى ثلاث سنين وأنا طافح الدم مع النحاس»

وعلى أية حال فهؤلاء المعتدلون الجدد كانوا افرازا اجتماعيا آخر داخل الوفد ظهر مع اشتداد النضال ضد السراى والاحتسلال وكانت بدايته فى الواقع منذ وقبل وزارة النحاس ١٩٢٨ حين طمع «محمد محمود» فى اجتذاب عناصر من الوفد أو السيطرة عليه وفي هذه المرة كذلك استطاع الدستوريون عن طريق فكرة الوزارة «الائتلافية» جنب ثمانية من أعضاء الوفد فراجت الفكرة وأيدها كنيرون ورفضها «النحاس» و «ماهر» و «النقراشي» و «مكرم عبيد» ومن هنا نشئا الخلاف وتطور حتى صار انقساما » (٢٥٠) ورغم تمثيل المنسلخين لنسبة عددية كبيرة في قيادة الوفد مثلما كان حال الذين انقسموا على الوفد وقت قيادة « سعد » فان الأخيرين كالأولين قد خرجوا على الشرعية ، شرعية توكيل الأمة ، وشرعية الميثاق عهد الله والوطن الذي خرج عليه الثمانية المنقسمون، كما ان بعضهم كنجيب الغرابلي كان متصلا بصدقي (٢٥١) .

وكما خرج المنقسمون في عام ١٩٢١ أفرادا خرجوا كذلك في عام ١٩٣٢ ٠ حقيقة أنه حدث بعض الاضطراب في الوفد فضم « النحاس » أعضاء جددا الى قيادته كما أعلن الوفد مقاطعة «البلاغ» لحروجها عن سياسته وتأييد المنقسمين ٠ لكن الوفد عاد ونظم دورياته فدعم «كوكب الشرق» لتكون صحيفته المسائية «والجهاد» لتكون صحيفته الصباحية ٠ (٢٥٢) ٠ كما أعاد تنظيم لجانه (٢٥٣) ٠

F.O. 407/216 Part XCII No. 50.

<sup>(</sup>YEV)

<sup>(</sup>٢٤٨) االرافعي ، المصادر السابق ص ١٧١ ·

<sup>(</sup>۲٤٩) وثائق الامن السياسي . سرى سياسي برقم ٢٥٣٣ اول ديسمبر ١٩٣٢ ٠

<sup>(</sup>٢٥٠) الرافعي : في اعقاب الثورة الجزء الثاني ص ١٧٢

<sup>(</sup>٢٥١) تقس الصدر والصاحه ٠

<sup>(</sup>۲۵۲) وثائق الامن السياسي · تقرير خطى مؤرخ ٣٠ نوفمس ١٩٣٢ ·

<sup>(</sup>۲۵۳) نفس المصدر : تقریر خطی مؤرخ ۱۹ دیسمبر ۱۹۳۲ ۰

ولم يؤثر هذا كلمه على وحدة الوفد ، ولم يلق المنقسمون تحت اسم «أنصار سعد» أو أنصار عودة الدستور وغير ذلك من أسماء لم يلقوا أى تأييد من الجماهير (٢٥٤) .

وخرج الوفد قادرا على القيام بمهامه الجديدة في نصفية نظـــام صــدقي وفشلت خطة الاحنلال والرحعية في اضعافه أو تمزيقه ·

<sup>(</sup>۲۰۶) نفس المصيدر ٠

# انهيار نظام صدقي وانتصار القوى الوطنية

فشيل الاحتلال ، وفشيلت الرجعية هي احداث الصدع في جبهة المقاومة ضيد انفلاب « صدقي » •

حقيقة ان عرى التحالف بين الوفد والدستوريين قد ضعفت كثيرا ، الا أن المسألة كانت وظلت كذلك هي « مسألة الوفد المصرى » ذاته . فطالما ظل الوفد قويا فستظل الجبهة ضد « صدقى » قوية أيضا والواقع أن احداث الانقسام في الوفد لم يحدث الا أثرا عكسيا فقد افتقر الانسلاخ الجديد الى أى تأييد جماهيرى ، وان أصبح أحد عناصر المناورة في السياسة المصرية ، أما الوفد فقد أصبح أكثر انطللاقا بعد أن أفقد المنقسمين الجدد أصلوات الاعتدال في الوفد .

# الريف والمدينة تحت قهر الانقلاب:

كان نظام صدقى يثبت كل بشاعته فى قمع الجماهير ، وخدمة الفئات العليا من الرأسمالية ، وملاك الأرض ، وضم النظام حفنة من كبار الماليين المتصلين بالشركات الأجنبية ، ورأس المال الاستعمارى أمثال صدقى نفسه ، وحافظ عفيفى وعلى ماهر وتوفيق رفعت وتوفيق دوس وغيرهم ، وكانوا جميعا أعضاء فى مجالس ادارات الشركات والبنوك الاستعمارية (!) .

<sup>(</sup>١) شهدى عطية الشافعي : المرجع االسابق ص ٦٥ \_ ٦٨

 <sup>(</sup>۲) محمود متولى : الاصول التاريحية للرأسمالية المصرية وتطورها ، القاعرة ١٩٧٤ ص.
 ١٤٢ ٠

المالي والاقتصادي لم يستطع أن يفعل شيئا في تخفيف الأزمة الاقتصادية الطاحنة وكل ما فعله " صدقى " كان في صالح البنوك الأجنبية ، التي كانت تدين الفلاحين ولاسنرضاء الانجليز والأجانب (٣) • ولذلك اسنعملت حكومة «صدقى» غاية القسوة في تحصيل الضرائب ، فاستخدمت السياط في جبايتها من الفلاحين حتى اضطرت حؤلاء الى بيع ما يملكون من ماشية وزرع وأثاث بأبخس الأسان سندادا لمطلوباتها منهم (٤) بينما دعمت « الاقطاعيين والشركات الزراعية الأجنبية ، وذلك بشراء القطن باسعار عالية ، ومنح السلفيات الكبيرة ، وفي قمة الأزمة الاقتصادية « دفعت الحكومة للبنوك العقارية من ميزانية الدولة كل بقايا الضرائب في تحصيل الديون الزراعية وبذلك أعفت الحكومة الشركات الزراعية الأجنبية والاقطاعيين المحليين من المدفوعات الواجبة السداد ، (٥) وتصور وثائق الخارجية البريطانية محنة الفلاحين المصريين وصغار ومتوسطي الملاك بأنها محنة حقيقية جدا ، وأن قصصا مؤلمة كثيرة لتروى في هذا المجال كما أن استمرار النظام الاقتصادى الحالى سيمضى الى كارثة تحل بصغار الملاك حسب ما ذكرت الوثائق التي اضافت بأن « محمد محمود » قد صدور الموقم الاقتصادى آنذاك في صورة قاتمة ، فقال بأن المحنة ستذهب بصغار الملاك من ٥ \_ ٥٠ فدان فسيحصل عليها اليهود وغيرهم من الأجانب (٦) ٠

ورفع حزب الأحرار الدستوريين مذكرة الى الملك فى ١٧ يونيو ١٩٣٢ ذكر فيها أن تكدس الضرائب على دافعيها قد أرهقهم وانه « طال بالناس امعان هذه السياسة فى نزع ثروتهم عنهم حتى تضاءل الأمل فى انفراج الأزمة وصار كل واحد منهسم ينتظر دوره فى الخراب » (٧) وحدر « الدستوريون » الملك مما تؤدى اليه الأزمة من تهديد النظام الاجتماعي فقالوا : « ومن شأن اليأس أن يحدث فى النفوس من الأثر ما يخشى معه أن يحدث فى الحالة الاجتماعية من أسباب الانقلاب ما لاترضاه جلالتكم وما لايعلم مدى أثره الا الله وحده » (٨) .

على أن كفاءة النظام الاقتصادى المزعومة لم تقف عند حد هذا الخراب ، بل امتدبت الى القهر الجسدى ، فقد تسلق رجال الحكومة جدران الفلاحين عنوة، وأخذوا المواشى نظير الضرائب ، وأمعنوا الضرب فى الفلاحين ونسائهم بالسياط

 <sup>(</sup>٣) شمحاته عيسى ابراهيم : الكتاب الاسود للاستعمار البريطاني في مصر ٠ القاهرة ٠ بدون تاريخ ٠

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن الرافعي : في اعقاب الثورة • الجزء الثاني ص ١٦٤ •

<sup>(</sup>٥) تاريخ الاقطار العربية : الجرَّء الاول ص ٢٠٠

F.O. 407/215 Part CXIV. No. 5 Campbell to Simon. Jul, (7) 1, 1933.

<sup>(</sup>٧) السياسة : ١٧ يونيو ١٩٣٢ ٠

<sup>(</sup>٨) تفس المصدر ٠

وساقوهم الى السجن في حالة مزرية وحجزوا محاصيل الفلاحين ودواسيهم ، و ماعوها بأبخس الاثمان ، بل ووصل الأمر الى النعذيب ومحاصرة القرى (٩) .

والأملة على الخراب الذي حاق بالريف المصرى كتيرة جسدا في عهد « صدقى » وتتجاوز بيانات الأحزاب السياسية الى الوثائق الرسمية نفسها التي سبجلت بيانات بيع أطيان ومواش ومنقولات ، وحاصلات رراعية في مديريات البحيرة والغربية والشرقية والموفية والدقهلية والقليوبدة والجيزة والفيدوم التسليف الزراعي الذي وضع مشروعه أيام الحكومات البرلمانية وخرج الى التطبيق في ١٨ نوفمبر ١٩٣٠ ، وجه « صدقى » هذا البنك لخدمة كبار الملاك ؛ فقد نظر هذا البنك في حوالي ٨٧٤ قضية بين سنة ١٩٣٠ ــ ١٩٣١ وتدخل لوقف نزع ملكية حوالي٢٣٤٤٢٦ فدانا تمثل كلها ملكيات، اثلية لكبار الملاك(١١)٠ وكان هذا البنك يمد العون لأصحاب الملكيات الكبيرة (١٢) .

أما بالنسبة للانقلاب والموقف من العمال وفقراء المدن ، فثمة اضرابات عمالية كنيرة جرت في البـــلاد في الفترة بين ١٩٣١ ــ ١٩٣٤ وكانت هذه الاضرابات بسبب سياسة تخفيض الاجور ومن هذه الاضرابات اضراب عمال النقل بمينا البصل وعمال شركة سيارات ثورنيكروفت وعسال طرق النحاس القامرة (۱۳) ٠

وأوقفت حكومة « صدقى » أبواب التوظف ، وأوقفت العلاوات كمـا حدت من الترقيات « مما أبرز مشكلة المتعلمين العاطلين بشكل واضح لأول مرة في تاريخ مصر الحديثة ، (١٤) ولم تنس الحكومة الصدقيــة وقد ضيقت أوجه الحياة أمام الفقراء ، لم تنس أن تغدق على الأغنياء ، فقد دفعت حوالى أربعة ملايين من الجنيهات لصالح الملاك الكبار المدينين ، ودفع هذه المبالغ البنك الزراعي أو دفعتها الحكومة - كما أغدقت الحكومة المال لحساب الرأسمالية الانجليزية ؛ فعهدت اني شركات بريطانيــة « بتنفيذ مشروعات جملتها نحو مليون جنيـــه مصری » (۱۵) ۰

<sup>(</sup>٩) نفس الصدر ، ٢٢ أعسطس ١٩٣٢ •

<sup>(</sup>١٠) الوقائع المصرية : أغسطس ١٩٣٢ ص ١٨ ــ ٥٣ ٠

<sup>(</sup>١١) محبود متولى ١ المرجع السابق ص ١٤٩٠

F.O. 407/214 Part CX. Enc. in No. 23.

Hoar to Henderson Aug 22, 1931 No. 778 Conf.

<sup>(</sup>١٣) عبد المنعم الغزالي : المرجع السابق ص ١٦٧ - ١٦٩ وسليمان النخيلي : المرجع السابق .س ۱۵۸ ــ ۱۵۸

<sup>(</sup>١٤) احمد عبد الرحيم مصطفى : تاريخ مصر السياسي من الاحتلال الي المعاهدة ، القاهرة - ۱۹۹۷ مس ۱۸۸۰

<sup>(</sup>١٥) نفس المرجع ص ١٧٨٠

اضافة الى القهر الاقتصادى كان هناك القهر السياسى والقمع فاستخدمت الحكومة باسراف الرشوة ، لضم البعض الى صفها ، كما أسرفت فى انتهاك الحريات ، حتى ملاحقة الناس فى حياتهم الخاصة (١٦) .

وأدى هدا كله لسخط كبير ، يتبعه مزيد من القمع حتى أصبح أسلوب القمع معتادا عند الموظفين ، ومصداق ذلك ما كشفت عنه « حادثة البدارى » التى أصدر فيها « عبد العزيز فهمى » الحيثيات القانونية فوصم « العهد كله بأقبح وصمة ، فقد بلغ من تعذيب الادارة الناس في مديرية أسيوط ان كانوا يدخلون العصى في أدبارهم ، وان كانوا يعاملون الرجال معاملة النساء!! » (١٧)

وحقا عبر « حافظ ابر اهيم » عن وطأة نظام صدقى فقال :

قه من عام ياساعاد وعام وابن الكنانة في حماه يضام، صبوا البالاء على العباد فنصفهم يجبى البالاد ونصفهم حام

كما عبر « حافظ » عن بالغ كراهية المصريين المنظام فقال أيضا:

ودعا عليك الله في احسرابه الشميخ والقسيس والحاخمام لاهم أخى ضميره ليذوقهما غصصا وتنسف نفسه الآلام (١٨)

## نظسام صدقي يتصدع:

كشفت « حادثة البدارى » بأسيوط مدى بشاعة الديكتاتورية الرجعية فقد اتضح أن الانسان العادى لا يستطيع أن يأمن على حريته أو قدسية جسده من عبث النظام وقسوته • و « حادثة البدارى » تتعلق بجريعة عادية فى احدى الجنايات فى صعيد مصر وحين نبشت محكمة النقض فى وقائعها أصسدرت حكمها بوصف أعمال البوليس فى عهد صدقى بأنها « اجرام فى اجرام » بل ذكرت أن بين وقائعها ما هو جناية هتك عرض ارتكبها بوليس النظام ويعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة • وقالت : « انها من أشد المخازى اثارة للنفس واهتياجا لها ودفعا بها الى الانتقام » (١٩) وكان من أثر ذلك الحكم الذى أدان أجهزة البوليس أن اضطرت وزارة العدل ، الى الأمر بالتحقيق فى الحوادث الماثلة ورأى «صدقى» أن استمرار هذا التحقيق « سيكشف عن فظائع لايريد أن تظهر » (٢٠) فرفع استقالته الى الملك ليتسنى له الاطاحة باللذين اختلفا معه وهما « على ماهر » وزير العدل ؛ وعبد الفتاح يحيى وزير الخارجية ؛ وذكر « صدقى » فى كتاب

<sup>(</sup>١٦) السياسة ١٧٠ يونيو ١٩٣٢ ٠

<sup>(</sup>١٧) محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة • الجزء الاول ص ٣٥٢ •

<sup>(</sup>١٨) عبد الرحمن الرافعي المصدر السابق ص ١٦٢٠

<sup>(</sup>۱۹) تفس المصدر ، ص ۱۷۱ ـ ۱۷۷ ه

<sup>(</sup>٣٠) نفس المصدر والصفحه •

استقالته ٤ يناير ١٩٣٣ « أن الوئام وحسن التفاهم اللذين كانا رائد الوزارة في القيام بأعماء الحكم ، فضلا عن كونهما من أهم عوامل نجاحها فيه قد أصابهما في الآوية الأحيرة سيء من الوهن » وأعاد « صدقي » تشكيل الوزارة (٢١)

غير أن أحداث الارهاب السياسى تجددت وأضافت تعقيدات جديدة أمام حكم صدقى فبين يوليو ١٩٣١ ديسمبر ١٩٣١ وقعت حواد ارهابية عديدة تتراوح بين اطلاق الرصاص على عمد نظام « صدقى » أو القاء القنابل عليهم ، كما وضعت القنابل في طريق صدقى أو ألقيت عليه وعلى الملك ذاته ، أو قرب دار المندوب السامى • وفيما بين يناير ١٩٣٣ الى يونيو ، ألقيت عدة قنابل بالقاهرة كما وقعت محاولة لاغتيال « صدقى »(٢٢) وتشير هذه الحوادث ، الى تفاقم الاحساس بطفيان النظام حتى غدا للبطش أثر عكسى فبدلا من نجاحه في سياسة قهر الشعور الوطنى زاد من هذا الشعور « قوة واتساعا » (٢٣) •

والواقع ان « برسى لورين » - كما توضع وثائق الخارجية البريطانية - قد بذل جهدا واسعا في الدفاع عن « صدقى » ونظامه فطوال الفترة التي أعقبت الانتخابات حتى منتصف يوليو تقريبا ، والملك وصدقى معا يلحان للمفاوضة مع الانجليز غير أن وزير الخارجية البريطانية قد رفض المفاوضة مع « صدقى » - كما سبق بيانه •

وسافر « صدقى » فى صيف ١٩٣٢ وطلب أن يقابل ممثل المملكة المتحدة فى « جنيف » حيث قال « صدقى » أنه يعتزم قضاء بضع أيام فى سويسرا فوافق ممثل المملكة المتحدة هناك على اللقاء بصدقى وذهب اليه ومعه مستر « ايدن » ، وتحدث « صدقى » فى هذه المقابلة عن علاقته الطيبة بالمندوب السامى ، كما شكر للبريطانيين اعترافهم بمقدرته الداخلية والاقتصادية (1) ، وانتقل « صدقى » الى الحديث عن المفاوضات فرد عليه ممثل المملكة المتحدة بأنه ليس بوسعه سوى ان يقدم تأكيدا شخصيا لا آكثر بأنها ستقوم حين يأتى الوقت المناسب (٢٤) ، فطلب « صدقى » أن يقابل « جون سيمون » وزير الخارجية الذى وافق على اللقاء في دعم نظامه ، فصرح للتيمس فى ٣١ أكتوبر : بأن سير « جون سيمون » واللقاء في دعم نظامه ، فصرح للتيمس فى ٣١ أكتوبر : بأن سير « جون سيمون » فادعى -قد ذكر له بأنه يسره أن يتفاوض مع الحكومة المصرية وأضاف « صدقى » فادعى

<sup>(</sup>٢١) مؤاد كرم : النظارات والوزارات ص ٣٢١ - ٣٢٢ ٠

<sup>(</sup>۲۲) الراقعي ، المصدر السابق ص ١٥٤ - ١٥٥ ٠

<sup>(</sup>۲۳) نفس المصدر : ص ۱۷۸ -

F.O. 407/216. Part CXII Enc. in No. 54 United Kingdom
Delegate Geneva, to F.O. Sep. 23, 1932.

F.O. 407/216, No. 59.

كذلك أن « جون سيمون » هو الذى دعاه الى جنيف ، وأدى هذا النصريح الى غضب وزير الخارجية فكتب الى المندوب السامى بالنيابة ـ « روناله كامبل » ـ مو بخا « صدقى » وذكر « جون سيمون » أنه قد يضطر الى تكذيبه وأن تصرفه قد هز اعتقاده حتى فى امكان اجراء محادثات خاصـة وغير رسمية معه (٢٦) غير أن المندوب السامى « لورين » بذل جهدا آخر لاقناع الخارجية بمفاوضة « صدقى » بل وحاول « لورين » ان يلزم حكومته بذلك فذكر فى رسالة بعث بها الى « جون سيمون » ان الأحزاب النلاثة ، المحافظين والأحرار والعمال كانت ملتزمة بمبدأ المهاوضات ولا يستطيع هو أن يتصور أيه سياسة بديلة سوى الضم الذى يراه ليس موضع اعتبار فيما يفهم ، ثم قدم « لورين » تصوراته بالنسبة للمعاهدة وقال انه لايمكن اطالة الوضـع الحالى دون تحديد ، وأن بالنسبة للمعاهدة وقال انه لايمكن اطالة الوضـع الحالى دون تحديد ، وأن قائلا انه يأخذ بالتكتيكات الايرلندية لاستخلاص حقوق مصر من بريطانيا ، ثم أضاف « لورين » : فاذا لم نرض أعداء الوفد الذين أبدوا سلوكا طيبا فى ظل السنتين الاخيرتين ـ يقصد نظـام صـدقى ـ فقد يشـاركون الوفد تكتيكاته (٢٧) ،

غير أن المندوب السامى نظرا لدفاعه المستمر عن المفاوضة مع « صدقى » يبدو وأنه قد تعرض لاتهامات داخل الخارجية بذلك فأضاف فى رسالته السابقة قوله: اننى لست كما يظن البعض أحرض على المفاوضة ، وانما أريد فقط أن أبين ملاءمة الظروف الحالية فى مصر للمفاوضة أكثر من أى وقت مضى • ورجا « لورين » فى رسالته ألا يفسروها فى الخارجية على أنها ضغط على الحكومة البريطانية حتى تفاوض « صدقى » وأكد كذلك خطر عدم استغلال الظروف الحالية فهى فى رأيه أنسب الظروف للمفاوضة فعجلة السياسة الداخلية قد تدور بما لا تشتهى السياسة البريطانية (٢٨) •

ولكنه رغم ضغوط « لورين » ظلت الخارجية لا تستجيب للمفاوضة اذ أن خط السياسة الخارجية فى ضرورة توسيع قاعدة نظام « صدقى » كان لا يزال هو الأساسى ، ولكن جميع الأحزاب والاتجاهات الأخرى كانت ترفض التعاون مع « صدقى » فقد رفض ذلك « محمد محمود « من قبل ، كما أن « صدقى » الذى كان يأمل فى تعاون بعض الوفديين المنشقين لتوسيع قاعدة نظامه قد فشل فى ذلك ، فقد عرض « صدقى » فى صيف ١٩٣٢ مقعدا فى الوزارة على « على الشمسى » فرفض ، وفسر الشمسى ذلك من بعد فى حسديث

F.O. 407/216, No. 59, Op. Cit. (Y7)

F.O. 407/216 No. 64. L. to Simon Dec. 9, 1932.

له مع ممثل دار المندوب السامى فقال: ان مجلس ورراء صدقى « قذر أكثر من اللازم » وأضاف النسمسى بأنه يرى قبول دستور « اسماعيل صدقى » بالطريقة التى فرض بها على البلد معنساه الكف عن تأييد أية أفسكار ديموقراطية (٢٩) وكان المنشقون يرون أنهم سيضاهون قوة الدستوريين فى ذروة ماكانوا عليه ، بعد سهور قلائل ويرون سبيلا بين الاوبوقراطية وما أسموه « ديماجوجية الوفد » ، كما يرشحون أنفسهم للسلطة ، ويرفضون باصرار معاهدة يوقعها « صدقى » كما يرفضون أوتوقراطية الملك (٣٠) .

ودخل مرض و صدقى ، كعامل جديد فى الموقف لزيادة ضعف النظام واستدعت الخارجية « برسى لورين » لمناقشة المسألة المصريه ، فى نفس الوقت الذى كانت مخاوف دار المندوب تتزايد فيه نتيجة ازدياد سلطات القصر ، وخاصة بعد سفر « صدقى ، للاسنشفاء ، وفى الوقت الذى كان القصر يرفض توسيع قاعدة النظام كان المعارضون أيضا يرفضون الانضاواء ، ويطالبون بتسوية دستورية (٣١) ،

وهذا كله جعل مسألة استمرار « صدقى » تطرح على بساط البحث في لندن ·

## كيف تحدد اقصاء صدقى على ضوء الوثائق المرية:

أرسل الوفد الدكتور حامد محمود لاجراء اتصالات في لندن ، للتعرف على الا تجاهات السياسية هناك وعاد « حامد محمود » فقدم تقريرا شاملا عن رأى مختلف الدوائر السياسية من مصرية وانجليزية حول الموقف السياسي ، الذي سبق تغيير « برسى لورين » كمندوب سام في مصر • ويتضبح من الوثائق المصرية رأى الدوائر العسالية الانجليزية عن الحسالة الحساضرة في مصر على النحو التالى :

أولا - رأى المحافظين : يرى فريق من وزراء المحافظين : « ان نظام حكم صدقى باشا قد نجح الى حسد كبير فى اضعاف شسوكة المتطرفين المصريين ، والقبض على ناصية الحال بما يتفق والمصالح الانجليزية · « غير ان هذا الفريق من المحافظين قد أثار قلقه واضطرابه مرض صدقى الأخير وأخذ يفكر « فيمن يحل محله لدوام استقرار النظام الحاضر » (٣٢) وهذا الفريق كذلك يؤكسد

F.O. 407/217, Part CXIII Enc. in No. 4. (73)

Tbid. (T.)

F.O. 407/217 No. 58. (T1)

<sup>(</sup>٣٢) وثاثق الامن السياسى : مركز تاريخ مصر المعاسر ، تقرير هام عثرتا عليه فى نسخته الاصلية الفرنسية الخطيه ممهور مى لهايته سرف × ومعه ترجمه دقيقة ومؤشر عليه بالعرض على وزير االداخليه ٢١ يوليو ٩٩١٣

عداء للوفد ويؤيد حجته بموقف الوفد الأخير ويقول أن الوفد « لا يستحق سوى القضاء عليه وأنه لا أمل مطلقا في التفاهم معه · وينتهى هذا الفريق الى بقاء النظام الحاضر في مصر طالما أن صحة صدقى باشا تساعده على رياسية الوزارة · أما أن كانت صحته تعجزه عن القيام بعمله فترى هذه المدوائر اسناد الوزارة الى محمد محمود باشا على أن يسير في حكمه وفق الأسس التي وضعها دولة صدقى باشا ، (٣٣) ·

وثمة فريق آخر من المحافظين وورراء حزب العمال في الوزارة القوميسة الانجليزية وهؤلاء يرون: « أنه وأن نجحت تجربة دولة صدقى باشا الى حسد كبير ، الا أنه من مصلحة انجلترا تجقيق بعض رغبات الشعب المصرى « وأن » من مصلحة الشعب المصرى والانجليزى تأليف وزارة قومية وقد عرض \_ هذا الفريق \_ على الوفد فعلا الاقتواح التالى:

- ١ \_ تأليف وزارة برياسة وزير بعيد عن الاحزاب ٠
- ٢ ـ اشتراك جميع الاحزاب في الوزارة ومن ضمنها الوفد بأربعة وزراء ٠
  - ٣ ـ تعديل الدستور الحالي والعودة الي دستور ١٩٢٣ (٣٤) ٠

غير أن هذا الفريق الأخير خاب أمله من شدة مذكرة الوفد الأخيرة ومن راى هذا الفريق أنه « أن لم يرجع الوفد عن هذه الخطة العقيمة فسيكون ، الرأى في علاج الحالة « كرأى فريق المحافظين تماما » (٣٥) .

# ثانيا \_ رأى كبار الموظفين الانجليز في مصر:

- ان نظام صدقى باشا كان خير نظام استفادت منه مصر لما كان متمتعا بصدحته الجبارة ولكن من اللحظة التى أرهقه فيها المرض بدأ الفساد يدب في هذا النظام وظهرت عوامل الفوضى تهدم بنيانه .
- ٢ « اخطأ صدقى باشا الخطأ كله فى تجريد وزارته من الكفاءات المتازة اذا
   استثنينا وزيرا أو اثنين » •
- به مكنثا أن نقرو ـ والكلام للموظفين الانجليز ـ بكل صراحة أن النظام
   في ذاته لاعيب فيه ولكن لابد من التغيير في الوزارة ليقوم وزراء أقوياء
   بتدعيم هذا النظام وتثبيت أركانه لأن كثيرا من الوزراء الحاليين لا يتمتعون
   بنفوذ شخصي واحترام خاص » (٣٦) ويضيف كبار الموظفين الانجليز

<sup>(</sup>٣٣) باس المصدر •

<sup>(</sup>٣٤) نفس المصدر ٠

<sup>(</sup>۲۰) نفس المصدر ٠

<sup>(</sup>٣٦) وثائق الامن السياسي : تقرير هام ــ جزء من المصدر السابق ــ مؤرخ ١٩٣٣/٧/٢٤

بأن الأمة المصرية أثبتت عدم استحقاقها لدستور ١٩٢٣ وأن الوفسد مازال نفوذه كبيرا ، الا أنه أصابه وهن شديد نتيجة لحكم «صدقى» ومن المكن اذا تولت الحكم وزارة قوية على أسس النظام الحاضر أن يتطرف الضعف تدريجيا الى الوفد ولا يبقى على ما كان عليه كقوة معارضة خطيرة ٠

ويرى هؤلاء كذلك أن « حزب الشعب ، مثله مثل سائر الاحزاب الاخرى ، المستوريين ، والاتحاديين والحزب الوطنى ، فهم جميعا يتمتعون بعظ ضئيل من الثقة الشعبية والاحترام وليس فى مقدورهم تكوين أغلبية صحيحة ، وينتهى رأى كبار موظفى دار المندوب السامى الى ان تكوين وزارة قومية بدون الوفد يعنى استراد الوفد لنفوذه ،

وتؤكد الوثائق ان رأى هؤلاء الموظفين \_ طبقا لما أوضحه مصدر انجليرى مسئول \_ هو موضع احترام خاص لدى الدوائر الانجليزية العالية « اذ لا يمكن أن يحدث تغيير سياسى في مصر « بدون استطلاع رأى هؤلاء » (٣٧) •

ثم تعرضت الوثائق المصرية لرأى الدوائر العالية في مصر وهو على النحو التـــانى :

### أولا .. رأى الملك فؤاد:

ويتلخص هذا الرأى في رفض دستور ١٩٢٣ الذي أدى الى قيام دكتاتورية وأن الوفه لا يصلح للبلاد أو للعرش وأن نظام « صدقى » من خيرة النظم التي قضت على روح التمرد التي بدأت من ثورة ١٩١٩ (٣٨) وأضاف « فؤاد » أنه يرى استمرار نظام صدقى برجال كانوا اليد اليمني لصدقى ، وذلك اذا عجز الأخير صحيا ، وفي نفس الوقت فان الملك يرى عقد معاهدة لاستقرار الحالة السياسية وتحقيق المصالح الانجليزية التي لا تتعارض مع الاستقلال (٣٩) . ويرى « الانجليزي المسئولة ، أن وجهة نظر الملك محل احترام الدوائر الانجليزية المسئولة وتقديرها وهي ستسترشد بها في أي تجربة تحاول القيام بها في البسلاد (٤٠) .

## ثالثا .. رأى الاحزاب المرية والاتجاهات السياسية :

## ١ \_ رأى الوقد السعدى :

وهم جماعة الانسلاخ الذى تم على الوفد في علم ١٩٣٢ • وهؤلاء يرون تشكيل وزارة قومية أغلبيتها منهم ومن الاحرار الدستوريين وتشترك فيها باقي

<sup>(</sup>٣٧) تقس المصادر ٠

<sup>(</sup>۳۸) شس المصدر : المؤرخ ۱۹ يوليو ۱۹۳۳ •

<sup>(</sup>۲۹) تفس المصدر •

<sup>(</sup>٤٠) وثائق الامن السياسي : المصلار السابق تقرير ١٩ يوليو ١٩٣٣ ٠

الأحزاب الأخسرى • ومهمة هذه الوزارة اعلان برنامج شدامل لعلاج الأزمة الاقتصادية ، وهي ما أي جماعة الوقد السعدى ما تحتسرم دسستور ١٩٢٣، الا أنها ترى الحكم بدون برلمان ثلاث سنوات تنفذ فيهم برنامجا واسعا (١٤) • ( وكما نلاحظ فهي نفس آراء الدستوريين الانقلابية ) وان « أضاف الوقد السعدى » اليها ضرورة سن قوانين لتنظيم الاحزاب حتى لا تتجاوز الحد المشروع في دعايتها • ولم يلق رأى « الوقسد السسعدى » بمجمله ارتيساحا لدى المحافظين (٤٢) •

### ٢ ـ رأى الستقلين:

### ( ا ) رای « علق یکن » :

وقال بضرورة عودة دستور ١٩٢٣ وتشكيك وزارة محسايدة تجرى الانتخابات وفق قانون الانتخابات المباشر وحكم الاغلبية البرلمانية ، فاذا لم ير الملك أن يتولى الوفد منفردا فيجب أن يتفاهم مع زعيم الأغلبية بالشروط التي يرتضيها الوفد • ويترك للوفد المصرى كامل الحرية في تنفيذ برنامجه (٤٣) •

### (ب) « توفيق نسيم » :

يرى كما يرى « عدلى » من عودة الدستور والانتخابات المباشرة • ولكنه أكثر حسما في حق الاغلبية في الحكم دون وضع أية عراقيل أمامها ومنحها سلطة مطلقة في التغيير والتبديل في الوظائف الكبرى ، وفقا لرغبتها وتنفيذا لبرنامجها ويضيف نسيم : أنه يجب أن يكون لوزارة الأغلبية « كامل العق في اصدار قانون يقضى بأشد عقوبة على كل من تحدثه نفسه باحداث انقلاب في البلاد بالاعتداء على دستور الأمة وقوانينها لتضمن الاغلبية النفسها الدوام لتنفيذ برنامجها من ناحية ومقاومة عبث الرجعيين من ناحية أخرى » • ثم يضيف لتنفيذ برنامجها من ناحية ومقاومة عبث الرجعيين من ناحية أخرى » • ثم يضيف لانسيم » أنه مستعد « لتأليف الوزارة من حزب الاغلبية اذا قبلت الجهات العالية في مصر وانجلترا شروطه » وهو واثق من موافقة النحاس (٤٤) •

ورأى « نسيم » هو كما نعتقد يمثل وجهة نظر الوفد كاملة ، عدا النقطة المغامضة وهى ما ذكره عن استعداده لتأليف الوزارة من الاغلبية تحت رياسته ، وربما كان هذا صحيحا كتكتيك لاعادة الدستور والحكم البرلمانى .

<sup>(</sup>٤١) نفس المصدر : موقف الوقد السعدى تقرير مؤرخ ٣٠ يونيو ١٩٣٣ -

<sup>(</sup>٤٢) تقس المسدر •

<sup>(27)</sup> نفس المصدر: تقرير مؤرخ ٨ يوليو ١٩٣٣ ٠

<sup>(22)</sup> تقس المصدر •

وأهم ما نستخلصه من الاراء المتقدمة هو الآتي :

١ - أن بجربة صدقى مى تجربة ناجعة سواء بيما يتعلق بتقليم أظافر القوى الوطنية أو حماية المصالح البريطانية • وبالتالى فهؤلاء يستبعدون الوفيد من عملية التغير •

۲ ـ تتمسك الدوائر المشار اليها بنظام صدقى دون ضرورة وجوده نفســـه وهذا ما وضع أكثر فى رأى كبار موظفى دار المندوب الذين يرون تطعيمه بوزراء أقوياء ويؤيد هذا المحافظوں الذين يرشحون صدقى اذا سمحت صحته أو « محمد محمود » •

أما جماعة « الوفد السعدى » فترى انها مع الدستوريين يصلحون بديلا للنظام الحاضر بحكم غير برلمانى مؤقت وتأييد مظهرى لدستور ١٩٢٣ • واذن فالجميع بما فيهم الملك يرون استمرار نظام « صدقى » • وان رشيع « الوفد السعدى » وربما الدستوريون أنفسهم كأبدال للنظام دون ما تغيير جوهرى •

أما موقف « الوفد المصرى » فقد وضح من خلال تقديره وتقويمه لرأى « حامد محمود » الذى حمل هذه الآراء الى الوفد متضمنة تقديره ورأيه الخاص ، فأصدر « الوفد المصرى » قرارا بتكشيل لجنة من أربعة لدراسة تقرير « حامد محمود » وانتهت هذه اللجنة الى رفض ما ذهب اليه « حامد محمود » من تبادل الوفد المذكرات « مع بعض الرجال المسئولين في انجلترا » والتي يكون القصد منها « فتح باب لتعديل الأساس الذى يراد تأليف الوزارة القومية بمقتضاه » (٤٥) وقصد « حامد محمود » بذلك تعديل الأساس الذى رآه فريق الوزارة الامسال والمحافظين لتأليف الوزارة الائتلافية ويعني ذلك قبول مبدأ الوزارة الائتلافية مع الدخول في مساومات حول عدد الوزراء الوفديين وقد عنفت « لجنة الأربعة » من ردها على اقتراحات « حامد محمود » عنفته على من دهب اليه من القصد في تبادل المذكرات « بعدم مهاجمة الدوائر الانجليزية من ذلك المهجة لا أثر لها – في رأى حامد محمود به سوى اشتداد مسخط هذه الدوائر على الوفد وموافقتها على كل مشروع يراد به هدم الوفسد والقضاء عليه » (٤٦) •

وهاجمت « لجنة الأربعة » هذا الرأى بشدة فقالت : ان نظرية « حــامد محمود » « معناها تسليم الوفد للانجليز بأن لهم حقا مشروعا في مصر ، يجعل

<sup>(</sup>٤٥) وثائق الامن السياسي : نفس المصدر السابق تقرير مؤرخ ١٥ يوليو ١٩٣٣ ٠

<sup>(</sup>٤٦) ورثائق الامن السياسي : نفس المصدر السابق تقرير مؤرخ ١٥ يوليو ١٩٣٣ ٠

لهم حق المنح والمنع، وعو مما يعارض مع برنامج الوفد وحق الأمة ، واضافت « لجنة الأربعة ، ايضاحا قويا لموقف الوفد من الاتصالات التي يجريها بين الحين والآخر ، فقالت بأن الوفد « يقصد من تبادل المذكرات مع انجلترا وبيان وجهة نظر الأمة المصرية ازاء اعتداءات انجلترا كدولة مغتصبة تستعين بقوتها وجبروتها على اخضاع الأمة المصرية وادلالها » (٤٧) ثم أدانت « لجنة الأربعة » أسلوب « حامد محمود » في المساومة وقالت : « أن كل تساهل يبديه الوفد للانجليز معناه زيادة انجلترا في جشعها ومطامعها ، وختمت « لجنة الأربعة » تقريرها بحسم وطنى بليغ اذ قالت انها ترى ضرورة « ارسال مذكرة للدوائر الانجليزية المسئولة يصمم فيها الوفد على موقفه ويتمسك بحقة تاركا للقوة أن تفعسل ما تشاء (٤٨) •

وبالفعل ذهب الوفد الى ايضاح موقفه بعد هذا التقرير الذى كتبه الأربعة فخطب « مصطفى النحاس » بالاسكندرية فى ٢ يوليو ١٩٣٣ وتساءل أيرغب الانجليز فى الحرب أم يعلنون مسالمة الأمة · وعلق « كامبل » - المنسدوب السامى بالنيابة - بأن خطاب « النحاس » هذا هو أول رد فعل بعد عودة عامد محمود » من لندن والنصح الذى قدمه الى الوفد بالاعتدال ، اذ أشارت تقارير البوليس الى ان « النحاس » قد قرر بأن الموقف الحالى صار هادئا وراكدا أكثر من اللازم (٥٩) · واذا قارنا ما تقوله الوثائق البريطانية بما قالته الوثائق المصرية فان أغلب ما جاحت به الأخيرة أكدته تحليلاتنا السابقة ، كما أكده ما عرضناه ، وتضيف الوثائق البريطانية تأكيدا لموقف « الوفد السعدى » بأن ها عبد الرحمن عزام »، الذي كان لا يزال فى الوفد المصرى ، وان كان ينتمى سياسيا الى رأى « الوفد السعدى » - قد اتصل بالسكرتير الشرقى وأكد لسه بأن « الوفد السعدى » لا يتمسك بدستور ١٩٢٣ وان نصحهم « عزام » بألا يرحم · • وقال عزام :

أن المنشقين والدستوريين يرغبون في تشكيل حكومة التلافية تقاوم الملك وتدخلاته كما تقاوم الحركة الشعبية \_ يقصد الوفد \_ بشرط أن تعقد معها بريطانيا معاهدة لتسوية المسألة المصرية • ولكن السكرتير الشرقي اعتذر لعزام عن تقديم أية نصيحة ؛ لأى هيئة غير رسمية بشأن المعاهدة وان أضاف السكرتير الشرقي أن الحكومة التي يعتزمها « عزام » سيكون لها نفس معاملة الحكومات الصديقة (٥٠) •

<sup>(</sup>٤٧) تقس المبدر -

<sup>(</sup>٤٨) تفس الصدر •

F.O. 407/217, Part CXIV Enc. in No. 7 Compbell to Simon July 7, 1933.

F.O 407/217 No. 2 Cambell to Simon June 24, 1933.

لكن « عزام » حذر السكرتير الشرقي بأن الاسمرار في الموقف الحاضر سيؤدى بالمعارضة المعتدلة ، وقوامها من أصدقاء الانجليز السياسيين ، سيؤدى الى الانحلال فيعود جزء الى حظيرة « النحاس » والعنف ، ويخضع جزء للملك ويهجر الجزء الأخير السياسة ، وتكون النتيجة أن تجد انجلترا نفسها وجها لوجه مع حزب متطرف هعاد ، وملك طاغية ، وقد رأى « كامبل » صواب ما ذهب اليه « عزام » (٥١) وكتب « كامبل » مرة اخرى بعد أكثر من شهر من رسالته السابقة فحذر من اتجاه المعارضة المعتدلة الى التطرف بعد ما لاح الا علامة هناك على تدخل بريطاني محتمل في اتجاه ما يحملونه به من وزارة قومية ، وبعد ما فشلوا في مفاوضاتهم مع الملك فأصبحوا في وضع حرج للغاية وهدفا لهجمات « النحاس » فخرجوا من مأزقهم بالهجوم على التبشير ، ونصح كامبل بعدم اغفال امكان قطع العلاقة مع عناصر المعارضة وضرورة تهدئتهم (٥٠) ،

# تعيين « مايلز لامبسون » واقصاء صدقى:

انتهت الخارجية البريطانية وفقا لدراسة الوضع في مصر ، الى الأخسنة باتجاه ساد دواثر المحافظين ودار المندوب السامي ، وكذلك الفريق من العمال الذي يرى الأخذ بسياسة المحافظين في حالة رفض الوفسد تعسديل خطته المتشددة ، انتهوا جميعا بالرأى القائل بتغيير « صدقى » وتنقيح نظسامه ، أو ترقيعه بمعنى أصسح ، وكتب « سيمون » الى « كامبسل » يخبره بتعيين « مايلز لامبسون » وبقل « برسى لورين » الى منصب آخر ، وصعق الملك ، وكاد أن يبكى ، ولم ينتعش الا عندما طمأنه « كامبل » بألا تغيير هنساك في السياسة ، ولاحظ « كامبل » في هذه المقابلة عدم حماس الملك في الدفاع عن السياسة ، ولاحظ « كامبل » في هذه المقابلة عدم حماس الملك في الدفاع عن عمدقي » ، ( ٥٣ ) وبدأ « كامن » يجس النبض داخل الوزارة المصرية فيمن يخلف « صدقي » وقابل القائم بعمل « صدقي » الذي ذكر لكامبل أن واحدا مثل « نسيم » قد لا يحصل على تأييد الملك لأن أية وزارة في مصر لابد وأن تضم الوفد ، وأضاف نائب « صدقي » بأن « زيور » أيضا غير مناسب ، وكذلك « محمد محمود » الذي لا يلقي تأييدا في البلاد ، وان كان « عدلي » هو المناسب ولكن لا يحظى بتأييد الملك ، ثم انتهى نائب « صدقي » الى القول بصعوبة المؤقف تماما (٤٥) .

وكانت الخارجية قد توصلت الى القرار القاضى بضرورة تخلى « صدقى » عن الحكم وبعث « سيمون » يقول لكامبل أن « صدقى » ينوى تقديم استقالته

| Toid                                          |      |
|-----------------------------------------------|------|
| TDIG.                                         | (01) |
| F.O. 407/217 No.: 13, C. to S. July 28, 1933. | (07) |
| F.O. 407/217 No. 16 C. To S. Aug. 19, 1933.   | (70) |
| Ibid,                                         | (02) |

فور عودته الى مصر وأضاف « سيمون » أن « صدقى » وان كان مؤكدا أنه يقدم استقالته لأسباب صحية الا أنه يريد أن ينسبها الى الدسائس المختلفة التى شارك فيها الملك منذ أن غادر « صدقى » البلاد ... للاستشفاء ... ويميل «صدقى» الى أن يرشح « شفيق » نائبه فى الحكم (٥٥) ·

وكان « لورين » قد فشل في مساعيه المتوالية لاقناع حكومته بمفاوضة « صدقى » كما أكدنا من قبل وكما تؤكده الوثائق المصرية (٥٦) .

وكانت مقابلة « صحدقى » مع سير « جون سيمون » فى صيف ١٩٣٢ بجنيف والتى وسط حافظ عفيفى فيها (٥٧) قد انتهت الى لا شىء سوى تبادل الرأى وتقديم « صدقى » لمذكرة يدافع فيها بحرارة عن نظامه • الا أن ذلك كان عديم الأثر • اذ ان احساس الحكومة البريطانية بافتقار « صدقى » الى التأييد الشعبى أخذ يتزايد ، واتضح ذلك من قول « صدقى » لسيمون فى مقابلته معه فى جنيف بأن مصر قد يكون حكمها فى يد زمرة من الأفراد لا رقابة عليها الا أن ذلك كان فى عهود أخرى أبضا (٥٨) •

لذلك فان الكتاب الذى بعث به «سيمون » الى «كامبل » بنبأ استقالة وصدقى » بعد أن قابله « برسى لورين » فى باريس كان اشارة بالانتهاء من «صدقى » تماما ورغبة الحكومة البريطانية فى حكومة أكثر «شعبية ، اذ ذكر » «سيمون » لكامبل ، بأن عليه أن يوضح للملك أن الحكومة البريطانية التى كانت تعلم بالطبع باحتمال استقالة « صدقى » نظرا لحالته الصحية ، لانية لديها فى محاولة التأثير على قرار جلالته ، ولكنها ترى أن أقصى ما ترغب فيه أن تكون الادارة المصرية متمتعة بالتأييد الشعبى ، وبقدر منسه يضمن عسدم التضحية بالادارة الطيبة والمحافظة على النظام (٥٩) ، وهذا انما يعنى ان الاحتلال يريد نظام « صدقى » منقحا كما سبق وأن ذهبنا أو يريد نظام « صدقى » فى صورة آكثر شعبية ،

لكن الملك لم يقبل النصيحة بتوسيع قاعدة الوزارة ، كما ألمح الى أنه قد لا يقبل استقالة « صدقى » وفهم « سيمون » تخوفات الملك فأرسل الى «كامبل» فورا يطلب منه أن يقول شيئا للملك يثبط من عزمه أو يثنيه عن دعوته لصدقى بالبقاء فى الحكم ، وقال « سيمون » ينبغى أيضا أن تقول شيئا للملك بأن

F.O. 407/217. No. 17 Simon to Campbell Aug. 28, 1933. (00) F.O. Tel. No. 168 Most Secret.

<sup>(</sup>٥٦) وثائق الامن السياسي : تقرير مؤرخ ٢٣ أغسطس ١٩٣٣ .

<sup>(</sup>٥٧) الرافعي : المصدر السابق ص ١٦٨ •

<sup>(</sup>٥٠) االقضية المصرية ١٨٨٢ ــ ١٩٥٤ : المطبعة الاميرية بالقامرة ١٩٥٥ ص ٣١٢ .

F.O. 407/217 No. 17 Op. Cit. (01)

أساس نصيحة الحكومة البريطانية بطلب حكومة أكثر شعبية انما هو ظروف صدقى الصحية (٦٠) • وهو ما يعنى أن صدقى « يجب أن يذهب وأن يطمئن الملك أن نظامه باق » •

وقهم الملك ـ كما تكلم مع « كامبل » بأن « صدقى » قــ تلقى إمرا من « برسى لورين » وهو فى باريس يطلب اليه الاستقالة (٦١) وقبل أن يصــ « صدقى » الى القاهرة ، كان « برسى لورين » قد تغير ، مما أثار تكهنات فى الدوائر السياسية فى مصر ، فتنبات دوائر الوفد بأن الوزارة القادمة ستكون غير وفدية وان كانت تعنى خطوة نحو عودة الوفد (٦٢) ، لكن الدوائر الوفدية لم تكن متأكدة من حقيقة الازمة الأخيرة ســوى افتقـاد الوزارة الى تأييــ « الدوائر العالية المسئولة » (٦٣) أما فى دوائر الرجعية المصرية فقــ صرح « نجيب الغرابلى » ، بأن وزارة « صدقى » قد أصبح مفروغا منها لاقتناع الدوائر العالية بمرض « صدقى » وعدم قدرته على الادارة ، وتنبأ « الغرابلى » باستمرار صدقى تحت قيادة رجل الانجليز « حافظ عفيفى » أو رجل حزب الاتحــاد المرضى عنه من السراى وهو « على ماهر » (٦٤) ،

ولكن « صدقى » استقال وخلفه « عبد الفتاح يحيى » فيما لا يبعد كثيرا عن التكهنات التى كانت سائدة ، فقد كان «يحيى» من الشخصيات التى اسست نظام صدقى الانقلابى أو كما عبر هو فى كتاب تشكيل وزارته فقال : « كان لى شرف الاشتراك فى وضع اسس النظام الحاضر والسهر على تنفيذه حتى استقر نهائيا » • ( ٦٥ ) والواقع أن الملك اسرع بتجهيز الوزارة برياسة « عبد الفتاح يحيى » قبل وصول الاخير من أوروبا • فقد شكلت الوزارة قبل عصر يوم ٢٧ سبتمبر وكان « يحيى » قد وصل صباح هذا اليوم فقط ، بما يدل على أن التشكيل كان جاهزا فى انتظار التوقيع • واستقال نجيب الغرابلي « من » الوفد السعدى « قبل وصول يحيى » فكدرت استقالته حزبه ولم يعد للغرابل الوفد السعدى « قبل وصول يحيى » فكدرت استقالته حزبه ولم يعد للغرابل

وظهر « الغرابلي » في تشكيل الوزارة الجديد ، فقد عين وزيرا للأقاف في مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في ٢٧ سبتمبر ١٩٣٣ (٦٧) .

F.O. 407/217 No. 19 and 20.

<sup>(1.)</sup> 

F.O. 407/217 No. 21.

<sup>(71)</sup> 

<sup>(</sup>٦٢) وثائق الأمن السيامى : سرى سياسى برقم ٢٢٦ فى ١٩٢٣/٨/١٦ القلم المخصوص الإسكندرية .

<sup>(</sup>٦٣) نفس المصدر ، تقرير مؤرح ١٢ سبتمس ١٩٣٣ للعرص على الوزير •

<sup>(</sup>٦٤) وثائق الأمن السيامي : تقرير مؤرخ ٢٣ أعسطس ١٩٣٣ ـ أحد التقارير الهامة ·

<sup>(</sup>٦٥) فؤاد كرم . المصدر السابق ص ٣٣٣ ٠

F.O. 407/217 No. 36.

<sup>(77)</sup> 

<sup>(</sup>٦٧) مؤاد كرم : المصدر السابق ص ٣٣٥٠

وبدأ مند تشكيل الورارة الجديدة معجر التناقضات بين «صدقى» والملك من جهة وبين «صدقى» وحزبه من جهة اخرى · فقد أمل «صدقى» أن يستمر «شفيق» نائمه كخلف له ، لكن الملك جاء بغريم «صدقى» وهو «عبد الفتاح يحيى » الذى اقاله «صدقى» من وزارته السابقة · وكان «يحيى» من ساعدى نظام صدقى وحزبه فقد كان وكيلا لحزب الشعب واستقال من هذه الوكالة في يساير ١٩٣٣ فلما اختير رئيسا للوزارة الجديدة عاد للتمسك بوكالة الحزب (٦٨)!

وبدأ الخلاف ظاهرا بين « يحيى » و « صدقى » عند تشكيل الورارة ، فقد أراد « صدقى » أن يدخل الوزارة أربعة من حزب الشعب فلم يقبل «يحيى» \_ أو الملك فى الحقيقة \_ ووافن على اثين فقط فاستقال الوزيران المرشحان من حزب الشعب ودخلا وزارة « يحيى » وهما « ابراهيم فهمى كريم » و « على المنزلاوى » • أما « يحيى » فقد أعلن انه سيحاول الحصول على تأييد « صدقى » باعتباره رئيس الأغلبية • فان أخفق فى ذلك فان حكومته واثقة من حصولها على الأغلبية ، فالقصر كان يعمل منذ مدة لاجتذاب أعضاء حزب الشعب الى صفة ليجعل منه أقلية • كما أن الحرب عموما لم يقم على مبدأ وانها هو نتاج لفكر « صدقى » والآن وقد خرج « صدقى » من الحكم فلن يبقى للحزب وجود • (٢٩)

وبدأ النظام كله يتفجر من داخله فمن جهة لم يكن تشكيل الوزارة على هدى نصيحة المندوب السامى للملك ، بناء على توجيه الحكومة البريطانية ، بل شمسكل الملك وزارة تخضع له « وللابراشى » كما كان الحال وقت غياب « صدقى » فى أوروبا ، وان حاول « يحيى » فى البداية أن يبدو وكأنه يطلب دعم المندوب السسامى ضد السراى ، (٧٠)

ودل الأمر على وجود صراع على السلطة سلبة على استفالة «صدقى» فقد رأى الملك أن «صلحقى» فير مؤهل من البريطانيين لعقد المعاهدة ، فلم يعد بالتالى صللط له • كما أن «صدقى» كان قد بدأ في دعم نفوذه على هذا الأساس • (٧١) وذكر « لورين » في تقرير له في الشهر الأخير من عام ١٩٣٣ ، وكان قد عاد ليغادر نهائيا فقد تم نقله بالفعل • ذكر « لورين »أن نظام «صدقى » كان يعتمد على استخدام واسع لعجلة الادارة

<sup>(</sup>٦٨) الراقعي . المصدر السابق ص ١٧٧ ، ١٨٢ •

F.O. 407/217 No. 36.

F.O. 407/217 No. 36 and No. 37.

F.O. 407/217 No. 38. (VI)

والبوليس ، وجعسل هذا الملك أقل تخوفا من التدخل في الادارة . ومن ثم ظهر « نشأت » جديد في خلفية الصورة هو « زكى الابراشي » وفي غضون تلك الفترة التي غاب فيها « صدقي » نتيجة لمرضه عمل الوزراء تحت امرة ،الابراشي» ونشأ منذ ذلك اليوم هذا التوجيه من الملك الذي خشي « لورين » أن يكون قائما برغم مزاعم « يحيى » الحارة باستقلاله عن السراى • وأضاف « لورين » أن تدخل السراى مع الموظفين كبارا وصغارا صار أمرا عاما • (٧٢)

وحذر « لورين » في رسالته الأخيرة من أن الملك قد راد نفوده الى حد أنه ما لم يحد الانجليز منه فلن يعرف الأمن مصرى واحد ، الأمر الذى قد يضطر معه الانجلبز الى التدخل لاعادة التوازن • ومع ذلك عصح « لورين » الا تتسدخل بريطانيا الا بعد دراسسة دقيقة للموقف وتهيئسة للظرف المناسب • (٧٣)

وفى الوقت الذى بدأت التناقضات تفجر نظام « صدقى » مى داخله كان الوفد يمضى قدما فى سياسته المعادية ، فبعد اندار « النحاس » للانحلير بالمسالمة أو الحرب فى أعقاب عودة « حامد محمود » · مضى الوفد فى دعم صفوفه وتشكيل لجان الشباب للنضال من أجل قضيته ، ودلت التقارير التى قدمت لدار المندوب السهامى على أن هذه اللجان تتدرب وفقا للنهج الذى سارت عليه ثورة ١٩١٩ · (٧٤)

وفى اطار التناقضات التى برزت بين القصر والانجليز ، حاولت دوائر الاحتلال الاتصال بالدوائر الوطنية والسياسية كجزء من عملية استكشاف وجس نبض جديد • وكمحاولة فى رأينا لوقف تيار العنف الذى يمضى فيه الوقد ، والذى يخشى من تأثيره على المعارضة الأخرى كما حذر « عزام ، الانجليز من قبل •

والأمر الذي يستلفت النظر هو عودة « برسى لورين ، الى القساهرة مرة أخرى رغم صدور أمر نقله في ١٦ أغسطس ١٩٣٣ ، ثم صمت الوثائق البريطانية عن أي اتصالات قام بها في تلك الفترة مع دوائر المعارضة وعلى أية حال فقد عثرنا على وثائق مصرية أكدت اتصالاته بدوائر المعارضة وقد عرض المندوب السسامي على الوقد العرض الآتي :

أولا .. د عدم التمسك بالنظام الحاضر والرغبة في تغييره ، ٠

ثانيا - « الرغبة في تأليف وزارة من الوقد بقسميه ـ يقصد من الوقد والذين خرجوا عليه ـ والأحرار الدستوريين دون باقى الأحزاب الأخرى ، •

F.O. 407/217, No. 56 Loraine to Simon Dec, 2, 1933. (VY)

F.O. 407/217. No. 56 Op. Cit. (YY)

F.O, 407/217 No. 41 Loraine to Simon. (YE)

ثالثًا - « عمل انتخابات جديدة وفقا للدستور الحالي مؤقتا ، ٠

رابعا - « يكون للوزارة الحق في تغيير الدسمنور باتفاقها مع جاللة الملك ، (٧٥)

ونعتقد أن هذه الانصالات قد نمت لمخاولات التهدئة والمساومة وحاصة أن نظام صدقى قد تحول الى يد الملك كلية فيشير « لورين » فى رسالة له الى « سيمون » ان « صدقى » قد ترك فراغا اداريا كبيرا احتله الملك ٠٠ وأن التوازن اختل بحيث لا يستطيع أن يعيده المصريون دون عمل مما لا يتفق مع مسئوليتنا فى مصر ٠ (٧٦)

وتشير الوثائق المصرية ، الى أن دار المندوب السامى كانت جادة فى عرضها الجديد على الوفد راغبة فى تنفيذ وأبدى الوفد بعض اعتراضات على هذا العرض قدمت الى دار المندوب السامى • (٧٧)

أما الأحرار الدستوريون فقد قبلوا العرض البريطائي بل وأبدى « محمد محمود » ارتياحه التام لهذا العرض ، وتمنى « أن يوافق الوفد عليه لتسلى تنفيذه » وذهب الدستوريون الى توسسيط « توفيق نسيم » ليقنع الوفد بالموافقة على هذا الاقتراح » (٧٨) •

حقيقة أن الوفد كما تشير الوثائق المصرية لم يرفض كلية هذه الاقتراحات وعقد عدة إجتماعات و للبحث في الحالة الجديدة ، (٧٩) .

الا أننا لا يمكن أن نقول بأن الوفد كان يبعث هذه الاقتراحات جديا أى بمعنى القبول أو التعديل ، اذ أن هذه الاقتراحات لا تخرج عن دائرة الوزارة القومية المرفوضة من الوفد كما أنها نكتيكيا مرفوضة لأن الاقتراح يعرض اجراء انتخابات على أساس دستور ١٩٣٠ المرفوض مبدئيا من الوفد وفضلا عن ذلك فقد حمل العرض البريطاني شروطا بالنسبة لنشاط الوفد الجماهيري وفقد أبدى الانجليز في حديثهم مع رسول الوفد ضرورة ايقاف الدعاية التي يبثها الوفد ضدهم والرغبة الشهيدية في الغاء لجان الشهيان وقد جعل الانجليز تنفيذ هذه الرغبة شرطا أساسيا لتنفيذ العرض الجديد ، (٨٠) و

<sup>(</sup>٧٠) وثائق الأمن السياسي ، مركز تاريخ مصر ، تقرير مؤرح في ١٩ بوفمبر ١٩٣٣ حزء من تقارير هامة ذات أصل فرنسي ،

F.O. 4077217 No. 56 Op. Cit. (V1)

<sup>(</sup>٧٧) وثائق الأمن السياسي : تقرير مؤرخ ١٩ وفمبر عن الأصل العرنسي ٠

<sup>(</sup>۷۸) تفس المصدر ٠

<sup>(</sup>٧٩) تأس المسدر -

<sup>(</sup>۸۰) تفس الصندر -

ولم يكن من المعقول أن يقبل الوفد هذا خاصة وأنه كان يعد هذا التشكيل في أنحاء القطر لتظهر قوته أمام المندوب السامي الجديد · (٨١)

وثمة ما يؤكد رفض الوفد لهذا العرض ذلك أن « محمد محمود » بعث الى الوفد قبـل تاريخ العرض البريطانى الجـديد يطلب « وضع سياسة اقتصادية ، ينفذها الوفد المصرى وحزب الأحرار الدستوريين » وأشار « محمود» في رسالته الى تعاون الحزبين في سنة ١٩٣١ · (٨٢)

غير أن الوفد أجاب على هذه المذكرة بادانة خطط الدستوريين وتمسكه بالمطالب الوطنية وقال « وقد كان بود الوفد المصرى وهو الممثل للأمة المعبر عن ارادتها أن يقابل فكرة الأحرار في الوقت الحاضر بالارتياح التام لولا أن ترديد هذه الفكرة نشأ بعد محادثات ذاع خبرها في طول البلاد وعرضها بين صدقى باشا وحزبهم لل الدستوريين للتعاون اقتصليا لمحاربة الوزارة الحاضرة » (٨٣) ثم أكد الوفد رفضه المبدئي ، فقال « ومما يؤلم المفس حقا أن حزب الأحرار ينسى بين لمحة عين وانتباهتها ما جناه صدقى باشا على البلد ، فيمدون يدهم اليه ، كما غاب عنهم في الوقت نفسه أن أزمتنا الاقتصادية يرجع جزء كبير من أسبابها الى الحالة السياسية في البلد وأنه محال لمصر أن تقوم من عثرتها الا اذا رد اليها حقها المسلوب ، ودستورها المفقود واطمأت لحالتها السياسية ، وكيانها كأمة مستقلة يجب أن تتمتع بحقها في الحياة ، (٨٤) ،

ثم يؤكد الوفد رفضه المساومة مع كل القوى بقوله وشتان بين الأحرار في صيف ١٩٣٢ والآن «كما أن الوفد من ناحية أخرى لا يجب أن يقع في سياسة خاطئة يمليها صدقى باشا ويرعاها خدمة لاغراضه الشخصية وأن كرامة البلاد ومجدها القومى في استهجان مثل هذه السياسة والقضاء عليها وأن الوفد المصرى سيعرف كيف يقاوم الحاضرة – أى وزارة « يحيى » – وكل وزارة لا تستمد سلطتها من الأمة وان غدا لناظره قريب » (٨٥) .

و تخلص مما تقدم أن الوفد كان ثابتا عند سياسة لا يحيد عنها منذ أول شمهيد في أحداث يوليو ١٩٣٠ بل ومنذ فسل المفاوضات • وهي السياسة التي أضفت على الوفد عمقا جماهيريا أكبر وجعلته بمنأى من المناورات الرجعية والاستعمارية بل وحطمت الخارجين عليه •

<sup>(</sup>٨١) نعس المصدر : تقرير مؤرخ ١٢ سبتمبر جزء من تقارير هامة ،

<sup>(</sup>۸۲) نفس المصدر · تقرير مؤرخ ۲۳ أكتوبر ۱۹۳۳ ·

<sup>(</sup>٨٣) وثائق الأمن السياسي : المصدر السابق تقرير مؤرخ ٢٣ أكتوبر ١٩٣٣ ٠

<sup>(</sup>٨٤) نفس المسدر •

<sup>(</sup>٨٥) تفس المسادر ٠

وقد يقال أن سياسة الوفد هذه لا تتسسم بالمرونة ١٠ والتكتيك السياسى ولكن المرونة والتكتيك ، كانا يقفان عند المطالبة باعادة دستور ١٩٢٣، وقد قبل الوفد تعاونا من قبل مع الدستوريين بل ذهب الى التنازل لهم عن عدد من المقاعد النيابية لا تتفق وحجمهم السياسى ولكن الوفد الذي يعلم أن الدستوريين يرون فسلل النظام النيسابي في مصر تماما « سواء في عهد الوفد أو غيره وأن هدا قد أسىء استخدامه الى حد كبير فضاعت الثمرات المرجوة من الأنظمة البرلمانية وأنه لا يمكن الرجوع اليه الا بعد سنوات تهدأ فيها البلاد من الفوضى ١٠ » (٨٦) النع ١٠ وهو رأى سجلته الوثائق البريطانية على الدستوريين أيضا وبالتالى فلا يمكن للوفد أن يقبل التعاون مع الدستوريين أيضا وبالتالى فلا يمكن للوفد أن يقبل التعاون مع الدستوريين .

## وصول « مايلز لامسون » :

مع وصول « مايلز الامبسون » في يناير ١٩٣٤ بدأت معالم التغيير في السياسة البريطانية تظهر • وكتب المندوب السامي الجديد إلى الخارجية موضحا خطورة الموقف · فبين أولا مستولية الاحتلال عن اقامة النظام الحالي والمحافظة عليه بسبب وجود القوات البريطانية وعناصر بريطانية مي البوليس المصرى وبسبب التحفظات الأربعة · وقال « لامبسون » أن الملك قد استفاد من هذا الوضع الى اقصى درجة حتى امتص كل السلطة تدريجيا ، كما أن الملك قد أزعج تبذيره ، الذي تتحمله الخزانة قوى المعتدلين في البلاد ، وأن الشعب المصرى يعيش دون أي حماية دستورية ، ولا سبيل أمامه الا الثورة · ثم قال « لامبسون » : ان معتدلي البلاد الذين طالما سساعدونا في الماضي على تخطي الأزمات الخطيرة قد ينفرون منا اذا استمر هذا الوضع ، وقد نواجه بهجوم قومي من جهات رجعية وثورية في آن واحد ، وبالتالي فان تدخلنا سيكون بلا عون من أحد الأمر الذي سيكلفنا الكثير من العمل والتكاليف واقترح « لامبسون » تدخلا ما ، وقال : صحيح أن ثمة خطرا أذا تدخل البريطانيون مشددا ، بأن ينضم الملك الى الوفد • واقترح «لامبسون» أن تأذن له الخارجية بتصوير الموقف للملك ، عن طريق غيره في حالة استخدام السلطة الملكية استخداما صارخ السوء ، وحتى يستطيع البريطانيون منع تدهور الموقف الى أن يحل الوقت لحل المشكلة المترتبة على تصريح فبراير ٠ (٨٧)

ورات الخارجية البريطانية فيما قاله « لامبسون » أنه موضع دراسسسة بالفعل منه فترة وحتى تنتهى ههذه الدراسية فان انجلترا ملتزمة بالتصريح والحياد • (إ) ومع الأخذ في الاعتبار بأن هذه السياسة سلبية ، فان الخروج

<sup>(</sup>٨٦) وثائق الأمن السياسى : تقرير مؤرخ ٢٨ فسراير سنة ١٩٣٤ من التقارير الهامة • F.O. 407/217 Part CXV No. 53 Lampson to Simon. (۸۷)

March, 1, 1934 No. 194 very Conf.

عنها بنصبح الملك أو غيره سيوضع في الحسبان مستقبلا · وأضافت الخارجية تقول : غير ان هذا لا يعنى بحال من الأحوال أن يلتزم المندوب السامى بموقف المتعرج بل له ان يدخل في حدود التصريح وأن يوسع نطاق تفسيره للتحفظات الأربعة وخاصة فيما يعلق بحماية الحكومة البريطانية للمصالح الأجنبية ، وفيما عدا ذلك فان المندوب السامى عليه أن يطلب رأى الخارحية في كل حالة تعرض له ويرى مخاطبة الملك بشأنها · (٨٨)

کانت الخارجیة تبدا سیاستها فی التغییر بحدر ' فرأی « لامبسون » کجزه من سیاسة تهدئة البلاد و تحذیر الحکومة معا أن یدعو الزعماء الی حعل بدار المندوب حتی یهیی الفرصة للقاء بینهم ' وأعرب « لامبسون » عن فکرته هذه الی « عبد الفتاح یحیی » رئیس الوزراء ، الذی کان رد فعله الظاهر آنه لا یمانع اذا ما کان هذا یعاون به المندوب السامی فی القضاء علی حالة الضیق السیاسی ولکنه یری ـ آی یحیی ـ آن هؤلاء الزعماء انما یتطلعون الی کرسیه الذی بجلس علیه ، (۸۹)

لكن المندوب السامى لاحظ ازدياد تدهور الموقف فقد استفحلت سلطة الملك على أصبح « الابراشي » يسهيطر بمليه سيطرة شبه كاملة ٠

وبدأ الملك من جهة أخرى يتحرك لدعم سلطانه وسلطان حكومته باتخاذ موقف قومى خصيم فى بعض المسائل ضد الاحتلال • وبلغ من سلطان « الابراشى » ان استاءت عناصر داخل النظام نفسه وخاصة من عناصه التركية المصرية ، وأما الوقد فقد بدأ قلقه بعد فترة هدنة منذ تغيير المندوب (٩٠)

وآخذ مركز حكومة « يحيى » في التدهور فقد أثارت الحكومة المحامين وطلاب الحقوق بقانون يراد به اعادة تنظيم مجلس نقابة المحامين الأمر الذي خشى معه الاحتلال من قيام اضراب للمحامين ومقاومة طلابية أيضا ٠ (٩١)

غير أن حدثا جديدا طرأ على الموقف فعمق من تناقضات النظام ، ذلك الحدث هو مرض الملك ، الذى خاف الانجليز أن يموت فيترتب عليه صهام عنيف بالبلاد خاصة اذا كان الأوصياء من صنائع الملك ، وبدأت الدوائر الاستعمارية الانجليزية تبحث المشكلة بجدية بالغة التي طرحت من الزاوبة الشعبية في مصر فلو كان الأوصياء الذين عينهم الملك من صنائعه وصنائع

| F.O. 407/217. No. 54 Simon to Lampson April 4, 1934.<br>No. 265 Conf. | (٨٨) |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| F.O. 407/217 Enc. in No 13 conf:                                      | (٨٩) |
| F.O. 407/217 No. 38.                                                  | (٩٠) |
| F.O. 407/217, Part CXVI. No. 2 Lampson to Simon.                      | (91) |

النظام فان ثمة احتمالا كبيرا لفوران شعبى ، بل احتمال انقلاب عسكرى ، وتحرك الدلاحين الذين انتزعت أراضيهم وقيام حركة ذات طابع جمهورى تمت قيادة الوفد ، (۹۲)

ورشح الانجليز ثلاثة لوصاية العرش أولهما الأمير محمد على باعتماره محبوبا من الأسرة المالكة والثانى « نسيم » المعارض للملك فى السنوات الأخيرة والمقبول من الوفد والثالث الشيخ محمد مصطفى المراغى الذى سيكون بمثابة ممشل دينى علاوة على صلاته الطيبة مع الأحرار الدستورين و واعتبر الانجلير موت الملك فرصتهم التى يجب أن يسستفيدوا منها للندخل بشرط الاستعداد لذلك ، وبيان مقاصدهم للزعماء بما فيهم « النحاس » (٩٣) .

وقابل « بيترسون » بالفعل « مصطفى النحاس » الذى أقر تدخل الانجلير لاصلاح المساوى النى أصابوا بها البلاد • غير أن الخارجية رأت ان التدخل غير مناسب الآن وأن الأفضل هو انتظار موت الملك وتطلع الرأى العام لمساعدة انجلترا • كما أقرت الخارجية خطة لاستخدام القوات العسكرية كاستعراض مسلح في حال موت الملك •

وأصر « بيترسون » القائم بعمل المندوب على التدخل وطلب تعيين وزارة جددة من الملك ، وعارض رأى خارجيته في عدم التدخل الآن فقال بأن وفوف الانجليز حيث هم الآن أخطر بكثير من التدخل وطلب « بيترسون » الى خارجيه أن تصفى الموقف قبل وقرع الحدث وأن تضغط على الملك • (٩٤)

وازاء صمت الخارجية عن الحاح « بيترسدون » بالتدخل كتب تقريرا يعتبر من أخطر التقارير التي كتبهسا مسئول بريطاني في مصر ، اذ أدان السياسة الانجليزية في مصر وتخبطها ، اذ أن الخارجية كانت قد نبذت مؤخرا أي تفكير في سياسة تسدوية مع مصر عن طريق المعاهدة ، فكتب « بيترسون » : يكشف عن زيف السياسسة البريطانية ونفاقها فقال : ان سياسة تصريح ٢٨ فبراير قد أصبحت سياسة عقيمة وخاصة مع نبذ المعاهدة فمن العسير أن نقول لنحو ، ٩٪ من المصريين الآن ممن يعارضون النظام القائم في مصر بأن عليكم ألا تترقعوا تدخلنا ، حتى اذا حاولوا هم حل مشاكلهم بالنزول الى الشارع ضربناهم بالرصاص ، وختم « بيترسون » تقريره بقوله ان من العدل أن نعدل ميزانا نحن المسئولون عن اضطرابه لصالح الملك (٥٥)

F.O. 407/217, No. 6, 8, 10 and 11.

F.O. 407/217 No. 10 and 11. (97)

F.O. 407/217 No. 38, 24, 35, 37, and 44. (11)

F.O. 407/217, No. 81 Peterson to Simon Oct 27, 1934. (%)
No. 913 Secret.

وبدأ بالفعل التدخل الانجليزي لقمع تجاوزات الملك ، فأخذ « بيترسون» باستعراض قوة الاحتلال في مواجهة السراي فزار مبنى البوليس والمطافئ بالقاهرة واستعرض القوات « محوطا بمظاهر التكريم والتفخيم » ثم ألمح الى السراى بوجوب تعيين رئيس للديوان وكان المنصب شاغرا منه استقالة « نسيم » فاستجاب الملك وعين « أحمه زيور » رئيسها للديوان ، (٩٦) وكان طلب الانجليز أن يعين رئيس للديوان أنهم يريدون من ينقل خطوط السياسة البريطانية الى الملك ، وطلب « بيترسون » طرد « الابراشي » من السراى ، غير أن رئيس الديوان الجديد نقل رجهاء الملك بترك « الابراشي » وأعلن تراجعه واستعداده للتعاون فلم يوافق بيترسون الا على أساس تعيين رئيس جديد للرزراء يضمون عدم تدخلات « الابراشي » وصمم « بيسرسون » على جديد الوزارة فورا ، (٧٧)

والواقع أن الوضع الدولى قد أضاف بعدا جديدا الى مناقضات الوضع الداخلى ففى أوروبا بدأ الخطر الألمانى يواجه انجلترا وفرنسا كما بدأ الخطر الإيطالي ايضا فى شكل مطالب فى المستعمرات (٩٨) • ومع تزايد الخطر الإبطالي بالذات الذى كان يحسب له الانجليز كل حساب منذ عام ١٩٢٥(٩٩) ولما كان للملك فؤاد ثروة كبيرة بالبنوك الإيطالية (١٠٠) وكان النفوذ الإيطالي قويا بالقصر فقد طلب الانجليز طرد « فيروتشى » كبير المهندسين الايطالي من القصر باعنباره يعمل لحساب دولته (١٠١) وأيد « سيمون » سياسة المندوب السامى بالنيابة وطلبه عزل « عبد الفتاح يحيى » وطرد « الإبراشى » غير أن « بيترسون » اكتفى بطرد « يحيى » وضمان رئيس الوزراء الجديد و « زيور » معا لوقف تدخلان « الإبراشى » ، على أن يحاط المدوب السامى علما تعين رئيس الوزراء الجديد وعرض الملك على الانجليز السامى علما قبل تعيين رئيس الوزراء الجديد وعرض الملك على الانجليز الخيار بين « على ماهر » و « نسيم » (١٠٠) ويبدو أن الاختيار وقع على « نسيم » فاستقال « يحيى » في ٦ نوفمبر ١٩٣٤ وكلف « توفيق نسيم » بتشكيل الوزارة في ١٤ نوفمبر ١٩٣٤ وكلف « توفيق نسيم » بتشكيل الوزارة في ١٤ نوفمبر ١٩٣٤ وكلف « توفيق نسيم » بتشكيل الوزارة في ١٤ نوفمبر ١٩٣٤ وكلف « توفيق نسيم »

والواقع أن « بيترسون ، كان قد طلب من « عبد الفتاح يحيى ، تعيين

<sup>(</sup>٩٦) عبد الرحمن الرافعي : المصدر السابق ص ١٨٩ ٠

F.O. 407/217 No. 49.

<sup>(</sup>N)

<sup>(</sup>٩٨) رونو من ، بيير : تاريخ القرن العشرين ص ٣٢٤ ، ٣٣٨ ٠

<sup>\*</sup> TE9 تفس المرجع : ص ٣٤٩ \*

<sup>(</sup>١٠٠) كمال عبد الرؤوف : الدبامات حول القصر كتاب اليوم فسراير ١٩٧٤ ص ٢٤٠

<sup>(</sup>١٠١) الرافعي : المصدر السابق ص ١٨٩ ٠

F.O. 407/217 No. 51 and 54.

<sup>(</sup>١٠٣) فؤاد كرم: المصدر السابق من ١٣٦٦ - ٢٢٧ م

قائمقام للملك أتناء مرضه ، وطلب الاطلاع على وثبقة الوصاية وأساء الأوصياء (١٠٤) فكان بعين الرئيس الجاديد مقصودا منه التخلص من نظام الابراشي يحيي ، حسب بعبير ورير الخارجية البريطانية ، ومعالجة السياسة البريطانية معالجة جديدة على ضوء اللوقف الدولي ، فالحكومة الجديدة في مصر يجب أن تعمل في تعاون وثيق ودي مع بريطانيا وتناقش معها المسائل المصرية وفي مقدمتها مساعدتها في قضية الدين العام والمحاكم المختلطة ، أما مسائلة العلاقات المصرية الانجليزية ، فقد أكدت الخارجية البريطانية على ضرورة معالجتها على أساس واقعى ، وفي اطار بقاء قناة السويس كمصلحة حيوية للامبراطورية ، وتبعا الذلك فالمطلوب الرقوف على الأحاث السباسية في مصر وخاصة في ضوء الأحوال المضلطرية في العالم ، والتي يضاعفها مصالح بعض دول البحس المتسوسط ، ومطلوب كذلك توجه السياسيين المصريين الى القنوات العملية المتعاون مع بريطانيا حتى شمكن مساعدة مصر ، (١٠٥)

### نظام صدقي ينهار:

كان الخطر الدولى الذى أشارت اليه الخارجية البريطانية متمنان آنذاك فى مطامع ايطاليا فى الحبشة ، تلك الأطماع التي يمكن أن تهدد بريطانيا فى بحيرة تانا وبالتالى تهدد مصالحها فى السودان ومصر فتحتل ايطاليا موقعا استراتيجيا على شاطىء البحر الأحمر يمكن أن يضايق المواصلات الامبراطورية البريطانية ، (١٠٦٠) فاذا أضسفنا الى ذلك النفوذ الايطالي فى القصر فهذان يصبحان تطورين مترابطين ، هما وراء التناقضات الداخلية والخارجية ، وقد أدى هذا الوضيع الى فتح ثغرة آكبر للقوى الوطنية فى الداخل لضرب نظام صدقى نهائيا ،

وجاء عزل « يحيى » كآخر سهم فى نظام صدقى مؤذنا بانهيار النظام كله وكان تغيير « يحيى » بنسيم « نقطة تحول فى السياسة المصرية » حسب رأى « توينبى » وعكس تضهاؤل نفوذ القصر » ومهد الطريق « لعودة القوى الوطنية الى الحكم » (١٠٧) • وبدأ « نسيم » بداية موفقة فاستصدر أمرا ملكيا بالغاء دستور ١٩٣٠ وحل برلمان اسماعيل صدقى (١٠٨) •

<sup>(</sup>١٠٤) الرافعي : المصدر السابق ص ١٨٩٠

F.O. 407/217, No. 57.

<sup>(</sup>١٠٦) رونوفي ، بيير . المرجع السابق ص ٣٥١ ٠

<sup>(</sup>١٠٧) كمال عبد الرؤوف: المصدر السابق ص ٢١٠

<sup>(</sup>١٠٨) استقالة توفيق نسيم ١٩٣٦ : مركز تاريخ مصر ــ الأصل الخطى •

ولما كان الاحتلال ما زال راغبا عن اعادة دستور ١٩٢٢ وعودة الوفد الى الحسكم (١٠٩) و فان الوفد لجأ الى تنظيم صفوه وتعبئة قواه الجماهيرية تمهيدا لحوض المعركة الأخيرة ضد الاحتلال لنحقيق الانتصار الدستورى على طريق التحرر و وعا الوفد الى مؤتمر عام في ٩ يناير ١٩٣٥ وبذل « بيترسون » جهده مع « نسيم » في تقييد عدد الحضور الى المؤتمر كما طلبت الخارجية تحذير الملك من خطر المؤتمر الوفدى (١١٠) وعاد « لامبسون » حاملا رأى وزير الحارجية بتقوية سيم واستمرار استبعاد الوفد (١١١) ويبدو حتى ذلك الوقت أن الانجليز رأوا في وزارة « نسيم » ما يمكن أن يهدى من الوضع الداخلي ، وفي نفس الوقت كانوا ما يزالون يسمبعدون مسألة المعاهدة وأسا من ناحية السراى فكان ثمة ما يجب تصفيته من هذا تقليم أظافر الملك وخلع خاروق الى انجلترا ليتربي فيها (١١٢) .

وكان « توفيق سيم » واقعا بين ضعط السراى ونعوذ الوفد وغضب المعتدلين وأيد الوفد نسيما بمعنى أنه لم يعارضه ، ورفض الاحتلال مطلب عودة دستور ١٩٢٣ ولما ألح « النحاس » على « نسيم » بتقديم اجابة عن طلب الوفد باعادة الدستور ذهب « نسيم » الى المندوب السامى الذى قال لنسيم بأن يذكر للوفد أن وزارته ادارية مهمتها اصلاح الادارة كما أن الملك مريض (١١٣) .

كان الاحتلال يريد كسب الوقت وتقوية نسيم وعدم الصدام مع الوقد وكان « نسيم » يعتمد في بقائه على الوقد وعلاقاته الطيبة مع رجاله • وفي الحقيقة أن « نسيم » قام بتعيين الكثير من العمد الوقديين في الريف بدل العمد الذين قام « صدقي » بتعيينهم لأسباب سياسية • وهذه الخطوة جعلت الناس يظنون بعودة الوقد القريبة • وفي رأى دار المندوب أن « نسيم » كان يدرك أن الوقت في صالح الوقد أو السراى فكان لا يريد الاساءة الى القصر أو صاحب الأغلبية الشعبية ، حتى يمكن أن يكون الوصى المناسب آكثر من غيره (١١٤) • اذا ما مات الملك • وفي الوقت نفسه كان « نسيم » الرجل المناسب للانجليز قائه لا بديل له ، ولابد بالتالى من دعمه ، ولأن نسيما صادف الضغط والعقبات يضعها الملك ، ولأن الانجليز وجدوا أن الملك ما يزال يعاند في تصفية

| <ul> <li>F.O. 407/217 No. 62, 66, and 67.</li> <li>F.O. 407/217, No. 69 and 70.</li> <li>F.O. 407/218 Part CXVII No. 7 Lampson to Simon Jan. 17, 1935.</li> </ul> | (۱·۹)<br>(۱۱·)<br>(۱۱۱) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| F.O. 407/218. No. 7 and 35.                                                                                                                                       | A1180                   |
| F.O. 407/218. No. 13, 15 and 17.                                                                                                                                  | (112)                   |
| F.O. 407/218. No. 18 and 36.                                                                                                                                      | (117)                   |
| -10, 10, 10, 10 and 50,                                                                                                                                           | (112)-                  |

« الابراشى » الذى استمر فى العمل كأداة للملك للضغط والتدخل فى الادارة . ولأن الانجليز واجهوا عنادا أيضا من الملك فى الموافقة على فكرة مرب انجليزى للأمير فاروق (١١٥) • فقد قررت الحارجية البريطانية التدخل لصالح « نسيم » للأمير ودعمه ، بتصفية « الابراشى » الذى وقف عائقا أمام « نسيم » طيلة أربعة شهور حتى أصبح نحت ضغط الوفد من ناحية ونفوذ الملك وتدخله من ناحية اخرى •

كان « نسيم ، رغم ضعفه ، متعاونا ، كما نظر الاحتلال اليه وبالتالى فان تركه تحت ضغط السراى وعراقيلها يؤدى به الى الاستقالة ، بما يهدد بتشكيل حكومة وفدية ومواجهة الانجليز لمتاعب مبكرة · واتفق فى دوائر الخارجية مع المندوب السامى على زيادة الضغط على الملك حتى يذعن أو تعلن الوصاية عليه مم اذلاله (١١٦) ·

وقام نسيم بناء على توجيه المندوب السامى بتقديم كتاب الى الملك يشرح نيه العراقيل الني تواجهه وختمه بطلب ابعاد « الابراشي » لكن الملك استجاب لكل طلبات « نسيم » عدا ابعاد « الابراشي » • فقام المندوب السامى على أثر ذلك بمقابلة الملك ، ( الذي فهم سر المقابلة ) فأعلن للمندوب فور بدء المقابلة بأنه يوافق على سفر الأمير فاروق الى لندن ، وأظهر المندوب السامى اغتباطه بهذا ، لكمه كشف أيضا لفؤاد عن طلب بريطانيا بابعاد « الابراشي » وتعيينه خارج البلاد في أسرع وقت ممكن ، واقترح « لامبسون » أن يننظر الى الغد ولكن الملك أعطاه الاجابة بالاذعان (١١٧) •

# الملك يناور على دستور ١٩٢٣ :

ورد الملك فورا على محاولة اذلاله ، فأحرج الاحتلال غاية الحرج · فقد كان « نسيم ، قد وجه كتابا الى الملك في ١٧ أبريل ١٩٣٥ يتضمن اقسراحا من وزارته بعودة النستور باحدى وسيلتين :

- ۱ \_ اعادة دستور ۱۹۲۳ على أن يجرى تعديله اذا ما كانت هناك ضرورة بالطريقة الني نص عليها في الدستور نفسه •
- حستور جدید (۱۱۸) ۰
   ووافق الملك على ما طلبه » نسیم » وأصدر الأمر الملكى المؤرخ ۲۰ أبريل

F.O. 407/218 No. 15, 17, 18 and 35.

F.O. 407/218, No. ?8 Note by the Secretary of State for F.O. April 4, 1935.

F.O. 407/218, No. 48.

<sup>(</sup>١١٨) الراقعي : المصدر السابق ص ١٩٧ ١٩٨ واستقالة نسيم ١٩٣٦ : المصدر السابق •

١٩٣٥ بايتاره « دستور ١٩٢٣ على أن يعدله ممثلو الأمه طبقا لأحكامه بما تدعو اليه مقتضيات الأحوال » (١١٩) .

واستشاط المندوب السامى غضبا وأبرق الى حكومته بما حدث ثم أبرق مرة أخرى يطلب عزل الملك واعلان الأوصياء حالا ، فقد كشفت مناورة الملك الأخيرة \_ حسب رأى المندوب \_ أنه رغم بغضه للوفلا يريد ان يسبب المتاعب للاحتلال ثم يعيد سيطرته من جديد ، وحذر المدوب السامى من ترك الملك فانه اذا مات سنواجه الوفلا يسعى مؤيدا من البرلمان لتعيين أوصياء وفديين وربما عن قصد فى التمهيد للجمهورية وقال المندوب السامى : ان متطلبات السياسة البريطانية تقتضى فى مصر وجود سيد أوتوقراطى ، وحكومة متعاونة ، ولكن الملك يحول بحقده ومرضه دون ذلك ، وان اعلان أوصياء على الملك فورا يضمن للاحتلال مع وجود وزارة « نسيم » بشكل مؤكد تقريبا ، ويضمن تعيبن أوصياء معقولين يمكنوا الاحتلال من التعاون معهم سنوات فى مواجهة التطرف القومى ، ثم رشح المندوب السامى \_ فى حالة أن يعين « نسيم » ضــمن الأوصياء \_ « محمد محمود » لرئاسة الوزارة ، واستبعد « على ماهر » الذى الا يمكن ضمان السلامة معه على طول الحط (١٢٠) ،

واقترح المندوب السامى بصدد مسألة تعيين الأوصياء الجدد ، اذا ما كان المظروف الملكى الذى يحتوى أسماء الأوصياء لا يوافق هوى البريطانيين ، واذا كان « نسيم » يرفض تغييرهم الا بشرط حكومة محايدة وعودة دستور ١٩٢٣ ، اقترح المندوب السامى الموافقة على رأى « نسيم » فهذا أفضل من عودة نظام وفدى خالص (١٢١) •

ولكن الحكومة البريطانية رفضت باصرار عودة دستور ١٩٢٣ وقالت أن موضوع الوصاية موضوع خطير • ويحتاج الى اختيارات بدياة ، غير أنه اذا كان اعلان الوصاية يمنع اعادة دستور ١٩٢٣ والوفد فان الخارجية تعد بدراسة المسألة مع حاجتها الى بيان بكيفية العمل بالضبط وتقديرات المندوب السامى لردود الفعل في مصر (١٢٢) • وحملت الخارجية البريطانبة نسيما مسئولية التكتيك الخاطى وضع الخيارات أمام الملك دون اطلاع المندوب السامى • وطلبت الخارجية من المندوب السامى كذلك ان يتعاون نسيم فى اصسلاح ما أفسده (١٢٣) •

<sup>(</sup>١١٩) استقالة نسيم ١٩٣٦ : المصدر السابق ٠

F.O. 407/218. No. 59 and 57. (\rm, \text{Ibid.}

F.O. 407/218, No. 59. (177)

Ibid. (177)

ووعد نسيم الا يوقع مرسوما ضد رغبات البريطانيين ، ولكنه هدد بالاستقالة اذ أنه لا يريد ان يقف أمام الوفد وأمام السراى معا · وضغط هلبسون » بشهة على « نسيم » للعدول عن الاستقالة · وتداول المندوب السامى فى مسألة تعيين الأوصياء لكنه فوجىء بعدم وجود بديل يحل محل « نسيم » ، فرأى « لامبسون » مع هذا التعقيد فى الموقف وعقمه أن يناشد « نسيما » فى البقاء مع اغفال المسالة الدستورية ووضعها على الرف ودراسة الموقف للوصول الى أشجع الطرق والوسائل لاقامة الوصاية (١٢٤) · وأن تظل المسألة الدستورية على الرف حسى نهاية عام ١٩٣٥ على أن يجيب « نسيم » اذا ما تشهد عليه « النحاس » بأن اللحظة لم تحن بعد لتسوية المسألة الدستورية ، ورأى المندوب السامى كذلك أنه يجب الاحتفاط بنسيم الى آخر وقت على أن يوضح له أنه فى المحظة التى يضعف فيها تجاه مسالة اعادة وستور ١٩٣٣ فسيقتضى الأمر أن يعهد الاحتلال دائما أو تصفية الملك فى نفس الحكومة الائتلافية التى كانت مسعى الاحتلال دائما أو تصفية الملك فى نفس الوقت (١٢٥) ،

لكن نسيما عدد فأعلن أنه لا يستطيع تأجيل مسألة الدستور فان « النحاس » يضغط عليه بشدة • وأكد « نسيم » بصراحة أنه سيستقيل اذا ما عارضه الوفد (١٢٦) •

ورغبة من الاحتلال في حل الموقف المعقد ، أراد المساومة مع الملك الذي عرض « على ماهر » ليحل معدل « زيور » في رئاسة الديوان ، مؤكدا في نفس الوقت عداء للوفد وأنه حين أمسر باعادة الدستور انما كان يساير الضغط الشعبي • لكن دار المندوب وقفت سلبيا تجاه اقتراح تعيين « على ماهر » ، وحين عاد « نسيم » الى التهديد وظهر تعاونه مع الوفد ، أرادت دار المندوب اللعب على ورقة « على ماهر » فلعل الأخير يكون مفيدا في المستقبل لمواجهة الوفد وعودة دستور ١٩٢٣ • واستقال « زيور » بالفعل وجاء « على ماهر » رئيسا للديوان (١٢٧) •

### ازمة « نسيم » مع الانجليز :

نجح الملك الى حد ما فى فك بعض الحصار حوله بتعيين « على ماهر » وبدأ أعداء الملك يتخبطون فى بعضهم • فقد اضطر المندوب السامى ألا يقيد القصر فيكون عقيما لا يقاتل ، أو ينحرف الى الوفد • وفى نفس الوقت رأى

| F.O. 407/218, No. 62.            | (171) |
|----------------------------------|-------|
| Ibid.                            | (170) |
| O. 40 7/218. No. 75.             | (177) |
| F.O. 407/218, No. 76, 78 and 79. | (177) |

المندوب السامى أن يفتح عينه جيدا على السراى ويفيد من أى نفوذ تمارسه فى. سبيل وقف الوفد ، وتتعاون معه كذلك فى حالة اضطراره لاقصاء « نسيم » فقد أصبح المندوب السامى موقنا بأن « نسيم » لن يقاتل ضد الوفد ، بل انه ينصح الانجليز بالتعاون مع الوفد والا ستكون العواقب وحيمة ، كما رفض « نسيم » أيضا أن يشكل حكومة ائتلافية لا يؤيدها الوفد (١٢٨) .

وأصر د نسيم ، على الاستقالة قائلا : بالتزامه بدستور ١٩٢٣ . لكن الانجليز صمموا على منع الوفد ، وبدأوا يبحثون عن بديل لنسيم ، فوجدوا ضالتهم في شخص « على ماهر « ، الذي رأوا في تخطيطه ما يتفق مع تخطيطهم الى حد بعيد فهو موافق على وضع دستور وفق المسورة الأجنبية (١) وافق أيضًا على تأجيل مسألة المعاهدة الي خمس سيسنوات (١٢٩) • على أن الأمر الغريب في أزمة « نسيم » مع الانجليز حول اعادة دستور ١٩٢٣ ، هو أن. ما رواه « نسيم ، عنها يختلف تماما عما ذهبت اليه الوثائق البريطانية ، فقد ١٩٢٣ قبل تقديمه ، أما رواية « نسيم » من خلال استقالته الأصلية في ١٩٣٦ - والتي عثرنا عليها - فتقول ان « نسيم » قدم طلباته الى الملك في ١٧ ابريل ١٩٣٥ بشأن العقبات التي يصادفها مقترنة بطلب اعادة الدستور (١٣٠) وتذكر الوثائق البريطانية كذلك بتاريخ ١٨ ابريل ١٩٣٥ أن « نسيم » قد قام - بننسيق سابق مع المندوب السامى - بتقديم كتاب الى الملك يذكر فيه الخدمات التي قدمها وشكاواه من العقبات التي يصادفها وختم الكتاب بطلب ابعاد « الابراشي ، وأن الملك قد قبل جميع هذه الطلبات عدا ابعاد « الابراشي »-ثم تقول نفس الوثيقة ان المندوب السامى قابل الملك بعدها بترتيب سابق مع «نسيم» وطلب منه ابعاد «الابراشي» وقرأ عليه مذكرة الخارجية في هذا الشأن فقال الملك انه لا يستحق هذا ــ والمفهوم أن المدكرة هددت بالوصاية على الملك ــ وبعد تردد بسيط قبل الأمر (١٣١) وهذا يؤكد علم المندوب السامي بما قدمه « نسيم » مكتوبا الى الملك · غير أن « نسيم » يقول انه صادف تدخلا صريحا بعد ذلك من المندوب السامي « رغم أن الجهة البريطانية العليا ، كانت على بينة مما طلبنا وعلم به أصلا وترجمة فلم يعترضنا عارض وتركنا نمضي في سبيلنا الا أنه لما « أردنا التنفيذ - أي تنفيذ الأمر الملكي باعادة دستور ١٩٢٣ - أبلغنا سبعادة المندوب السامى ان الحكومة البريطانية مع موافقتها موافقة تامة على

F.O. 407/218 No. 86, 87, 91, 92, 93 and 98.

F.O. 407/218 No. 82 83, and 85.

<sup>(</sup>۱۳۰) كتاب استقالة سيم ١٩٣٦ : الصدر السابق -

F.O. 407/218 No. 38 and 48.

وكان من بين هذه الطلبات التي قدمها د نسيم » اعادة د أحمد لطفي السيد » الى الحامعة وتعيين د المراغى » شيخا للازهر انظر : . .F.O. 407/218 No. 18

الرغبة في عودة الحياة الدسنورية ترى ان البلاد قد تستفيد من تأجيل هذه المسألة أى اعادة الدستور في الوقت الحاضر وانه متى سنحت الفرصة فان مصلحة البلاد تقبضي أن يكون شكل الدستور الجديد موضوع درس مسهب يتناول جميع وجوه المسألة » (١٣٢) • وتذرع « الانجليز لنأجيدل المسألة الدستورية • بحجة تصفية الجو الداخلي وشفاء الملك « ولأسلباب أخرى تنعلق بالسياسة الدولية » (١٣٣) •

وكان صحيحا ما تذرعت به بريطانيا عن الخطر الدولى فان ايطاليا أثارت مشكلة الحبشة جديا وطلبت الى بريطانيا التفاوض للحصول على موافقتها بالنسبة لأطماعها هناك (١٣٤) الا أن الأمر لم يكن جديدا حتى تغير بريطانيا ما اتفقت عليه مع نسيم و والأرجح كما نعتقد أن نسيما قدم كتابه الى الملك متضمنا أيضا اعادة الدستور بعلم المندوب السامى ، الذى ربما توقع من الملك أن يرفع هذا الطلب بالذات فيضع عليه الوصاية كما كان يريد \_ المندوب ومتقربا الى الرأى العام فى نفس الوقت ، ولكن نكتيك الملك أطاح بصــواب المندوب فقد قبل اعادة دستور ١٩٢٣ ووضع الاحتلال فى مأزق أمام القــوى الوطنية والوفد وانتقم كذلك من الاحتلال الذى أراد اذلاله .

وعلى أية حال فقد كشفت الأزمة بين « نسيم » والاحتلال حول هــــذا الموضوع كشفت عن العداء المستتر للاحتلال من مسألة الديمقراطية ســواء بالنسبة لعودة دستور ١٩٢٣ ، أو قانون الانتخاب المباشر اللذين رآهما لابد وأن يؤديا الى عودة الوفد مالم تجر الانتخابات على نحو مافعل «صدقى» (١٣٥)٠

وكما أدان « نسيم » الاحتلال ... فيما عثرنا عليه من أصل استقالته .. فقد أكدت الوثائق البريطانية كذلك بادانته لها اذ وجه كتابا الى الانجليز يعرض فيه الأحداث فأظهرهم بعظهر المعارضين للحياة الدسيتورية • وان ذكرت الوثائق البريطانية بعد ذلك بأن نسيما اعترف بأن هذا الكتاب من املاء الوفد • الأمر الذى جعل المندوب السامى لا يكاد يشك فى مساومة نسيم مع الوفد ، ويتفق المندوب مع مستشاريه تبعا لذلك بوجوب أن يذهب «نسيم» (١٣٦) •

وكانت المقابلة الأخيرة لنسيم مع المندوب السامى ـ الذى يئس بعدها من نسيم قد تمت بعد أن اقترح « لامبسون » أن يذهب « نسيم » الى الوفد

(177)

<sup>(</sup>١٣٢) استقالة سيم ١٩٣٦ ، المصدر السابق .

<sup>(</sup>۱۳۳) نفس المصدر .

<sup>(</sup>١٣٤) رونوفن ، سير ‹ المرجع السابق ص ٣٥٠ ، كمال عبد الرؤوف : الممدر السابق ص ٢٢ ٠

F.O. 407/218. No. 13 Lampson to Simon. (170)

F.O. 407/218, No. 102 and 103.

بصيغة مؤداها أن ليس هناك شخص يعارض عودة أداة الحياة البرلمانية فى حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية \_ وهى صيغة ماكرة من المندوب السامى ولا بعنى اطلاقا عودة دستور ١٩٢٣ \_ وقابل « نسيم » الاقبراح بدهاء أشد اذ قال للمندوب السامي : انه ما لم يوافق الوفد على هذه الصيغة فانه سيقدم استقالته (١٣٧) .

وقام « نسيم » بعد ذلك فأبلغ « مصطفى النحاس » برعبته فى الاجتماع به مع بعض أعضاء الوفد وأن يكون معه ب أى نسيم ب كذلك بعض أعضاء وزارنه • ووافق « النحاس » بعد بضعة آيام وتم الاجتماع الذى متل الوفد فيه كل من : « مصطفى النحاس » و « مكرم عبيد » ، « محمود فهمى النقراشي» والدكتور « أحمد ماهر » •

وكان ذلك في أول يونيو ١٩٣٥ · كما منل الوزارة: « توفيق نسيم » ووزراء الثالية والحقانية والمعارف والأوقاف (١٣٨) وأطلع « نسيم » في هذا الاجتماع ، أعضاء الوفد ورثيسه على تفاصيل الحالة وتطوراتها ونص مذكرته الى الملك في ١٧ أبريل ١٩٣٥ ، ثم ختم « نسيم » حديثه باطلاع الوفد على اقتراحات المندوب السامي الأخيرة (١٣٩) وكان وقع المسألة شديدا على أعضاء الوفد \_ كما يذكر نسيم \_ وعلق « النحاس » على المسألة بأنها « ليست فقط بمنزلة اعتراض على عودة دستور ١٩٣٧ بل هي ترسم فوق ذلك برنامجا معينا لوضم دستور جديد » (١٤٠) .

وعرض « نسيم » على « النحاس » واعضاء الوفد أن يقدم استقالته الا أن الوفد قرر « أن الاستقالة ليست ضرورية ، ولا موجب لها ، وأن الوزارة يجب أن تستمر في الحكم » كما تقرر أيضا أن يوجه « نسيم » الى المندوب السامي خطابا « بشأن المسألة الدستورية المعترف بأنها من شئون مصر الداخلية البحتة » (١٤١) •

وذهب « نسيم ، بالفعل فوجه كتابه الى المندوب السامى ، الأمر الذى أغضبه ، كما أغضب خارجيته ، فذهبا يحاولان عمل التوازن مع الملك فى مواجهة الوفد • وذهب المندوب السامى الى الملك . فاستقبله الأخير بقوله انه

F.O. 407/218, No 94:

<sup>(177)</sup> 

<sup>(</sup>۱۳۸) استقالة سيم ۱۹۳٦ . المصدر السابق • وكان هؤلاء الوزراء هم أحمد عبد الوهاب باشا وأمين أنيس باشا وأحمد بجيب الهلالي بك وعبد العزيز محمد بك فؤاد كرم : المصدر السابق ص ۳۳۸ •

<sup>(</sup>١٣٩) استقالة بسيم ، نفس المصدر •

<sup>(</sup>١٤٠) استقالة تسيم المسدر السابق ا

<sup>(</sup>۱٤١) تفس المصدر ا

متشوق الارسال « فاروق » الى انجلترا (۱) فأخبره « المبسون » بدوره انه موافق على تعيين « على ماهر » كرئيس للديوان واحنياطيا لنسيم اذا ما استقال فاغنبط « فؤاد » جد الاغتباط وشمن حملة على « نسيم » الذى يعمل مع الوقد ويعين الوقديين في الوظائف • وكتب الملك بعدها الى وزير خارجيته في ٢٢ يونيو ١٩٣٥ يقول : « وانطباعي الآن ان الملك على استعداد الأن يلعب معنا كما نريد » (١٤٢) ثم استقبل المندوب السامي « على ماهر » في صباح ٢٩ يونيو وقبل الأخير أن يكون رئيسا للديوان بشروط الانجليز كما قبل منصب رئيس الورراء مستقبلا اذا استقال « نسيم » ، وأعلن « على ماهر » آنه سيدعو جميع الأحزاب للاشتراك في وزارته المقبلة ، فاذا رفضوا كما هو مؤكد أول جميع الأحراب للاشتراك في وزارته المقبلة ، فاذا رفضوا كما هو مؤكد أول الأمر فسيبقي الباب مفتوحا ، وسيحاول أن يجعل الملك يتصل بهم أيضا • وأما المندوب السامي فقد لمس في هذه المقابلة موضوع المعاهدة وقال لعلى ماهر بوجوب وضعها على الرف فوافق الأخير دون أي ميل للضغط • وآكد المندوب السامي ربيته في القصر رغم عروض تعاونه مع الانجليز ، فطمأن على ماهر المندوب السامي بأنه سيبذل كل قصاري جهده في هذا الشأن (١٤٣) • المندوب السامي بأنه سيبذل كل قصاري جهده في هذا الشأن (١٤٣) •

## تفاقم التخطر الدولي:

بدأ الخطر الدولى فى التفاقم وظهرت مؤشراته فى الداخل على شمكل نشاط فاشستى ، فتشير الوثائق المصرية الى نشاط « جمعية مصر الفتاة » الممولة من الشخصيات الرجعية فى البلاد مثل « اسماعيل صدقى » و « محمد محمود » و « علوبة » و « محمد زكى على » وغيرهم (١٤٥) كما تشبر الوثائق المصرية أيضا الى تزايد نشاط هذه الجماعة \_ مصر الفتاة \_ ضد الوقد ولصالح الدعاية الإيطالية فى البلاد وأن « على ماهر » رئيس الديوان كان يمولها أيضا · (١٤٥) أما الوثائق البريطانية فتؤكد دعم هذه الجماعة من الدوائر العليا أيضا (١٤٥) \_ أى الملك •

وبدأت فى سبتمبر ١٩٣٥ تحركات فاشية فى شكل مظاهرات فى بور سميد فطلبت دار المندوب من « نسيم » توفير الاعتمادات المالية للمخابرات

F.O. 407/218 No. 79 Lumpson to Hoar . (157)

F.O. 407/218 Part CXVIII No. 2 Lampson to Hoar Jun. (127) 29, 1935.

<sup>(</sup>۱22) ملف قضیه محاولة اغتیال مصطعی النحاس ۱۹۳۷ : دار القضاء العالی ـ المتحف القضائی ـ تقریر سیاسی سری مؤرخ ۱۹۳۲/۱۱/۱۰ ۰

<sup>(</sup>١٤٥) نفس المصدر : تقارير مختلفة بين ١٩٣٤ \_ ١٩٣٠ ٠

<sup>(</sup>L31) F.O. 407/218 Part CXVII No. 70.

للقضاء على هذه المظاهرات كما أحدت وعدا من السلطات القصلية الإيطالية بعدم تكرار هذه المظاهرات الفاشية (١٤٧) ومن الناحية الدولية ، فقد بدأ الخطر تفاقمه بتحرك الجيوش الإيطالية في ٣ أكتوبر ١٩٣٥ كما تحرك الطيران ، بينما كانت حشود القمصان السوداء التي « برح بها الانتظار والسام » تتحرك كذلك من قاعدتها في « اسمرة » في حماية الطيران والمدفعية لعبور نهر « مأرب » متجهين من مستعمرة « ارتريا » الإيطالية الى الحبشة ، وتلى ذلك تعزيز القوات الإيطالية على الحدود المصرية الكيبية ، ورسا في طبرق أسطول بحرى قوى وغواصات وطائرات مائية ، وتعزر الطيران الإيطالي والدبابات والمصفحات على حدود ليبيا مع مصر ٠ (١٤٨) وكانت هذه التحركات هي شغل الدوتشي الإيطالي منذ ١٩٣٥ الذي أراد المطالبة « بتونس ونس وساڤوى » « وجعل البحر الأبيض المتوسط بحيرة ايطالية » (١٤٩) ٠

وقد أثارت تطورات الموقف الدولى هــذه ، القلق في دوائر الاســتعمار البريطاني في القاهرة منذ أغسطس ١٩٣٥ (١٥٠) •

ونتيجة لها عدل الانجليز عن تغيير « نسيم » فقد أصبح الرجل طبقا « للمقتضيات العسكرية » أفضل من وجهة نظر دار المندوب التى بررت ذلك بسببين ، أولهما أن نسيما مؤيد من الوفد فلا خوف على الانجليز من المعارضة الشعبية ، وثانيهما أن الانجليز رأوا فى « نسيم » ما يوافقهم على طول الخط فى مخططات الطوارىء الحربية فقد ذهب معهم الى حبر الموافقة على وجود انجليز فى الجوازات والبوليس والنيابة الأهلية وآكد المندوب السامى لذلك أهمية استمرار « نسيم » فقال : ان الموقف الدولى الحاضر يقتضى وجود هذه الوزارة و « نسسيم » يعمل تحت ارشادنا وأشبك أن نجد رئيسا آخر، له مثل هذه العقلية المريحة بشأن دورنا فى مصر (١٥١) ،

ولا شك أن الوقد في موقفه بوجوب استمرار وزارة « نسيم » في الحكم، والذي قال بأمل الوقد في تغير الحالة (١٥٢) لا شهه أن الوقد كان يقرأ السياسة الدولية جيدا ، ويدرك الخطر الفاشي داخليا وخارجيا ، فإن الملك كما تقول الوثائق البريطانية له أفضليات ايطالية (١٥٣) .

وعلى هذا الأساس بوجود الخطر الدولى وامتداده الداخلي أرسل «كيلي» نائب المندوب السامي يؤكد أهمية استمرار « نسسيم » المؤيد من الوفد فان

F.O. 407/218 Part CXVIII No. 14 Kelly to Hbar, Sep. 9, 1935 (\EV)

<sup>(</sup>١٤٨) مصطفى النحاس حس ، الطلبة المصريون في الحركة الوطنية ـ بحث غير منشور ٠

<sup>(</sup>١٤٩) تومسن ، دافيد : المرجع السابق ص ١٥٦ ٠

F.O. 407/218 No. 12 and 14. (10.)

F.O. 407/218 No. 16 Kelly to Hoar Sep. 12, 1935. (\•\)

<sup>(</sup>١٥٢) استقالة نسيم ١٩٣٦ : المهدر السابق ٠

F.O. 407/218 No. 16 Op. Cit. (107)

عزله سيعرض الانجلير للمتاعب في ظروف التوتر الدولي آنذاك · وان على ماهر غير مؤيد من الشعب ، وقد يؤدى وجوده كذلك الى حكومة قصر بتوجيه «, دساس » منله أما « محمد محمود » — كما أوضح كيلى — ففرضه على مصر يعتبر خطرا (١٥٤) ذلك أن « محمد محمود » بعنى المعارضة الصريحة ناوفد · وهذا خطر على المصالح البريطانية في الظروف العالمة الراهنة (١٥٥) ·

وفي مواجهة الخطر الدولى على مصر ، تحرك الوفد المصرى من جهمه كممنل للقوى الوطنية والشعبية في اطار وعبه التاريخي بالمسأله المصرية فهو يدرك الخطر الدولى من ناحبنين : ناحية داخليه أنه قد يؤدى بالانجليز في غيبة المعاهدة وغيبة الموى الوطنية عن الحكم الى أن يفرضوا نظاما أشبه بالحماية في طل الظروف الدولية وخطرها على مواصلات الاحتلال العالمية ، بل والخطر الماتل على حدود مصر ليبيا ،

اما من الناحية الخارجية فان الوفد بطبيعة مكوينه الديمقراطى البرجوازى معاد للماشية عالميا ومدرك لخطرها على الحركة الوطنية داخليا ٠

وتحرك الوفد بالفعل منذ ظهور طلائع الخطر · فخطب « النحاس » فى الاسكندرية مشيرا الى خطر الموقف الدولى على دوسر ، وطلب الاستقلال للبلاد وعودة الدسنور كامر تمهيدى ضرورى للتحالف والصداقة مع بريطانيا · وذهب « نسيم » فقابل « لامبسون » وترك له مشروع مذكرة اطلع عليها « مكرم عبيد » وتشيير هذه المذكرة الى رغبة المصريين فى انفاق يسهل العمل المسترك وفى المعاهدة ، والغياء الامتيارات · كما ذكر « نسيم » للمندوب السامى أنه سيقابل المسكر تير الشرقى ان الوفد يطلب اعادة دستور ١٩٢٣ فورا ومفاوضات لعقد المستحليم القتال ضد الوفد يطلب اعادة دستور ١٩٢٣ فورا ومفاوضات لعقد يستعليم القتال ضد الوفد والملك ودسائس الإيطاليين فى آن واحد · واقترح يستعليم ان يستقيل لكن السكرتير الشرقى حثه على البقاء ، فاصر « نسيم » على ذلك وقال : انه لن يقدم على الاستقالة حتى يقابل السيكرتير الشرقى على ذلك وقال : انه لن يقدم على الاستقالة حتى يقابل السيكرتير الشرقى المندوب السامى ، ولكنه لن ينتظر طويلا (١٥٦) ·

والواقع أن خطاب « النبعاس » بالاسكندرية قد أشار الى أهمية الدور الذي يمكن أن نلعبه مصر لمواجهة الخطر الدولى ، وتكلم عن أهمية الشسعب المصرى ومصر ومكانتهما لدى الأمم الشرقية ، وأكد أن الشعب المصرى يريد

Ibid. (\ost)

F.O. 407/218 No. 18 Lampson to Hear Oct. 7 , 1935. (\\cdots)
Tel No. 451 Conf.

F.O. 407/218 No. 16, 17 and 19. (107)

التضافر والتعاون مع بريطانيا على أساس صداقة نقية لا غبار عليها ولا مأرب الا أن تعود الحقوق الى أهلها (١٥٧) .

وأدرك الانجليز أهمية ارضاء الشعور القومي في البلاد • فقد أكد « نسيم » في مقابلة طويلة مع « لامبسون » انه لا يسلطيع المضى في الحكم في مواجهة قتال الوفد وعمل خفي وأكيد من الملك مع ايطاليا • فعرض المندوب السامي أن تلقى حكومته بيانا في مجلس العموم يؤكد وعد بريطانيا احنرام استقلال مصر •

عير أن « نسيم » رد بأن هذا البيان قد لا يرضى الوفد ، ولكنه فد يرضى القسم المعتدل في البلاد و بجعل معارضة الوفد غير حكيمة (١٥٨) .

وأما الرجعية فقد ذهبت الى عرض التعاون ، فقد ناشد ه لطفى السيد » 
س فى مقابلة له مع « سمارت » السكرتير الشرقى بريطانيا أن تتعاون مع 
الذين انفصلوا عن الوفد فى سنة ١٩١٩ لرغبتهم فى ذلك التعاون ، وقال 
« لطفى السيد » كذلك بأن » محمد محبود » مؤيد من العناصر المعتدلة ويمكن 
أن يؤيد أكثر اذا ما أعطاه الانجليز الغاء الامتيازات كهدية مناسبة تمكنه من 
سحب جماهير الوفد فى صفه (١٥٩) وخطب، « محمد محسود » أمام زعماء 
الأحزاب بالرجعية بوقيل ان على ماهر الذى جمع شمل هؤلاء ، وأن وفاقا 
قد تم بين الملك ومحبود ، وهاجم الأخير فى خطبته « توفيق نسيم » وقال بأن 
معاهدة وفق معاهدة ١٩٣٠ تكون مناسنة مع النزول عن الامتيازات ، وطالب 
كذلك باتحاد المصريين فالأمة فى خطر (١٦٠) .

وأهملت الرجعية مسألة الدستور كلية ونادت بما أسمته « الوحمدة القومية » التى تعبر عن فكرة الوزارة القومية لا غير ٠

وفجأة أدلى « هور ، وزير الخارجية البريطانية بتصريح قال فيه :

عندما استشيرت الحكومة البريطانية في شأن الدستور « نصحت بأن لا يعاد دستور ١٩٢٣ ولا دستور ١٩٣٠ » (١٦١) •

وقد أرادت الدوائر الاستعمارية في لندن عن طريق هذا التصريح تأكيد التقارب مع قوى المعتدلين وجذبهم بعيدا عن التقارب مع القصر ·

<sup>(</sup>١٥٧) مصطفى النحاس جبر : الطلبة الممريون ــ المرجع السابق •

F.O. 407/218 No. 20. (\\^\)

F.O. 407/218 No. 24. (\09)

<sup>(</sup>١٦١) الرافعي : المصادر السابق ص ٢٠٠٠ ،

فكتب المندوب السامى الى الخارجية يقول: ان أبرز المالامح هى تقارب « محمود » مع السراى (١٦٢) .

وعلى أية حال فان تصريح « هور » كان جهلا بالواقع الذى تعيش فيه البلاد فحسب ما عبر « مارلو » فلا يدرى أحد بالتأكيد ما اذا كان قد دفع » هور » الى هذه الاشارة ، الجهل الذى تنقصه الكياسة أم أدى اليه تدبير ميكيافيلي (١٦٣) ٠

وان كنا نعتقد أن « مور » أراد بهذا التصريح الضغط على الوفد بمغازلته القوى الرجعية في البلاد • ولم يجد الوفد أن الوقت يصلح للهزل أو المساومة فالبلاد في خطر حقيقي ، فأعلن الوفد سحب تأييده لحكومة « نسيم » وقد علم رسميا بأن الانجليز ضد عودة دستور ١٩٢٣ وكذلك لما بدا من التفاف الكل من زعماء الرجعية \_ حول محمود (١٦٤) •

وبدأ الرفد بالمبادرة فاجتمع في ١٣ نوفمبر ـ عيد الجهاد الوطني ـ وبدأ مكرم ، الاحتفال • بخطاب مثير ، ثم تكلم « مصطفى النحاس » فأبرز نجاح الوفد في حمل الحكومة على المطالبة بعودة دستور ١٩٢٣ • ووجه تحذيرا الى الاحتلال مطالبا بالاعتماد على مصر كحليف لمواجهة الخطر المسترك ، وقال بأن مصر لن تسمح بوضع الانجليز أيديهم على الحصون والثكنات والموارد والسياسة دون مشيئة البلاد (١٦٥) •

### تكتيك جديد للوفد الصرى:

واتخذ الوفد قرارا برفض أى تعاون مع الانجليز فى ظل الاعتداء على دستور البلاد واستقلالها • وطلب الوفد من « نسيم » أن يقدم استقالته تطبيقا لخطة « عدم التعاون » (١٦٦) •

واشترط الوفد ، للوحدة القومية ، التي ينادى بها زعماء الرجعية ، أن تكون مرهونة بارادة الأمة ، وأن تتحقق وفق مطالبة الجميع بالدستور وعدم. العدوان على استقلال البلاد (١٦٧) .

وتفجر غضب البلاد ، فقد ضم اجتماع الوفد في ١٣ نوفمبر عددا ضخما كما لوحظ حضور المرأة بنسبة كبيرة في هذا الاجتماع • ورددت الجماهير

F.O. 407/218 No. 29.

F.O. 407/218, No. 26. (\7\f)

Marlowe, J, Anglo Egyptian Relations pp. 295-296. (177) F.O. 407/218. No. 26 Op. Cit

<sup>(</sup>١٦٤) (١٦٤) (١٦٥) مصطفر التحاسر حسن المحمد السابق •

<sup>(</sup>١٦٥) مصطفى النحاس جبر : المرجع السابق •

<sup>(</sup>١٦٦) نفس المرجع و

۱۹۷۱) نفس المرجع

النقيرة في هذا الاحتفال شعارات الثورة والدستور وسقوط الاحتلال واضطرت الحكومة الى مهاجمة هذا الاجتماع الذى عقله ببيت الأمة « كما استخدمت القسوة في الاعتداء على الجماهير فأطلقت النيران وأصابت البعض وقامت كذلك باعتقال عدة مئات ، وعمت المظاهرات بعد الاجتماع منطقة بيت الأمة وعابدين وفم الخليح وباب اللوق وقصر النيل وبولاق وباب الشميعية والأزهر وبعد احتفال الطلاب في الجامعة بعيله الجهاد الوطني ، زحفت جموعهم هادرة فقوبلت بالقمع القاسي ، واتسعت بعد ذلك المظاهرات فشملت القاهرة بأكملها ، كما امتدت الى الأقاليم ، وسقط شهداء في طنطا (١٦٨) ،

وانتهى « شهر العسل ، بين الوفد وحكومة « نسيم » اذ أعلن الوفد اهداره لشرعية استمرارها ، فقد أهدرت من جانبها دماء الشهداء · وفى ١٧ ثوفمبر ١٩٣٥ اذاع الوفد احتجاجه على بقاء حكومة «نسيم» ووصف استمرارها فى الحكم بعد اعلان تصريح « هور » بأنه اقرار بالعدوان على الدستور ، كما أدان الوفد حكومة « نسيم » بانتهاج الدكتاتورية بعد اعدارها للدماء ومصادرتها للحريات (١٦٩) ·

وكانت حكومة « نسيم » قد اصدرت مرسوما بقانون يضيق على حرية النشر ويجيز ايقاف وتعطيل الصحف (۱۷۰) ووزعت في ١٤ نوفمبر قوات الجيش في المدينة وحديقة الأزبكية وحدثت مصادمات بين الطلبة والطالبات من جهة أخرى وأطلق البوليس النسار وسقط أول شهداء انتفاضة ١٩٣٥ وهو الطالب « محمد عبد المجيد مرسى » وشسملت المظاهرات التي أعقبت ١٤ نوفمبر ، القاهرة والزقازيق واستمرت حتى نهاية نوفمبر حيث سقط شهداء آخرون منهم الطالب « على طه عفيفي » والطالب « محمد عبد المجراحي » بما آثار الجماهير فاشتركت في المظاهرات الطلابية التي تزايدت ، كما احتجبت الصحافة وأضرب المحامون والمحلات العامة والخاصة (١٧١) ،

وكان موقف الوفه بعد تصريح « هور » ، هو سحب التأييد الذى قامت عليه وزارة « نسيم » والدعوة للمقاطعة الوزارية مادام دستور ١٩٢٣ لم يعسد وحريات البلاد غير معترف بها • فعبا بذلك حركة جماهيرية واسسعة ضسله الانجليز ، ونجح شعار الوفد بعدم التعاون فى ارباك الوزارة ، فأصدر «سيم» بيانا من وراء ظهر الانجليز فحملهم مسئولية العداء للدستور (١٧٢) •

<sup>(</sup>١٦٨) نفس المرجع \*

<sup>(</sup>١٦٩) مصطفى النحاس جبر : المرحع السابق •

<sup>(</sup>۱۷۰) مجبوعة القوانين والمراسيم والأوامر الملكية · مرسوم بقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٣٥ - المطبعة الاميرية بالقاهرة · ١٩٣٩ - ص ٢٥٢ ·

<sup>(</sup>١٧١) مصطفى النحاس : المرجع السابق -

F.O. 407/218 No. 31.

وأصبح مجرد تشجيع « نسيم » من جانب الانجليز غير قابل للممارسة فقد أصبح الرأى العام مشحونا بالعداء للبريطانيين ، فحتى القضاء المصرى لحا الى معاملة قضايا المظاهرات برفق ولين • وانضم « محمد محمود » الى جملة الشاكين من معاملة البوليس للمتظاهرين • وأصبح حتى من هم خارج الوفد في موقف استياء من الانجليز لعداء الدستور • وأصاب العمل المشترك بين الانجليز والحكومة المصرية ـ في مواجهة الخطر الدولى ـ الشك ، بل صارت مسالة حفظ النظام العام تتزايد صعوبتها (١٧٣) وأكثر من ذلك فقد آدى موقف الوفد الى محاولة منافسة « محمد محمود » للنحاس جماهيريا ، واضطر «نسيم» ألا يظاهر الجهات التنفيذية حتى ذكرت دار المندوب ان الاضطرابات لو زادت فسيشف على قوات الأمن قمعها (١٧٤) •

ومن الناحية الجماهيرية استطاع الوفد هزيمة شعار « الوحدة القومية » الذي رفعه زعماء الرجعية ، فذهب الطلبة الى مناقشة « الزعماء » حول الشعار الآخر الذي رفعه الوفد وهو شعار الاضراب الحكومي ، حنى تجاب مطالب البلاد في الدستور وموافقة لندن على المعاهدة ، فلم يستحسن « اسماعيل صدقى » هذه الفكرة ، أما محمود « فقد اشترط موافقة لندن على المعاهدة وليس المهم الدستور ، كما رفض فكرة الاضراب الحكومي الا اذا اتفق الكل عليها ، ! وهكذا كشف هؤلاء الزعماء وكشفت دعوتهم الى ما يسمى « بالوحدة القومية » وقبل الطلاب فكرة الوفد بالائتلاف على أساس دستور ١٩٢٣ والمعاهدة (١٧٥) ،

وأصدرت الحركة الطلابية بيانا بتأييد الوفد واجتمع المسؤتمر العمام للطلاب بدار اتحاد العمال وقرر: ان خطة الائتلاف يجب أن تقوم على أساس الاضراب الوزارى حتى عودة الدستور وتحقيق مطالب البلاد وأدى همذا الموقف الى عزلة المحركة المسماة « بالطلبة القوميين » وأيدت جماهير الطلبة قرارات اللجنة التنفيذية والمؤتمر العام باسمهراد النضال فاستمرت المظاهرات في الاسبوع الثاني من ديسمبر ووقعت معارك جديدة وتميزت المظاهرات الأخيرة باشتراك واسع للجماهير وامتداد الى الاقاليم (١٧٦) .

وفى أثناء المعارك الجماهيرية للوفد ، عرض سريا على المندوب السمامى عن طريق وزير المالية (\*) باستعداده لتعمديل دستور ١٩٢٣ مع الأحزاب

F.O. 407/218 No. 33,

<sup>(174)</sup> 

F.O, 407/218 No. 35,

<sup>(</sup>۱۷٤)

<sup>(</sup>١٧٥) مصطفى النحاس جبر : « الطلبة المصريون » بحث غير منشور •

<sup>(</sup>١٧٦) نامس المرجع \*

وزير المارف قد (大) ابلغ االظن انه كان أحمد نجيب الهلالي ، اذ كان نجيب الهلالي ... وزير المارف قد عين بدل أحمد عبد الوهاب ... وزير المالية ... الدى لم يكن متفقاً مع نسيم . F.O. 407/218, Part CXVIII. No. 10 Lumpson to Hoar July. 3, 1935.

مادام يعرض على برلمان منتخب وفق دستور ١٩٢٣ يقر المشروع ثم يحل وكتب المندوب السامى يقول: ان عودة الوفد مؤكدة تحت أى قانون انتخابى ولكن الوفد يعرض تمثيلا للاقليات الحزبية والبديل الوحيد لعدم قبول عرض الوفد هو التسليم لفؤاد ولكنه غير مضمون لالتزامه بدستور ١٩٢٣ وختم المندوب السامى محذرا بتدهور الموقف، وأن نسيم على حافة الاستقالة (١٧٧)

ورأى « هور » أن يشجع « لامبسون » اقتراح الوفد اذا ما كان ضروريا لتهدئة الهياج الشعبى • بشرط أن يوضع اقتسراحه عن طريق نسيم حتى لا يبدو الانجليز وكأنهم يفاوضون حزبا من وراء ظهر الحكومة • والابتعاد من جانب المندوب السامى عن المناقشات وأن يعول الانجليز على قصر عمل البرلمان على ابداء الرأى بالنسبة لمشروع الدسعور الجديد وحله فورا بعد الفراغ من هذا الواجب • والحذر من استمرار هذا البرلمان ومن مناورات « فؤاد » لالقاء عب حل البرلمان علينا (۱۷۸) • ماى على الانجليز موعلى هذا الأساس واضطرارا من جانب الاحتلال ، كسب الوفد والنضال الوطنى موقعاجديدا بتصريح اضطر اليه « هور » في البرلمان لتسكين الانتفاضة المصرية فقال هور : ان سبب الأحداث الأخيرة تصريحنا أن تجربتي ١٩٢٣ ، ١٩٣٠ كشفتا عن عدم مناسبة دستورى هذين العامين لمصر ، مع اننا سبق أن أوضحنا انه وفقا لاعلان ١٩٢٢ فان قيام برلمان له حق الرقابة على سياسة وادارة حكومة مسئولة دستوريا أمر خاص بالسلطان مدلك الوقت مدوالشعب المصرى وحدهما •

ولقـــد أسى، فهم خطابى الأخير ، ولعل للبعد المكانى آثره فقد ظنوا معارضتنا المحددة الثابتة لتطلعات المصريين · وأضاف « هور » فقال :

دعنى أقول كلمة اجابة عن سؤال العضو المحترم (\*) بشأن الوضع فيما يتصل بالمعاهدة ، ان حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين الأمل الى اقامة علاقات مصرية انجليزية على أساس ثابت يرضى البلدين ، على أن الموقف الدولى الحالى لا يسمح بالعمل في هذا الاتجاه الآن ، ولا يعنى هذا اننا لا نعتبر الحل ممكنا أو أن بلوغه ينبغى اعتباره أمرا في رحم المستقبل الغامض (١٧٩) ،

وأعطى التصريح الجديد للوفد زخما جديدا · وحاولت دار المندوب المناورة بعض الوقت وترك الملك يعين على ماهر حتى يحملوا الملك مسئولية التراجع عن دستور ١٩٢٣ الا أن الحوادث كانت أسرع فقد نجح تكوين لا الجبهة الوطنية ، على أساس ما نادى به الوفد ·

F.O. 407/218 No. 39.

<sup>(</sup>۱۷۷,

F.O. 407/218 No. 34.

<sup>(</sup>۱۷۸)

<sup>(</sup>水) كانت الطريقة التي تلحا اليها الدبلوماسية الانجليزية في تصريحاتها الهادفة هي الايمار الى أحد أعضاء البرلمان سنؤال حتى تتولى الحكومة عرض ما تريده دردها -

F.O. 407/218, No. 36 Hoar to Lampson Dec. 1935. (\v9)

و بالتالى رأى « لمبسون ، ان اخراج « نسيم ، ضحية لمسألة الدستور ـ وهو الذى قدم حدمات جليلة للبريطانين «خاصة فيما يتعلق باجراءات الحرب» ٠

أمر غير عادل · فحتى على ماهر لو جاء مع نقدم تكوين «الجبهة الوطنية» فلن يجه أمامه الا اعادة دستور ١٩٢٣ · وعلى دلك عول الانجليز على بقاء « نسيم » وذهب نسيم فقابل الملك وقرأ عليه خطابه الذي يقترح فيه اعادة دستور ١٩٢٣ (١٨٠) ·

وفى نفس اليوم – ١٢ ديسمبر ١٩٣٥ ـ تلقى الملك خطاب زعماء «الجبهة» باعادة دستور ١٩٣٣ وطلب النحاس مقابلة المندوب السامى ليقدم طلب الجبهة بشأن المعاهدة • حيث زار النحاس المندوب السامى وترك مذكرة طويلة وتشير هذه المذكرة الى المعاهدة وغيبة توقيعها الذى يعرقل تقدم مصر • كما تشير الى الصراع الدولى الذى يحتم ضرورة المعاهدة خاصة أن مصر اقترنت بالدول التى وقعت العفوبات على ايطاليا كما جعلت انجلترا من مصر مركز استعداداتها العسكرية ، واستعدت حكومة مصر للدفاع عن نفسها •

ثم قالت المذكرة ان اتخاذ هذه الاجراءات أقنع الشعب المصرى بأنالتعاون المخلص مع بريطانيا فرصة ممتازة لعقد المعاهدة على أساس ١٩٣٠ ولن تحتاج الى مفاوضات طويلة •

وأضافت المذكرة: انه حتى لو أخذ عقد المعاهدة بعض وقت انجلترا قلا يبرره امتناع الأخيرة فالأمر حيوى بالنسبة لمصر التى تعطى جهدودها لمساعدة انجلترا فلها الحق في طلب المعاهدة التي قبلت نهائيا في انجلترا وعدم عقدها لا يؤكد أو يضمن تعاون مصر المخلص (١٨١) .

وانتهت المذكرة الى مطالبة المندوب السامى بأن ينقل الى حكومته مطلب الأحزاب بأن تعلن الحكومة البريطانية عن استعدادها لعقد المعاهدة مع حكومة مصر الدستورية أى حكومة تأتى على أساس انتخابات وفق دستور ١٩٢٣ ومعاهدة على أساس ١٩٢٠ ووقع المذكرة زعماء الأحزاب « وعفيفى » \_ عدا الحزب الوطنى \_ على أن الخارجية البريطانية وان اضطرت تحت ضغط حركة البحماهير الى التصريح بترك المسألة الدستورية للمصريين والوعد مستقبلا بمعاهدة ، كانت ماتزال لم تطرح سياستها للتغيير كلية وكان كل ما طرح بعد التطورات الداخلية والخطر الدولى هو دراسة اضفاء طابع رسمى على اجراءات الطوارىء في مصر ، وتحديث الجيش المصرى بديلا للمعاهدة ولم تمكنها

F.O. 407/218 No. 42, 43, 44, 45 and 46.

F.O. 407/218 No. 47 Lampson to F.O Dec. 13, 1935. (\A\)

Tbid. (\AY)

حالة الهياج في مصر وتزعزع مركر « نسيم » من المضى في هذا الاتجاء الذي كانت ترغب أن يتم سرا مم « نسيم » (١٨٣) ·

ورأت الخارجية انه قد يمكن العمل وفق هذه الحطوط مع ذهاب الهياج وبقاء نسيم واعادة دستور ١٩٢٣ · كارضاء مؤقت ومباشر لمشاعر المصريين · وأن استعجال العمل المسترك مع الحكومة المصرية يقتصى اجراءات للطوارىء تمعا للحالة الدولية وأن يكون التعاون المصرى بمحض الرغبة الخالصة ·

وكان فى نية الخارجية أن تعلن مع بيان « هور ، فى ٥ ديسمبر ١٩٣٥ مـ بشأن الدستور والمعاهدة مـ انها ستسعى لتعديل الامتيازات ولكنسه رؤى الغاء هذه الاشارة لما قد يحدث من استغلالها بواسطة الدعاية الإيطالية(١٨٤)٠

وقالت الخارجية انه يمكن العمل فقط من خلال الخطوط المشار اليها ، وقد يمكن اضافة تعديل الامتيازات ، والغاء السلطة التشريعية للمحاكم المختلطة اليها ، وان كان امكان العمل وفق هذه الخطوط سيزداد صعوبة مع وجود حكومة وفدية في الحكم ، ومع وجود الاضطراب ، وأنهت الخارجية رأيها بأن أكثر من ذلك لا نستطيع أن نعد بشيء (١٨٥) غير أن الوضع في مصر - كما صورته دار المندوب السامي - لم يكن مناسبا لهذه السياسة العقيمة لوزارة الخارجية ، فقد كان الوضع يشبه الموقف بعد هدنة الحرب العالمية الأولى ، فاقترح المندوب السامي العمل وفق خطين ، أولهما : اعتراف فوري ملطف وان أمكن مشجع لطلب الجبهة عقد المعاهدة ، وأن يطلب الانجليز وقتا لدراسة المسألة دون قول ينطوى على تأجيل غير محدد ،

وثانيا: أن يقوم المندوب السامى بعد ذلك بسبر غور أعضاء الجبهــة بشأن معاهدة ١٩٣٠ وتعديلها فيما يتعلق بالناحية العسكرية على ضوء التهديد المشترك لايطاليا في المغرب • وعلى ضوء هذا الاختيار والموقف السائد اقترح المندوب السامى أن تقدم الحكومة البريطانية بعد ذلك أية اقتراحات وعلى سبيل المثال ارسال وفد مفاوضة الى انجلترا (١٨٦) •

وأضاف المندوب السامى ، انه قد يثور الهياج مرة أخرى ، اذا لم نقبل شروط ١٩٣٠ كاملة • وهذا ما ليس بوسعنا قبوله • وعلينا فى هذه الحالة أن نبين الاستعداد لتقليب المكنات المختلفة المعقولة • فان لم يجد كل هذا

F.O. 407/218 No. 48 Campbell to Lampson Dec. 14, 1935,
F.O. Personal and Conf.

[bid. (\A\frac{1}{2})]

F.O. 407/218 No. 50. (\A\frac{1}{2})

فان على الحكومة المصرية مواجهة الهياج بالحزم أو نضطر الى استخدام القوة · وفي هذه الحالة قد يرى المصريون أن من العقل أن يكفوا عن الهياج (١٨٧) ·

وفى الوقت نفسه فان دوائر الاحتلال فى مصر حدرت من رفض المفاوضة أو مأجيلها فان فعلت الحكومة البريطانية هذا فان دار المندوب على ثقة من أن اضطرابات أخرى ستثور وعلى نطاق واسع •

وأضافت دار المندوب السامى أن ثمة علامات مبهمة عن تفكك فى الجبهة المتحدة من ناحية « محمد محمود » ولكن ليس هناك فى مصر حكومة وفدية أو غير وفدية تستطيع أن تعيش دون برنامج ينظم العلاقات بين مصر وبريطانيا • وعلى ذلك \_ كما قال المندوب السامى \_ يجب مواجهة المعاهدة مباشرة ودون أى أدنى تأخير (١٨٨) • ولم يفهم « هور » من هذه الرسالة الا مسائل تحريض « النحاس » للطلبة بالاستعداد اذا لم تجب المطالبة الوطنية • وقال المندوب السامى أن حكومتنا لن نستطيع التفاوض فى ظل مثل هذا التهديد • وسيتعين عليها الاستعداد لأخذ الموقف فى يدها أى استخدام القوة • وطلب من المندوب السامى اعلان « الجبهة المتحدة » علنا انها ترفض التهديد الذى قد يؤجــل الاجابة على مطالب الجبهة (١٨٩) •

غير أن « هور ، الذي لم يفهم الموقف في مصر جيدا ٠ كتب يتساءل :

ألا يمكن الآن أن نقول لنسيم ان انجلترا تتطلع الى تنظيم العلاقات فور تهيئة المصريين للجو المناسب بغييه الاضطرابات ؟ وطلب « هور » من المندوب السامى أن يبرق برأيه ومع من يمكن أن تتعامل انجلترا (١٩٠) •

وفى الواقع فان الاحتلال كان يسعى لكسب الوقت · أملا فى ابعساد حكومة وفدية عن تولى الحكم · واختلفت الخارجية عن دار المندوب السامى فى أسلوب تناول المسألة فرأت دار المندوب السامى أن تؤكد مرة أخرى ضرورة العمل على خطيها المقترحين وهما رد ملطف وان أمكن مشجع على طلب الجبهة وسبر غور الزعماء فى تعديل معاهدة ١٩٣٠ والا اضطر الاحتلال لأخذ الموقف فى يده حربيا مع ما قد يستتبعه فى أن تعمل بريطانيا دون أية معونة داخلية · غير ان دار المندوب السامى رأت ألا تتخذ الاجراء الأخير دون استنفاد جميع البدائل ·

| Ibid,                                                                           | (۱۸۷) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ibid.                                                                           | (144) |
| F.O. 407/218 No. 52 Hoar to Lampson Dec. 21, 1935.<br>F.O. Tel. No. 530 Secret. | (۱۸۹) |
| Ibid.                                                                           | (19-) |

ومن ثم فقد رأت دار المندوب في أن العمل وفق اقتراحيها سيضمن الهدوء النسبي الى ما بعد اجتماع البرلمان ربما في ابريل القادم لعل بريطانيا تكون قد تخطت اللحظة الحرجة مع ايطاليا (١٩١) .

كما نبهت دار المدوب مسسر « هور » ان من المستحيل انذار « الجبهة المتحدة » أن تعلن وعلى الملأ تنازلها عن النهديد بالاضطرابات • فحتى لو قبلت الجبهة هذا فلن يقبل الطلبة • وطالب المندوب السمامي بالاتفاق مع الجبهة فورا فان أي استخدام للقوة سيعرضمنا لأخطمار جسيمة ولابد أن نمضى فيه الى النهاية فان أي تقهقر منه سيعرض وضعنا كله للخطر •

وأكد المنسدوب السسامى بأن لا شىء أمامنا سسوى الاتفساق مع الجبهة (١٩٢) .

#### عودة الدستور ومسالة المعاهدة:

استقال « هور » وزير المخارجية بعد أزمة مع « لامال » (١٩٣) و تولى ايدن وزارة المخارجية وأجرى المندوب السمامي محادثات بنماء على توجيه وزير المخارجية المجديد مع الزعماء ولسبر غورهم • وكتب لمبسون الى المخارجية مقترحا اسمستعداد بريطانيا للدخول في محادثات تمهيدية مع الحسكومة المصرية بمعاونة المستشارين وسرا • وفي ضموء تحالف ممكن المحسنان تطبيق شروط معاهدة ١٩٣٠ العسمكرية على متغيرات الحالة الدولية (١٩٤) •

ورد على ذلك « ايدن » فاقترح أن تكون اجابة المندوب السلمى على الحجبهة شلماها باستعداد الحسكومة البريطانية للدخول في محادثات مع الحسكومة المصية بغرض تسلموية مسألة المعاهدة • وانه نظرا للاهمية البللغة للشسروط العسكرية • فان حكومة صاحب الجلالة البريطانية تقترح اجراء محادثات تمهيدية بمعونة مستشاريها العسكريين وبصورة سرية لتطبيق شروط مشروع معسلمدة ١٩٣٠ على موقف البلوم.

## ورفض النحاس فكرة المحادثات المباشرة مع الحكومة ٠ كما رفض

| F.O. 407/218 No. 55 Lampson to F.O Dec. 24, 1935 Tel | (111) |
|------------------------------------------------------|-------|
| No. 687 Secret.                                      |       |
| Ibid.                                                | (197) |
| Marlowe, J., Op. Cit 295-296.                        | (194) |
| F.O. 407/219 Part CX No. 1, 2, and 3.                | (158) |
| F.O. 407/219 No. 12 Eden to Lampson Jan. 16, 1936.   | (190) |
| FO Tel No. 25.                                       |       |

التفساوض الا أن يكون على رأس حكومة وفدية عن طريق الاسخاب · فاراعه المندوب السامى بأن عليه ابلاغ الجبهة (١٩٦٦) ·

من الناحية الأخرى كان دستور ١٩٢٣ قد عاد بعد ابلاغ الجبهة مطالمها الى الملك في ١٢ ديسمبر فأصدر الملك أمرا باعادته كما أعمبه عودة العمل مقانون الانتخاب المباشر • (١٩٧)

وانتهز الاحرار الدستوريون والانحاديون والشعبيون وبعض المسنفلين فرصية دعوة انجلترا المفاوضة · فسعوا الى تنحبة وزارة نسيم بحجة أنهم لا يضمنون حيادها (١٩٨) ·

واستدعى الملك بالفعل « نسيم » وطلب منه الاستقالة تم استدعى الملك الجبهسة بعد أن استقبل النحساس أولا ، وطلب منهم تكوين حسكومة التلافية (١٩٩) .

وكانت فكرة الملك في هذا كما كانت دائما كلما اضطر الى اعادة الحياة الدسستورية هي التمهيد لفض الائتلاف وعودة الملك الى الحكم المطلق ولم يرض الوفد بهذا استمساكا بالميناف الذي عقده مع الدستوريبن ١٩٣١ (٢٠٠) - أي ترك الأمر للناخبن - ودخل « على ماهر » نياية عن الملك في محاولة النخط على الوفد للقبول • واقنع الوفد بأنه لا بد من موافقة الاحزاب جميعا على المعساهدة • وفي نفس الوقت أكد على ماهر للمندوب السسامي نية الملك المخلصة في عقد المعساهدة حتى لا يظن المندوب السسامي أن الملك يدور من حول تحطيم المعاهدة وعودة الحكم المطلق •

غير أن الوفد رأى أن تتسولى حسكومة معايدة اجراء الانتخابات وبعدها سجرى المفاوضات مع المجبهة المتحدة تحت ظل حسكومة وفدية خالصة ، اما محمود وصدقى فقد رأيا :

١١ ) حكومة التلافية ومفاوضات فورية ٠

١١٠) الحبهة تفاوض وتشكل حكومة غير حزبية قوية وتأتى الانتخسابات

(ح) رئىس حكومة غير حزبي تنضم اليه الجبهة عدا الوفد · وتقهم هذم الحكومة بالتفاهض. ·

ورفض المندوب السامي أن يعقب الا بعد استشارته لحكومته (٢٠١) غير

9.0 407/219, No. 15, 16,

F.O. 407/219 No. 14.

<sup>(</sup>١٩٧٧) محموعة الفوانين والمراجع والأوامر الملكية ل ١٩٣٥ : المدمد السابق من ٨٦٥ ... ١٦٢

<sup>(</sup>۱۹۸) عبد الرحمن الراقمي : المسدر السابق ۲۱۲ •

<sup>.</sup> (۲۰۰) الراقعي : المسدر السابق س ۲۱۳ ،

F.O. 417/219 No. 17. (7.1)

أن « على ماهر » أصر على الاجابة ، فقال المندوب السامى اننا نرغب فى عسد المساعدة ، وكلما زاد اتحاد المصريين زادت فرص النجاح · ومن تم فنحى نرحب بأى ترتيب تقبله كل الاحزاب فى مصر (٢٠٢) ·

وفي نهاية الأمر وافق النحاس على :

- ۱ ـ تعيين مجلس وزراء محايد كله ٠
- ۲ ــ محادثات مباشرة ولتكن في ۱٦ فبراير ١٩٣٦ ٠
- ٣ ـ المفاوضون يعينهم مرسوم ملكى وهم: اسماعيل صدقى ومحمد محمود وحلمى عيسى وحافظ عفيفى وعلى الشمسى بجانب خمسة أو سنة وفديين ويكون وقد المفاوضة برئاسة مصطفى النحاس .
- ٤ ــ تجرى الانتخابات مى ٢ مايو واذ ذاك ىكون المحادثات قد بلغت مقطة تسمح بوقفها فتبدأ المفاوضات الرسمية بعد الانتخابات
  - ٥ \_ على ماهر يكون رئيسا للحكومة المحايدة (٢٠٣) ٠

وتشكلت بالفعل حكومة على ماهر فى ٣٠ يباير ١٩٣٦ . فى شكل وزارة محايدة لا تمت الى الأحزاب بصلة ، وكان مهمتها اجراء انتخابات حرة دون تدخل الحكومة (٢٠٤) وتشكل وفد المفاوضات فى ١٣ فبراير ١٩٣٦ وبدأت المحادثات فى مارس بين الوفد المصرى للمفاوضات والوفد البريطانى برئاسة لامبسون (٢٠٥) ثم جرت بعدها المفاوضات الرسمية لعقد معاهدة ١٩٣٦ تحت الضغط البريطانى الماثل فى وجود قوات الاحتلال (٢٠٦) .

وتحت ضغط المندوب السمامي في أن تجرى مع ممثلي الشمعب المصرى كله وهو ما أرادت منه بريطانيا أن تفاوض مع زعماء الأحزاب مجتمعين حتى لا ينازع أحد فيهم من بعد · كما أرادت بريطانيا من اشراك المعتدلين التغلب على تطرف الوفد · (٢٠٧)

وفى الواقع أن ظروف الصراع الداخلى مما تقدم ذكره فى هذا البعب وتعبئة الاستعمار الانجليزى لقوى الرجعية والملك · مضـافا اليه الخطر الدولى المتمثل فى الفاشية العالمية قد وضعا رجال الوفد والحركة الوطنية بين

F.O. 407/219 No. 12. (Y·Y)

F.O. 407/219, No. 25 Lampson to Eden Jan. 30/1936. (Y-Y)

<sup>(</sup>٢٠٤) الرافعي : المصدر السابق ٢١٤ •

Marlowe, J., Op. Cit., pp. 296-297. (7.0)

<sup>(</sup>٢٠٦) الرافعي ، الصدر السابق ص ٢١٦ ٠

<sup>(</sup>٢٠٧) عبد العظيم رمضان . تطور الحركة الوطنية في مصر ص ٧٩٢ -

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

شقى الرحى فقب لوا معاهدة هى فى الواقع اقل مما حصلوا عليه علم ١٩٣٠ ـ وكان هذا يعبر عن بنازلين فى نفس الوقت ، تنازل الاحنلال تحت ضغط الظروف العالمية والحركة الوطنية بالموافقة على عقد معاهدة ١٩٣٦ وتنازل الوفد والحركة الوطنية تحت ضغط الظروف العالمية وخطر الفاشمة الماحق المهدد للشبعب والبرجوازية الوطنية معلى ، وتحت ضغط القوى الرجعية والفاشية معا فى الداخل وخطر الاستعمار الانجليزى بلا جدال ، ووقفت مصر عند هذه المرحلة فى منتصف الطريق بين الاستقلال وبين التبعبة وكان عليها دور آخر من النضلال فى ظروف داخلية مختلفة تماما ،

#### خاتمة

لم نقصد حين أردنا أن نتعرض لهذه الدراسة أن تكون دراسة « سياسه الاحتلال » دراسة دعائية ، وانها أردنا دراسة علمية لظاهرة اقتصادية نمت في رحم القرن التاسع عشر وخرجت الى الوجود كاعتى ما تكون في أوائل القرن العشرين تلك الظاهرة هي ظاهرة الامبريالية ، والتي اتخذت طريقها الى الوجود في مصر حتى قبل ١٨٨٢ ، والاحتلال العسكرى لم يكن الا غطاء القوة للظاهرة والمصلح الاستراتيجية كالمواصلات أو غيرها لم تكن نهاية الظاهرة كما لم تكن بدايتها ، كان الوطنيون المصريون يناضلون لضرب غطاء القوة العسكرى والادارى للظاهرة الامبريائية ، ولكنه لم يكن الأمر كذلك فحسب كما قسد يحسب البعض بل كان الهدف ضرب الظاهرة نفسها فكانت محاولات التحرر الاقتصادي وكانت محاولات السترل العملة المصرية وعدم اخضاعها للعملة الرأسمائية المائية وهي الاسترليني وكانت محاولات اقتصار البناء والتشييساد والمسائية المائية وعي الاسترليني وكانت محاولات مقاطعة البضائع وغيرها ،

والوجه الآخر لظاهرة الامبريالية كان تعدد مصالحها داخل البلد المستعمر وارتباط هذه المصالح مع بعض الفئات العليا من المجتمع كالاقطاعيين والملاك الكبار والرأسمالية العليا ، وبالتالى فدراسة سياسة الاحتلال تفقد معناها اذا لم نتعرض له في ارتباط مع هذه الفئات الاجتماعية ذات المصلحة في الارتباط معه .

لم يكن مقياس تأييد المصريين لهذا القسم أو ذاك من القادة السياسيين هو شعارات الاستقلال فقد كان ثم من الاحزاب من يرفع شعارات تتعدى الاستقلال التام ، ولكن مقياس الشعب المصرى والمحك الحقيقى عنده كان جدية من يرفع شعارات الاستقلال والديمقراطية ، فأغلب من ذهب للنفاوض كان يقول عاليا لا نقبل من المصالح البريطانية ما يقيد الاستقلال قالها « عدلي يكن » وكان يقبل بالكثير لا بما يقيد الاستقلال فحسب بل بما يفقد الاستقلال معناه ومضمونه معا وقالها « ثروت » وهو القابل لتصريح فبراير الذي أهدر الكنير بل هو القابل بمشروع « تشميرلين » الذي يضع قيود العبودية على مصر ، وقالها « محمد محمود » ثم قبل الاحتلال مؤبدا في مشروع « هندرسن » وقالها « صدقي » وكان يسلم في كل يوم مغنما للاحتلال بل كان يقمع المصرين كما لم يقمعهم الاحتلال وكل أولئك كانوا يحرصون على الحكم يحققون به مصالح

فئانهم الاجتماعية ، ويسعون الى البقاء فيه بالتقرب الى الملك أو الاحتلال أساسا ، أو السعى لانقلابات يهدرون بها كل صنوف الحرية أما العوى الوطنية الحفيقية فتمتلت في « الوفد المصرى » آنذاك كان يرفض كل المساريع الاستعمارية شعارا وتطبيقا فأيدته الجماهير وكان يرفض كل مشاريع تقييد الحريات شعارا وعملا فساندته الجماهير وكان لا يسعى الى الحكم بحث أى شعار بل بحث شعار الديمقراطية وحكم الجماهير وسط أتون السلطة الارهابية للقصر والاحتلال ، وكان سعيه للحكم حتى يطرح قضية الوطن مؤيدا من الجماهير فاذا فشل عاد اليها يؤمنها ويعمق حرياتها لهذا كانت فترة حكم الفوى الوطنية نصالا دائبا ،

واذا كان الوطنيون في ملك الفترة قد المخذوا من اسلوب المفاوض وسيلة فلم يكن هو الأسلوب الوحيد ، بل كان هناك تعبئة الجماهير باستمرار وريادة وعيها السياسي كان تمة ادراك عميق ، بأن المعركة طويلة وسيكون اليوم الذي نتفجر فيه طاقات الشعب فتطبح بالمستعمرين .

مناك مارق ضخم بين من كانوا يقولون ان ليس فى طاعتنا مواجه بريطانيا العظمى المنتصرة ، امال عبد العزيز فهمى ورشدى وعلوبة وغيرهم وبين من كان يقول بان فى مقدرة الشعب المصرى ان يطيع بالمستعمرين ، وكان يؤمن بما يقول ويناضل من أجله ان لم يكن اليوم ففى الغد أنما المهم لديه أن لا تموت طاقات الشعب أو تستكين كان «سعد زغلول » يقول و « للقوة أن نفعل ما تشاء » وقالها « مصطفى النحاس » من بعده فظلوا محافظين على طاقات الشعب وثوريته فلم تكن الارض صلبة يوما تحت أقدام المسنعمر بل كانت تميسه باستمرار .

والحركة الوطنية وان قبلت فى البداية والنهاية باسلوب المفاوضات فانما يلاحظ انه فى البداية كان ذلك تحت ضغط الظروف وسند المسالك أمامها كذلك كان الأمر فى ١٩٣٦ حبنما اضطرتها ظروف الخطر الدولى ــ الفاشستى ــ وظروف الخطر الاستعمارى القائم وكذا ظروف خطر الرجعية فى الداخل فاضطرت الى توقيع معاهدة ١٩٣٦ ، التى ما تلبث القوى الوطنية بعد الحرب العالمية ان تطالب بالغائها وتلغيها بالفعل ثم تهجر أسلوب المفاوضات لتدخل البلاد فى طور جديد .

#### مصادر البحث

# اولا \_ الوثائق الأجنبية غير المنشورة:

#### ١ \_ وثائق انجليزية:

Further Correspondence respecting Egypt and Sudan. Foreign Office, Nos.

407/210

407/210

407/212

407/213

101/213

Concerning Egypt during the years from 1930-1936

407/214 407/215

407/216

407/217

407/218

407/219

# ثانيا \_ وثاثق انجليزية مترجمة ومنشورة:

وثائق انجليزية مترجمة ومنشورة •

مركز الوثائق والبحوث التاريخية لمؤسسة الأهرام •

٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ ــ القاهرة ١٩٧٠ ٠

• الكتاب الأبيض الانجليزي ـ نشر جريدة الأهرام ٨ مارس ١٩٢٢ •

## ثالثا \_ وثلاثق بالعربية غير منشورة:

★ محفوظات مجلس الوزراء ـ دار الوثائق القومية •

★ وثائق ثورة ۱۹۱۹ : دار الوثائق القومبه ٠

🛨 وثائق عابدين : دار الوثائق القومية ٠

- ★ الديوان العالى السلطاني : مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ٠
- ★ تقارير الأمن السياسي : مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر 🔹
  - ★ تقارير خطية سياسية : مركر وثائق وتاريخ مصر المعاصر 🔹
- ★ بيانات الأحزاب السياسية : مركز ونائق وتاريخ مصر المعاصر
- ★ وتائق عن الدستور والانمخابات : مركر وثائق وتاريخ مصر المعاصر .
- ★ حكم محكمة الجنايات في احداث المنصورة ١٩٣٠ : مركز وثاثق وتاريخ مصر المعاصر ٠
- ★ الاستقالة الخطية لمحمد توفيق نسيم: مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر .
- ★ المسألة المصرية في مجلس العموم البريطاني : مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر .

#### رابعا \_ وثائق بالعربية منشورة:

- 🛧 القضية المصرية من ١٨٨٧ ــ ١٩٥٤ : المطبعة الاميرية بالقاهرة ١٩٥٥ ٠
- ★ المفاوضات الرسمية بين الحكومتين المصرية والبريطانية : القاهرة ــ المطبعة
   الاميرية ١٩٣٦ ٠
- ★ الوفد المصرى الحالة البرلمانية والسياسية في مصر: مطبعة التقدم القاهرة — بدون تاريخ •
  - 🖈 تقرير اللجنة الخصوصية لمصر ٠
- 🛧 فؤاد كرم : النظارات والوزارات المصرية ٠ الجزء الأول ــ القاهرة ١٩٦٩ ٠
  - 🖈 محمود أبو الفتح : المسألة المصرية والوفد : بدون تاريخ ٠
- ★ محمد آنیس : صفحات مجهولة من التاریخ المصری · روز الیوسف ــ العدد الثانی ـ ابریل ۱۹۷۳ ·
  - 🛨 محمد بهي الدين بركات : صفحات من التاريخ ٠ القاهرة ١٩٦١ ٠
- ★ محمد زكى عمر : ربع قرن فى مفاوضات · مطبوعات دار الشروق ·
   بدون تاريخ ·
- ★ مرقص حنا : كشف القناع عن دسائس العدليين · القاهرة بدون تاريخ ·

- مكرم عبيد: بحث مقارن تحليل للمعاهدة المصرية الانجليزية \_ دار النشر
   الحديث ١٩٣٦ ٠
- ★ وثائق سياسية : محادثات ثروت \_ تشمبرلين ١٩٢٨ \_ المطبعة الأميرية
   ١٩٢٨ ٠
- ★ یوسیسف نحاس: ذکریات سعده عبد العزیز ۰ ماهر ورفاقه فی نورة
   ۱۹۱۹ ۰ القاهرة ۱۹۵۲ ۰
- 🛨 يوسف تحاس : صفحة من تاريخ مصر السياسي الحديث ١ القاهرة ١٩٥١

#### خامسا \_ مذكرات سياسية غر منشورة:

- ★ مدكرات سعد زغلول: دار الوثائق القومية بالقلعة .
- ★ مذكرات عبد الرحمن فهمى : «ار الوثاثق القومية بالقلعة ٠

#### سادسا ـ مذكرات سياسية منشورة:

- ★ أوراق محمد فريد: مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ١٠ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٨ ٠
  - 🛨 عبد العزيز فهمي : هذه حياتي ٠ كتاب الهلال ١٩٤٥ القاهرة ١٩٦٣ -
    - ★ عبد الله محمود : مع الرئيس في المنفى · القاهرة ١٩٢٣ ·
    - 🛨 مذكرات عباس حلمي الثاني : جريدة المصرى ابريل ـ يوليو ١٩٥١ ٠
    - 🖈 محمد كامل سليم : ثورة ١٩١٩ . كتاب اليوم ٩٥ . مايو ١٩٧٥ .
- 🖈 محمد كامل سليم : ازمة الوفد الكبرى · كتاب اليوم ١٠٧ مارس ١٩٧٦
- ★ محمد كامل سليم : أزمة صراع سعد في أوربا كتاب اليوم ٩٦ يونيو ١٩٧٥ •

#### سابعا ـ مجموعات وملفات:

- ★ مجموعة قوانين الحكومة المصرية ١٩١٤ : المطبعة الاميرية القاهرة ٠
- ★ مجموعة القوانين والمراسيم والأوامر الملكية لسنة ١٩٣٠ : المطبعة الأميرية القاهرة ١٩٣٢ .
- مجموعة القوانين والمراسيم والأوامر الملكية لسنة ١٩٣١ : المطبعة الأميرية القاهرة •

- ★ مجموعة القوانين والمراسيم والأوامر الملكية: مرسوم بقانون رقم ٣٦ لسنة
   ١٩٣٥ المطبعة الأميرية بالقاهرة ١٩٣٩ .
  - ★ مجموعة محاضر دور الانعقاد العادى الأول لمجلس النواب ١٩٣١٠
- ★ مجموعة مضابط دور الانعقاد التالب لمحلس النواب: المجلد الاول ١٩٢٨
- ★ ملف قضية محاولة اغتمال مصطفى النحاس ١٩٣٧: دار القضاء العالى \_\_
   المتحف القضائى •

#### ثامنا ـ الدوريـات:

- 🛨 الأهرام: اكتوبر ـ ديسمبر ١٩١٤٠
  - مارسی ۱۹۲۲
- يوليو \_ أغسطس ١٩٢٨ \*
- يونيو \_ يوليو \_ ديسمبر ١٩٣٠
  - 🛨 البصير: ابريل ـ مايو ١٩١٦
    - 🖈 البلاغ : يوليو ١٩٣٠ ٠
  - 🛨 الاحرار الدستوريين : يناير ١٩٣١ ٠
    - 🛨 الاخبار : يناير ــ مارس ١٩١٩
    - مارس ــ ابریل ۱۹۲۲
      - أغسطس ١٩٢٨
    - 🛨 السياسة : يونيو ــ نوفمبر ١٩٣٠
      - 🖈 المصرى: سبيمبر ١٩٣٨ ٠
        - 🖈 المقطم : أكتوبر ١٩٣٠
      - 🛨 الوطن: ابريل ــ مايو ١٩١٦
      - 🛨 اليوم: يونيو ـ يوليو ١٩٣٠
      - 🛨 كوكب الشرق: يونيو ١٩٣٠
      - 🛨 مصر : اکتوبر 🗕 نوفمبر ۱۹۳۰
    - 🛨 الوقائع المصرية \_ أغسطس ١٩٣٢
    - 🛨 وادی النیل : مارس ــ ابریل ۱۹۲۲

### تاسعا \_ المراجع والبحوث العربية :

- ★ ابراهيم عامر : ثورة مصر القومية « دار النديم » القاهرة ١٩٥٦ .
- ★ أحمد بهاء الدين أيام لها تاريخ ، القاهرة بدون تاريخ ، الطبعة الثانية ٠
- ★ أحمـه شفيق : حوليات مصـر السـياسية ٠ الجزء الثاني ٠ الطبعـة الأولى ١٩٢٧ ٠

الحولية الأولى ١٩٢٤ طبعة أولى ١٩٢٨ الحولية الثانية ١٩٢٥ طبعة أولى ١٩٢٨ · الحولية الرابعة ١٩٢٧ طبعة أولى ١٩٢٨

- ★ أحمد عبد الرحيم مصطفى : تاريخ مصر السياسى من الاحتلال الى المعاهدة \_ القاهرة ١٩٦٧ •
- ★ آدم ، جولييت : انجلترا في مصر ، تعريب على فهمي كامل الجزء الثاني الطبعة الأولى القاهرة ١٩٢٥ ٠
- ★ اقبال على شاه : فؤاد الأول ، نقله بتصرف محمد عبد الحميد ٠ القاهرة
   ★ ١٩٣٩ ٠
- 🖈 الجود ، ب ، جه : مصر ترجمة راشد البراوي القاهرة بدون تاريخ •
- المين مصطفى عفيفى عبد الله : تاريخ مصر الاقتصادى والمالى فى العصر الحديث ٠ القاهرة ١٩٥٤ ٠
- ★ بونداریفسکی: سیاستان ازاء العالم العربی٠دار التقدم موسکو ۱۹۷۰٠
- ★ بیرتز ، الینور : الاستعمار البریطانی فی مصر ، ترجمة أحماد رشدی صالح القاهرة ۱۹۶٦ .
- تاريخ الاقطار العربية المعاصر : الجزء الأول ـ دار التقدم ـ موسكو ١٩٧٥
  - 🛧 تاريخ الاقطار العربية المعاصر : الجزم الثاني ــ موسكو ١٩٧٦ -
- ★ تومسون ، دافید : تاریخ العسالم ۱۹۱۶ ـ ۱۹۰۰ ( الألف كتاب )
   ★ ۱۹۰۱ ـ ۱۹۰۹ ) •
- ★ راشد البراوى وآخر : النطور الاقتصادى فى مصر · القاهرة ١٩٤٤ ·
- ★ رفعت السعيد: تاريخ الحركة الاشتراكيسة في مصر ١٩٠٠ -- ١٩٢٥
   الثقافة الجديدة الطبعة الثانية ١٩٧٥ ٠

- ★ روز شنتين ، ثيودور : تاريخ مصر قبل الاحتلال البريط انى وبعده ،
   تعريب على أحمد ١٩٢٧ القاهرة ٠
- ★ رونوفن ، بيير : تاريخ القرن العشرين ، تعريب نور الدين حاطوم ، لبنان
   ١٩٦٥ .
- 🖈 رؤوف عباس : الحركة العمالية في مصر ١٨٩٩ ــ ١٩٥٢ ، القاهرة ١٩٦٧
- ★ رؤوف عباس : الحركة العمالية في مصر في ضوء الوثاثق البريطانيـــة ۱۹۲۳ ــ ۱۹۳۷ القاهرة ۱۹۷۰ ٠
- ★ سعید اسماعیل علی : المجتمع المصری فی عهد الاحتلال البریطانی ۱۸۸۲
   ۲۸۸۲ القاهرة ۱۹۵۹ .
- ★ سليمان النخيلى: الحركة العمالية وموقف الصحافة والسلطات المصرية منها ١٨٨٢ \_ ١٩٥٦ ، القاهرة ١٩٦٧ .
- ★ شحاته عيسى ابراهيم: الكتاب الأسود للاستعمار البريطاني في مصر \_\_ القاهرة بدون تاريخ
- ★ شفيق شحاته : تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية في مصر منذ عهد محمد على ـ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ١٩٦١ ·
- ★ شهدى عطيه : تطور الحركة الوطنية المصرية ١٨٨٢ ــ ١٩٥٦ الفاهـرة
   ١٩٥٧ ٠
- ★ صالح على عيسى السودانى: الأسرار السياسية لابطال الثورة المصرية .
   القاهرة بدون تاريخ
  - 🛨 صبحى وحيده : في أصول المسألة المصرية ، القاهرة ١٩٥٠ ٠
- ★ طارق البشرى : سعد زغلول يفاوض الاستعمار ، الهيئة المصرية العامية للكتاب ١٩٧٧ .
- ★ عاصم الدسوقى: كبار ملاك الأراضى الزراعية ودورهم فى المجتمع المصرى
   ــ الثقافة الجديدة ١٩٧٥
  - 🖈 عبد الرحمن الرافعي :
- تاريخ مصر القومى ١٩١٤ ـ ١٩٥١ · الجزء الأول الطبعة الأولى
   مكتبة النهضة القاهرة ١٩٤٦ ·
- ثورة ۱۹۱۹ : الجزء الثانى ، الطبعة الأولى ، النهضـــة المصرية ــ القاهرة ۱۹۶٦ .

- في أعقاب الثورة المصرية ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى . النهضية القاهرة ١٩٤٧ .
- في أعقاب الثورة ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، النهضة القاهرة . ١٩٤٩
- ★ عبد الخالق لاشين : سعد زغلول ودوره في السياسة المصرية ، بيروت
   ١٩٧٥ .
  - ★ عبد العزيز الرفاعى: ثورة مصر ١٩١٩ ، الطبعة الأولى ، القاهرة -
- ★ عبد العظیم رمضان : تطور الحركة الوطنیـة فی مصر ، ۱۹۱۸ ۱۹۳٦
   القاهرة ۱۹٦۸ ٠
- ★ عبد المنعم الغزالى: تاريخ الحركة النقابية ، ١٩٥١ ١٩٥٢ . الثقافة الجديدة القاهرة ١٩٦٨ .
- ★ كيرك ، جورج : موجز تاريخ الشرق الأوسط ، ترجمة عمر الاسكندرى .
   الألف كتاب (١١٤) .
- 🖈 كمال عبد الرءوف : الدبابات حول القصر ، كتاب اليوم ، فبراير ١٩٧٤ -
- ★ المبللان ، روجه : في سبيل الاستقلال مصر وانجاليزي ، ترجما ميخائيل بشارة داوود ، القاهرة ١٩٣٣ .
- ★ محمد حسين هيكل: مذكرات في السياسة المصرية ، الجـــز الأول ، النهضة ، القاهرة ١٩٥١ .
- ★ محمد شفيق غربال: تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية ، الجزء الأول ، النهضة القاهرة ١٩٥٢ .
- ★ محمد زكى عبد القادر: محنة الدستور ١٩٢٣ ١٩٥٧ روز اليوسف القاهرة ١٩٥٥ ٠
- ★ مصطفى النحاس جبر ، سياسة الاحتلال تجاء الحركة الوطنية ١٩٠٦ ــ
   ★ ١٩١٤ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٥ .
  - ★ الطلبة المصريون في الحركة الوطنية ، بحث غير منشور .
- ★ محمود متولى : الأصول التاريخية للرأسـمالية المصرية وتطـورها ٠
   القاهرة ١٩٧٤ ٠
- ★ ويفل: اللنبى فى مصر، ترجمة على ابراهيم الأقطش وآخر مكتبة مدبولى
   القاهرة •
- ★ يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الامرام ١٩٧٥ ٠

#### عاشرا - المراجع الأجنبية:

- Ben-Horin, E., The Middle East; Crossnoads of History, New York, 1943.
- Chernyak, G., Advocates of Colonialism-Progress, Publishers Moscow. 1968.
- Chirol, V., The Egyptian Problem, London, 1920.
- Eglood, P.G., The Transit of Egypt London, 1928.
- Harris, M, Egypt Under the Egyptians, London 1925.
- Holt, P.M. (edited by), Political and Social change in Modern Egypt, London, 1968.
- Issawi, Charles; Egypt in Revolution.
- Kedourie, E., The Chatham House Version and other.
- Middle Eastern Studies London 1970.
- Lacouture, J. and S., Egypt in Transition, London, 1958.
- Landau, J., Parliaments and Parties in Egypt, New York, 1954.
- Lloyd, Lord, Egypt Since Cromer Vol. 11. London 1934.
- Magnus. P., Kitchener Portrait of an Imperialist, London, 1964.
- Marlowe., J., Anglo Egyptian Relations 1800-1953, London 1954.
- Richmond. J.C.B. Egypt 1798-1952 W. London 1977.
- Royal Institute of International Affairs R.I.I.A. Great Britain and Egypt, 1914-1936. London 1936.
- Storrs, R., Orientations, London 1949 Defenitine Edition.
- Weigall, A., A history of Events in Egypt from 1798-1914.
   London 1915.

# فهــــرس

| 7   | مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ٧   | تمييسه ، ، ، ، ، ، ، ، اسيومت                              |
|     | الفصل الأول: تهيئة طبقات المجتمع المصرى للتـــورة تحت      |
| 75  | نظام الحماية ٠٠٠٠٠٠٠                                       |
| 70  | الفصل الثاني: الثورة الوطنية الديمقراطية سنة ١٩١٩ ·        |
| ١   | الفصل الثالث : محادثات ملنر وبداية انقسام الوفد .          |
| 101 | الفصل الوابع: انقسام الوفد ومفاوضات عدلى _ كيرزون .        |
| 191 | الفصل الخامس: تصريح ٢٨ فبراير أو الثورة المضادة ٠          |
| 770 | القصل السادس: الوقد المصرى في الحكم                        |
| 771 | الفصل السابع: انهيار جبهة الرجعية وقيام الحكومة الاثتلافية |
| ۸٠7 | القصل الثامن: الاحتلال بين الانقلاب ومحاولة عقد الماهدة •  |
| 750 | الفصل التاسع: انقلاب اسماعيل صدقى والغاء الدستور ·         |
| 797 | الفصل العاشي: النهاية                                      |
| P7  | خاتمة ٠٠٠٠٠٠٠٠                                             |
| 13: | مصادر البحث                                                |
|     |                                                            |



مطابع الهيئة المعرية العامة للكتاب

رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۰ / ۱۹۸۰ ما ISBN - ۹۷۷ - ۱۰۰۰ - ۱





تستعرض هذه الدراسة فترة هامة من تاريخ مصر المعاصر تتناول مقدمات ثورة ١٩١٩ ومتغيراتها عبر أهم سنوات الاحتلال البريطاني لمصر حتى انتهى الى توقيع معاهدة ١٩٣٦ في إطار علمي لظاهرة اقتصادية بدأت منذ القرن التاسع عشر وتبلورت مع بداية القرن العشرين في ظاهرة الإمبريالية التي كمانت لها معاملاتها الخاصة مع فئات بعينها من الشعب رأت في الاحتلال مصلحتها ، أما قوى الشعب الكادحة فقد صارت في نضالها الثوري تضرب غطاء القوة العسكري والإداري للإمبريالية . وهكذا فإن الدراسة في مجموعها ثمرة إيمان بالوطن وبمبادئه تحت مختلف الظروف .